





# حُقُوق الطّبْع تَحَفُوظَة الطبعّة الأولىٰ

يُمنع طباعةُ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرُه ورقياً أو إلكترونياً إلا يإذن خطى من الدار الناشرة تحت المُساءلة الدُّنيوية والأُخروية



الإخراج الغنيِّ : خالد محمّد كيسين علوان



للذرّاسَاتِ وَتَحْقِينِقِ التُّرَابِ

تركيا - اسطنبول - الفاتح - اسكندر باشا - كزتاش - مفرق بنك الكويت مقابل مستشفى الفاتح ـ بناء رقم ٧ ـ ط ٥

İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları

Tel: 00902125255551 - Mob: 00905454729850

Www.allobab.com - Email: info@allobab.com









الْمُتَوَفِّرًاكِنَةً ٩٤٠ م

يَخْوِيْ اَكْثَرَمِنْ ١٠٠ رِسَالَة فِي مُحْنَلِفِ الْفُنُونِ تُطْنِعُ بَحِمُوْعَةُ أَوْلَ مَزْهِ مِقَالِكَةً عَلَىٰعِدَ فِينَحْ خَظِيَّةٍ

حَقَّمْهَا وَعَلَّقَ عَلَيْهَا وَخَنَّجَ أَحَادِيْنُهَا

د جمزة البسكري ماهرأديب جنوش د جسين الأسوّد د عبدالزمن حرش عبدالرمن حرش مخد بنسام حبيازي د عبن الجوادحت من المحد بنواز الممنير

جَمَعُهَا وَاشْرُتَ عَلَى جَنْدِيْهَا وَكَذَمَ لَهُنا محمئه خأوف العب دالند

الجحُكَّاداً كخاميس





<u>፞</u>ዸጙ<del>ዾጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙጙፙ</del>ጙፙ<del>ጙፙ</del>ጙፙጜፙጙፙጙፙጙፙጙፙጜፙጙፙጙፙጙፙጙፙጜፙጜፙጜፙፘ





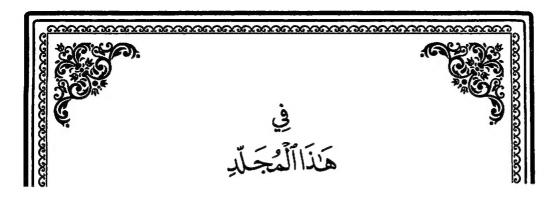

| Y   | رِسالة رقم (٧٢): مُنيرةٌ (في المَوَاعِظِ والعَقَائلِ)                   |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| يمُ | رسالة رقم (٧٣): رسالةٌ في تقريرِ أنَّ القرآنَ العظيمَ كلامُ اللهِ القَد | الر     |
| ١٨٣ | رِسالة رقم (٧٤): رسالةً في بيانِ مسألةِ خَلْقِ القُرآن                  | الر     |
| ۲۰۳ | رسالة رقم (٧٥): رسالةٌ في تحقيقِ مَسألةِ الجَبْرِ والقَدَرِ             |         |
| YYY | رسالة رقم (٧٦): رسالةٌ في بيانِ الأَجَلِ                                |         |
| YAY | رسالة رقم (٧٧): رسالةٌ في تَحقيقِ المُعجزةِ                             |         |
| ۳۲۱ | رسالة رقم (٧٨): رسالةٌ في أفضليَّةِ محمَّدٍ ﷺ                           |         |
| ٣٤٥ | رِسالة رقم (٧٩): رسالةٌ في حتَّ أبويِّ النَّبيِّ ﷺ                      | الر     |
| ٣٦٣ | رسالة رقم (٨٠): تَفصيلُ ما قِيلَ في أَمرِ التَّفضيلِ                    | الر     |
| ۳۷۹ | رسالة رقم (٨١): رسالةٌ في بيانِ عدمِ نِسبةِ الشُّرُّ إلى اللهِ تعالى    | الر     |
| ٣٩٥ | رسالة رقم (٨٢): رسالةٌ في بيانِ وَزْنَ الأَعمالِ                        | الر     |
| ٤٢٩ | <br>رسالة رقم (٨٣): تَصحيحُ لَفظِ الزّنديقِ وتَوضيح مَعناهُ الدَّقيقِ   | الر     |
| ٤٥١ | رسالة رقم (٨٤): رسالةٌ في حالِ شاه إِسماعيلَ وأتباعهِ                   | الر     |
| ٤٦٣ | ر<br>رسالة رقم (٨٥): صورةً فَتُوى في الشَّيخِ ابنِ عَربي                | الر     |
| ٤٧١ | رُسالة رقم (٨٦): رسالةٌ في بيانِ أَنَّ أسمًاءَ اللهِ تعالى توقيفيَّةُ   | ,<br>J1 |
|     |                                                                         | ,       |







### مكتبة لا له لي (ل)

مكتبة أيا صوفيا (أ)

| لمن مه هل المهاسلة والمواقعة والمعافة المن المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المن                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جالماناتورنایا<br>خودانامیران خیاران<br>ایمیاری جیماطها از از<br>ایمیاری جیماطها از ایمیانی<br>ایمیاری خیاری ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی<br>در مانی به ایمیانی به |
| سرسانمدر ایندسال در الرابال شدیدانیا<br>مدر دوروی مدحمات در الازمال شدیدانیایی<br>مدر دوروی محتمات می در از در الازمال شدیدانیا<br>مدر دوروی محتمات می در از الازمال شدیدانیا<br>می در الا در الای است ماد استال میداد استا<br>به در الا در الای است ماد استاریایی استاریایی استا<br>به در الای در استاریایی میداد در این به بازد در استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی استاریایی اس                                                                                                                                              |

مهدوده دوچ موت دسان فاستوا دسه شوست سربار قابها مولک مهامین همیه دمک بازگیان دونو به دیک دونو ای مدارتیکا بستوان ما در الما الما ويماري و ما من الما ويماري و ما من الما ويماري و من الما ويماري و من الما ويماري و من الما ويم الما ويماري الما ويماري الما يماري و الما ويماري الما ويماري الما ويماري الما ويماري الما ويماري الما ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويماري ويمار ماجهوايباغ بلددمت صحالا 大学 中華 大学 المعروموما رجالا ماعاء البوائعة تبوء مسطه بالمديد وافراها ومرائل عيدابالأده فاسكات ببخداواك اللبه يستاله جائم وكالمالي ويالأ منا طاعير وتاعلماليك العلمالهمالم معالمات العبد طائد كيسب حالية المسيد فالتيارة فوع ولمنطاق وه فاتأناً Part of the property of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the se an Darlate protect ablieration عادمت خادد ادساع دايدا ナイナンでんしている あいといれない والديث اوقالم درجاب يهي فالاو Sid is a section to the said this موالطمكم المتيث وحواطلا فالمرط 十一一一一一一 Actalitation advantaged بعيديكم ومع شاءة فيداادمه والملام بادماحه لا شريكناه ومون Se Bare Miles water ولولالمساا يرنوانة الميواسطونكم

مكتبة جامعة الملك سعود

مكتبة مراد بخاري (خ)



الحمدُ لله حمداً كثيراً، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ أرسله بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

#### وبعد:

فهذه رسالة مُتنوعة الفوائد، جامعة لمُتفرقاتِ الشوارد، صنّفها العلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى سنة (٩٤٠ه)، رحمه الله تعالى، ضمّنها رؤوسَ مسائل علم العقائد والتوحيد، وجملة من أحكام الصّلاة، وما يَتَّصِلُ بها من الأذان والخطبة وقراءة القرآن، وكثيراً من المواعظ والآداب والنصائح التي وجّهها لطلبة العِلم والعمل، مُرشِداً لهم إلى الطريق الصحيح في طَلَبِ العِلم وفي إصلاح العمل، ومُبيّناً لهم علاماتِ العالِم المُؤهّل لأن يكون مُربّياً، ومُحذّراً ممّن تَصَدّى يكون مُعلّماً، وعلاماتِ الفريقين جميعاً.

فالرسالة إذن جامعة لمسائل من العقائد والأحكام والمواعظ، غيرُ شاملة لها، وأقلُها ما فيها من الأحكام الفقهية، تليها مسائل العقائد، وأكثرُها المواعظُ والنصائح.

وعليه، فليس دقيقاً التعبيرُ عنها بأنها «رسالةٌ في الموعظة والتَّصوُّف»، كما قاله

حاجِّي خليفة (١)، اللَّهُمَّ إلَّا على سبيل التغليب، ولا أنها «في العقائد»، كما وقع في بعض نُسَخِها الخطية، والصوابُ الجمعُ بينهما.

ولم يُبوَّب المُصنَّفُ رسالتَه هذه ولم يقسمها إلى مطالب فرعية، مع طولها، وكذا لم يفصل جانب العقائد فيها عن جانب الأحكام والمواعظ، كما لم يَفصِلْ كلَّ واحد من هذين الجانبينِ عن الآخر، ولم يُرتِّبُ مسائلَ كلِّ جانبٍ ترتيباً منهجيًا كلَّ واحد من هذين الجانبينِ عن الآخر، ولم يُرتِّبُ مسائلَ كلِّ جانبٍ ترتيباً منهجيًا كذلك، بل يُلاحَظُ أنه وقع له شيءٌ من التكرار.

وسَبَبُ ذلك فيما يظهرُ: أنّ المُصنّفَ لم يُرِدْ لهذه الرِّسالةِ أن تكون رسالةً علميةً مُتخصّصةً في فنَّ من الفنون، يقرؤها طلبةُ العلم ـ سواء كانوا مُبتَدثين في ذلك الفنِّ الذي يدرسون أو مُتوسِّطين أو مُنتَهِين ـ وإنما أراد لها أن تكونَ رسالةً توجيهيّةً تربويّةً عامّة، يقرؤُها مَنْ لم يَبتَدِئ بطلب العِلم بعدُ، أو مَنْ باشَـرَ الطّلَبَ لِتَـوَّه.

كما يُلاحَظُ أنّ أسلوب المُصنّفِ اللغويّ وتعبيراتِهِ في هذه الرسالة جاءت مُغايِرةً لأسلوبه اللغويّ وتعبيراتِهِ في سائر رسائله، فقد وقعت له مُسامحاتٌ عديدةٌ في هذه الرسالة، يَعُدُّها الناظرُ لأوّلِ وَهْلةٍ ركاكةً في التعبير، لا سيّما في تعدية الأفعال والإضافات، كقوله: "فقه الأكبر، جامع الصغير، جامع بصرة، بدلاً من: الفقه الأكبر، الجامع الصغير (الكتابَيْن المعروفَيْن)، جامع البصرة. وكقوله: "يقتدي إياه، لا تجالسوا بأهل، فيقولون مجيباً"، بدلاً من: يقتدي به، لا تجالسوا أهل، فيقولون مجيبين... وغير ذلك.

ويُستَبعَدُ من المُصنَّف أن يقعَ في مِثلِ هذه الأخطاء، مع جلالةِ قَدْرِه العِلميّ وسلامة لغتِهِ بوجه عامّ في سائر رسائله، والرسالةُ ثابتةُ النَّسبةِ إليه جَزْماً كما سيأتي

<sup>(</sup>١) في (كشف الظنون) (٢/ ١٨٨٨).

بيانُه، والنُّسَخُ الخطية تتفقُ عليها، فالظاهرُ \_ والحالةُ هذه \_ أنها وقعت له لأحدِ أمرَيْن أو لمجموعهما:

الأول: أنه تَنزّل إلى كثير من ذلك قَصْداً، جامعاً بين التصنيف بالعربية والتَّغبيراتِ الشائعة في اللغة التركية لهذه التراكيب العربية الأصل، وهذا يُفسِّرُ قسماً جيِّداً من المُسامحاتِ الواقعةِ في الإضافات، كفقه الأكبر وجامع الصغير، ومثلُ هذا التعبير ما زال مستعملاً في اللغة التركية إلى يومنا، فأراد المُصنّفُ مخاطبة الراغبين في طلّبِ العلم في مجتمعِهِ غيرِ الناطق بالعربية أصلاً بالأسلوب المعهود فيما بينهم. وممّا يُؤيّدُه أن أسلوبَه في ديباجةِ الرَّسالة جاءت أعلى بكثير من أسلوبه في ثناياها.

الثاني: أنه أملاها إملاء، ولا يَبعُدُ أن يكونَ في لسانِ المُصنَّفِ أثرٌ للعُجْمة (١) لا في قَلَيه، فوقعت له هذه المُسامحاتُ في هذه الرِّسالةِ لذلك، أما سائرُ رسائله فقد دوَّنها بقَلَمِه، فاعتنى بتَحْرير ألفاظها وعباراتِها. ومما يُؤيِّدُه أن المُصنَّفَ افتَتَح كثيراً من فقرات هذه الرسالة بلفظة «اعلم»، حتى إنها تكرَّرت منه أزيد من سبعين مرّة فيها.

وكِلا الأمرَيْنِ يلتقي مع ما قدَّمتُه من أنَّ المُصنَّفَ لم يُرِدْ لهذه الرِّسالة أن تكونَ رسالةً علميَّة مُتخصِّصة، وإنما أراد لها أن تكونَ رسالةً تربويّةً عامّة.

والذي يَغلِبُ على هذه الرسالة هو الجمع، وقد ألمحَ المُصنَّفُ إليه في طليعتها حيثُ قال: «جمعتُ هذه الرسالة مختصرة، لتكونَ للراغبين مفيدةً وسمَّيتُها: منيرة»، حتى إنه ينقلُ فقراتٍ من بعض الكتب بتمامِها، مع الإحالةِ على مصدرها تارةً، وإغفالِه أخرى، وقد تحرَّيتُ توثيقَها في الحواشي قَدْرَ الوُسْع.

<sup>(</sup>١) وليس هذا بضائره، ويكفيه فخراً أنه صنَّف بثلاث لغات، وهي: العربية والفارسية والتركية.

وعليه، فجُهد المُصنِّف فيها إنما يظهرُ في جَوْدةِ الانتِقاء وسَلاسةِ العَرْض وحُسْنِ الترتيب والاتِّساق، وهو ممّا يُقدَّرُ له ويُشكَرُ عليه، أثابه الله تعالى.

كما ظهَرَتْ شخصيةُ المُصنَّف بوضوح في حميَّ يَهِ الدينيّة، وغَيْريّهِ الشَّرْعة، بنبه عن أحكام الشَّرْع، واهتمامِه بمُحاربة البِدَع وإنكار المُنكرات، وتفريقِه بين علماء الدِّين الصادقين وعلماء السُّوء الفاسقين، وتحذيرِه ممَّنْ يدَّعي التَّصوُّف والمَشيَّخة كذباً وزوراً، من غير التزام بأحكام الشَّرْع، مُستَشعِراً ما افترضَه اللهُ تعالى على العلماء في هذا الباب، ومُعبِّراً عن ذلك بعبارات منثورة في ثنايا الرسالة، ومنها قولُه في أواخرها: «فالواجبُ علينا كلَّ الواجبِ أن نأمرَ بالمَعْروفِ ونَنهى عن المُنكرِ للمُسلِمين، ونصبِرَ على إيذاءِ المُعانِدينَ والمُنكرين، فالوعظُ والنَّصيحةُ منّا للمُسلِمين، والاستماعُ على ما قبلَ من المُوحِّدين».

وقد بدا بوضوح محاولة المُصنَّف أن يربط الراغبين في طَلَبِ العِلم بالكتب المُعتَمدة والعلماء الموثوق بهم في الجوانب الثلاثة التي عرَضَ لها في رسالتِه، وهي العقائدُ والفقهُ والتَّصوُّف كما مرّ، فقد حثّهم على أخْذِ «الاعتِقاديّاتِ من كتابِ «الفِقهِ الأكبر» وكتابِ «الوصيّة» وسائرِ الكتبِ الشَّرْعيّة»، وعلى أخْذِ «الفِقهيّاتِ من كتابِ القُدوريّ» و«الجامع الصَّغير» و«الهِداية» وشروحِها و«فتاوى قاضيخان» و«الخلاصة»، ومن الكتبِ التي يكونُ مُصنَّفُها مُجتَهِداً أو يكونُ عِلمُه وصلاحُه ثابتاً شرعاً»، وعلى أخذِ «عِلم أحوالِ القلبِ من كُتُبِ الإمام الغزاليّ ومن كُتُبِ مَنْ أساميهم مذكورةٌ في كتبِ الإمام الغزاليّ».

لكن يُؤخَذُ على المُصنِّف نقلُه لبعض الفت اوى التي فيها الحكم بالتكفير بما ليس بمُكفِّر على المُعتَمَد، كإكفاره مَن يُنكِرُ شفاعة النَّبيِّ عليه السَّلام، أو عذابَ القبر، أو رؤية الله تعالى يوم القيامة، أو خلافة الصِّديق، ومَن يَستَحِلُّ الرَّقْصَ في الذَّكْر. وقد عَلقتُ على ذلك كلِّه في مواضعِه، وربما طال بي التعليقُ فيها، فليَعذُرني القارئ الكريم.

هذا، والرسالةُ ثابتةُ النِّسبة إلى المُصنِّف جزماً، وقد عزاها إليه حاجي خليفة في «كشف الظنون»، فقال: «المُنيرة: رسالةٌ في الموعظةِ والتَّصوُّف، للعلامة أحمد بن سليمان المعروفِ بابن كمال باشا، أولُها: الحمدُ لله الذي أعلى معالِمَ العِلم وأعلامِه... إلخ»(١)، وقد نُسِبَت إليه في نُسَخ خطية كثيرة من غير خِلافِ بينها في ذلك، وفي مكتبات إسطنبول وحدَها نحوُ ثلاثين نسخةٌ منها، وبعضُها قريبُ العَهْدِ من المُصنَّف، كما سيأتي في وصف النُّسخ.

<sup>(</sup>١) قاحكام القنطرة في أحكام البسملة» للكنوي (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون» (٢/ ١٨٨٨).

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على أربع نُسَخ خطيّة \_ واستعنتُ بخامسةٍ استِئناساً \_ وعلى مطبوعةٍ قديمةٍ في حكم المخطوط:

أما النّسَخ الخطية الأربع، فأولاها: نسخة مكتبة أيا صوفيا، وناسخُها: مصطفى ابن علي الكريدي، وتاريخ نَسْخِها: شهر جمادى الأول سنة (١١١٩)، ورمزتُ إليها بالحرف (أ)، وثانيها: نسخة مكتبة مراد بخاري، وتاريخ نَسْخِها: سنة (١١١٩) أيضاً، ورمزتُ إليها بالحرف (خ)، وثالثُها: نسخة مكتبة مجلس الشورى الإيراني، وناسخُها: صالح بن أحمد، ومكانُ نَسْخها: بلدة توقاد من الأناضول، وتاريخُ نَسْخِها: شهر جمادى الأولى سنة (١١١٩)، ورمزتُ إليها بالحرف (ش)، ورابعها: نسخة مكتبة لا جمادى الأولى سنة (١١٢٩)، ورمزتُ إليها بالحرف (ش)، ورابعها: نسخة مكتبة لا لمّ ي وناسخُها: داود بن عبدالله، وتاريخُ نَسْخِها: يوم عاشوراء من شهر المُحرَّم سنة (١٠١١)، ورمزتُ إليها بالحرف (ش)، قائمًا أضعفُها مادّةً، لكثرة ما فيها من الأسقاط والتَّصْحيفات.

واستعنتُ في مواضع الإشكال بنسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، ولم يُذكر فيها اسمُ ناسخها ولا تاريخُ النَّسْخ، وراجعتُها في مواضع حديدة، ولكنِّي لم أُعزُ إليها في الحواشي إلا في موضع واحد.

وأما المطبوعة فهي ما طُبعَ في مطبعة (الصَّحّاف أحمد أفندي) في جمادى الأولى من سنة (١٢٩٦)، ورمزتُ إليها بالحرف (ط).

ونظراً إلى طول الرسالة فقد أضفتُ إليها عناوين فرعية، وأثبتُها بين حاصرتَيْن، تنبيهاً على أنها من زيادتي على ما في أصل الرسالة.

وأما عنوان الرسالة فقد سمّاها المُصنّف في طليعتها: «منيرة»، من غير «ال» التعريف، وهو ما ورد في النُّسَخ الخطية الأربع، ففي (خ): «هذا كتابُ

منيرة»، وفي (ش): «هذه رسالة منيرة لكمال باشا زادة، جعل اللهُ التقوى زاده»، وفي (أ): «هذه رسالة كمال باشا زادة لأهل السُّنة والجماعة المُسمّى بمنيرة»، وفي (أ): «منيرة في علم العقائد»، وتقدَّم الكلامُ عن مَرْجوحيّة زيادة «في علم العقائد».

لكنُ ورد عنوانها في (ط) بزيادة «ال» التعريف، ففيها: «هذه رسالة المنيرة لابن كمال»، وأظنُّه من إصلاح المُشرِف على تصحيحها وطباعتها، كما أظنّ أيضاً أنّ ما ورد في عدّة نُسَخ خطية \_ وإن لم أعتَمِدْها في التحقيق \_ عنواناً للرسالة بلفظ: «مُنيرة الإسلام» أو «مُنيرة الإسلام في العقائد»، أظنُّه من باب الإصلاح أيضاً.

ولذا فقد أبقيتُها على تسمية المُصنَّف: (منيرة)، ولا إشكالَ فيه مع ملاحظة ما تَقدَّمَ من أسلوب المُصنَّفَ اللُّغويِّ في هذه الرسالة.

والحمدُ لله في البَدْءِ والختام، وصلاتُه وسلامُه على سيَّدنا محمَّد خير الأنام. المُحقِّق

\* \* \*

and the second of the latest of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o



الحمدُ لله الذي أعلى مَعالِم العِلم وأعلامَه، وأظهرَ شعائرَ الشرع وأحكامَه، بَعِيْهِ إلى خَلقِهِ بالهدى رسولَه؛ ليُظهِرَ دينَه، ويقهرَ أعداءَه، ويُحِلَّ ما أحلَّه، ويُحرَّمَ ما حرَّمَه، وجعلَ علماء أُمّتِهِ في سماءِ (٢) شريعتِه سِراجاً وهّاجاً، كما أنزَلَ من المُعصِراتِ لإحياءِ أرضِهِ ماءٌ ثجّاجاً، وجعلَهم في الإرشادِ على طريقِ الحقِّ أعلاماً واحتِجاجاً، ليهتديَ بها عبادُه سُبُلاً فِجاجاً، ويَجعَلوهُم لأمراضِ قلوبِهم دواءٌ وعلاجاً، ويَقطَعوا بهم في وصولِ مَقاصِدِهم مَنزِلاً ومِنهاجاً، وأنشأهُم من أرضِه إنشاءٌ وجعلَهم أزواجاً، ثمّ يُعيدُهم فيها ويُخرِجُهم إخراجاً، ليُشفَعوا يومَ الميعادِ وعصاةُ (٢) عبادِهِ أنواجاً، فيبعدُهم من النارِ أزواجاً (١٠).

ونُصلّي على محمّد فضّلَه على خَلْقِه وعرَّجَه إلى حَضْرتِهِ مِعراجاً، وعلى آلِهِ وأصحابه الذينَ اقتَدَوْا به وابتَهَجوا ابتهاجاً.

وبعدُ:

جمعتُ هذه الرِّسالةَ مختصرة؛ لتكونَ للراغبين مُفيدةً وسمَّيتُها: مُنيرة.

<sup>(</sup>١) زاد في (أ): «وبه نستعين».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ش): «سماة»، وفي (ط): «سمات».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ش) و(ط): «عصاة» من غير واو.

<sup>(</sup>٤) في (ش) و(ل) و(ط): «من النار بشفاعتهم إزعاجاً»!

#### [فَضُلُ العِلم]

ثم اعلَمْ أنه لا بُدَّ لأهلِ الإيمانِ أن يَبذُلَ عُمُرَه إلى ما ينفعُ له من العِلم، كعِلم الدِّينِ ، وهو الفِقة والحديثُ والتفسير، لأنَّ عِلمَ الدِّينِ أفضَلُ ما يَجمَعُه المُسلِمُ من المراتبِ العَليّة، وأشرَفُ ما يَكسِبُه من المناقبِ السَّنيّة، في الدُّنيا والآخرة، ولفضائلِ هذا العِلم دلائلُ في كتابِ الله تعالى وأحاديثِ رسولِ الله ﷺ.

#### أما الكتابُ:

فقولُ عالى: ﴿ شَهِ دَاللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَتَ كَةُ وَأُولُوا الْمِلْرِقَآ بِمَا بِالْقِسْطِ ﴾ [ال عمران: ١٨]، فانظُر كيفَ بدأ اللهُ تعالى بنفسِ أولاً في الشهادة على وَحُدانيسِه، وثنّى بملائكتِه، وثلّث بأهل العِلم.

قال ابنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما: ﴿خَلَقَ اللهُ تعالى الأرواحَ قبلَ الأجسادِ بأربعةِ الآفِ سنة، وخلقَ اللهُ الأرزاقَ قبلَ الأرواح بأربعةِ الآفِ سنة، ثم خلَقَ اللهُ تعالى الخلْق، وشَهِدَ بنفسِهِ لنفسِه، (۱).

فمعنى شهادةِ الله تعالى هاهنا: الإخبارُ والإعلامُ بأنه واحدٌ لا شريكَ له، ومعنى شهادةِ الملائكةِ وعلماءِ المُؤمنين: الإقرارُ بوحدانيّـتِه.

وقولُه تعالى: ﴿ يَرْفَع اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْرَدَرَ كَتِ ﴾ [المجادلة: ١١]، يعني: مَنْ كَانَ له إيمانٌ وعِلمٌ كَانَ له فَضْلٌ على المُؤمنينَ الذين ليسوا بعالِمِين.

وقال الضَّحَّاكُ(٢): ﴿ يَرْفَعِ أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ ﴾ قد تمَّ الكلامُ فيه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبيُّ في «الكشف والبيان» (٣/ ٣٣)، والبغويُّ في «معالم التنزيل» (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) هو ابن مُزاحِم الهلاليّ البَلْخيّ (ت ١٠٥)، علامةٌ مُحدِّث مُفسّر، من أعلام التابعين، كان يُؤدُّبُ =

﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْرَدَرَكَتِ ﴾ يعني: للعُلماءِ مِثلُ درجاتِ الشُّهَداءِ في الجنّة(١). وقال ابنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما: «للعُلماءِ درجاتٌ فوقَ المُؤمنينَ سَبْعُ مشةِ درجة، ما بين كلِّ درجتينِ مسيرةُ خمسِ مشةِ عام»(١).

وقولُه تعالى: ﴿قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَكُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، يعني: لا يَستَوي العالِمُ والجاهِل، هذا نفيٌ لاستِواءِ(٣) الفريقينِ باعتبارِ القُوّةِ العِلميّة.

وقولُه تعالى: ﴿وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظَّلْمَنْ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلْ وَلَا ٱلْحُرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَغْيَآءُ وَلَا ٱلْأَثُورَ ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢]، يعني: لا يَستَوي العُلَماءُ والجُهَلاء.

وقولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَتُولُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، فعُلِمَ منه أنّ العِلمَ شرطُ الخشية، فمَنْ كانَ أعلَمَ به كانَ (١٠ أخشى منه، ولهذا قال ﷺ: «أنا أخشاكُم مِنَ الله تعالى وأعلَمُكم به (١٠) (١٠) [و] لا يُمكِنُ معرفةُ الله تعالى إلّا بالعِلم، والعِلمُ

الأطفال، وكان في مكتبه ثلاثة آلاف صبي، فكان يركبُ حماراً ويدورُ عليهم، وكان يُعلَّمُ ولا يأخذ أجراً. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (٤/ ٩٩ ٥ - ٦٠٠).

 <sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ، كما في «الدُّرّ المتثور» للشّيوطيّ (٣/ ١ /٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و(ط): «نفي استواء»، وهو مستقيم أيضاً، وفي (ش) و(ل): «نفي الاستواء».

<sup>(</sup>٤) في (خ) و(ش) و(ل) و(ط): «فما كان أعلم به أنه كان».

<sup>(</sup>٥) في (خ) و(ش) و(ل) و(ط): «أخشاكم من الله أعلمكم»، والمُثبَتُ من (ط)، وهو المُوافقُ للرَّواية.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١١١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ﴿والله، إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله وأعلَمَكم بما أتسَقى».

لا يقومُ إلا بالعالِم، ولهذا قال على الدولا العُلماءُ لَهلكَتُ أُمّتي ه(١)، وقال على الدولا العُلماءُ لَهلكَتُ أُمّتي ه(١)، وقال على الدولا العلكماءُ لَفسَدَ العالَم» (٢).

وقولُه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِن ٱلْكِنْكِ أَنَا ءَائِيكَ عِدِ ء مَّلَ أَن يَرْ تَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ [النمل: ﴿ عَلَى السَّلَامِ: ﴿ أَنَا آتِيكَ بِعَرْشِ بَلْقيسَ قبلَ أَن تَقُومَ مِن مجلسِك ﴾ وهو يَعلَمُ اسمَ الله الأعظم [الذي] إذا دعا به أُجيب، وإذا سأل (٣) به أُعطي، فتبيَّنَ أَنَّ آصِفَ بنَ بَرْ حيا أُقدِرَ على ذلك بقُوق العِلم.

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [القصص: ٨٠]، يعني: قالَ العُلماءُ للذينَ يُريدون الحياةَ الدُّنيا: وَيْلَكم (١٠) ثوابُ الله تعالى خيرٌ لِمَنْ آمَنَ وعَمِلَ صالحاً.

وقولُه تعالى: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَصْرِيْهِكَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ ۖ إِلَّا ٱلْعَسَالِمُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٩٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١١٠٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١١٠٨) و (١١٠٩) من حديث ابن عباس: «اثنانِ من الناس إذا صَلَحا صلَحَ الناسُ، وإذا فَسَدا فسَدَ الناس: العُلماء والأُمراء، وفي إسناده وضّاع، وسيأتي الشطرُ الأولُ منه عند المُصنَّف بعد بضع صفحات.

<sup>(</sup>٣) رسمت في جميع النُّسخ: «سئل»، ويصعُّ بضبطِهِ بالبناء للمجهول وضبطِ ما بعده بالبناء للفاعل، أي: إذا سُئِلَ به أعطى، ويكون الضمير فيه راجعاً إلى الله تعالى، إلا أنه لا يناسب ما قبله، لأن وأجيب صريحة في رجوع الضمير إلى العبد، والنسخ غير منضبطة في رسم الهمزة بقاعدة، فالصواب: «سأل»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (أ): اهلكاً لكم، وهو مُحتمَل، وفي (خ): اهل لكم، وفي (ط): امثلكم، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(خ) و(ش) و(ط): ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِتُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، ولا يوافقُه التفسيرُ الآتي بعده.

[العنكبوت: ٤٣] يعني: لا يَعقِلُها من الناسِ إلا العالِمون ما في القرآنِ من الوَعْدِ والوعيدِ والأسرارِ والعجائب.

وقولُه تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَىٰ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنمُ تُوقِ مِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩]، يعني: فإنْ تَنازَعْتُم في أمورِ دينكم فراجِعُ وا(١) فيه إلى كتابِ الله وأحاديثِ رسولِهِ في زمانِه، وراجِعوا إلى العُلماءِ من أُمّتِهِ بعدَ وفاتِه، فإنّ العُلماء خُلفاءُ الله تعالى في أرضِه، ووررَثاءُ أنبيائِه، لأنّ الأنبياءَ لم يُورّثوا ديناراً ولا درهما إلا العِلم للعُلماء من أُممِهم.

وقولُده تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حِنْنَهُم بِكِنَنِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ مُنَى وَدَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، يعني: ولقد أكرَ مناهم بالقرآنِ وفصَّلْنا فيه من الحلالِ والحرام على عِلم مِنّا على الحقيقة، هُدًى لِنُخرِجَهم عن الضَّلالة، ورحمة لِنُنجِيَهم من العذاب، فإنّ الدِّينَ لا يقومُ إلّا بالعِلم، والعِلمُ لا يقومُ إلا بأهلِه.

وقولُه تعالى: ﴿ قُلْ كَنَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ [الرعد: ٤٣]، يعني: قُل: إنّي رسولٌ لكم، كفى بالله شهيداً بيني وبينكم والذينَ كانوا مِن أهل العِلم.

وقولُه تعِبالى: ﴿ بَلَهُو مَايَنَ نُبَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]، يعني: بلِ القرآنُ آياتٌ مُبيَّناتٌ من الحقِّ والباطل، محفوظٌ في قلوبِ العُلماء، لا يحتملُ التَّغييرَ والتَّحْريف.

وأما الأحاديث(٢):

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(خ): «فارجعوا»، وهوأجود، لولا أنه سيأتي في قرينته: «فراجعوا».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الحديث».

فمنها قولُه ﷺ: المَنْ يُرِدِ اللهُ به خيراً يُفقِّههُ في الدِّينِ ويُلهِمْهُ رُشدَه، (١٠).

وقولُه ﷺ (٢٠): «العُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبياء» (٣)، ومَعْلُومٌ أنه لا مَرتَبةً (١) فوقَ النّبوّة، ولا شرَفَ فوقَ شَرَفِ الوراثةِ لتلك المَرتَبة.

وقولُه ﷺ: «عُلَماءُ أُمَّتي كأنبياءِ بني إسرائيل»(٥).

وقولُه ﷺ: «مَنْ صَلَّى خلفَ عالِمٍ تَقِيِّ نَقِيٌّ فكأنَّما صَلَّى خلفَ نبيٌّ مِن بني إسرائيل)(١).

(۱) أخرجه بهذا اللفظ الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (۱۹/ ۳٤٠) برقم (۷۸٦) من حديث معاوية. وأخرجه البزّار في «مسنده» برقم (۱۷۰۰)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ۱۰۷)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» برقم (١٤٦٩) من حديث عبد الله بن مسعود. وقال المنذري: إسناده لا بأس به، كما في «فيض القدير» للمناويّ (۱/ ۲۵۸).

والحديثُ دون زيادة (ويُلهِمه رشده) أخرجه البخاريّ (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان.

- (٢) من قوله: (من يرد الله به خيراً) إلى هنا، سقط من (ل).
- (٣) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣) من حديث أبي الدُّرْداء.
  - (٤) في (أ) و(خ): «رتبة»، والمعنى واحد، وكذا جاء فيهما فيما سيأتي بعد بضع كلمات.
- (٥) ليس بحديث، فقد قال فيه الزركشيُّ وابن حَجَر: «لا أصل له»، كما في «المقاصد الحسنة» للسَّخاويّ (ص: ٢٨٦) برقم (٢٩٤)، وانظر: «الدُّرَر المُنتَّرة» للسُّيوطيّ (ص: ٢٨٦) برقم (٢٩٤)، ووالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري (ص: ١٢٣) برقم (١٩٦).
- (٦) قال الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ٢٦): «غريب»، وهو اصطلاحُه فيما لم يَقِفْ عليه في مصادر الحديث، ولذا عبَّر عنه الحافظ ابن حجر في «الدراية» (١/ ١٦٨) برقم (٢٠١): «لم أجده».

ثم أورَدًا ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٣٢٨) برقم (٧٧)، والدارقطني في «السنن» برقم (١٨٨٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٢) من حديث مَرثَدِ بن أبي مَرثَدِ الغَنَويّ: ﴿إِذَا سَرَّكُم أَن تُقبَلَ صلاتُكم فليَوُّمَّكُم خيارُكم، فإنهم وَفْدُكم فيما بينكم وبين ربِّكم، وإسناده ضعيف. وقولُه ﷺ: «يَستَغفِرُ للعالِم ما في السَّماواتِ وما في الأرض»(١)، وأيُّ مَرتَبةٍ تزيدُ على مَرتَبةٍ (٢) مَنْ يَشتَغِلُ له ملائكةُ السَّماواتِ والأرضِ بالاستِغفار؟!

وقولُه ﷺ: «الإيمانُ عُرْيان، ولباسُه التَّقوي، وثمرتُه العِلمُ، وزينتُه الحياء»(٣).

وقولُه ﷺ: «أقرَبُ الناسِ مِن درجةِ النُّبوّةِ العُلَماءُ في الدِّين، فإنهم يَدُلُّونَ الناسَ على ما جاءَ به الرُّسُل»(١).

وقولُه ﷺ: «مَنْ حَفِظَ على أُمّتي أربعينَ حديثاً حتّى يُؤدّيَها إليهم كُتِبَ يومَ القيامةِ شهيداً وشفيعاً»(٥).

أما المرفوع فأخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» بإسناد ضعيف، كما قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٥) بحاشية «الإحياء»، وأورَدَه الصَّغانيُّ في «الموضوعات» (ص: ٣٦) برقم (٣١).

وأما الموقوفُ على وَهْبٍ فأخرجه ابنُ أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم (٣٦٣٨٣)، والخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» برقم (٩٧)، لكنْ بلفظ: «مكارم الأخلاق» برقم (٩٧)، لكنْ بلفظ: «ومالُه الفقه» عند ابن أبي شيبة والخرائطيّ، أو «ومالُه العِفّة» عند ابن أبي الدنيا، كلاهما بدلاً من «وثمرتُه العِلم».

(٤) أخرجه أبو نُعَيم في وفَضْل العالِم العَفيف، من حديث ابن عبّاس بإسناد ضعيف، كما قال الحافظُ
 العراقيُّ في "تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٦) بحاشية «الإحياء».

(٥) أخرجه البيهقيُّ في «شعب الإيمان» برقم (١٥٩٧) من حديث أبي الدرداء، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (٢٠٥) وضعَّفه.

وقال الحافظُ ابنُ حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» (ص: ٦٩) بعدما خرَّجه من =

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣) من حديث أبي الدَّرْداء، وهو قطعة من حديث العلماء ورثة الأنبياء؛ المُتقدِّم قريباً.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «وأي رتبة تزيد على رتبة»، وفي (أ): «وأي درجة تزيد على رتبة».

<sup>(</sup>٣) لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه من قول وَهْب بن مُنبِّه.

وقولُه ﷺ: "مَنْ تَفقَّه في دينِ الله كَفَاهُ الله " هَمَّه، ورزَقَه مِن حيثُ لا يَحتَسِبُ " "). وقولُه ﷺ: «العُلَماءُ أُمَناءُ الله في أرضِه، وأُمَناءُ رُسُلِه "").

- حديث أبي الدُّرْداء وابنِ عُمَرَ وابنِ عبّاس: «ورُويَ أيضاً من طرق ضعيفةٍ عن عليٌ بن أبي طالب وسُلْمانَ وعبدِ الله بنِ عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدريّ وأبي أمامة الباهليّ وجابر بنِ سَمُرة وجابر بنِ عبد الله ونُويرة، ولا يصحُّ منها شيء»، بل قال الإمامُ النَّوويُّ في طليعة كتابه «الأربعون حديثاً»: «واتفق الحفاظُ على أنه حديثٌ ضعيفٌ وإن كَثرُت طرقُه...، وقد اتفق العُلماءُ على جوازِ العمل بالحديثِ الضّعيفِ في فضائل الأعمال...» إلخ.
  - (١) في (أ): «كفى بالله»، وفي (ش) و(ل) و(ط): «كفى الله».
- (٢) أخرجه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص: ٢٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (٢) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ بغداد» (٤/ ٥٠) من حديث أبي حنيفة عن عبد الله بن جَزْء الزبيديّ في قصّة. وفي إسناده إلى أبي حنيفة: أحمدُ بن محمّد بن الصّلْت الحِمّانيّ، وهو مُتهّم، وقال الذهبيّ في «الميزان» (١/ ١٤١): «هذا كذب، فابنُ جَزْء مات بمِصرَ ولأبي حنيفة سِتُ سنين». وانظر: «الأجوبة المرضية» للسّخاويّ (٣/ ١٦٠٠).
- (٣) أخرجه ابنُ الأعرابي في «معجمه» برقم (٥٨٧)، والقُضاعيُّ في «مسند الشهاب» برقم (١١٥)، وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ٢٦٧) من حديث أنس بن مالك بلفظ: «العلماءُ أَمَناء الله على خَلْقِه».

وأخرجه ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١١١٣) من حديثه أيضاً بلفظ: «العُلماءُ أَمَناءُ الرُّسُل على عبادِ الله ما لم يُخالِطوا السُّلطان، فإذا فَعَلوا ذلك فقد خانوا الرُّسُل، فاحذَرُوهم واعتزِلُوهم، ونقل عن العُقَيليّ أنه «غير محفوظ»، وبهذا اللفظ ذكره ابنُ أبي حاتم في «علل الحديث» (٢/ ١٣٨) برقم (١٩٠٦) ونقل عن أبيه أنه «حديث منكر»، وأورَدَه ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات» (١/ ٢٦٧). وانظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق (١/ ٢٦٧). وسيأتي بنحو هذا اللفظ عند المُصنَّف في أواسط هذه الرسالة.

وأخرجه ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٥١) من حديث معاذ بن جبل بلفظ: «العالم أمين الله في الأرض، وسنده ضعيف، كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٦).

وقولُه ﷺ: "إذا صَلَحَ طائفتانِ من أُمّتي صَلَحَ الناسُ في دينِهم، وهما: العُلَماءُ والأُمَراء، (١١).

وقولُه ﷺ: "فَضْلُ العالِمِ على العابِدِ كفَضْلي على أدناكم»(٢)، فانظُرْ كيفَ نزَّلَ درجةَ النَّبُوّة.

وقولُه ﷺ: افَضْلُ العالِم على العابِدِ كفَضْلِ القَمَرِ ليلةَ البَدْرِ على سائرِ لكواكب»(٢).

وقولُه ﷺ: "يَشْفَعُ يومَ القيامةِ ثلاثةً: الأنبياءُ، ثمَّ العُلَماءُ، ثمَّ الشُّهَداء "(٤). وقولُه ﷺ: "إنّ الفقية الواحدَ أشدُّ على الشيطانِ مِن ألفِ عابِد "(٥).

وقولُه ﷺ: «بينَ العالِمِ والعابدِ منهُ درجةٍ، ما بينَ كُلِّ درجتَينِ مَسِيرةُ سبعينَ سنة»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٩٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١١٠٨) و ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١١٠٨) و (٩٦ ١) من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٦)، يل فيه وضّاع، كما في «المُداوي» لأحمد الغماري (٤/ ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) من حديث أبي أمامة الباهلي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣) من حديث أبي الدُّرْداء، وهو قطعة من حديث العلماء ورثة الأنبياء؛ المُتقدَّم قريباً.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٣١٣) من حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وسنده ضعيف كما قال
 العراقي في التخريج أحاديث الإحياء (١/ ٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذيّ (٢٦٨١)، وابن ماجه (٢٢٢) من حديث ابن عباس، وقال الترمذيّ: حديث غريب، وسنده ضعيف كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٦)، وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ٣٣٥-٣٣٦) برقم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه بنحوه ابنُ شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال؛ برقم (٢٠٩) من حديث أبي هريرة، =

وقولُه ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَن يَنظُرَ إلى عُتَقاءِ الله مِنَ النارِ فليَنظُرْ إلى المُتعلِّمين، فوالذي نفسُ محمَّدِ بيَـدِه، مَا مِن مُتعلِّم يختَلِفُ إلى بابِ العالِمِ إلَّا كتَبَ اللهُ له بكُلِّ قَدَم عبادةَ سنةٍ، وشَهِدَت له الملائكةُ بأنه مِن عُتَقاءِ الله مِن النار»(١).

وقولُه ﷺ: «طَلَبُ العِلم فريضةٌ على كُلِّ مُسلِم ومُسلِمة»(٢). وقولُه ﷺ: «اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهْدِ إلى اللَّحْد»(٢).

وذكره ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١٢٩) من حديثه أيضاً، وضعّفه.
 وأخرجه بنحوه الأصفهانيُّ في «الترغيب والترهيب» \_ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعيّ
 (٣/ ٤٢٧) \_ من حديث عبد الله بن عمرو، وسنده ضعيف، كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الاحاء» (١/ ٧).

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٨٥٦) من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: «فَضُلُ العالم على العابد سبعين درجة، ما بين كلِّ درجتَينِ كما بين السماء والأرض»، وسنده ضعيف أيضاً.

- (١) قال ابن حجر: كذبٌ موضوع، على ما نقله عنه العجلونيّ في «كشف الخفاء» (٢/ ٢٦٢) برقم
   (٢٣٥٥) نقلاً عن الشيوطيّ.
- (٢) أخرجه دون قوله: قومسلمة عابنُ ماجه (٢٢٤) من حديث أنس بن مالك، وإسناده ضعيف جداً، كما في قالمقاصد الحسنة على للسخاوي (ص: ٢٧٥) برقم (٦٦٠)، وله طرق عديدة وشواهد كثيرة، ومع ذلك فقد ضعَّفه الإمام أحمد وابن راهويه والبيهقيّ وابنُ الصَّلاح وغيرهم، ولكن قال المِزِّيّ: إنه يبلغُ بمجموع طرقه رتبة الحسن، وأفردَ السيوطيُّ طرقه والكلامَ عليه في جزء.

أما الزَّيادةُ المذكورةُ فقد قال السَّخاويّ في «المقاصد الحسنة»: «قد ألحق بعضُ المُصنَّفين بآخر هذا الحديث: «ومُسلِمة»، وليس لها ذِكرٌ في شيء من طرقِه، وإنْ كان معناها صحيحاً».

(٣) ليس بحديث نبوي، وإنما هو من كلام الناس، كما قال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله في تعليقه على كتابه «قيمة الزمن عن العلماء» (ص: ٣٠)، وأضاف أنّ «كونَ هذا الكلام صحبح المعنى في ذاته، وحقاً في دعوته: لا يُسوِّعُ نسبتَه إلى النبيِّ عَلَيْهُ، وأنه «مُشتَهِرٌ على الألسِنة كثيراً، ومن العَجَبِ أنّ الكتبَ المُؤلَّفة في (الأحاديثِ المُتتشِرة) لم تَذكُرُه».

وقال ﷺ لعليَّ رضيَ اللهُ عنه: «يا عليّ، كُنْ عالِماً أو مُتعلِّماً أو مُستَمِعاً، ولا تكُنْ رابعاً فتَهلِك»، قال عليٌّ رضيَ اللهُ عنه: ومَنِ الرابع؟ يا رسولَ الله. قال ﷺ: «الذي لا يَعلَمُ ولا يَتعلَمُ ولا يَستَمِعُ من العُلماءِ أمرَ دينِهِ ولا دُنياه، ألا إنّه هو الهالك» إلى ثلاثِ مرّات (۱).

#### [فَرْضية الإيمان ومَعْناه]

فاعلَمْ أَنَّ أُوِّلَ مَا فُرِضَ على المُسلِم من فرائضِ الله تعالى هو عِلمُ الإيمان، قال فخرُ الإسلام عليٌّ البَرْدَويُّ(٢) رحمَه الله في «أصولِ الفِقه»: «مَنْ شُئِلَ عن شرائطِ

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وأخرج الطحاوي في المشكل الآثار» برقم (٦١١٦)، والبزّار في المسئله المرقم (٣٦٢٦)، والطبراني المعجم الأوسط» برقم (١٧١) والصغير الموقم (٧٨٦)، وأبو نعيم في احلية الأولياء (٧/ ٢٣٦)، والبيهةي في الشُعَب الإيمان الوقم (١٥٨١)، وابن عبد البر في اجامع بيان العلم الرقم (١٥١) من حديث عطاء بن مسلم الخفّاف، عن خالد الحدّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة مرفوعاً بلفظ: الغدُ عالِماً أو مُحبًا أو مُستَمِعاً، ولا تكن الخامس فتهلك، وقال البيهةي: النقرد به عطاء الخفّاف، وإنّما يُروى هذا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدَّرْداء من قولهما، وفي حديث أبي الدَّرْداء من قولهما،

والموقوفُ على أبي الدَّرْداء أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السُّنَن» برقم (١٤٩٤)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١٤٢)، والموقوفُ على ابنِ مسعود أخرجه الدارميّ في «سننه» برقم (٢٦٨).

وقال العجلونيّ في «كشف الخفاء» (١/ ١٦٧) برقم (٤٣٧) بعدما ساق نحو ما سلف آنفاً: (والمشهورُ على الألسنة: كُنْ عالِماً أو مُتعلِّماً أو مُستَمِعاً، ولا تكن الرابعة فتَهلِك».

(٢) هـ والإمام الفقيه الأصوليّ، شيخ الحنفية فيما وراء النهر، فخر الإسلام أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم (٤٠٠ ـ ٤٨٢)، ويُعرَفُ بأبي العُسْر تمييزاً له عـن أخيه محمّد ابن محمّد (٤٢١ ـ ٤٩٣) المعروف بأبي اليُسْر.

الإيمان، فإنْ لم يَعرِفْها لا يكونُ مُؤمِناً، وقال محمَّدٌ (() رحمه الله في اجامع الكبير (()): لو كانَ للصَّغيرةِ أبوانِ مُسلِمان، فلم يُعلِّمانِها شرائطَ الإيمان، ثمَّ بلَغَت عندهما، ثمَّ بعدَ ذلك تَزوَّجَها رجلٌ، ثمَّ سُئِلَت من شرائطِ الإيمان، فلم تُجِبْ عنها أو قالت: لا أدري، بانتَ من ذلك الرَّجُل» (()).

فالإيمانُ: أن تُؤمِنَ بالله وملائكتِهِ وكُتُبهِ ورُسُلِهِ واليوم الآخِرِ، وتُؤمِنَ بالقَدَرِ خيرِه وشـرَّه.

الإيمانُ: عبارةٌ عن التَّصْديقِ بالجَنانِ بكُلِّ ما جاءَ من عندِ الله تعالى وعندِ رسولِهِ، والإقرارِ باللَّسان، وهو أن يُخبِرَ عن صِدقِ هذه الأشياء ليَجرِيَ عليه الأحكامُ الشرعيّة.

فيُقالُ لهذا الإيمان: إيمانٌ إجماليٌّ، فكُلُّ مُؤمِنٍ في ذلك سواءٌ، ولكنْ مَنْ عَلِمَ ما جاء من عندِ الله وعندِ رسولِه بتفاصيله فإيمانُه إيمانٌ تفصيليٌّ، فيستَدِلُّ به مَنْ كانَ قائلاً بزيادةِ الإيمانِ ونُقصانِه، لأنه حينَتذِ يكونُ ذلك بقَدْر عِلمِه وقوّةِ تَصْديقهِ وضِعفِه.

كان فخر الإسلامُ أحدَ من يُضرَبُ به المَثلُ في حِفظِ المذهب، وله تصانيف جليلة، منها: «المبسوط» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، و أما كتابُه «أصول الفقه» فهو كتابٌ كبيرٌ مشهورٌ ومفيد، وقد عُني أهلُ العلم بشرحه، ومنهم: السَّغْناقيّ في «الكافي»، وعبد العزيز البخاريّ في «كشف الأسرار»، والبابرتيّ في «التقرير والتحبير». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/ ٢٠٣\_ "كشف الأسرار»، والبابرتيّ في «التقرير والتحبير». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) أي: ابن الحسن االشيبانيّ (١٣٢ -١٨٩)، الإمام العَلَم، رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) أي: «الجامع الكبير»، وسيتكرَّر من المُصنَّف رحمه الله تعالى مثلُ هذا التعبير في مواضع من هذه الرسالة، وأكتفي بهذا التنبيه عن إعاديّه في كلَّ موضع، وانظر ما سلف في مقدَّمة التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «أصول الفقه» للبزدوي (ص: ٣٨٥-٣٨٦)، أو اكشف الأسرار، للبخاريّ (٢/ ٤٠١-٤٠١)، والنَّقْلُ عنه بتصرُّف شديد.

سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الزِّيادةِ والنُّقصانِ في الإيمان، فقال (١) ﷺ: «الإيمانُ يَرِيدُ ويَنقُصُ قَوَّةً وضَعْفاً، فلو زِيدَ يُدخِلُ صاحبَه في الجنّة، ولو نُقِصَ يُدخِلُ صاحبَه في النار» (٢)، وقالَ ﷺ في حديثٍ آخرَ: «لو وُزِنَ إيمانُ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنه معَ إيمانِ سائرِ الناس، لَرُجِّحَ (٢) إيمانُه على إيمانِهم» (١٠).

ولهذا قال أهلُ التَّحْقيق: الإيمانُ على ثلاثِ مَراتِب: إيمانٌ معَ عِلم اليقين، وإيمانٌ معَ عِلم اليقين، وإيمانٌ معَ حقَّ اليقين.

الإسلامُ: هو انقيادُ العَبدِ<sup>(٥)</sup> لأوامرِ الله تعالى، يعني: قبولَ أوامرِه منه، وإطاعةَ نفسِه إليه.

الإحسانُ: هو أن تَعبُدَ اللهَ تعالى كأناكَ تراه، فإنْ لم تكن تراهُ فإنّه يَراك.

التَّوحيدُ: هو أن تَشهَدَ أنه تعالى واحدٌ قديمٌ أزليٌّ لا شريكَ له، ولا مِثلَ له، وليس

<sup>(</sup>١) في (ل): ﴿وقال، وفي سائر النُّسَخ: ﴿قال، وأصلحتُه بالفاء بدلًا من الواو.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي من حديث ابن عمر، كما في التخريج أحاديث الكشّاف للزيلعي (١/ ٢٤٧)،
 وساق فيه إسناده، وفيه مَنْ لا يُعرَف.

<sup>(</sup>٣) في (ش): «لترجّع»، والمثبت من سائر النسخ، والضبط من (خ).

<sup>(</sup>٤) لا يصحُّ مرفوعاً، وإنما هو من كلام عمر رضي الله عنه.

أما المرفوع فأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روّاد من «الكامل في الضعفاء»، وابنُ أبي روّاد ممَّن ينفردُ بأحاديث هي كذبٌ، كما في «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٥١٧) برقم (٤٣٠٨).

وأما الموقوفُ على عمر فأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم (١٥٣)، والبيهقي في الشعب الإيمان، برقم (٣٥)، وإسناده صحيح، كما قال العراقيّ في اتخريج أحاديث الإحياء، (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (ش): «مو الانقياد).

بجِسم ولا صُورةٍ ولا جَوهَرٍ ولا عَرَضٍ، ولا مُشبَّهُ (١) بشيء، ولا مُتمكِّن (٢) بمكان، ولا مُحدودٍ بحد، مُنزَّةٌ عن الحركةِ والسُّكون، مُبرَّأٌ عن العُيوبِ والنَّقائص، عالِمٌ لا يَغيبُ عن عِلمِه مِثقالُ ذرّةٍ في السَّماواتِ والأرض (٢)، ولا يَقدِرُ أحدٌ مِنَ الجنَّ والإنسِ والملائكةِ بتَحْريكِ شيءٍ من الأشياءِ بدونِ إرادةِ الله تعالى.

## [الإيمانُ بصفاتِ الله تعالى]

واعلَمْ أنّ الله تعالى «لم يَزَلُ ولا يَزالُ بأسمائِهِ السَّنيّة (٤)، وصِفاتِهِ الذاتيّةِ والفِعْليّة. أمّا الذاتيّةُ كالحياةِ، والقُدرةِ، والعِلم، والكلام، والسَّمْع، والبَصَرِ، والإرادةِ والمشيئة.

وأمّا الفِعْليّة كالتَّخْليقِ والترزيقِ والإفضالِ والإنعام والإحسانِ والرَّحمةِ والمَعْفِرةِ والهِداية»(٥).

اوله تعالى يَدُّ ووَجُهُ ونَفْسُ، فما ذُكِرَ في القرآنِ من ذِكرِ اليدِ والوَجْهِ والنَّفسِ فهو له صِفاتٌ بلاكيفِ فقط ـ لا شمولَ لغيرِها(١) ـ فلا يُقال: إنَّ يدَ الله تعالى قدرتُه أو نِعمتُه، لأنَّ في هذا القولِ(١) إبطالَ ضِفاتِ الله تعالى، وهو قولُ القَدَريَّةِ والمُعتَزِلة،

<sup>(</sup>١) في (أ) و (خ) و (ش): قولا يُشبُّه، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(خ) و(ش): اولا يتمكن، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) في (b): «في الأرض ولا في السماء».

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «النسبية»، وهو تصحيف شنيع.

<sup>(</sup>٥) انظر: (الفقه الأكبر) للإمام أبي حنيفة (ص: ٦٦ \_ ٨٤) بشرح علي القاريّ.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «لا شمول غيرها»، وفي (ل): اإلا شمول لغيرها»، والمُثبَّتُ من سائر النُّسَخ، ولم يظهر لي وجهُ شيء منها! ولأنه ليس من نصّ «الفقه الأكبر» ميَّزتُه بعلامتي الاعتراض.

<sup>(</sup>٧) زاد في (أ) و(خ) و(ط): «هكذا».

ولكنَّ يدَه ووجهَه ونفسَه صِفاتٌ بلاكيفٍ فقط، وغَضَبَه ورِضاهُ صِفتانِ من صِفاتِه بلا كيف»(١). كذا ذكرَه الإمامُ أبو حنيفةً(٢) في كتابه المُسمَّى بـ «فِقهِ الأكبر».

وأنّ الله تعالى بجميع صِفاتِهِ وأسمائِهِ قديمٌ أزليّ، لكنَّ صِفاتِه وأسماءَه لا هو ولا غيرُه، كالواحِدِ من العَشَرة، ولو<sup>(٣)</sup> قُلنا بأنّ هذه الصَّفاتِ عينُ الله تعالى فيُؤدِّي إلى أن يكونَ إلى هَنْ وذلك مُحال، لأنه واحدٌ لا شريكَ له، ولو قُلنا بأنّ هذه الصَّفاتِ غيرُ الله تعالى لكانت هذه الصَّفاتُ مُحدَّثةً لا قديمة، وهذا غيرُ جائز.

#### [الإيمانُ والكفرُ باختيار العبد]

واعلَمْ أنّ الله تعالى «حَلَقَ ذرّيّة آدمَ عليه السّلامُ في صُلبهِ خالياً عن الكفرِ والإيمان، ثم أخرَجَهم يومَ الميثاق، وجعلَهم عُقَلاء، ثم خاطبَهم وأمرَهم بالإيمانِ ونهاهُم عن الكفر(١٠)، فأقرُّ وا بالرُّبوبيّة، فكانَ ذلك منهم إيماناً، ثمَّ أولئك بعدَ ذلك يُولَدونَ في الدُّنيا يوماً فيوماً على تلك الفِطرة، ثمَّ بعدَ البلوغ يَكفُرُ مَنْ كفرَ باختيارِه بخِذلانِ الله تعالى إيّاه، فيبُدُّلُ ويُغيِّرُ عهدَه وميثاقه، ويُؤمِنُ مَنْ يُؤمِنُ باختيارِه بتوفيقِ الله تعالى، فيَثبُتُ على عَهدِه وميثاقِه، ويدومُ على عبادةِ ربِّه»(٥).

واعلَمْ أنّ «الإيمانَ والكفرَ فِعلُ العَبدِ باختيارِه، لأنّ الله تعالى لم يُجبِر أحداً مِن

<sup>(</sup>١) انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: ١٢١ ـ ١٢٣) بشرح على القاريّ.

 <sup>(</sup>٢) في (أ): «ذكره أبو حنيفة»، وفي (ل): «إمام أبو حنيفة»، وفي (خ): «إمام يعني: أبا حنيفة»، وفي
 (ش): «إمام الأعظم»، والمُثبَتُ من (ط).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسَخ، ولو قال: (فلو) لكان أجود.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و(خ) و(ش) و(ط): «المنكر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: ١٤٨ ـ ١٤٨) بشرح على القاريّ، بتصرُّف يسير.

خَلقِهِ على الإيمانِ والكفر(١)، فإنَّ اللهُ تعالى لم يَخلُق عبادَه مُؤمِناً ولا كافراً، ولكنْ خَلقِهِ على الإيمانِ والكفر(١)، فإنَّ اللهُ تعالى في آيةِ من كتابه: ﴿إِنَّاهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿فَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُومُ وَمُن شَآءً فَلْيُومِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُومُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿إِن نَعْمُرُوا اللهَ يَعْمُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَا مَكُمُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿إِن نَعْمُرُوا اللهَ يَعْمُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَا مَكُمُ ﴾ [الكهف: ٢٩]،

#### [الإيمان بالكتب]

واعلَمْ أَنَّ الكتبَ التي نُزِّلَتْ من قِبَلِ الحقِّ حقَّ، لأنهنَّ من كلام الله تعالى، وهي أربعة قِطَع (٢): توراةً نُزِّلَت على موسى عليه السَّلام، وزَبُورٌ نُزِّلَ على داودَ عليه السَّلام، وإنجيلٌ نُزِّلَ على عيسى عليه السَّلام، وفُرقانٌ نُزِّلَ على محمَّد ﷺ.

ولكنَّ الفُرقانَ أفضَلُ من الثلاثةِ الأُول، لأنه وقعَ ناسِخاً أحكامَهُنّ.

وهو(٥) أفضَلُ من سائرِ الأسماء، لأنه اسمُ ذاتِه، ومُستَجمِعُ صِفاتِه.

<sup>(</sup>١) من قوله: (فعل العبد) إلى هنا، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفقه الأكبر؛ للإمام أبي حنيفة (ص: ١٥١ ـ ١٥٢) بشرح على القاريّ، بتصرُّف يسير.

<sup>(</sup>٣) في جميع النُّسَخ: (قطعة) إ

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفقه الأكبر؛ للإمام أبي حنيفة (ص: ٣٠٥\_٣٠٦) بشرح علي القاريّ.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النُّسَخ، والمفهومُ من تتمّةِ العبارة أنَّ الكلام عن لفظ الجلالة «الله»، ولكنَّ الكلام قبله عن القرآن الكريم وآية الكرسيّ، والله أعلم بحقيقة الأمر.

#### [الإيمانُ بالملائكة والرُّسُل]

واعلَمْ أنّ الملائكة كلَّهم حتَّ، مُشفِقونَ من ربِّهم، لا يَعْصونَ فيما أمَرَهم، ويَفعَلون ما يُؤمَرون، ومن الفِسقِ والعِصيانِ مُبرَّؤون، ويَحمَدونَ ربَّهم ويُسبِّحون، ومن عظمتِهِ خاضعون.

وكذلك الأنبياءُ كلُّهم حقّ، مُبرَّؤونَ عن الكذبِ مَعْصومون، وفيما يُخبِرونَ الناسَ من أمرِ الدِّينِ والدُّنيا صادقون، وبالوَحْي المُنزَّلِ عامِلون، وإلى طريقِ الحقِّ سالِكون، وهُم آمِرونَ بالمَعْروفِ وناهونَ عن المُنكر، ومُبشِّرونَ المُؤمِنينَ بالجنّة، ومُنذِرونَ العاصِينَ بالنّار.

واعلَمْ أنّ الرُّسُلَ كلَّهم حقّ، والرَّسولُ: مَنْ له الوحيُ وله الكِتاب، والنَّبيُّ: مَنْ له الوحيُ والإلهامُ والرُّويا الصادِقة، وليسَ له الكِتاب.

الوحيُ: هو أن يأتيَ(١) عِلمٌ للشيءِ من الله تعالى إلى رسولِهِ بواسِطةِ جبرائيلَ عليه السَّلامُ بالمُعايَنة.

والإلهامُ: هو أن يُلقى عِلمٌ للشيءِ من الله تعالى إلى قُلْبِ رسولِهِ في حالِ يَقَظَةٍ بغيرِ واسِطةِ جبرائيلَ عليه السَّلام.

والرُّؤيا الصادِقة: هو أن يُلقى عِلمٌ للشيءِ من الله تعالى في حالِ نَوْم بالدَّليلِ على صِدقِه من الله تعالى.

وحصولُ عِلم هذه المذكورةِ لا يَتَيسَّرُ إلا بالأدلَّةِ الخمس(٢):

١ \_ الكتابُ من الله تعالى، وهو دليلٌ قطعيٌّ لا شُبهةَ فيه.

<sup>(</sup>١) في (ش): «أن يُلقى».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسَخ، وكأنه راعى تأنيثَ «الأدلة» بصيغة الجمع، لكنَّ النظرَ إلى المُفرَدِ أُولى.

٢ ـ والخبرُ الصادق، وهو خبرُ النّبيّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ عمّا كانَ كالقَصَصِ الماضيةِ وتُبوتِ الفرائض، وعمّا يكونُ كأشراطِ الساعةِ وأحوالِ القيامة. لأنّ صِدْقَ خَبَرِ النّبيّ عليه السّلامُ كان ثابتاً بمُعجِزاتِه.

٣ ـ والخبرُ المُتواتِر، وهو خبرُ الجماعةِ لا(١) الواحِدِ، لأنّ اتّفاقَ الجماعةِ على الكذبِ مُحال، فلَزِمَ التّصديقُ بإخبارِهم، كما في وجودِ مكّةَ شرَّفَها اللهُ تعالى.

٤ ـ والحواسُّ الخمسُ، وهي قوّةُ الباصِرةِ والسامِعةِ والذائقةِ والشامّةِ واللامِسة.

٥ ـ والقياسُ الصَّحيحُ، وهو دليلٌ على ثبوتِ الشيءِ قياساً على غيرِه، كجواذِ الصَّلاةِ معَ مِقدارِ دِرهَم من النَّجاسة الكثيفةِ، قياساً على جواذِها معَ مِقدارِ دِرهَم من النَّجاسةِ في مَوضِع الاستِنجاء.

#### [إثباتُ المُعجزات]

واعلَمْ أنّ المُعجِزة من النّبيّ عليه السّلامُ تُسمّى مُعجِزة لأنّ كلَّ رسولٍ في زمانِهِ [مَنْ] يُنازِعون (٢) به من أمته بما يُشبّهُ بمُعجِزاتِه، فأعجَزَهم فيما يُنازِعونه، مثلاً: إنّ موسى عليه السّلامُ كانَ في زمانِهِ السّحَرةُ كثيرةً، حتّى جَعَلوا كلُّ (٣) واحدٍ منهم عصاهُ حيّة بالسّحر، فأبطلَ موسى عليه السّلامُ سِحرَهُم بعَصاه.

وكذا عيسى عليه السَّلامُ كان في زمانِهِ الأطباءُ الحاذِقونَ كثيرةً، فأعجَزَهم عيسى عليه السَّلامُ بإحياءِ الأموات.

وكذا محمَّدٌ عَلِي وهو ابنُ عبد الله بنِ عبدِ المُطّلِب بنِ هاشم بنِ عبدِ مَنافٍ - كان

 <sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): (من)، وسقط من (خ) و(ش): «الجماعة لا».

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ل): «يتنازعون».

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسَخ، ويصحُّ على لغة «أكلوني البراغيث».

في زمانِهِ الفُصَحاءُ والبُلَغاءُ في الكلام كثيرة، فأعجَزَهم بالقرآنِ العظيم الذي أُدرجَ في زمانِهِ الفُصَحاءُ والبُلغاءُ في الكلام كثيرة، فأعجَزَهم بالقرآنِ العظيم الإلهي (١) والسَّيادةِ والإمارةِ والأخلاقِ والحلالِ والحرام والحِكمةِ والتَّصوُّفِ والباطنِ والطَّبِّ والتواريخ والقِصّةِ وباقي العلوم.

فالمُعجِزةُ على قِسمَين: أحدُهما: قد مضى زمانُه، كشقّ القَمَر، والآخرُ: قد بقيَ بعدَه، كالقرآنِ العظيم.

#### [إثباتُ الكرامات]

وكذا كراماتُ العُلماءِ العِظام، كاستِخراج (٢) مسائلِ المُعضِلاتِ والمُشكِلات، يعني: استَنبَطوها من آياتِ القرآن، بل من كُلِّ كلماتِه، بل من كُلِّ حروفِه، وكذا من أحاديثِ الرسولِ عليه السَّلامُ، فإنّه كرامةٌ لهم (٣)، فإنّه لا يَتَيسَّرُ هذا إلّا بنورِ العبادةِ والإلهام.

<sup>(</sup>١) وهو العِلْمُ الذي تُطلَبُ فيه ماهيّاتُ الأشياء، وموضوعُه: الوجود المُطلَق، ومسائلُه: البحثُ عن أحوال الوجود من حيثُ هو وجود. ويُقابلُه العِلمُ الطبيعيّ، وهو الذي تُطلَبُ فيه كيفيّاتُ الأشياء، وموضوعُه: الجسم، ومسائلُه: البحثُ عن أحوال الجسم من حيثُ هو جسم. وانظر: "العِلل والنَّحَل، للشهرستاني (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ش): ﴿وهِي استخراجِ ٩.

<sup>(</sup>٣) يريد: ما كان زائداً على المُعتاد، وإلا فاستخراجُ المسائل ولو كانت من المُعضِلات والمُشكِلات جارٍ على قوانين العلوم، فلا يكون خارقاً للعادة ولا داخلاً في حدِّ الكرامة. وأما ما كان خارجاً عن طُورٍ هذه القوانين، لا بمعنى مخالفتِهِ لقواعد العلوم، بل بمعنى زيادتِهِ على ما تفيدُه عادةً، فهو مُرادُ المُصنَّف رحمه الله تعالى فيما يظهر.

ولو تأمَّلَ مُتأمِّلٌ في صنيع أئمة المذاهب الفقهية وأصحابهم من دِقَةِ التأصيل وانضباطِ التفريع مع كثرة المسائل وتشعُّبها، أو في تفنُّن بعض الأئمة مع كثرةِ التصنيف وعُمقِه، أو في إفراد بعض التآليف في آية أو حديث مع الإتيانِ بالفوائد الباهرة، لرأى ما ذكره المُصنَّف قريباً.

وكذلك كراماتُ الأولياءِ -أي: المشايخ - وآثارُهم:

قد مضى بعضُها كنِداءِ عُمَرَ رضي اللهُ عنه على المِنبَرِ لأميرِ الجيش: يا سارية، الجبلُ! تحذيراً له مِن وراءِ الجبل(١) مِنَ العَدُوِّ فيه حينَ يُحارِبُ مع الكفّار، وسَمِعَ ساريةُ كلامَه معَ بُعدِ المسافة، وبُعدُها يبلغُ خمسَ مثةِ فَرسَخ.

وقد بقي بعضُها الآن، كقانونِهم الحسنة في طريقِ الشرائع، كقولِهِ عليه السَّلام: «مَنْ سنَّ سُنَةً حَسنةً فله أجرُه (٢) وأجرُ مَنْ عَمِلَ بعدَه إلى يوم القيامة»(٣).

ثمَّ (١) اعلَمْ بأنّ الله تعالى لـمّا ختَمَ بابَ النَّبوّة، ولكنْ لم يُغلِقُ على عبادِهِ بابَ الولايةِ والكرامة، فإنّ مَنْ تحصَّلَ عِلمَ الشرائع وعَمِلَ بظواهرِه وبواطِنِه ولم يَترُكُ منها دقيقة، فقد يكونُ باطِنُه محلّاً بالفَيضِ والإلهام، فلا يخلو قلبُه من الولاية والكرامة، أظهَرَهما على الناسِ أو لم يُظهِرُهما (٥). ومَنْ لم يَعلَم عِلمَ الشرائع ظاهراً وباطناً فليسَ فيه كرامةٌ وولايةٌ موجوداً، فلو صدر منه كرامةٌ وولايةٌ فإنها تكونُ من الشيطانِ جَزْماً.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) و(خ) و(ش): قمن وراء الجبل،

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسَخ، ويصحُّ على تأويل: أجرُ ما سنَّه، والمعروف في رواية الحديث: «أجرها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠١٧)، ويؤثر الحديث رقم (٢٦٧٣)، من حديث جرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) قبلها في (أ): «فصل».

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(خ) و(ش): الم يظهر".

فإن قيل: ما الحِكمةُ أنّ الله تعالى جعَلَ بعضَ عبادِهِ رسولاً ونبيّاً وغنيّاً، وبعضَه فقيراً ذليلاً، وبعضَه مُكرَّماً عزيزاً، والحالُ أنهم في العُبوديّةِ سواء؟

قُلنا: إِنَّ اللهَ تعالى فاعلٌ مُختارٌ، يَفعَلُ كيفَ(١) يشاء، ويحكمُ ما يُريدُ، ولا يُسألُ عمّا يَفعَلُ وهم يُسألون.

### [بشاراتُ الأنبياء السابقين بالنَّبِيِّ عِيناً

ثمَّ اعلَمْ بأنَّ الدَّليلَ الواحِدَ من الدَّلائلِ الكثيرةِ على حَقِّيةِ رسولِنا عليه السَّلام: هو خبرُ كلِّ رسولٍ في كتابه، مِثلاً: ذُكِرَ في التَّوراةِ على لُغةِ العِبْران(٢): «أنا اللهُ الذي أُريدُ أن أُرسِلَ(٢) رسولاً في آخرِ الزَّمانِ اسمُه محمَّدٌ، فإنّه يكونُ صاحبَ الكِتابِ والسَّيف، كما كنتَ كذلك في زمانِكَ هذا».

وذُكِرَ في الزَّبُور: "يأتي مِن بَعدِكَ رسولٌ في آخرِ الزَّمانِ اسمُه محمَّدٌ، فإنّه يكونُ خاتمَ الأنبياء، جُكمُه وشَرْعُه غالبٌ في العالَم، وإنّه يأخذُ سيفَه ويَقهَرُ أعداءَه، وهو سيّدُ الأنام، وله الغَيْرةُ (٤) الكُبرى في دين الإسلام».

وذُكِرَ في الإنجيل: "يا عيسى ابنَ مريم، يأتي مِن بَعدِكَ رسولٌ اسمُه أحمَدُ من بني هاشم، فإنّه أفضَلُ الرُّسُل، ومُفرُّقٌ بين الحقِّ والباطل، ويَبْقى حُكمُه وشَرْعُه إلى يوم القيامة»، كما قالَ اللهُ تعالى في مُحكم تَنْزيلِه: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَلِمِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِتَ نَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

 <sup>(</sup>١) في (أ): «كيف ما»، وفي (ط): «ما».

<sup>(</sup>٢) في جميع النُّسَخ: «العمران»، وأصلحتُه بحسب السِّياق.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «إن الله تعالى يريد».

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النُّسَخ، وليُنظَر ما المُرادُ بها؟

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ش) و(ل): قمحملة، وفي (ط): «أحمد ومحملة.

### [خَتْمُ النُّبوّة بمُحمّد عَلِينَ]

فعُلِمَ من هذه أنّ الله تعالى أتمّ دينَ الإسلام بشريعتِه، وبيَّنَ لأُمّتِهِ ما يَنفَعُ وما يَضُرُّ في الدِّينِ والدُّنيا من الأعمالِ الحسنةِ والسَّيَّة، ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيِنَا ﴾ [المائدة: ٣]، لأنّ المُرادَ من بعثةِ الرسولِ إكمالُ الناقص، فلم يبقَ الناقصُ في هذه الشريعة، فلم يُحتَجُ إلى إرسالِ الرسولِ بعدَه.

## [الحِكمةُ من إرسال الرُّسُل]

فإنْ قيل: ما الحِكمةُ من إرسالِ الرُّسُل؟

قُلنا: لأنّ الله تعالى خلق الإنسان، وقدَّر له البقاء لِعُمُرِه، ثم جعَلَ له أسباباً، وهي الطعامُ والشرابُ واللباسُ والمَسكنُ ونحوُها، فكانَ الإنسانُ حَرِيصاً بسَبَبِ بقاءِ عُمُرِه إلى جميع هذه الأسباب، فلم يَقنعُ بما رزقه اللهُ تعالى، فتَجاوَزَ بالظُّلم والغَصْبِ والسَّرقةِ والقَتْلِ ونَحْوِها، فلا بُدَّ أن يكونَ الرَّجُلُ الواحِدُ من صاحبِ الشَّرْع رسولاً لهم، في منعَ عن هذه الفسادات، ويجعلَ شرعَه وحُكمَه نِظاماً فيما بينَهم في هذا العالَم، فلا يكونَ عن هذه العالَم خَراباً، ويُرشِدَهم إلى عبادة ربِّهم من البَدنية والماليّة، ليستَحِقُّوا بها الجنّة في الأخرة، فإنْ لم يكُنْ كذلك يكونُ الإنسان في الآخرةِ ضائعاً وهلاكاً.

### [الحِكمةُ من خَلْق الإنسان]

فإنْ قيل: ما الحِكمةُ مِن خَلْقِ الله تعالى هذا الإنسان؟

قُلنا: إنَّ اللهَ تعالى أراد أن يخلقَ مَظهَراً لجمالِهِ وكمالِهِ (١)، عاقِلاً (١) ليَعرِفَ كمالَ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ): «وجلاله».

<sup>(</sup>٢) زاد في (خ): اعارفاً.

قُدرته وعَظَمتِه في سَلطَنتِه، وذلك المَظهَرُ هو الإنسانُ، ولهذا قالَ اللهُ تعالى: «كنتُ كَنْزاً مخفيّاً، فأحبَبْتُ أن أُعرَف، فخَلَقتُ الخلق»(١).

ثم نظر إلى أسمائِهِ الحُسنى، فظهر منه نورٌ، فخلَق اللهُ تعالى من ذلك النُّورِ حقيقة محمَّدِ عليه السَّلام، فأراد أن يَخلُق من تلك الحقيقة وجود الكائنات، وزُبدة هذه الكائنات هذا الإنسان، فكان له لا بُدَّ مِن مَسكنِ ليَسكُنَ عليه، لأنّ الإنسان جسمٌ، والجسمُ لا يَستَقِرُ إلا على مكان، فخلَق هذه الأرضَ في الشَّكلِ الكُروي، فخلَق عليها الإنسان.

ولا بُدَّ له من غِذاء، والغِذاءُ لا يَنبُتُ من التُّرابِ اليابسِ في هذه الأرضِ الكُرَويّة، فاقتَضى أن يخلقَ اللهُ تعالى عليها السَّماء، فيُمطِرَ عليها مطراً، فيُنبِتَ منها نباتاً يَنشَقُّ بمائهِ(٢) فيها، فخلقَ اللهُ تعالى عليها السَّماء، فنزلَ منه الغَيثُ على الأرض، فنبتَتْ (٣)

<sup>(</sup>۱) ليس بحديث نبوي، ولا يُعرَفُ له سَنَدٌ صحيحٌ ولا ضعيف، كما قال ابنُ تيميّةَ والزركشيُّ وابنُ حَجَر، كما في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص: ١٣٦)، و«المقاصد الحسنة» للسَّخاويّ (ص: ٣٢٧) برقم (٨٣٨)، و«الدرر المنتثرة» للسُّيوطي (ص: ١٦٣).

وقال عليٌّ القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: ٢٧٣) برقم (٣٥٣): «لكنَّ معناه صحيحٌ مُستَفادٌ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، أي: ليَعرِفونِ، كما فسَّره ابنُ عبّاس رضي الله عنهما»، ولا يخفى أنه لا يلزمُ من صحّة معناه تصحيحُ نسبته إلى النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ش): «ينشف بمائه»، وفي (خ): «ينشف نمائه»، وفي (ط): «ينشف بما»، والمُشبَتُ من نسخة جمعة الملك سعود وهي نسخة لم أعتمدها في التحقيق، ولكنّي استعنتُ بها في المُشكِلات، وهي أقربُها للصواب، أي: ينشقّ النباتُ بماء المطر في الأرض، وإن كان في وَصْفِ النبات بالانشقاق غرابة، ولذا أفادني شيخُنا الأستاذُ المُحقِّقُ الدكتور عبد الحكيم الأنيس احتمالَ أن يكون صوابُها: «يَتّسِتُ نماؤه».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «فينبت»، والمثبت من (ط).

منه النَّباتات، فحصَلَ منه أنواعُ الأطعِمة، فخلقَ عليها الإنسانَ يأكلُ من تلك الأطعِمة.

فحينَتْذِ بعضُه يَشكُرُ لربَّه ويَنْقادُ لأوامِرِه ثم يُطيعُه ويَعبُدُه بالإخلاص، فيجبُ (١) له مكانٌ شريفٌ يُضيفُه اللهُ تعالى بأنواع نِعَمِه، ويَتَجلَّى عليه بكشفِ جمالِه، فاقتَضَى أن يخلقَ اللهُ تعالى الجنّة.

وبعضُه يُنكِرُ (٢) لربَّه ويَسَرُكُ عبادتَه ويَعْصيهِ فيما أمَرَه، فيجبُ له مكانٌ قبيحٌ يُعذَّبُه اللهُ تعالى له يُعذَّبُه اللهُ تعالى له جَهَنَّم.

فإذا كانَ هذه المذكوراتُ من الأرضِ والسَّماءِ والجنّةِ والنارِ مخلوقةً على هذا الترتيب، فاقتضَى أن يخلق اللهُ تعالى الهنَّ خُدَماءَ من الملائكة، فخلقَ اللهُ تعالى الملائكة في السَّماواتِ والأرضِ والجنّةِ والنار، وهُم لا يَعصُونَ اللهَ تعالى فيما أمَرَهم ويَفعَلون ما يُؤمَرون.

ف الله تعالى فعَلَ هذه الأمورَ والمَصالِحَ كلَّها لأجلِ هذا الإنسان، فوجَبَ عليه أن يُطيعَه ويَنْقادَ أمرَه ويَنتَهي عمّا نهاه، ويجدَ لذَّة السَّعادة الأبديّة في دار بقائه (۱)، ولهذا قال عليه السَّلام: «مَنِ ادَّعى الجنّة ولم يَنتَهِ عن محارم الله تعالى فهو في دَعُواهُ كاذب»(١)، ومَنْ لم يكُنْ في دَعُواه

<sup>(</sup>۱) أي: نظراً إلى حِكمتِه تعالى، وإن كان تركُه جائزاً عقلًا في نفسِه، إلا أنه تعالى لا يتركُه بمُقتَضى حِكمتِه، فيكونُ فِعلُه واجباً من الله تعالى، كما يقولُ الماتريديّة، لا أنه تعالى لا يتركُه بمُقتَضى قُبحِه وعِلمِه بقُبحِه، فيكون واجباً على الله تعالى، كما يقولُ المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) في (ل): ايكفرا، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «البقاء»، وفي (خ): (عقباه»، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مرفوعاً، وإنما أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء، (٨/ ٧٥) بإسناده إلى حاتم الأصم، =

صادِقاً فإنه يَستَحِقُ سَخَطَ الله وغضَبَه، وأهلَكَ نفسه بالعذابِ الأليم في نارِ جهنَّم.

### [رتبة الأولياء دون رتبة الأنبياء]

وذكرَ في «شرح العقائد»: «(لا يَبلُغُ وليَّ درجة الأنبياءِ عليهم السَّلام) لأنّ الأنبياءَ مَعْصومونَ مأمونونَ عن حوفِ الخاتمة، مُكرَمونَ بالوَحْي ومُشاهَدةِ الأنبياءَ مَعْصومونَ مأمورونَ بتبليغ الأحكام وإرشادِ الأنام، بعدَ الاتصافِ بكمالاتِ الأولياء، فما نُقِلَ عن بعضِ الكرّاميّةِ من جوازِ كونِ الوليِّ أفضَلَ من النّبيِّ عليه السَّلامُ كُفرٌ وضلال.

(ولا يَصِلُ العبدُ) ما دامَ عاقِلاً بالغاً (إلى حيثُ يَسقُطُ عنه الأمرُ والنَّهيُ) لِعُموم الخِطاباتِ الواردةِ في التكاليفِ وإجماع المُجتَهِدينَ على ذلك.

وذهَبَ بعضُ المُباحِيِّنَ (١) إلى أنّ العبدَ إذا بلغَ غايةَ المَحَبّة وصَفا قلبُه سقطَ عنه الأمرُ والنَّهيُ، ولا يَدخُلُ النارَ بارتكابِ الكبائر، وذهبَ بعضُهم إلى أنه يَسقُطُ عنه العباداتُ الظاهِرة، وتكونُ عبادتُه التَّفكُّر (٢)، وهذا كفرٌ وضلالٌ، فإنّ أكمَلَ الناسِ في المَحبّةِ والإيمانِ همُ الأنبياءُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام، خصوصاً حبيبُ الله تعالى عليه السَّلام، معَ أنّ التكاليفَ في حَقِّهم أتمُّ وأكمَل.

الزاهد القُدْوة الرَّباني (ت ٢٣٧)، رحمه الله تعالى، قال: "مَنِ ادَّعى ثلاثاً بغير ثلاثٍ فهو كذَّاب: مَنِ ادَّعى حُبَّ الجنّةِ من غيرِ إنفاقِ مالِه فهو مَنِ ادَّعى حُبَّ الجنّةِ من غيرِ إنفاقِ مالِه فهو كذّاب، ومَنِ ادَّعى حُبَّ النَّبِي عَنْ محارمِه فهو كذّاب، ومَنِ ادَّعى حُبَّ النَّبِي عَنْ محارمِه فهو كذّاب.

<sup>(</sup>١) كذا في (خ) و(ش)، وفي «شرح العقائد»: «الإباحيّين»، وهو أكثر استعمالًا.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «كفر وضلال» قبل عدّة أسطر إلى هنا، سقط من (أ) و(ل).

وأمّا قولُه عليه السّلام: «إذا أحَبّ اللهُ تعالى عَبْداً لم يَضُرّه ذنبٌ»(١)، فمَعْناه: أنه عصَمَه اللهُ تعالى من الذُّنوبِ فلم يَلحَقْه ضَرَرُها»(٢).

### [تفضيلُ خواص البشر على خواص الملائكة]

واعلَمْ أنّ رُسُلَ البَشَرِ أفضَلُ من رُسُلِ الملائكة (٣)، لأنّ أجسامَ الملائكة أجسامٌ لطيفة، لأنها مخلوقةٌ من الرُّوح المُجرَّد، والرُّوحُ المُجرَّدُ من خاصّةِ طبيعتِهِ أن يَقتَضيَ العبادةَ والطاعة، وأمّا أجسامُ رُسُلِ البَشَرِ أجسامٌ كثيفةٌ، لأنها مخلوقةٌ من العناصرِ الأربعةِ التي تُركَّبُ منها الأخلاطُ الأربعةُ المُختَلِفة، فتَقتضي طبيعتُهم الحِدّة والكُدورة والمَيلَ والفُسوق والعِصيان، إلّا أنهم بعد ابتلاءِ أبدانِهم بهذه الكُدورةِ وكونِ تقاضي (١) أنفسِهم مانِعةً من العبادات اتّبَعُوا الأفعالَ الرُّوحانيّة، وتَركوا الأفعالَ الرُّوحانيّة، فعَمِلوا العمَلَ الأفعالَ النَّفسانية، يَعْني: اختاروا اللّذةَ الباقيةَ على اللّذةِ الفانية، فعَمِلوا العمَلَ الأفعالَ التَّوسانة، فعَمِلوا العمَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه القشيريّ في الرسالة» (ص: ٢٠٧) من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده جماعةٌ لم أعرفهم.

وأخرجه أبو إسحاق الختلي في «المحبة لله» برقم (١٣٨)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٣١٨) عن الشَّعْبيّ-أحد أثمّة التابعين-موقوفاً عليه، وإسنادُه صحيح.

وقال علي القاري في "فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد" (٢/ ٣٩٥) من «مجموع رسائله»: «ورد في معناه ما رواه الإمامُ أحمَدُ [في «مسنده» برقم (١١٣٣٨)] وابنُ حِبّان [في «صحيحه» برقم (٣٦٨)] عن أبي سعيد مرفوعاً: «إنّ الله إذا رضيَ عن العبدِ أثنى عليه بسَبْعةٍ أصنافِ من الشّر لم أصنافِ من الخير لم يَعمَلُه، وإذا سَخِطَ على العبدِ أثنى عليه بسَبْعةِ أصنافِ من الشّر لم يَعمَلُه، وإذا سَخِطَ على العبدِ أثنى عليه بسَبْعةِ أصنافِ من الشّر لم يَعمَلُه، وإذا سَخِطَ على العبدِ أثنى عليه بسَبْعةِ أصنافِ من الشّر لم

<sup>(</sup>٢) «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: ١٤٧ \_ ١٤٨)، وما بين هلالين هو متنه.

<sup>(</sup>٣) في (ش) و(ل): «الملك»، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النُّسَخ، ولعلّ صوابه: «اقتضاء»، والله أعلم.

الصالح، فهذا مع كثرة المَوانِع أشقُّ جدًا من عبادة الملائكة، فلَزِمَ أَن تكونَ مرتبتُهم أَفضَل من مَرتبة الملائكة، ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «أَجرُكِ على قَدْرِ تَعَبِكِ»(١)، وقالَ عليه السَّلامُ: «أَفضَلُ الأعمالِ أحمَزُها»(٢)، أي: أشقُّها.

#### [أنواع خوارق العادة]

واعلَمْ أنّ المُعجِزة: هي الأمرُ الخارقُ للعادة، كتَحْصيلِ العُلوم الدِّينيةِ والدُّنيويةِ بلا تَعْليمِ فَرْدٍ من أفرادِ الإنسان، والإخبارِ عن الغائبِ بالوَحْي، وكجَعْلِ العصافي يَدِهِ ثُعباناً، أو إحياءِ المَوْتى في وقتِ الحاجة، أو إخراج الماءِ من الحَجَر، أو تكلُّم الجمادات، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاريُّ (۱۷۸۷)، ومسلم (۱۷۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قيا رسولَ الله، يَصدُّرُ الناس بنُسُكَينِ وأصدُّرُ بنُسُك؟ فقيل لها: قانتَظِري، فإذا طَهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيم فأهِلِّي، ثمَّ اثتينا بمكانِ كذا، ولكنَّها على قَدْرِ نَفَقَتِكِ أو نَصَيِك، وذكر الحافظُ ابنُ حجر في قفتح الباري، (۳/ ۲۱۱) أنّ في بعض الرُّوايات: قعلى قَدْرِ نَصَبِكِ أو على قَدْرِ تَعَبِك، وتَرجَمَ عليه البخاريُّ بقوله: قباب أجر العمرة على قَدْرِ النَّصَب،

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابنُ الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٤٤٠)، مادة (حمز) فقال: (في حديثِ ابنِ
 عبّاس: (سُئِلَ رسولُ الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: أحمَزُها» أي: أقواها وأشدُّها».

قلت: لكنْ فيه وَهَمّ، والصوابُ عن ابن عباس من قوله، فقد ذكره أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلّام في «غريب الحديث» (٥/ ٢٤٨\_ ٢٤٨) فقال: «في حديثِ ابن عبّاس: أنه سُئِلَ: أيَّ الأعمال أفضل؟ فقال: أحمَزُها. يُروى هذا عن ابنِ جُرَيج عمَّن يُحدِّثُه عن ابن عباس»، فقولُه: «سُئِلَ» ظاهرُه أنّ المسؤولَ هو ابنُ عباس، وبه صرَّحَ ابنُ قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٢٧٠)، والزمخشريُّ في «الفائق» (١/ ٢١٠)، وابنُ الجوزيّ في «غريب الحديث» (١/ ٢٤٢).

وعليه، فهذا الموقوفُ على ابن عباس هو أصلُ هذا الحديث، وبه ينتفي قولُ ابن القيَّم في «مدارج السالكين» (١/ ٢٠٦): إنه «لا أصل له»، ونقله عنه عليّ القاري في «المصنوع» (ص: ٥٧) برقم (٣٣)، إلا أن يكون مرادُه أصلاً مرفوعاً.

ولو ظهَرَت علامةٌ من هذه العلاماتِ من نبيّ يدَّعي النُّبوّة يُقالُ لها: مُعجِزةً وآية، ولو ظهَرَت من وليّ يُقالُ لها: كرامةً وولاية.

والكرامةُ حقَّ ثابتٌ، بدليلِ وقوعِها من الأصحابِ رضيَ اللهُ عنهم، كما أنَّ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه قال على المِنبَرِ لأميرِ الجيش: يا ساريةُ، الجبلَ الجبلَ! تحذيراً له من العَدُوَّ في الجبل، كما مرَّ.

ولو ظهَرَت علامةٌ من هذه العلاماتِ من شَقِيٍّ يُقالُ لها: استِدراج، وهو أن يَجعلَ اللهُ تعالى جميعَ حاجتِهِ عندَه مقبولةً من جهةِ دُنياهُ في عُمُرِه؛ ليُعذَّبَه يومَ القيامةِ عذاباً شديداً. فمَنْ لم يكُنْ عملٌ (١) من أعمالِهِ مُوافِقاً لشريعةِ نبيَّ فادَّعى لنفسِهِ كرامةً وولايةً فقد عُلِمَ أنه ليسَ بوليّ، بل أنه مُراءٍ فاسقٌ كذّاب.

### [أفضليّة رسولنا على الما

واعلَمْ أنَّ رسولَنا عليه السَّلامُ أفضَلُ من جميع الرُّسُلِ والأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ من وجوه:

الأول: قيلَ في شأنِهِ: ﴿ لَوْلاكَ لَوْلاك، لَـمَا حَلَقْتُ الأفلاك ١٠٠٥، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ش) و(ل): ٤عمله،

<sup>(</sup>٢) ذكره الصَّغَانيُّ في «الموضوعات» (ص: ٥٦) برقم (٧٨)، ونقله عنه علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص: ١٥٠) برقم (٢٥٥)، وفي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص: ٢٩٥) برقم (٣٨٥)، وزاد في الأخير فقال: «لكنَّ مَعْناه صحيح، فقد روى الدَّيلَميُّ [في «الفردوس» (٥/ ٢٢٧)] عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً: «أتاني جبريلُ فقال: يا محمّد، لولاك ما خُلِقَت النار»، وفي رواية ابنِ عساكر [في «تاريخ دمشق» (٣/ ٨١٥) من حديث سلمان]: لولاك ما خُلِقَت الدنيا».

قلت: لكنَّهما واهيان، أما الأول فتَفَرُّدُ الديلميُّ به قرينةٌ كافيةٌ في الدلالة على وهائه، وأما الثاني =

عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤]، وقال عليه السَّلامُ: ﴿أَنَا كُنتُ نبيّاً وآدمُ بينَ الماءِ والطين، أَنا أسبَقُ من جميع الأنبياء، وأنا كنتُ خاتمَ النَّبيّين (١).

= فقد أورده ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات» (١/ ٢٨٩)، وأقرَّه السُّيوطيُّ في «اللاّلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (١/ ٢٤٩).

والأولى توجيه صحة معناه بما قاله ابنُ تيمية في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٩٦ - ٩٧): «ومحمَّدٌ سيّدُ وَلَدِ آدم، وأفضَلُ المخلق وأكرَمُهم عليه، ومن هنا قال مَنْ قال: إنّ الله خلق من أجلِه العالم، أو إنّه لو لا هو لَـمَا خلق عرشاً ولا كرسيّاً ولا سماء ولا أرضاً ولا شمساً ولا قمراً، لكنْ ليس هذا حديثاً عن النبي على، لا صحيحاً ولا ضعيفاً، ولم يَنقُلُه أحدٌ من أهل العِلم بالحديثِ عن النبي عنى، بل ولا يُعرَفُ عن الصحابة، بل هو كلامٌ لا يُدرى قائلُه.

ويُمكِنُ أن يُفسَّرَ بوجه صحيح، كقولِهِ: ﴿ سَخَرَلَكُمْ مَانِ السَّنَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [لقمان: ٢٠]، وقولِهِ: ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْفَلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ فِأَمْرِهِ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهَارُ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْفَلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ فِأَمْرِهِ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهَارُ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَالْهِ بَهِ وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالْهَمْرُ وَالْمَعْمُ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّالَتُمُوهُ وَإِن نَصَّتُوا فِيْمَتَ اللّهِ لاَعْمُ وَمَعْلُومٌ أَنْ لله فيها وَسَخَرَلَكُمُ الصَّالِ ذلك من الآياتِ التي يُبيِّنُ فيها أنه خلق المخلوقاتِ لبني آدم، ومَعْلُومٌ أنْ لله فيها عِلَمَة غيرَ ذلك وأعظمَ من ذلك...، وكذلك قولُ القائل: لولا كذا ما خُلِقَ كفله لا يَقتضي وكما عظيمة غيرَ ذلك وأعظم من ذلك...، وكذلك قولُ القائل: لولا كذا ما خُلِقَ كفله لا يَقتضي أن لا يكونَ فيه حِكمٌ أُخرى عظيمة، بل يَقتضي إذا كان أفضَلَ صالحي بني آدم محمَّد في وكانت خلقتُه غايةً مطلوبةً وحكمةً بالغةً مقصودةً أعظمَ من غيره، صار تمامُ الخلق ونهايةُ الكمال حصَلَ بمُحمَّد عَلَيْهُ ...) إلى آخر كلامِه، وفيه فوائدُ، فليُنظَر.

(١) لا أصل له بهذا اللفظ، كما قال الزركشيُّ في قالتذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص: ١٧٢). ونحوُه عند السخاويّ في قالمقاصد الحسنة، (ص: ٣٣٧) برقم (٨٣٧).

وأخرج الترمذيّ (٣٦٠٩) من حديث أبي هريرة قال: «قالوا: يا رسول الله، متى وَجَبَت لك النبوّة؟ قال: وآدمُ بين الرُّوح والجَسَد، وقال الترمذيُّ: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٢٠٥٩٦) من حديث ميسرة الفجر.

وأخرج أحمد في «مسنده» برقم (١٧١٥٠) و(١٧١٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٤٠٤) من حديث العرباض بن سارية مرفوعاً: «إني عند الله لخاتَمُ النبيِّين، وإنَّ آدمَ لَـمُنجَدِلٌ في طيِّيه». والثاني: إنَّ كتابَه عليه السَّلامُ نسَخَ بعضَ أحكام كتبِ الأنبياءِ السابقة(١).

والثالث: أنَّ فوائدَ شريعةِ نبيِّنا عليه السَّلامُ لم تَندَرِجْ في شريعتِهم، ولكنِ اندَرَجَ جميعُ فوائدِ شريعتِهم في شريعةِ نبيِّنا عليه السَّلام.

والرابع: أنه قال عليه السَّلام: «أنا سيِّدُ وَلَدِ آدمَ، وأنا أوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ قبرُه يومَ القيامة، ولكن لا أفتَخِرُ به، وما من نبيِّ من الأنبياءِ يومَ القيامةِ إلّا تحتَ لوائي، ولكنْ لا أفتَخِرُ به»(١).

وجميعُ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ أفضَلُ من جميع العُرَفاء، والعُرَفاءُ: خيارُ أصحابِ كلُّ رسول.

# [أفضلُ الصّحابة بعد النَّبِيُّ ﷺ]

وخيارُ أصحابِ رسولنا ﷺ: أبو بكر الصِّدِّيقُ رضيَ اللهُ تعالى عنه، وهو أوّلُ مَنْ آمَنَ بنُبوّتِهِ عليه السَّلامُ في شأنِهِ: «ما طلَعَتِ

<sup>(</sup>١) أي: وأقرَّ بعضَها، فالعبرةُ إذن بما فيه أخيراً، دون ما فيها، ولذا كان القرآن الكريم مهيمناً على ما قبله من الكتب، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنْرَلْنَا إِلِكَ الْكِتَبَ الْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْو مِنَ الْحَيَّ تَبِ وَمُهَيَّمِنَا عَيَّهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيُّ (٣١٤٨) و(٣٦١٥)، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدريِّ، وقال الترمذيّ: حديث حسن.

وأخرجه بنحوه الترمذيُّ برقم (٣٦١٠) من حديث أنس بن مالك، وبرقم (٣٦١٦) من حديث ابن عباس.

وبعضُه في الصحيح، فقد أخرَجَ البخاريُّ (٣٣٤٠) و(٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة: «أنا سيَّد ولد آدم هريرة: «أنا سيَّد ولد آدم يوم القيامة»، وأخرج مسلم (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة: «أنا سيَّد ولد آدم يوم القيامة، وأوّلُ مَنْ يَنشَقُّ عنه القبر، وأوّلُ شافع وأوّلُ مُشفَّع».

 <sup>(</sup>٣) يُشيرُ إلى ما أخرجه البلاذري في (أنساب الأشراف) (١٠/ ٥٣ ـ ٥٤) عن القاسم بن محمَّد بن أبي =

الشمسُ و لا غرَبَتْ على أحدٍ من بعدي أفضَلَ من أبي بكرٍ»(١) رضيَ الله تعالى عنه.

ثمَّ عُمَرُ الفاروقُ رضيَ اللهُ عنه، لأنه فرَّقَ الحقَّ والباطِلَ في القضايا والخصومات.

ثمَّ عثمانُ رضيَ اللهُ تعالى عنه، لأنه عليه السَّلامُ زوَّجَه بنتَه رقيّة، ولـمّا ماتَتْ رقيّةُ زوَّجَه بنتَه الأُخرى أمَّ كُلثوم.

ثم عليٌّ رضيَ اللهُ تعالى عنه، لأنه كانَ أشجَعَ الناسِ في القِتالِ مع الكُفَّار، ولأنه عليه السَّلامُ زوَّجه بنته فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها.

والدَّليلُ الثاني في تفضيلِ الأصحابِ على هذا الترتيبِ المذكور: أنَّ النبيَّ ﷺ اختارَ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنه في آخرِ جُزءٍ مِن (٢) عُمُرِه لإمامةِ أُمِّتِه، ثمّ بعدَ وفاتِهِ عليه السَّلامُ اجتَمَعَ الصَّحابةُ على أن يكونَ أبو بكرٍ الصَّدِّيقُ رضيَ اللهُ تعالى عنه خليفةً

بكرٍ مُرسَلاً بلفظ: «ما عرضتُ الإسلامُ على أحدٍ إلا كانت له عندَه كَبْوةٌ أو تردُّدٌ غيرَ أبي بكر، فإنّه لم يَتَلَعثَم»، وإسناده لا بأس به.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان (٢/ ٢٩٧)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٣٠/ ٤٤) من حديث ابن عباس بلفظ: «ما كلَّمتُ في الإسلام أحداً إلا أبى عليَّ وراجعني الكلام، إلّا ابن أبي قحافة \_ يعني: أبا بكر، فإني لم أُكلَّمه في شيء إلّا قبِلَه واستقام عليه»، وإسناده ضعيف جداً.

وأخرجه الديلمي في الفردوس» (٤/ ٩٢) من حديث ابن مسعود بلفظ: «ما عرضتُ الإسلامَ على أحد إلّا كانت له فيه نظرةٌ غير أبي بكر، فإنّه لم يَتلَعثَم».

وأخرجه ابنُ إسحاق في السيرة» (ص: ١٣٩) عن محمَّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميميّ مرسلاً، بل مُعضَلاً.

(١) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم (١٣٥) و(٥٠٨) و(٦٦٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»
 (٣/ ٣٢٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٤٤٠) من حديث أبي الدرداء، وإسناده قويّ.

(٢) سقط الحرف (من) من جميع النسخ، وأثبتُه من (ط).

عليهم، لأنّ الفَضْلَ مُعتَبَرٌ في الخلافة (١)، ثمّ بعد ذلك اجتَمَعوا أيضاً على خلافة عُمَرَ ثمَّ عثمانَ ثم عليّ، رضي اللهُ تعالى عنهم أجمعين، ولو لم تكُنِ الخلافةُ على هذا الترتيبِ حقّاً لهم لَمَا اتّفَقَ الصَّحابةُ عليها كذلك، فوجَبَ علينا التَّعظيمُ والتكريمُ لكُلِّ الصَّحابةِ حسبَ ما يُمكِنُ، لِقولِهِ عليه السَّلام: «أكرِمُوا أصحابي، فإنهم خيارُكم» (١)، وهمَنْ سبني وأصحابي فاقتُلوه» (١).

(۱) ولكنَّه ليس بشرط عند أهل السُّنة وكثير من غيرهم، وإنما شرطه قومٌ من الشيعة كالإماميّة، ونصَّل القاضي أبو بكر الباقلانيّ فقال: إن كان العقدُ للمفضول لا يُودِّي إلى هَرْج و فساد جاز، وإلّا فلا. كما في «أبكار الأفكار» للآمديّ (٥/ ١٩٧)، و«شرح المواقف» للسّيد الشريف الجرجانيّ (٣/ ٦٤١).

ومن لطائف الاستدلال في هذا الباب ما ذكره القاضي الباقلاني في «تمهيد الأوائل» (ص: ٩٤) في كلامه عن قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبة تَولِّيه الخلافة: «وُلِّيتُكم ولستُ بخيركم»، قال الباقلانيّ: «ويُمكِنُ أن يكونَ أراد بقوله: وُلِّيتُكُم ولستُ بخيركم، لولا أن الله فضّلني عليكم بحقّ الولاية، فأوجَبَ عليكم من طاعتي أنْ صرتُ إماماً، وأسقطَ عني فَرْضَ طاعتكم. ويُمكِنُ أيضاً أن يكونَ قد اعتقد أنّ في الأمةِ أفضَلَ منه، إلا أنّ الكلمة عليه أجمع، والأُمّة بنظره أصلح، لكي يَدُلّهم على جواز إمامة المفضول عند عارضٍ يَمنَعُ من نَصْبِ الفاضل.

ولهذا قال للأنصار وغيرهم: «قد رضيتُ لكم أحدَ هذين الرَّجُلَين، فبايعوا أحدَهما: عمرَ بنَ الخطاب، وأبا عبيدة ابنَ الجرّاح»، وهو يعلمُ أنّ أبا عبيدة دونه ودون عثمان وعليَّ في الفَضْل، غير أنه قدرأى أنّ الكلمة تجتمعُ عليه، وتَنحَسِمُ الفِتنةُ بنظره».

 (۲) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» برقم (۲۰۷۱۰) من المُلحَق بـ«مُصنَّف عبد الرزاق»، ومن طريقه عبد بن حميد في «مسنده» برقم (۲۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» برقم (٩١٧٨) و(٩١٧٩) و(٩١٨٠)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٦١٢٠) من حديثه أيضاً، دون قوله: «فإنهم خياركم».

(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وثمّة عدّة أحاديث في ذمّ سبُّ الأصحاب، أجودُها ما أخرجه البخاريّ (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١) =

فهذه الأصحابُ أفضَلُ من أولياءِ أُمّتِه، وأولياءُ أُمّتِهِ أفضَلُ من سائرِ أُمّتِه، وسائرُ أُمّتِه، وسائرُ أُمّتِه أُمّتِهِ أفضَلُ من سائرِ الأُمَم الماضية.

#### [الإيمان بالسَّمْعيّات]

ومِعراجُ رسولِنا على بجِسمِه إلى المسجِدِ الأقصى، وكذا سَيْرُه عليه السَّلامُ في المَقاماتِ العاليةِ على السَّماوات، وتكلُّمُه مع ربِّ العِزّة، وإخبارُه ممّا رآه فيما سواه (١١)، وعلاماتُ قُربِ الساعة: حقَّ ثابتٌ، لِقولِهِ عليه السَّلام: «لا تقومُ الساعةُ حتّى تَرَوْا عشرَ آيات، كوقوع الدُّخان، وخروج الدَّجّال، وخروج دابّةِ الأرض، وطلوع الشَّمْسِ من مَغرِبِها، ونزولِ عيسى عليه السَّلامُ، وخروج يأجوجَ ومأجوج، وخَسْفِ في المَشرِق، وخَسْفِ في المَغرِب، وخَسْفِ بجزيرةِ العرب، ونارٍ تخرُجُ من اليَمَنِ تَطرُدُ الناسَ إلى مَحشَرِهم (١٠).

من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا تَسُبُّوا أصحابي،
 فوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدَكم أنفقَ مِثلَ أُحُدِ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه،

وأما ما فيه الجمع بين سبّ النبي على أو الأنبياء وسبّ الأصحاب، فقد أخرَجَ الطبراني في «الأوسط» برقم (70 من حديث عليّ: «مَنْ سَبّ الأنبياء قُتِلَ، ومَنْ سبّ أصحابي جُلِدَ»، وفي إسناده مُتّهَمّ بالكذب، كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٦/ ٢٦٠). وانظر: «لسان الميزان» للهيثمي (حجر (٥/ ٢٤١) برقم (٥٠٣٧)

وأخرج ابن عَدِيّ في ترجمة عبد الله بن خراش من «الكامل»، والطبراني في «الكبير» برقم (الحبير» برقم (١٢٧٠٩) من حديث معاذبن جبل: «مَنْ سبَّ أصحابي وأصهاري فقد سبَّني، ومَنْ سبّني فعليه لعنة ألله والملائكة والناس أجمعين»، وعبد الله بن خراش قال فيه ابن عَدِيّ: «عامّةُ ما يرويه غيرٌ محفوظ».

<sup>(</sup>١) أي: فيما سوى المعراج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٠١) من حديث حذيفة بن أسِيد.

وسؤالُ مُنكرٍ ونكيرٍ حقَّ ثابتٌ، وعذابُ القبرِ حقَّ ثابتٌ لجميع (١) الكافرين ولبعضِ عُصاةِ المُؤمنين، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَمَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١].

والبعثُ بعدَ الموتِ للثوابِ والعقابِ وأداءِ الحقوقِ فيما بينَهم حقَّ ثابتٌ، لِقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنِ اللَّهَ يَبُعَثُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [الحج: ٧].

وقراءةُ الكتبِ بين يَدَيِ الله في المَوقِفِ حتَّى ثابتٌ، لِقولِهِ تعالى: ﴿ ٱقْرَأَ كِنَبَكَ كَفَنَ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

والمسزانُ حسقٌ ثابستٌ، لِقولِسِهِ تعالى : ﴿ وَنَعَنَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَ مَةِ ﴾ [الأنياء: ٤٧].

والجنّة والنارُ حتَّ (٢)، وهما مخلوقتانِ الآن، لا تَفنَيانِ ولا يَفْنى أهلُهما، لِقولِهِ تعالى في حتَّ المُؤمنين: ﴿ أُوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَدلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨٦]، وفي حتَّ الكافرين: ﴿ أُولَتُهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَدلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

ولقاءُ الله تعالى حقَّ ثابتٌ بلا كَيْفٍ ولا تَشْبيه، لِقولِهِ تعالى: ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِ عَلَم فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الْمَدَا ﴾ [الكف: ١١٠].

وشفاعةُ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ والأولياءِ والصُّلَحاءِ لـكُلِّ عُصاةِ المُؤمنين،

 <sup>(</sup>١) في (ش): «وسؤال منكر ونكير حق ثابت، وعذاب القبر لجميع»، وفي (أ) و (خ): «وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق وسؤال منكر ونكير حق ثابت»، وفي (ط): «وسؤال منكر ونكير حق ثابت لجميع»، والمُثبَتُ من (ل).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ل) و (ط): «ثابت»، وليس في سائر النُسَخ.

ولو كانوا من صاحبِ الكبيرة، حتَّى ثابتٌ، لِقولِهِ عليه السَّلامُ: «أنا شفيعٌ لعُصاةِ المُسلِمين (١) من أُمّتي، وكذا الأولياءُ والصالحون)(١).

# [بيانُ الاختِلافِ في تكليفِ مَنْ لم تَبلُغُه الدَّعُوة]

واعلَمْ أنّ مَنْ لا يَبلُغُه الوَحْيُ وهو عاقلٌ بالغٌ، ولم يَعرِفِ اللهَ تعالى، هل يكونُ مَعْذوراً عندَنا(٣) أم لا؟ فيكونُ مَعْذوراً لو استَدَلَّ بعَقلِهِ بأنّ للعالَم صانِعاً، كما استَدَلَّ

والأحاديثُ في الشفاعة كثيرة، فممّا ورد في إثباتها للنبي الله المخرجه البخاريّ (٢٤٤٦) و (٢٥٤٥)، ومسلم (١٩٣) من حديث قتادة عن أنس بن مالك في حديث طويل: «ثمّ أشفَعُ فيَحُدُّ لي حدّاً، فأدخِلُهم الجنّة، ثم أعودُ إليه... ثمّ أشفَعُ فيَحُدُّ لي حدّاً، فأدخِلُهم الجنّة، ثم أعودُ إليه... ثمّ أشفَعُ فيَحُدُّ لي حدّاً، فأدخِلُهم الجنة، ثم أعودُ الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلّا مَنْ حبَسَه القرآن»، قال قتادة: أي: وجَبَ عليه الخلود.

وما أخرجه البخاريّ (٢٠٠٤)، ومسلم (١٩٨) و (١٩٩) من حديث أبي هريرة، والبخاري (٦٣٠٥) ومسلم (٢٠٠) من حديث أنس: «لكُلِّ نبيَّ دعوةٌ مُستَجابة يَدْعو بها، وأُريد أن أختَبِئَ دعوتي شفاعةً لأُمّتى في الآخرة؛

وما أخرجه البخاري (٦٥٦٦) من حديث عمران بن حُصَين أني قومٌ من النار بشفاعةِ محمَّد على أخرجه البخاري (١٥٦٦) من حديث عمران بن حُصَين أنه فيدخُلونَ الجنّة، يُسمَّون الجهنَّميَّن أنه الجناس المناس ممّا ورد في إثبات الشفاعة لغيره ﷺ: ما أخرجه الترمذيّ (٢٤٣٨)، وابن ماجه (٤٣١٦) من حديث عبد الله بن أبي الجدعاء: ويدخلُ الجنّةَ بشفاعةِ رجلٍ من أُمّتي أكثرُ من بني تميم. قيل: يا رسول الله، سواك؟ قال: سواي». وقال الترمذيّ: حسن صحيح غريب.

وما أخرجه مسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدريّ في حديث طويل: «فيقولُ اللهُ عزَّ وجَلّ: شفَعَتِ الملائكة، وشفَعَ النَّبيُّون، وشفَعَ المُؤمنون، ولم يبقَ إلّا أرحمُ الراحمين، فيَقبِضُ قَبْضةً من النار، فيُخرِجُ منها قوماً لم يَعمَلوا خيراً قطّ......

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): ﴿المؤمنينِ ٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أي: عند السادة الماتريدية.

به أصحابُ الكهفِ حيثُ قالوا: ﴿رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الكهف: ١٤]، وكانَ إبراهيمُ عليه السَّلامُ ﴿رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَــُهُ قَالَ هَلذَا رَبِّ هَلذَا ٱكْتَبَرُّ فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَلقَوْمِ إِنِي بَرِيَ ءُيْمِمًا تُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ٧٨].

وقالتِ الأشعريّة: إنّه (١) يكونُ مَعْذوراً، ولا يجبُ عليه أن يَستَدِلَّ بِعَقلِه، لِقولِهِ تعالى: ﴿وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَكَرَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

## [إبطالُ القول بقِدَمُ العالَـم]

وقال الدَّهْريَّةُ والزَّنادِقةُ: العالَمُ قديمٌ، لا مِن تقديرِ صانِع قادرِ قديم، والنُّطفةُ كالعالَمِ قديمة، وهي أصلُ الإنسان، والحُبُّ قديمٌ، وهو أصلُ النَّبْت، فالحاصِلُ أنَّ العالَمَ عبارةٌ عن الطبائعِ الأربعِ: حرارةِ الهواءِ ورطوبيّهِ، وحرارةِ النارِ ويُبوسَيِها، ورطوبةِ الماءِ ويُروديّه، ويُبوسةِ الأرضِ ويُروديّها.

فنُجيبُ لهم: بأنا رأينا الأشياء تَفاسَدُ وتَناثَرُ في الشتاء مِثلَ الأشجارِ والحَشِيشِ والكَلا، وبعضها ما لا تَفاسَدُ ولا تَناثَرُ كالآسِ(٢) والصَّنوبِرِ والعَرعر(٣)، فلمّا اختلَفَ أوصافُ هذه الأشياءِ دلَّ على أنه من تَقْديرِ صانِع قديم. وكذلك رأينا الأشجارَ في مكانٍ واحِدٍ، ولكنَّ ثمارَها وألوانَها ولذّاتِها مختلفةٌ، والماءُ والهواءُ والنارُ والأرضُ واحدةٌ، فلو كان ذلك من الطبائع وجَبَ أن لا يختلف طعمُ الثمارِ وألوانِها، فلمّا اختكف طعمُ الثمارِ وألوانِها، فلمّا اختكف طعمُها دلَّ على أنه من تَقْديرِ صانِع قادرٍ قديم.

 <sup>(</sup>١) زاد في (أ) و(ش) و(ل): الا، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) وهو شجرٌ معروف، يَنبُتُ في السَّهْل والجبل، وخُضْرتُه دائمةٌ أبداً، وينمو حتى يكونَ شجراً عِظاماً،
 والواحدة منه: آسة. كما في قتاج العروس، للزَّبيديّ (١٥/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦)، مادة (أوس)

<sup>(</sup>٣) وهـو شَـجَرُ السَّـرُو، وهـو شـجرٌ جَبَليٌّ عظيم لا يزال أخضر. كما في اتـاج العـروس، للزَّبيديّ (١٣/ ١٣)، مـادة (عرر).

#### [خَلْقُ أفعالِ العباد]

واعلَمْ «أَنَّ أعمالَ العبادِ على ثلاثةِ أنواع: فريضةٌ، وفَضِيلةٌ، ومَعْصيةٌ، فكُلُها من مَكاسِب العبد.

فالفريضةُ: بأمرِ الله تعالى ومَشيئتِهِ ومحبَّتِهِ ورِضائِه، وقضائِهِ وقَدَرِه (١) وتخليقِه، وحُكمِهِ وعِلمِهِ وتَوْفيقِه، وكتابتِهِ في اللَّوْح المَحْفوظ.

والفَضِيلةُ: ليسَتْ بأمرِ الله تعالى، ولكنْ بمَشيئتِهِ ومحبَّتِهِ ورِضائِه، وقضائِهِ وقَدَرِهِ وتخليقِه، وحُكمِهِ وعِلمِهِ وتَوْفيقِه، وكتابتهِ في اللَّوْح المَحْفوظ.

والمعصيةُ ليسَتْ بأمرِ الله تعالى (٢)، ولكن بمَشيئتِهِ لا بمَحَبَّتِه، وقضائِهِ لا بمَحَبَّتِه، وقضائِهِ لا برضائِه، وقَدُرِه وتخليقِه، وخِذْلانِهِ لا بتوفيقِه، وعِلمِه وكتابتِهِ في اللَّوْح المَحْفوظ» (٣).

وكذا أنّ الله تعالى قدَّر وكتَبَ جميع أحوالِ الخلائقِ قبلَ أن يَخلُقهم، من الأعمالِ والآجالِ والأرزاق، والصَّحّةِ والسَّقامة، والسُّرودِ والمُصيبة (،) والأعمالِ من الخيرِ والشَّر، في اللَّوْح المَحْفوظ، ولو جُمِع أهلُ الأرضِ وأهلُ السَّماءِ من الجنِّ والإنسِ والملائكةِ والشياطينَ لا يَقدِرونَ على تَبْديلِ أمرٍ واحدٍ ولا على تَغييرِهِ من هذه الأُمورِ قطّ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ): «وقدرته»، وكذا ورد فيهما في الموضعين التاليّين.

<sup>(</sup>٢) زاد في (أ): ﴿ وَلَا بِإِرَادِتُهِ ﴾ وهو خطأ صِرْف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الوصيّة» للإمام أبي حنيفة (ص: ٩٢-٩٢) بشرح البابرتيّ، ونحوُه مختصراً في «الفقه الأكبر» (ص: ١٦١-١٦٢) بشرح على القاري.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و(ل) و(ط): «والمعصية»، وفي (خ): «والهيبة»، وكلاهما خطأ.

#### [فَرضيّة الصّلاة]

واعلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَ على المُسلِم بعدَ الإيمان: الصَّلَواتُ الخمسُ، فإنها عِمادُ الدِّين، ورأسُ كلِّ الأعمالِ الأُخرويّة، ولهذا قالَ عليه السَّلام: «لِكُلِّ شيءِ عِمادُ الدِّينِ الصَّلاة» (١٠)، وقال عِمادُ، وعمادُ الدِّينِ الصَّلاة، ولكُلِّ شيءِ فسادٌ، وفسادُ الدِّينِ تركُ الصَّلاة» (١٠)، وقال عليه السَّلام: «أوّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ مِن عَمَلِهِ صلاتُه، فإن صَلَحَت فقد أَفلَحَ وأنجَح، وإن فسدَت فقد خابَ وخسِر، وإنِ انتَقصَ عن صلاتِهِ شيءٌ يقولُ اللهُ تعالى: انظُروا، هل لِعبدي من تطوَّع فيُكمَلُ بها ما انتَقصَ من فَرْضِه؟ ثمّ يكونُ سائرُ عَمَلِهِ على ذلك (١٠).

ولهذا قبالَ عليه السَّلام: «زِنُوا(٣) أعمالَسكُم قبلَ أن تُوزَنُوا، وحاسِبُوا قبلَ أن تُحاسَبوا»(١)، مَعْناه: زِنُوا أعمالَكُم على ميزانِ الشريعة، إنْ وافَقَتِ الشَّسرُعَ

وأخرج البيهةيُّ في وشُعّب الإيمان، برقم ( • ٢٥٥) من حديث عمرَ رضي الله عنه قال: «جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله، أيُّ شيءٍ أحبُّ عند الله في الإسلام؟ قال: الصَّلاة لوقتها، ومَنْ ترك الصَّلاة فلا دينَ له، والصَّلاةُ عِمادُ الدِّين، وضعَّفه بانقطاع إسناده.

ويشهدُ له ما أخرجه الترمذيُّ (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣) من حديث معاذ بن جَبَل قال: «كنتُ مع النبي الله المرحدة في سفر ٤٠٠٠، ثم قال: «ألا أُخبِرُك برأسِ الأمرِ كلَّه وعَمُودِهِ وذُروةِ سَنامِه»؟ قلت: بلى، يا رسولَ الله. قال: رأسُ الأمر الإسلامُ، وعمودُه الصَّلاة، وذُروةُ سَنامِهِ الجهاد». وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٨٦٤)، والترمذيّ (٤١٣)، والنسائي (٤٦٥) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النُّسَخ: (وزنوا)، ولا يستقيمُ لغةً. وكذا تكرَّر فيها فيما سيأتي بعد بضع كلمات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (٣٠٦)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم (٣٥٦٠٠)، وأحمد في «الزهد» برقم (٦٣٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٥٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله، ولفظه عندهم: «حاسِبُوا أنفُسكم قبلَ أن تُحاسَبُوا، وزِنُوا أنفُسكم قبلَ أن تُوزَنُوا... إلخ».

فوجَبَ لكم الجنّة، وإن خالَفَ الشّرْعَ فوجَبَ لكم النار.

فانظُرْ من جُملةِ أعمالِكَ إلى صلاتِكَ (١) التي تُصلِّبها بهذه الصَّفة، هل تكونُ لائقة إلى أن تُقبَلَ في دارِ الآخِرةِ عندَ الله تعالى أم لا؟ وقِسْ على هذا سائرَ أفعالِك، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ اَتْلُمَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَفِيهِ ٱلصَّكَافَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَكَافَةُ إِلَى اللهُ تعالى: ﴿ اَتْلُمَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَفِيهِ ٱلصَّكَافَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَكَافَةُ إِلَى اللهُ تعالى: ﴿ العنكبوت: ٤٥].

قال عليه السَّلامُ في معنى هذه الآية: «مَنْ لم تَنهَهُ صلاتُه عن الفَحْشاءِ والمُنكِرِ لم يَزدَدْ من الله تعالى إلّا بُعْداً ومَقْتاً»(٢)، وقال ابنُ عبّاسٍ(٣) رضيَ اللهُ عنهما: «مَنْ لم تأمُرْهُ صلاتُه بالمعروف، وتَنهَهُ عن المُنكَر، لم يَزدَد بصلاتِهِ من الله إلّا بُعْداً ومَقْتاً»،

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ل) و(ط): (أعمالكم إلى صلاتكم، وفي (ش): (أعمالكم إلى صلاتك،

<sup>(</sup>٢) لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أما المرفوع فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١١٠٢٥)، والقضاعيّ في «مسند الشهاب، برقم (٥٠٩) من حديث ابن عباس. وإسناده ليَّن، كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء، (١/ ١٥٠).

وأخرجه القضاعي في قمسند الشهاب، برقم (٥٠٨) عن الحسن البصري مرسلاً. وإسنادُه صحيح، كما قال العراقي في قتخريج أحاديث الإحياء، (١/ ١٥٠)، لكنّ مراسيل الحسن ضعيفة.

وأما الموقوف فأخرجه أبو داود في «الزهد» برقم (١٢٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم (٨٥٤٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (٢٩٩٤) عن ابن مسعود قال: «من لم تأمره صلاتُه بالمعروف، وتَنهَه عن المُنكَر، لم يَزدَدُ من الله إلّا بُعداً». وإسناده صحيح كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ١٥٠).

وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف؛ للزيلعيّ (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) كذا قال المُصنَّف، وهو وَهَمَّ منه إنْ لم يكن سَبْقَ قلم، والصواب: ابن مسعود، كما يُعرَفُ من تخريجه في التعليق السالف.

وقال الحسنُ البصريّ: «مَنْ لم تَنهَهُ صلاتُه عن الفَحْشاءِ والمُنكرِ فليسَتْ صلاتُه بصلاتُه بصلاتُه بصلاته وهي وَبالٌ عليه»(١).

# [العِلمُ المَفْروضُ على كلِّ مُكلَّف]

واعلَمْ أَنَّ كُلَّ مُسلِم فُرِضَ عليه عِلمٌ، وهو العِلمُ الذي يَتَعلَّقُ بتكميلِ نفسٍ أَمّارة (١)، وهو على قِسمَين:

أحدُهما: ما يتعلَّقُ بالاعتِقاديّات، وهو عِلمُ التَّوحيدِ والصَّفات.

والآخرُ: ما يَتَعلَقُ بالعَمَليّات، وهو عِلمُ الفرائضِ والواجباتِ والسُّنَنِ والنَّوافِل، والحدلالِ والحرام والمكروهِ والشُّبُهة، وتَبْديلِ القَلْبِ من الأخلاقِ الذَّميمةِ إلى الأخلاقِ الدَّميمةِ إلى الأخلاقِ الحميدة.

فَمَنْ أَعطى حقوقَ هذه المَذْكوراتِ يُثمِرُ عِلمُه، ويَزْدادُ له يقينُه في قلبه، فيَحصُلُ له عِلمٌ، يُقالُ لذلك العِلم: العِلمُ النافِع، وعِلمُ (٣) الباطِن، وعِلمُ المُكاشَفة.

واعلَمْ أَنَّ مَنْ تركَ السُّنَّةَ المُؤكَّدةَ بغيرِ عُذرِ تَهاوُناً لم يَقبَلِ اللهُ تعالى فَرْضَه (١٠) عنه، وسُئِلَ عنها يومَ القيامة، وقال عليه السَّلام: «مَنْ ضيَّعَ سُنَّتي فقد حَرُمَت عليه شفاعتي في دار الآخِرة (٥٠).

<sup>(</sup>١) ذكره الزَّجّاج في «معاني القرآن» (٤/ ١٦٩)، والزمخشريّ في «الكشاف» (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «نفس الأمارة»، وفي (خ): «نفسه دون «الأمارة»، والمُثبَّتُ من (أ) و(ش) و(ل)، والمُصنَّف يستعمل مثل هذا التركيب في هذه الرسالة، وانظر ما سلف حول ذلك في مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «والعلم».

<sup>(</sup>٤) في (أ): اصرفه، وكتب تحتها: اأي: فرضه».

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه مُسنَداً.

وذكرَ في كتاب قاضيخان (١): "فإنّ رجلاً (٢) لو تركَ صلاةَ الجمعةِ مرّة، وقيل: ثلاثَ مرّات، ولم يَستَعظِمْ ذلك، كما يَفعَلُه العوامُّ، بَطَلَت عدالتُه عند القاضي، وإن تركَها مُتأوِّلاً (١)، وذكرَ في كتاب «الخلاصة» (١): "لا يجوزُ شهادةُ مَنْ تركَ الصَّلاةَ بجماعةٍ، إلّا إذا تركَ بتأويلٍ؛ بأنْ يكونَ إمامُه فاسِقاً».

ومَنْ عَمِلَ حَسَنةً ولم يَخلِطْ فيها ما يُبطِلُ أَجرَها، كالرَّياءِ والعُجْبِ والكِبْرِ وغيرِ ذلك، فاللهُ تعالى يَقبَلُ ذلك العمَلَ منه، ولا يُضيعُ أَجرَه، لِقولِهِ تعالى: ﴿إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجرَه، لِقولِهِ تعالى: ﴿ مَن جَلّة بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، ولقولِهِ تعالى: ﴿ مَن جَلّة بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

ومَنْ عَمِلَ سيَّئةً فعليه وِزرُها، وإنْ تابَ تابَ (١) اللهُ عليه، وإنْ لم يَتُبُ إن شاءَ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الفقيه شيخ الحنفية فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزْ جَنديّ الفَرْغانيّ (ت ٥٩٢)، كان إماماً كبيراً، وبحراً عميقاً، غوّاصاً في المعاني الدقيقة، مجتهداً فهّامة، وله مُصنَّفات، منها: «الفتاوى» وهو معتمد عند أجلّة الفقهاء، و«شرح الجامع الصغير». انظر:

«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ٦٤-٦٥).

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ش) و(ل): (رجل) بدلًا من (فإن رجلًا».

<sup>(</sup>٣) في (ش) و(ل) و(ط): «متوالياً»، ولا يستقيم مع تتمة العبارة.

<sup>(</sup>٤) انظر: افتاوى قاضيخان؛ (٢/ ٤٦١) باختصار يسير.

<sup>(</sup>٥) هو نيما يظهرُ لي - «خلاصة الفتاوى» للفقيه طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريّ (ت ٢٤٥)، قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» (١/ ٧١٨): «هو كتابٌ مشهورٌ مُعتَمَدٌ في مجلّد...، ذكر في أوّلِهِ: أنه كتبَ «الخلاصة» جامعةً للرواية، خاليةً عن الزوائد، مع بيانِ مواضع المسائل...، ليكونَ عوناً لِـمَنِ ابتُلِـيّ بالفتوى».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ل) و(ط): «تاب» الثانية، وهو سقطٌ فاحش.

عذَّبَه بعَدْلِه، وإن شاء عفا عنه بفَضْلِه (١)، لِقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَادُونَذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] من الصَّغاثرِ والكبائر.

. وقالَ عليه السَّلام: «الصَّلُواتُ الخمسُ إلى الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان: مُكفِّراتُ ما بينَهُنَّ من الصَّغائرِ إذا اجتُنِبَ الكبائر »(٢).

اويستوي المُؤمنونَ كلُّهم في المعرفةِ واليقينِ والتَّوكُّلِ والمحبّةِ والرُّضاءِ والحُوفِ والرَّجاءِ والإيمانِ في ذلك كلَّه»(٣).

ولوكانَ في بَلَدٍ صالحان، وكان أحدُهما أكثرَ يقيناً من الآخر، فللآخرِ أن يَقتَدِيَ إِيّاه (١٠)، لأنّ الصالِحينِ لا يكونانِ مُتَساوِيينِ (٥) في اليقين، أمّا من جهةِ الشرعيّةِ والعَقْليّةِ يكونانِ مُتَساوِيين.

### [اتباعُ الكتاب والسُّنّة]

يا أخي، إنْ أردتَ أن تكونَ في هذه الدُّنيا على الاستِقامة، وأنْ تخرُجَ منها معَ الإيمان، وأن تَدخُرُ عليه الصَّلاةُ الإيمان، وأن تَدخُلَ الجنّة يومَ القيامة، فاتّبِع قولَ الله تعالى وقولَ رسولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام؛

فقولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّاۤ أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ شِّينِ ﴾ [سبأ: ٢٤]، مَعْناه:

<sup>(</sup>۱) من قوله: «وإن تباب» إلى هنا، سقط من (ش)، ومن قوله: «وإن لم يتب» إلى هنا سقط من (أ) و(ل) و(ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفقه الأكبر، للإمام أبي حنيفة (ص: ٢٧٠ \_ ٢٧٣) بشرح على القاريّ.

<sup>(</sup>٤) كذا، وحقُّه أن يُقال: يقتدي به، وسيتكرَّرُ من المُصنِّف مثلُ هذه المسامحة في مواضع من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) في جميع النُّسَخ: «مساويين»، وأصلحتُه بحسب السَّياق.

قُلْ لهم: أَحَدُنا على الهدى والآخَرُ على الضَّلالة، يَعْني: إنّا على الهدى وأنتُم على الضَّلالة، وهذا كرَجُلٍ يقولُ: أحدُنا كاذبٌ، وهو يُريدُ صاحبَه. ويُقالُ: في الآيةِ تَقْديمٌ وتأخيرٌ، معنى هذه الآية: إنّا على الهدى، وإيّاكُم لفي ضلالٍ مُبين(١).

وقال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِّنِي هُدُى فَمَنِ ٱنَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَىٰ اللهُ وَمَنَاعً مُ وَمَنَاعً مَن وَحَرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٣ ـ ١٢٤]، أي: ضبّقاً في الدُّنيا، لأنه يَسلُبُ عنه القناعة، ﴿ وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَقِاً عَمَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَثَمْرَتَنِي الدُّنيا، لأنه يَسلُبُ عنه القناعة، ﴿ وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَقِاعَتَى اللهُ اللهُ وَلَكَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقال رسولُ الله ﷺ: «تركتُ فيكم أمرَينِ لن تَضِلُوا عن الصَّراطِ المُستَقيم ما تمسَّكتُم بهما: كتابَ الله وسُنتَي (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ل): ﴿إِنَا عَلَى الْهِدِي وَأَنْتُمْ عَلَى الْضَلَالَةِ ٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام مالك في «الموطأ» برقم (٦٧٨) أنه بلغه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال...، فذكره.

وأخرجه البزار في «مسنده» برقم (٨٩٩٣)، والدارقطني في «سننه» برقم (٢٠٦)، والحاكم في «النمهيد» «المستدرك» (١١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١١٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣١) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٣)، والبيهقيّ في «السنن الكبرى» (١١٤/١) من حديث ابن عباس.

وأخرجه ابنُ عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣١)، و دجامع بيان العلم» برقم (١٣٨٩) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدّه.

وقال ابنُ عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣١): «هذا محفوظٌ معروفٌ مشهورٌ عن النبي على عند أهل العِلم شُهْرةً يكادُ يَستَغنى بها عن الإسناد».

فإذا جَعَلتَ (١) أفعالَك وأقوالَك مُوافِقة لِكتابِ الله تعالى وسُنَة رسولِهِ عليه السَّلام، تكونُ (٢) من أهل السلام، تكونُ (٢) من أهل الضّلالةِ والشَّقاوة.

فإنْ قُلتَ: أنا لستُ بعالِم، فكيف أجعَلُ أفعالي وأقوالي مُوافِقاً للشَّرع؟ فاقتَدِ بعالِم أعلَم بطريقِ الآخرة، لأنّ اللهَ تعالى أمرَكَ بذلك بقولِهِ تعالى: فقتَدُ بعالِم أعلَم بطريقِ الآخرة، لأنّ اللهَ تعالى أمرَكَ بذلك بقولِهِ تعالى: فقتَدُوّا أَهْلَ الذّي رَان كُتُم لا تَعلَمون شيئاً من أُمورِ الآخرة.

فإن قُلت: لاأدري أيَّ عالِم يَعلَمُ أمورَ الآخرة، فأقتدي (١) به! فاعلَمْ أني أُعلَّمُك أوصافَ العالِم الذي يَصِحُ به اقتِداؤُك في الأُمورِ الدِّينية (١)، ويَصِحُ تَصْديقُك (١) بما قاله في كتابِ الله تعالى وأحاديثِ نبيه عليه السَّلام، ويجوزُ حضورُك إلى مجلسِه، فهو العالِمُ الذي يخافُ من الله تعالى، ويَعمَلُ بكتابهِ وسُنّةِ رسولِهِ عليه السَّلامُ، ويجتنبُ عن الصَّغائرِ والكبائر، ويَتَورَّعُ عن الشَّبهاتِ والبِدْعة، فهو يَعلَمُ أمورَ الآخرة، فحينتَذِ يكونُ عِلمُه (١) وصلاحُه ثابتاً شرعاً، فوجَبَ عليك أن تُطيعَه وتَقتَدِيَ به وتُصدِّق بما يكونُ عِلمُه (١)

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ): «يا أخي إن كنت عالماً فاجعل»، ولا يستقيم مع قوله في تتمّة العبارة: «تكون من أهل الهداية».

<sup>(</sup>٢) في (خ): التكون، ولا يُناسِبُ السَّياق.

<sup>(</sup>٣) في جميع النُّسَخ: (تكون)، ولا يستقيم نحواً.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(خ) و(ل) و(ط): ﴿فَأَنَا أَتَنْدِي ﴾، وله وجه، والمُثبَتُ من (ش)، وهو أوجه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): ﴿في أمور الأخرة﴾.

<sup>(</sup>٦) في جيع النُّسَخ: «صدقك»، والمُثبَّتُ من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): اعمله.

أَخبَرَك من أُمورِ الآخرة، وتَحضرَ إلى مجلسِه، وأسماؤُه يكونُ (١) في حُكم الشريعة: مُطيعاً عادلاً صالحاً فقيها شيخاً مُرشِداً.

ولهذا قالَ عليه السَّلام: «العُلَماءُ العامِلونَ بالعِلم أُمَناءُ الله تعالى في أرضِه، وأُمَناءُ رسولِهِ عليه السَّلام، ما لم يَدخُلوا في الدُّنيا، فإذا دَخلوا في الدُّنيا فاحْذَروا عنهم في دينِكم»(٢).

ومن علاماتِ العُلماءِ العامِلينَ بالعِلم في آخرِ الزَّمان: أَن يَكثُرَ بغيضُهم مِن حَبيبِهم في الدِّين، ولهذا قال عليه السَّلام: "سيَخرُجُ أقوامٌ في آخرِ الزَّمانِ يُنازِعونَ بعُلماءِ أُمّتي في الدِّين، فيكونُ الآمِرُ بالمَعْروفِ والناهي عن المُنكرِ عاجزاً بينهم (")، وقال عليه السَّلام: "الإسلامُ بدأ غريباً، وسيعودُ غريباً كما بدأ، فطُوبي للغُرَباء. فقيل: فما الغُرَباءُ يا رسولَ الله؟ فقال: همُ الذين يُصلِحونَ ما أفسدَه الناسُ من سُنتَى (٥٠).

فإنْ لم تجدِ العالِمَ على هذه الصَّفاتِ المذكورةِ فاحذَرْ عن اتَّباع غيرِه، لِقولِهِ

<sup>(</sup>١) زاد في (ش): قمطابقاً، وفي (ل): قمطابقاً به،

 <sup>(</sup>٢) تقدَّم عند المُصنّف في أوائل الرسالة بلفظ: «العلماء أمناهُ الله في أرضه، وأمناهُ رُسُلِه»، وسلف تخريجُه هناك.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(خ): فمَنَّا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بتمامه الترمذيّ (٢٦٣٠) من حديث عمرو بن عوف، وقال الترمذيّ: حديث حسن. وأخرجه بتمامه الترمذيّ (٢٦٣٠) من وأخرجه \_ إلى قوله: «فطوبي للغرباء» \_ مسلمٌ (١٤٥) من حديث أبي هريرة، وبرقم (١٤٦) من حديث ابن عمر، والترمذيّ (٢٦٢٩)، وابن ماجه (٣٩٨٨) من حديث ابن مسعود، وابن ماجه (٣٩٨٨) من حديث أنس بن مالك.

تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وُطُا ﴾ [الكهف: ٢٨]، أي: ضائعاً (١)، الفُرُط (١): گُذَشْتَنْ (١).

وتُبُ عن جميع ذنوبِكَ توبةً نَصُوحاً، وأرضِ جميع خُصَمائِك، سواءً كانَ من أهلِ الإسلام أو من أهلِ الكُفر، وأخلِصْ قلبَك عن الكِبْرِ والعُجْبِ والحقدِ والحسد، واقضِ ما فاتَكَ من الفرائضِ والواجبات، ثمَّ الزَمْ(١) على عبادةِ ربَّك في أوقاتِكَ التي تَستَقبِلُك في أيامِك، واختر على عباده المُسلِمينَ ما تختارُ لِنفسِك، يُوفَقُكَ(٥) فيما يَرْضاهُ ربُّك، ويُنجيكَ عمّا فيه خَوفُك.

قال فَخْرُ الإسلام علي البَرْدَويُّ في قاصول الفِقه»: قالعِلمُ نوعان: عِلمُ التوحيدِ والصَّفات، وعِلمُ الفِقه، أي: أحكامُ الشرائع. والأصلُ في النَّوْع الثاني هو التَّمسُّكُ بالكتابِ والسُّنة، ومُجانبةُ الهوى والبِدْعة، ولُزومُ طريقِ السُّنةِ والجماعةِ الذي (١٠) كانَ عليه الصَّحابةُ والتابعون، ومضى عليه السَّلَفُ الصالحون، وهو الذي أدرَكْنا عليه مشايخنا، وكانَ عليه سَلَفُنا، كأبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ ومحمَّدِ وعامّةِ أصحابِهم، رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعين (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في (خ): اخالياً».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ل): «بالفارسية»، وفي (خ): «أن حد»، وفي (ش): «أر حددد»!

<sup>(</sup>٣) قوله: «الفرط: كذشتن» سقط من (أ).

 <sup>(</sup>٤) في (ش) و(ط): «التَزِم»، وكلا الفِعلَين: الزَمْ والتَزِم، يتعدّى بنفسه، وكأنه ضمَّنه معنى: داوِم، فعدّاه
 بـ «على»، على أن للمصنئف عدّة مسامحات مثل هذه في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) في (أ) ر(ط): (ويوفقك، وفي (ش): (وتوفقك، وفي (خ): (وتوقفك».

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ) و(ش) و(ل) و(ط): «الذي».

<sup>(</sup>٧) «أصول البزدوي» (ص: ٨٩)، و «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (١/ ٧).

فاعلَمْ أَنَّ مَنْ أَحدَثَ بِعَقْلِهِ وإدراكِهِ في الفرائضِ والواجباتِ وسائرِ أحكام الشريعة، فإنّه بدعةٌ وضلالة، وكذا في الاعتِقاديّات، وهي عِلمُ التَّوحيد.

## [أهميّة عِلم التوحيد، وخطورة الخطأ والاختِلافِ فيه]

وذكرَ في كتاب «الفِقهِ الأكبر»: «إذا أشكلَ على الإنسانِ شيءٌ من دقائتِ عِلم التَّوحيدِ ومَعرِفةِ الصَّفات، فيَنبَغي له أن يَعتَقِدَ في الحالِ ما هو الصَّوابُ عندَ الله تعالى إلى أنْ يجدَ عالِماً فيَسْألَه، فلا يَسَعُه تأخيرُ الطَّلَب، ولا يُعذَرُ بالتَّوقُّفِ فيه، ويكفرُ إن وَقَف (۱)»(۱).

وذكرَ أبو طالبِ المكّيُ (٣) في كتابه المُسمّى بـ «قوتِ القُلوب»: «إنّ عِلمَ التّوحيدِ ومَعْرفةِ الصّفاتِ مُبايِنٌ لسائرِ العُلوم، لأنّ الاختِلاف في العِلم (١) الظاهرِ رحمةً والخطأ فيه مَعْفو، وربّما كان حَسَنةً إذا اجتُهِدَ فيه، والاختِلاف في عِلم التّوحيدِ ومَعْرفةِ الصّفات بدعةٌ وضلالة، والخطأ فيه كفرٌ، لأنّ العِبادَ لم يُكلّفوا في طلّبِ عِلم الظاهرِ على حقيقةِ العِلم عندَ الله تعالى، ولكنْ كُلّفوا مُوافَقة الحقيقةِ في التّوحيدِ ومعرفةِ الصّفات» (٥).

<sup>(</sup>١) يُبيّنُه قولُ العلامة عليّ القاري في «مَنْح الرَّوْض الأزهر» (ص: ٣٢٠): ولأنّ التوقُّف موجبٌ للشك، وهو فيما يُفتَرَضُ اعتقادُه كالإنكار»، ثم قال: «والمرادُ بدقائق علم التوحيد: أشياء يكونُ الشكُّ والشُّبهةُ فيها منافياً للإيمان، ومناقضاً للإيقان بذاتِ الله وصفاتِه ومعرفةِ كيفيّة المُؤمِن بأحوال آخرته».

 <sup>(</sup>٢) «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: ٣١٩ ـ ٣٢٠) مع «شرحه» لعليّ القاري.

<sup>(</sup>٣) هو محمَّد بن عليّ بن عطية الحارثيّ (ت ٣٨٦)، نشأ بمكّة وتزهَّد، وله لسانٌ حلو في التَّصوُّف، وكان مجتهداً في العبادة. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٤/ ١٥١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبيّ (٧/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): (علم).

<sup>(</sup>٥) «قوت القلوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكِّيّ (١/ ٢٩٤).

### [ظهورُ عِلم الكلام]

واعلَمْ أَنَّ كَتَبُ الأحكام الشرعيَّةِ استَنبَطَها الأَثمَّةُ المُجتَهِدونَ من القرآنِ والأحاديث، «ثمّ ظهَرَت بعدَ متتَي (١) سنةٍ مُصنَّفاتُ الكلام وكتبُ المُتكلِّمينَ بالرأي والعَقْلِ والقياس، وذهَبَ عِلمُ المُتَّقينَ وغابَ عِلمُ المُوقِنين (١)، من عِلم التَّقوى واليقين، فصارَ المُتكلِّمونَ يُسمَّونَ: العُلَماء، والقُصّاصُ يُسمَّونَ: العُرَفاء، والرُّواةُ يُسمَّونَ: النَّقاة، فقيلَ لهم: العُلَماء، من غيرِ فِقهٍ ودين، ولا بَصِيرةٍ من يَقين (١).

[و]في (٤) ﴿إحياء العُلوم»: ﴿قال ابنُ (٥) عبدِ الأعلى: سمعتُ الشافعيَّ رحمَه اللهُ تعالى يومَ ناظرَ حَفْصاً (٦) الفَرْد (٧)، وكانَ من المُتكلِّمينَ المُعتَزِلة، يقولُ: لأَنْ يَلْقى اللهَ تعالى العبدُ بكُلِّ ذنبِ بدونِ الشَّرْكِ خيرٌ له من أَنْ يَلْقاهُ بشيءٍ من الكلام» (٨)، ويقولُ

<sup>(</sup>١) في (خ): المثة،

<sup>(</sup>٢) في (ش) و(ل): «المُوفَقين»، وتتمة العبارةُ تدلُّ على خطئه.

<sup>(</sup>٣) وقوت القلوب، لأبي طالب المكِّي (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) في (ش) و(ل) و(ط): «كذا ذكره في ، وفي (أ): «كذا ذكر في »، وفي (خ): «كذا في »، وكلُّها خطأ، فالذي في «إحياء علوم الدين» للغزالي هو ما سيأتي لا ما سبق، ولذا حذفتُ «كذا ذكره» وأثبتُ بدلاً منه الواو.

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ): «ابن»، وفي سائر النُّسَخ: «أبو»، والصوابُ ما أثبتُ، فهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى المصريّ (١٧٠ ـ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في جميع النُّسخ: ٥حفص، ولا يستقيم نحواً، والتصويبُ من مصادر تخريج الحكاية.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(خ) و(ط): «القرد»، ويُذكّرُ هكذا في بعض الكتب ذمّاً، وإلاّ فالصوابُ في لقبه: الفَرْد.

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ ومناقبه» (ص: ١٨٧ و١٨٧)، والبيهقيّ بعدّة ألفاظ متقاربة في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٥٢ ــ ٤٥٤) و(٤٦٠)، واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (٣٠٠).

وقال البيهقيّ بإثره في (١/ ٤٥٤): ﴿إِنَّمَا أَرَادَ الشَّافَعيُّ رَحْمُهُ اللَّهُ بِهِذَا الْكَلَّامُ خَفْصاً وأمثالَهُ من أهل ي

أيضاً: «لو عَلِمَ الناسُ ما في هذا الكلام من الأهواء، لَفَرُّوا منه كفِرارِهم من الأسد»(١)، ويقولُ أيضاً: «لو سَمِعتَ رجلاً يقولُ: الاسمُ هو المُسمّى أو غيرُ المُسمّى، فاشهَدْ أنه من أهل الكلام ولا دِينَ له»(٢)، ويقولُ أيضاً: «حُكمي في أصحابِ الكلام أن يُضرَبوا بالحَدِم ويُعافَ بهم في العشائر والقبائل، ويُقالَ له: هذا جزاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتابَ والسُّنة، وأخذَ في الكلام»(١).

ثم قال فيه (١/ ٤٦٧): ﴿إِنَّ الكلامَ المذمومَ إنما هو كلامُ أهل البدع الذي يُخالِفُ الكتابَ والسُّنة، فأما الكلامُ الذي يُوافِقُ الكتابَ والسُّنة وبُيِّنَ بالعقل والعِبْرة فإنه محمودٌ مرغوبٌ فيه عند الحاجة، تكلَّمَ فيه الشافعيُّ وغيرُه من أثمَّتِنا رضي الله عنهم عند الحاجة، ثم ساق ما يدلُّ على ذلك.

البدع. وهذا مُرادُه بكلِّ ما حُكيَ عنه في ذمِّ الكلام وذمِّ أهله، غيرَ أنَّ بعضَ الرُّواةِ أطلقه ويعضهم قيَّده، وفي تقييدِ مَنْ قيَّده دليلٌ على مُرادِه»، ثم قال: ﴿وهذه الرِّواياتُ تدلُّ على مُرادِهِ بما أُطلِقَ عنه فيما تقدَّم، وكيف يكونُ كلامُ أهل السُّنةِ والجماعةِ مذموماً عندَه؟ وقد تكلَّمَ فيه، وناظرَ مَنْ ناظرَه فيه، وكشفَ عن تمويهِ مَنْ ألقى إلى سَمْع بعض أصحابه من أهل الأهواءِ شيئاً ممّا هم فيه».

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١١١).

 <sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٠٥) بلفظ: (إذا سمعت الرجل يقول: الاسمُ غيرُ
 المُستى، فاشهَدْ عليه بالزَّندَقة».

ورواه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السُّنّة» (٢/ ٢٣٧) برقم (٣٤٧) عن أبي سعيد الأصمعيّ، وعزاه فيه (٢/ ٢٣٢) إلى أبي عبيدة معمر بن المُثنّى. وهذا مما يُوجِبُ وِقفةٌ في نِسبتهِ إلى الإمام الشافعيّ.

<sup>(</sup>٣) في (ش) و(ل) و(ط): «بالحديد».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في قمناقب الشافعيّ (١/ ٤٦٢). وقال بإثره وإثر رواية أخرى ساقها بعده (١/ ٢٦٣): قوإنّما يَعْني واللهُ أعلم كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسُّنة، وجَعَلوا مُعَوَّلَهم عقولَهم، وأخذوا في تسوية الكتاب عليها، وحين حُمِلَت إليهم السُّنةُ بزيادة بيانٍ لِنَقْضِ أقاويلهم اتّهمُوا رواتها وأعرضوا عنها. فأما أهل السُّنة فمذهبهم في الأصول مبنيٌّ على الكتاب والسُّنة، وإنما أخذَ منهم في العقل إبطالاً لمذهب مَنْ زعَمَ أنه غيرُ مستقيم على العقل».

وقالَ أحمدُ بنُ حَنبَلِ رضيَ اللهُ تعالى عنه: «لا يُفلِحُ صاحبُ الكلام أبداً، وعُلماءُ الكلام زنادِقة (١) (٢).

وقالَ أبو يوسُفَ رحمَه اللهُ تعالى: «مَنْ طلَبَ العِلمَ بالكلام تَزَندَق»(٣).

وقالَ الحسنُ: ﴿ لا تُجالِسُوا بِأَهلِ (٤) الأهواء، ولا تُجادِلُوهُم، ولا تَسمَعوا الكلامَ منهم (٥) (١٠).

قلت: لكنَّ القطعةَ الثانيةَ منه \_ أعني: «ما ارتدى...» \_ رواها ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ، ومناقبه» (ص: ١٨٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١١١) عن الإمام الشافعيّ، ولعلّ الإمام أحمد تمثّل بها من بعده.

وعلى كلَّ، فقد قال ابنُ تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٢/ ٤٦٠): «والسَّلَفُ إذا ذمُّوا أهلَ الكلام وقالوا: «علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحدٌ بالكلام فأفلح» فلم يُريدُوا به مُطلَقَ الكلام، وإنَّما هو حقيقةٌ عُرْفيّةٌ فيمَنْ يتكلّمُ في الدِّين بغير طريقةِ المُرسَلين».

- (٣) رواه وكبعٌ في «أخبار القضاة» (٣/ ٢٥٨)، وابنُ أبي العوّام في «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (ص: ٣٢٣)، واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (٣٠٥)، وأبو إسماعيل المهروي في «ذم الكلام» برقم (٩٩٨).
- (٤) كذا في جميع النُّسَخ، وحقَّه أن يُقال: «أهل» دون الباء، ومثلُ هذه المُسامحة تتكرَّر من المُصنَّف في مواضع من هذه الرسالة، وانظر ما سلف حول ذلك في مقدِّمة التحقيق.
- (٥) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٧٢)، واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (٢٤٠)، والهرويّ في «ذم الكلام» برقم (٧٥٤).
  - (٦) ﴿إحياء علوم الدين اللغزالي (١/ ٩٥).

وقد ساقه في الفصل الذي عقده «في وجه التدريج في الإرشاد، وترتيب درجات الاعتقاد»، وقال =

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ) و(ل) و(ط): «زناديق»، والمُثبَتُ من (خ)، وهو الموافقُ لِما في (إحياء علوم الدين».

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٢٤٣) و(١٦/ ٤٧٣) بلفظ: «علماء الكلام زنادقة، وما
 ارتدى أحد بالكلام فأفلح»، وعزاه إلى الإمام أحمد.

### [ذمُّ المُبتَدِعة، والتَّنفيرُ عنهم]

واعلَمْ أنه «لا يجوزُ الصَّلاةُ خلفَ مَنْ يُنكِرُ شفاعةَ النَّبِيِّ عليه السَّلامُ، أو الحفظة، أو عذابَ القبر، أو قيامَ الساعة، أو الرُّؤيةَ يومَ القيامة، لأنه كافِر، وإنْ قال: اللهُ تعالى لا يُرى لِجَلالِهِ وعَظَمتِهِ فهو مُبتَدِع (١٠).

وكذا لا يجوزُ الصَّلاةُ خلفَ مَنْ يُنكِرُ مَسْحَ الخُفَّين، لأنه ثابتٌ بالخبرِ المُتواتِر(٢).

= قبله: «اعلَمْ أنّ للناس في هذا غُلُوّاً وإسرافاً، فين قاتل: إنه يعني: علم الكلام بدعة أو حرام، ومن قاتل: إنه واحبٌ وفرُض، إما على الكفاية أو على الأعيان، ثم ساقه لبيان أقوال الفريق الأول، ثم قاتل: إنه واجبٌ وفرُض، إما على الكفاية أو على الأعيان، ثم ساقه لبيان أقوال الفريق الأول، ثم قال في (١/ ٩٧): «واعلَمْ أنّ الحقّ فيه أنّ إطلاق القول بذمّه في كلّ حال أو بحَمْدِه في كلّ حال خطأً، بل لا بُدّ فيه من تفصيل، وانظر تفصيله.

وانظر أيضاً: «الرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة» لطاشْكُبْري زادَهُ (ص: ٥٣ - ٦٤)، فقد ساق هذه الأقوال، وبيَّن وجهَها، مُفرِّقاً بين علم الكلام البدعيّ وعلم الكلام السُّنيّ.

(۱) هذا كلامُ صاحب «الخلاصة» على ما سأوثقُه قريباً، وقد نقله عنه ابنُ الهمام في «فتح القدير» (۱/ ، ۳۵)، وقال بإثره: «كذا قبل، وهو مُشكِلٌ على الدليل إذا تأمّلت»، ولم يُبيّن موضع الإشكال منه، وقد ذكر فيه وفي غيره إشكالاً من وجه آخر، وسيأتي ذكرُه بعد نَحْو صفحتَين. ولعلّ الإشكال الذي يريدُه ابنُ الهمام هنا هو أنّ الحفظة وقيامَ الساعة ثبتا بدليل قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة، وهما مما عُلِم من الدّين بالضرورة، فمنكرهما كافر بلا ريب، وأما الشفاعة وعذابُ القبر والرؤية فما ورد فيها من القرآن الكريم ظنيّ في دلالته وإن كان قطعيّاً في ثبوته وما ورد فيها من السُّنة قطعيّ في دلالته وإن كان قطعيّاً في ثبوته أما في ثبوته فيبلغُ الشُّهْرة أو التواتر المعنويّ، وهو وإن أفاد القطع إلا أنه يبقى نظريّاً لا يَتَحصَّلُ لكلّ أحد، ويخفى على كثيرين، ولذا فلا يكفرُ مُنكِرُه إلّا بعد عِلمِه وتَسْليمه بتواتره.

ثمّ إنّ استثناءَه من التكفير على فرض تَسْليمه من يُنكِرُ الرؤية تعظيماً لله تعالى جيِّد، وينبغي استصحابُه أيضاً فيمَنْ يُنكِرُ الشفاعة أو عذاب القبر، فيُقال: إن أنكرهما تعظيماً لله تعالى فلا يُكفَر.

(٢) إلا أنه غيرُ معلوم من الدِّينِ بالضرورة، فمُنكِرُه مُبتَدِع لا كافر. نعم، لـو أنكره بعد عِلمِه =

ومَنْ قالَ كالمُشبِّهة: إنَّ لله تعالى يداً أو رجلاً كما للعبادِ فهو كافِر، وإنْ قال: إنّه تعالى جسمٌ لا(١) كالأجسام فهو مُبتَدِع (٢)(٣).

وإنْ قال: إنّه تعالى أحدٌ، يجوزُ هذا، لأنه ورَدَ به النّصُ، وهو قولُه تعالى: ﴿قُلّ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، وكذا يجوزُ أن يُقال: إنّه واحد، لِقولِهِ تعالى: ﴿أَنَّمَا اللّهُكُمُ إِلَهُ وَحَدُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

ويجوزُ أن يُقالَ بأنّ اللهَ تعالى شيء، لأنّا لو لم نُشِتْ أنه شيءٌ يَلزَمُنا التَّعْطيل، لأنّ ضِدَّ الشيءِ: لا شيء، ومن ضرورةِ نفيِ التَّعْطيلِ إثباتُ الشيء. وقالتِ المُعطِّلة: لا يجوزُ أن يُقالَ بأنّ اللهَ تعالى شيءٌ فِراراً عن التشبيه.

فإنْ قيل: جاءَ في الخبر: «إنّ لله تعالى تِسعةً وتسعينَ اسماً، فمَنْ أحصاها دخَلَ الجنّة»(٤)، ونحنُ أحصَيْناها فلم نَجِدُ منها اسماً مُسمَّى بلفظِ الشيء.

<sup>=</sup> وتَسْليمه بتَواتُره يكونُ كافراً.

 <sup>(</sup>١) سقط من (أ) و(خ) و(ش): (٤٤، ولا بُدَّ من إثباتها.

<sup>(</sup>٢) وعلَّله ابنُ الهمام في افتح القدير؟ (١/ ٣٥٠) بقوله: الأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه، وهو مُوهِمٌ للنَّقْص، فرفعَه بقوله: الاكالأجسام، فلم يبنَّ إلا مُجرَّدُ الإطلاق، وذلك معصيةٌ تَنتَهِضُ سبباً للعقاب لِما قُلنا من الإيهام».

<sup>(</sup>٣) الفقراتُ الثلاثُ مُقتبَسةٌ من «الخلاصة» لطاهر البخاريّ ـ وقد مرَّ التعريفُ بها قبل عدَّة صفحات ـ، وقد نقلها عنه ابنُ الهمام في «فتح القدير» (١/ ٣٥٠)، وابنُ نجيم في «البحر الرائق» (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم (٢٧٣٦) و(٧٣٩٢)، ومسلم في «صحيحه» برقم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة.

فنقول: الأمرُ كما قيل، ولكنَّ اللهَ تعالى سَمّى نفسَه (١) شيئاً، بقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ آَئُ شَيْءَ أَكْبُرُ شَهَدَ أَثُو اللهُ تَعالى: ﴿ قُلْ آَئُ شَهَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعالى على الله تعالى .

"ومَنْ قالَ كالرَّوافِض: إنَّ عليّاً أفضَلُ مِنَ الصَّحابةِ فهو مُبتَدِعٌ، ولو أنكرَ خلافةَ الصِّدِيقِ فهو كافِر (١)، ومَنْ أنكرَ المِعراجَ فيُنظَر: إنْ أنكرَ الإسراءَ من مكّةَ إلى بيتِ

ثم قال ابن نُجَيم: «فالحاصلُ أنّ المذهبَ عدمُ تكفير أحدٍ من المُخالِفينَ فيما ليس من الأُصول المَعْلومةِ من الدِّينِ ضرورةً، ويدلُّ عليه قبولُ شهادتهم إلا الخطّابية، ولم يُفصَّلوا في كتاب الشهادات، فدلّ ذلك على أنّ هذه الفروعَ المنقولة من «الخلاصة» وغيرها بصريح التكفير لم تُنقَل عن أبي حنيفة، وإنما هي من تَفْريعاتِ المشايخ، كألفاظِ التكفير المنقولةِ في الفتاوى».

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: (بنفسه)، والمُثبَّت من (ط).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم في الصفحة قبل السابقة عن صاحب «الخلاصة» قولُه بكفر مُنكِر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب القبر، وجاء عنه هنا قولُه بكفر مَنْ أنكر خلافة أبي بكر الصَّدِيق رضي الله عنه، وفي ذلك إشكالً أورَدَه العلامة السَّعدُ التفتازانيُّ في «شرح العقائد النسفية» (ص: ١٤٩) عموماً، وابنُ الهمام في «فتح القدير» (١/ ٣٥١) على صاحب «الخلاصة» خصوصاً، فقال التفتازاني: «والجمعُ بين قولِهم: لا يُكفّر أحدٌ من أهل القبلة، وقولِهم: يُكفّر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سبَّ الشيخيْن أو لعنهما وأمثالِ ذلك: مُشكِلٌ»، وذكر ابنُ الهمام نحوَه وأجاب عنه، إلّا أنه بقي مُتردِّداً في جوابه، نقوّة الإشكال وضَعْفِ الجواب، ولم يَرتَضِهِ ابنُ نجيم في «البحر الرائق» (١/ ٢٧١) وقال: «الأولى ما ذكرَه هو \_ يعني: ابن الهمام \_ في باب البُغاةِ أنّ هذه الفروعَ المنقولة في الفتاوى من التكفير لم تُنقل عن الفُقهاء، أي: المُجتَهِدين، وإنما المنقولُ عنهم عدم تكفير مَنْ كان مِن قبلتِنا…، ولا عبرة بغير المُجتَهِدين»، يُريدُ: ما قالَه ابن الهمام في (٦/ ١٠٠) من «فتح القدير»: «يقعُ في كلام أهل المذاهب تكفيرٌ كثير، ولكنْ ليس من كلام الفُقهاء الذين هم المُجتَهِدون، بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء».

المَقدِسِ فهو كافِر(١)، وإنْ أنكرَ المِعراجَ من بيتِ المَقدِسِ إلى السماءِ فلا يُكفَر (٢)،(٣).

# [وجوبُ أُخْذِ العقائد من الكتب التي صنَّفها أئمَّةُ أهل السُّنَّة]

ثمَّ اعلَمْ يا أخي إنْ كنتَ تابعاً أحكامَ الشريعةِ المذكورة، وأخذتَ الاعتِقاديّاتِ من كتابِ «الفِقهِ الأكبر» وكتابِ «الوصيّة» وسائرِ الكتبِ الشَّـرْعيّة، فأخلَّضتَ عقيدتَكَ من البِدْعةِ والضَّلالة. وإنْ كنتَ اتَّبَعتَ عقلَك بهَواك، وأخذتَ الاعتِقاديّاتِ من الكتبِ التي تُوافِقُ هواك، فأنتَ تكونُ جاهِلاً ومَغْبوناً وضالاً ومُضِلاً.

ولا تَظُنَّ معَ استِخراج ألفاظِ كتابِ<sup>(٤)</sup> «الفِقهِ الأكبرِ، فقط أنــّكَ تَعلَمُ معاني مسائلِها، إلّا بأنْ تكونَ قادراً على إقامةِ الأدلّةِ الشَّرعيّةِ في تَعْبيرِها.

### [وجوبُ أُخْذِ الأحكام الفقهية من الكتب المُعتَمَدة]

واعلَمْ أنه لا بُدَّ لك بعدَ تحصيلِ الاعتِقاديّاتِ أنْ تُلازِمَ بأوامرِ الله تعالى، وتَحتَنِبَ عن نواهيه، فلا تأخذَ الأوامرَ والنَّواهيَ إلّا من «كتابِ القُدوريّ»(٥) و لاجامع

 <sup>(</sup>١) لثبوته بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي آَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيْلَا يِّنَ الْسَنْجِدِ ٱلْحَكَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١].

 <sup>(</sup>٢) لأن ما ورد في أوائل سورة النجم ظنيٌّ في الدلالة على المعراج، وما ورد في السُّنَّة ظنيٌّ في ثبوته،
 وإن كان صريحاً في الدلالة على المعراج.

 <sup>(</sup>٣) هذه الفِقرةُ مُقتبَسةٌ من «الخلاصة» لطاهر البخاريّ، وقد نقلها عنه ابنُ الهمام في «فتح القدير» (١/
 ٣٥٠)، وابنُ نجيم في «البحر الرائق» (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): (كتب، وأصلحتُه بحسب السَّياق، وسقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) وهو المختصر القُدوريّ، المعروف بـ الكتاب، والقدوريّ: هو أبو الحسين أحمد بن محمّد البغداديّ (٣٦٢\_٤٨٨)، وهو أحدُ المتون المُعتَمَدة المُعتبَرة المشهورة، وقد تداوَلَه فقهاءُ المذهب بالتدريس والشرح والتحشية.

الصَّغير»(١) ومَثْنِ «الهِداية»(٢) وشروحِها و«فتاوى» قاضيخان و«الخلاصة»(٣)، ومن الكتبِ التي يكونُ مُصنَّفُها مُجتَهِداً أو يكونُ عِلمُه وصلاحُه ثابتاً شرعاً.

ومَنْ عَمِلَ أو حكم بالكتابِ الذي ليسَ مُصنَّفُه كذلك فهو في حُكم الشريعةِ جاهلٌ مَغْرورٌ فاسقٌ (1) لا يُقبَلُ قولُه في الدِّيانات. هكذا ذكرَ في «الهداية» بقولِه: «يُقبَلُ قولُ الفاسقِ في المُعامَلات، ولكنْ لا يُقبَلُ في الدِّياناتِ إلّا العَذْلُ، ولا يُقبَلُ [فيها] قولُ المَسْتورِ في ظاهرِ الرِّواية، وعن أبي حنيفة رحمَه اللهُ تعالى: أنه يُقبَلُ قولُه

<sup>(</sup>١) للإمام محمَّد بن الحسن الشيباني (١٣٢ ـ ١٨٩)، وهو أحدُّ كتب ظاهر الرواية في المذهب.

<sup>(</sup>٢) للإمام عليّ بن أبي بكر المَرْغينانيّ (٥٣٠ ـ ٥٩٣)، شرح فيه المتن الذي صنّفه باسم فيه المتن الذي صنّفه باسم وبداية المبتدي، وهو في الحقيقة كالشرح لـ «مختصر القدوري» و«الجامع الصغير»، وهو أحدُ الكتب المُعتَمَدة العالية، وقد اعتنى به فقهاء المذهب بالشرح والتحشية والاختصار والتخريج.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم التعريفُ بـ «الخلاصة»، ونقلتُ هناك قولَ حاجِي خليفة في «كشف الظنون» (١/ ٧١٨): إنه «كتابٌ مشهورٌ مُعتَمَد»، وأزيدُ هنا أنّ الإمامَ اللكنويَّ قد نصَّ على أنه من الكتب المُعتَمَدة، فقال في «كتابٌ مشهورٌ مُعتَمَد» (ص: ٨٤): «هو كتابٌ مُعتبَرٌ عند العلماء، مُعتمَدٌ عند الفقهاء»، لكنْ ينبغي التَّنبُه والفوثد البهية» (ص: ٨٤): «هو كتابٌ مُعتبَرٌ عند العلماء، مُعتمَدٌ عند الفقهاء»، لكنْ ينبغي التَّنبُه إلى أنّ هذا حكمٌ إجماليّ، فلا يَقتضي أن تكون كلُّ مسألة في الكتاب مُعتمَدة، فإنّ المتون المُعتمَدة وقد صُنفت لضَبْطِ المذهب على ظاهر الرواية ـ ليس كلُّ ما فيها مُعتمَداً، فكيف بكتب النّوازل والفتاوى التي يَعتَريها النظر إلى الضرورة والحاجة والتيسير ونحوها، وهذا أمرٌ ظاهر.

ويُضافُ إليه أنه تَقدَّمَ من المُصنَّف قريباً نقلُ جملةٍ من الأحكام عن «الخلاصة»، وبيَّنتُ في التعليق عليها عدم اعتمادِها، ويُعجِبُني هنا قولُ الإمام اللكنويّ في خاتمة كتابه «إحكام القنطرة» (ص: ١٩٠): «ولنِعْمَ ما خطرَ بخاطري: الفتاوى كالصَّحارى، تجمعُ الرُّطَبَ والبابس، لا يأخذُ بكُلُ ما فيها إلا النّاعِس».

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): «جاهل ومغرور وفاسق».

جَرْياً على مَذْهَبِهِ أنه يجوزُ القضاءُ به، [و]في ظاهرِ الرَّواية: هو والفاسقُ(١) سواءٌ، حتى يُعتَبَرَ فيهما أكبرُ الرأي(١).

# [وجوبُ الاعتِناء بعِلم أحوالِ القَلْب]

واعلَمْ أنه لا بُدَّ لك بعدَ حصولِ امتِثالِكَ إلى أوامرِ الله تعالى، واجتِنابِكَ عن نواهيه بجوارِحِك في ظاهرِك: أنْ تُلازِمَ عِلمَ أحوالِ قَلبِكَ في باطِنِك، فهو يُبيَّنُ صِحّة القلبِ وأخلاقه من الحميدةِ وأسبابَها وعلاماتِها وشِدَّتَها وضَعْفَها، ويُبيَّنُ أمراضَ القلبِ وأخلاقه من الذَّميمةِ وأسبابَها وعلاماتِها وشِدَّتَها وضَعْفَها " وعِلاجَها.

وَاعلَمْ أَنَّ اللهَ تعالى لم يَخلُقِ الجنَّ والإنسَ إلَّا ليَعبُدوه (٤)، ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقتُ لَلِّن وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فلا يَعبُدُ الإنسانُ اللهَ تعالى إلّا بالأعمالِ الصالحة، والأعمالُ الصالحةُ لا تَصدُرُ إلّا من الأخلاقِ الحسنة، لِقولِهِ عليه السَّلامُ: «أكمَلُ المُؤمنينَ إيماناً أحسَنُهم أخلاقاً» (٥)، وقالَ عليه السَّلام: «إنَّ أحبَّكُم إلى وأقربَكُم مني مَجلِساً يومَ القيامةِ أحسَنُكم أخلاقاً» (١).

<sup>(</sup>١) في (ش) و(ط): ﴿وهو الفاسق، وفي (أ): ﴿وهو فاسق، وتصحَّف فيها ﴿سواء، إلى ﴿سرّاً»، وفي (ل): ﴿وهو في الفسق، وسقط من (خ)، والتصويبُ من ﴿الهداية،

<sup>(</sup>٢) ﴿ الهداية اللمرغيناني (٤/ ٣٦٤\_٣٦٥)، ومنه استدركتُ ما أثبتُه بين حاصِرتَيْن.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (ويبين أمراض القلب) إلى هنا، سقط من (خ) و(ش) و(ل).

<sup>(</sup>٤) في جميع النُّسَخ: (ليعبدون، والمُثبَّت من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الترمذيّ برقم (٢٦١٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذيّ (١٨ ٢٠) من حديث جابر، وقال: حديث حسن غريب.

واعلَمُ أنّ كُلَّ شيء خلقَه اللهُ تعالى لِأَنْ يُصيبَه إلى كمالِه، فكمالُ الإنسانِ معرفةُ الله تعالى، وعلامةُ أدنى مَرتَبةِ القلبِ في صِحّتِه وسلامتِه أن تزيدَ محبَّتُه إلى الله ورسولِهِ من محبَّتِه والدّيهِ وأولادَه في صِحّتِه وسلامتِه أن تزيدَ محبَّتُه إلى الله ورسولِهِ من محبَّتِه والدّيهِ وأولادَه وأموالَه، لِقولِهِ عليه السّلامُ: «لا يُؤمِنُ أحدُكم حتّى أكونَ أحبُ إليه من والله ووَلَدِه ووَلَدِه والناسِ أجمعين ((۱)، وقال عليه السّلامُ: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوة الإيمان: مَنْ كانَ اللهُ تعالى ورسولُه أحبُ إليه ممّا سِواهُما، ومَنْ أحبَّ عبداً لا يُحبُّه إلّا لله تعالى، ومَنْ يَكرَهُ أن يَعُودَ إلى الكُفرِ بعدَ إذْ أنقَذَه اللهُ تعالى منه كما يحرَّهُ أن يُعُودَ إلى الكُفرِ بعدَ إذْ أنقَذَه اللهُ تعالى منه كما يكرَهُ أن يُعُودَ إلى الكُفرِ بعدَ إذْ أنقَذَه اللهُ تعالى منه كما يكرَهُ أن يُعُودَ إلى الكُفرِ بعدَ إذْ أنقَذَه اللهُ تعالى منه كما يكرَهُ أن يُلقى في النار»(۱).

واعلَمْ أنّ علامة صِحّةِ القلبِ وسلامتِهِ أنْ لا يكونَ حُضورُه وأُنسُه (") إلّا بمعرفةِ الله تعالى، ولا يَحصُلُ معرفةُ الله تعالى إلّا بتَحْصيلِ العُلوم الدِّينيّة، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ ٱلْقُوبُهُ مِيذِكِرِ ٱللَّهِ ٱلْايذِكِ اللَّهِ تَعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُهُ مِيذِكِرِ ٱللَّهِ ٱلْايذِكِ اللهِ تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُهُ مِيذِكِرِ ٱللَّهِ ٱلْايذِكِ اللهِ تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

واعلَمْ أنّ علامة مَرَضِ القلبِ وسَقَمِهِ بأنْ لا يَتَلذَّذَ القلبُ من معرفةِ الله تعالى أو ممّا يُصيبُه إليها أو يَتَلذَّذَ من الأشياءِ التي تُنافي بمعرفةِ الله، كما أنّ مَنْ يَعرِفُ علامةَ مَرَضِهِ في مَعِدَتِهِ بأنْ يَتَلذَّذَ من أكِلِ الطينِ، ويَتَنفَّرَ عن أكلِ اللَّحْم والخُبزِ وسائرِ الحلويّاتِ من نَعِيم الدُّنيا.

جزاكَ اللهُ خيراً يا أخي، إنْ أردتَ أن تَعرِفَ تَلَذُّذَ القلبِ بمعرفةِ الله تعالى، فإنَّك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريّ (١٤) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٤٤) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريّ (١٦)، ومسلم (٤٣) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «وأنسه».

لا تَعرِفُ قطّ، لأنه ذَوْقيٌ لا يُعرَفُ() بالإخبار، ولكنْ أُمثُلُ لك تمثيلاً فقِسْ() عليه ذوقَه، فإنه لو كان رجلٌ من الأشرافِ وله بنتٌ جميلةٌ موصوفةٌ بالعَقْلِ السَّليم والطَّبْع المُستَقيم، ومُزيَّنةٌ بالأخلاقِ الحسَنة، ومَشْهورةٌ بالكمالاتِ العِلميّةِ والعَمَليّةِ بين الناس، فأُخبِرَ لك بخبرٍ صحيح أنّ أباها يُزوِّجُها لك، يَحصُلُ في قَلبِكَ ذَوْقٌ في غايةِ المَرتَبة، فَضْلاً من أن يُخبِرَك من جمالِ الله تعالى وجَلالِهِ وعَظَمتِهِ وكِبْرياتِه.

وقال عليه السَّلامُ حِكايةً عن الله تعالى: «ما وَسِعَني أرضي ولا سمائي، ووَسِعَني قلبُ عَبْدي المُؤمِنِ التَّقِيِّ النَّقيِّ نَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النِّعَلَيْ النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النَّقي النِّقي النَّقي النِّعِلِي النَّقي النِّعَالِ النَّقي النَّقِيلِ النَّقِيلُ النَّعِيلِ النَّقِيلِ النَّقِيلِ النَّقِيلِ النَّقِيلِ النَّقِيلِ النَّقِيلِ النَّذِيلُ النَّهِ النَّهِ النَّقِيلِ النَّقِيلِ النَّهِ النَّفِيلِ النَّذِيلِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النِّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْعَالِيلُولِ النَّهِ الْعَلَقِيلِ النَّهِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِيلِ النَّهِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقِ الْعَلِي الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ ا

وذكرَ في كتابِ «الأربعين في أصولِ الدِّين»: «أنَّ لذَّة العارفِ في الدُّنيا في مُطالَعةِ جمالِ حَضْرةِ الرُّبوبيّةِ أعظمُ من كُلِّ لذَّة، لأنَّ اللَّذَة على قَدْرِ الشَّهْوة، وقوّة الشَّهْوةِ على قَدْرِ المُلاءَمةِ والمُوافَقةِ مع المُشتَهى، كما أنَّ مِن أوفَقِ الأشياءِ للقُلوبِ المعرفة بمَطْلوبِه، وخاصّة رُوح الإنسانِ مَقَرَّ الحقائق.

 <sup>(</sup>١) زاد في (أ): ﴿إِلاَّهُۥ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «تقيس»، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) لا أصل له من كلام النبي على كما يُشيرُ إليه قبولُ العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (٣/ ١٥):

«لم أرله أصلاً» وإنما هو من الإسرائيليات، كما قال ابنُ تيمية، وأقرَّه الزركشيّ في «التذكرة»
(ص: ١٣٥)، والسخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (ص: ٣٧٣) برقم (٩٩٠)، وغيرُهما. قبال
السخاويّ: «وكأنه أشار بما في الإسرائيليّات إلى ما أخرجه أحمدُ في «الزُّهد» [برقم (٢٢٤)] عن
وَهُ بب بن مُنبُّه قبال: إنَّ اللهُ فتح السَّماوات لحِزْقيل حتى نظر إلى العرش، فقال حِزْقيل: سبحانك،
ما أعظمَكَ يا ربّ، فقبال اللهُ تعالى: إنّ السَّماوات والعرشَ ضَعُفْنَ عن أن يَسَعنني، ووَسِعني قلبُ
المُؤمِن الوادع اللَّين؟.

وعلى فَرْضِ ثبوته فمَعْناه ـ كما قال الزركشيّ ـ: «وَمِيعَ قلبُه الإيمانَ بي ومحبَّتي ومعرفتي، وإلا فمَنْ قال: إنّ الله يحُلُّ القلوبَ، فهذا أكفَرُ من النَّصاري الذين خصُّوا ذلك بالمسيح وحدَه».

وكُلَّما كانَ المَعْلومُ أَشرَفَ كانَ العِلمُ به ألدًّ، ولا أَشرَفَ من الله تعالى ولا أُجَلَّ منه، فمعرفةُ ذاتِهِ وصِفاتِهِ وعجائبٍ مُلكِهِ ومَلكوتِهِ ألدُّ من لذَّةِ جميع الأشياءِ في القَلْب، لأنَّ شَهْوةَ ذلك أشدُّ الشَّهَوات، ولذلك يُخلَقُ آخِراً في القلبِ بعدَ سائرِ الشَّهَوات، فكلُّ شَهْوةٍ تأخَّرت فهي أقوى ممّا قبلَها، فأوّلُ ما يُخلَقُ في القلبِ شَهْوةُ الشَّها الطعام، ثم يُخلَقُ شَهْوةُ الجِماع، فيَترُكُ الطعامَ لأجلِه، ثم يُخلَقُ (١) شَهْوةُ الرِّئاسةِ والجاه، فيستَحقِرُ فيها شهوةَ الجماع (١)» (١).

قال اللهُ تعالى: ﴿ يَوْمَلا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّ اللَّهِ عِلَيْهِ الشّعراء: ٨٨- ١٩٩]، أي: خالِصٍ من الاعتقادات (٤) الباطِلةِ والحقدِ والحسّدِ والنّفاقِ والبدعةِ واتّباع الهوى والطّمَعِ إلى ما في أيدي الناس، فمَنْ أخلَصَ قلبَه من كُلِّ هذه فإنّه (٥) يُصلحُ مالَه بالإنفاقِ، وبَنِيهِ بالإرشادِ إلى طريقِ الحقِّ وحَثَّهم على الخيرِ والصَّلاح.

ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ زَهِدَ في الدُّنيا أدخَلَ اللهُ تعالى قلبَه الحِكمة، فأنطقَ (٢) بها لِسانَه، وعرَّفَه داءَ الدُّنيا وهو الطَّمَع، ودواءَها وهو الوَرَع، وأخرَجَه منها سالِماً إلى دار السَّلامة (٧).

 <sup>(</sup>١) زاد في (أ) و(خ): افيه.

 <sup>(</sup>٢) في (ش) و(ل) و(ط): «شهوة الرئاسة والجاه»، ولا يستقيم، وسقط من (أ): «فيستحقر فيها شهوة الجماع».

<sup>(</sup>٣) «الأربعين في أصول الدين» للغزالي (ص: ١٦٦ \_١٦٧) بتصرُّف يسير واختصار.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(خ) و(ش): «اعتقادات»، وفي (ل) و(ط): «اعتقاديات»، وأصلحتُه بحسب السَّياق.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ل): الا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في جميع النُّسَخ: «فانطلق»، والمُثبَتُ من (ط)، وهو المُوافقُ لِـمَا في «إحياء علوم الدين» - وهو مصدر المُصنَّف، أما مصادر تخريج الحديث ففي بعضها: «فأنطق»، وفي بعضها: «فأطلق».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في الشُعَب الإيمان؟ برقم (١٠٥٠) من حديث أبي ذرّ، وضعَّفه.

## [وجوبُ أُخُذِ عِلم أحوال القَلْب من كتب العُلماء الثُّقات]

يا أخي، لا تُحصّل عِلمَ أحوالِ القلبِ إلّا من كُتُبِ الإمام الغزاليّ، كـ "إحياءِ العُلوم، و "كيمياءِ السَّعادة، وكتاب (١) «الأربعين في أصولِ الدِّين»، ولا تَنظُرُ في كتبِ الذينَ ليس أساميهم مذكورةً في كتبِ الإمام الغزاليّ، لأنّ الكتب التي في عُلوم الصُّوفيّة هي التي صُنفَت في زمانِ رسولِ الله ﷺ إلى زمانِ الإمام الغزاليِّ رحمَه اللهُ تعالى، أمّا الكتبُ التي صُنفَت بعدَ الإمام الغزاليّ، سواءٌ تعلَّقتُ بالاعتِقادِيّاتِ أو بالعَمَليّاتِ، فلا تخلو من أنْ تُوافِق كتب العُلماءِ والمَشايخ في ذلك الزَّمانِ أو تُخالِف، فإنْ وافقت فلا احتياجَ إلى النَّظرِ في الكُتبِ التي صُنفَت بعدَ الإمام الغزاليّ، وإن خالَف، فإنْ وافقت فلا احتياجَ إلى النَّظرِ في الكُتبِ التي صُنفَت بعدَ الإمام الغزاليّ، وإن خالَفت فالنَّظرُ إليها بدعةً وإلى النَّظرِ في الكُتبِ التي صُنفَت بعدَ الإمام الغزاليّ، وإن خالَفَت فالنَّظرُ إليها بدعةً وإلى النَّظرِ في الكُتبِ التي صُنفَت بعدَ الإمام الغزاليّ، وإن خالَفَت فالنَّط رُ إليها بدعةً وإلى العَراد.

# [التحذيرُ ممَّن يدَّعي المَشيَخة والصَّلاح دون التِّزام بأحكام الشَّرْع]

واعلَمْ أَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالأوامرِ كَمَا أُمِرَ، واجتَنَبَ عن المَنهِيّاتِ كَمَا نُهي، ولكنْ لا يَعلَمُ سُنّة مُؤكَّدةً من السُّنَنِ المُؤكَّداتِ أو عَلِمَها ولكنْ كَانَ تاركاً إيّاها، ولم يَعلَمُ منهيّا مِن المنهيّاتِ(") أو عَلِمَه ولكنْ لا يَجتَنِبُ عنه، ثمَّ ادَّعى صلاحَ نفسِهِ ونسَبَها إلى الشَّيْخوخةِ(")، فاعلَمْ أنّ أسماءَه في حُكم الشريعة: ظالِمٌ عاص غافلٌ فاستٌ جاهلٌ

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٩١) من حديث عليّ بن أبي طالب، وإسناده ضعيف.
 وسيأتي ـ تحت عنوان مراتب الصلاح سوى النبوّة ـ بلفظ: «من أخلص قلبه لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»، وستأتى تتمّة تخريجه هناك.

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: ﴿ وكتب، وأصلحتُه بحسب السَّياق.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (كما نهي) إلى هنا، سقط من (ل).

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «شيخوخة»، وفي (ش): «شيوخة»، والمُثبَتُ من سائر النُّسَخ. ولو قال: «إلى المشيخة» لكان أجود.

ضالٌ مُضِلٌ أهلُ بدعةٍ مُراءٍ كذّابٌ أحمَقُ، ويُنادى يومَ القيامة بأربعةِ أسماء: يا غادِرُ(١)، يا مُراءٍ، يا فاستُ، يا خاسرُ، اذهَبْ خُذْ أجرَكَ ممَّنْ عَمِلتَ له، فلا أجرَ لك عندي(١).

وذكرَ في كتاب «قُوتِ القُلوب»: «قالَ سُفيانُ الثَّوريُّ رحمَه اللهُ تعالى: إذا رأيتَ العالِم كثيرَ الأصدقاءِ فاعلَمْ أنه مُخلِّط (٣)، وإذا رأيتَ الرجلَ محبوباً (١) في قلوبِ إخوانِه، محموداً في جيرانِه، فاعلَمْ أنه مُراءٍ» (٥).

# [وجوبُ الالتِزام بقوانين العُلوم وأصولِ الفِقه في تفسير النُّصوص الشرعيّة]

ثمَّ اعلَمُ أنسَكَ لمَّا عَلِمتَ كيفيّةَ تحصيلِ عِلم الآخرة، فاعلَمُ بعدَ ذلك كيفيّةَ تفسيرِ أصولِه، وهي: كتابُ الله تعالى وأحاديثُ رسولِهِ عليه السَّلامُ، حتى لا تكونَ في تفسيرِ ذلك مُفسِّراً بعَقلِكَ ورأيك، وواقِفاً في عُبوديّةِ ربِّك في

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «غاوي»، والمُثبَّتُ من (خ)، وهو الموافق لِمَا في (إحياء علوم الدين» (٣/ ٢٩٤) \_ وهو مصدر المُصنَّف \_ ومصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابنُ أبي الدنيا - كما في «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (٣/ ٢٩٤) - من حديث جبلة السَحصُبيّ، عن رجل من أصحاب النَّبيُّ عَلَيْ: ﴿إِنَّ المُراثي يُنادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أشياء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، ضلَّ عملُك ويطل أجرُك، فلا خَلاقَ لك اليوم، فالتَمِسْ أجرَك ممَّنْ كنتَ تَعمَلُ له يا مُخادع، وقال العراقي: إسناده ضعيف، ولم يَسُق لفظَه بتمامه، وإنّما أفدتُه من «تنبيه الغافلين» للسَّمَر قَنديّ (ص: ٣٣).

ولبعضِه أصلٌ في قوله ﷺ فيما أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة .: وقال اللهُ تبارك وتعالى: أنا أغنى الشُّركاءِ عن الشَّرْك، مَنْ عَمِلَ عملاً أشركَ فيه معيَ غيري تركتُه وشِرْكه؟.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (مخلوط؛، وفي (خ) و(ش): (مخلد).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (خ) و (ش) و (ط): «محباً»، وفي المطبوع من «قوت القلوب»: «محبَّاً».

<sup>(</sup>٥) وقوت القلوب؛ لأبي طالب المكِّيّ (١/ ٢٤٨).

آخِرَتِك، لِقولِهِ عليه السَّلام: «مَنْ فسَّرَ القرآنَ برأيهِ فليَتَبوَّأ مَقعَدَه من النار»(١). فالمُفسِّرُ الذي لا يكونُ تفسيرُه برأيهِ هو(١) على وجهَين:

أحدُهما: مَنْ كانَ مُجتَهِداً بأنْ يَعلَمَ وجوهَ الآياتِ والأحاديث، من جهةِ خواصَّها وعوامَّها، ومُحكَمِها ومُشكِلِها ومُتشابِهِها ومُجمَلِها، وناسِخِها ومَنسُوخِها.

والثاني: مَنْ لم يكُنْ مُجتَهِداً، ولكنْ يكونُ يَعلَمُ قوانينَ شريعتِهِ وأُصولَ فِقهِه، ويُوافِقُ تفسيرُه إلى تفسيرِ المُجتَهِدِ الذي اقتداه.

ثمَّ اعلَمْ أنه جاء في الأخبارِ النَّبويّة أنّ فضائلَ النَّوافِلِ لا تحصُلُ إلّا بالمُتنفِّل، وأدنى مَرتَبةِ المُتنفِّلِ أن يكونَ صالحاً، والصَّلاحيةُ لا تكونُ إلّا بعدَ الإعراضِ عن المعاصي، وبعدَ أداءِ جميع الفرائضِ والواجباتِ والسُّننِ بالإخلاص، لأنّ المُتنفِّلُ لو كانَ فاسِقاً لا يُوجَدُ فيه الإخلاص، فكانت صَلاتُه مُبعِدةً عن الله تعالى، لأنه إذا قام إلى الصَّلاةِ يكونُ كأنه قال في قولِهِ تعالى: ﴿إِيّاكَ مَبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]: إلى الصَّلاةِ يكونُ كأنه قال في قولِهِ تعالى: ﴿إِيّاكَ مَبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]: أنا أشكرُ بجميع عُضُوي إليك، وأخصَّصُ طاعتي إليك، والحالُ أنه يكفرُ ربَّه بكفرانِ نعَمِه، بأنْ يُخصِّصَ طاعته إلى الشيطان، فيكونُ قولُه مُخالِفاً لِفِعلِه، كما ذكرَ في كتابِ فَيْ وَلِ اللهُ المَّلُوبُ اللهُ اللهُ العبدَ لو قالَ في صَلاتِه: ﴿إِيّاكَ نَبْدُهُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ولو كنتَ إيّايَ تَعبُدُ لم تُوثِرُ تعالى له: كذبتَ يا عَبْدي، ما إيّايَ تَعبُدُ ولا إيّايَ تَستَعين، ولو كنتَ إيّايَ تَعبُدُ لم تُوثِرُ من غيري (٣)»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذيّ (٢٩٥١) من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>Y) في جميع النُّسَخ: ﴿وهوا ، وأسقطتُ منه الواو ليُناسِبَ السِّياق.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع من «قوت القلوب»: (ولو كنتَ بي تستعينُ لم تَسكُنْ إلى حَوْلِكَ ولا قوّتِك، ولا إلى مالِكَ ونفسِك».

<sup>(</sup>٤) ﴿قُوتَ القَلُوبِ﴾ (٢/ ٢٨)، وقال في أوله: ﴿وروينا عن بشر بن الحارث قال...»، وذكره.

«وجاءَ في الخبر: «التائبُ مِنَ الذَّنبِ كمَنْ لا ذنبَ له، إنْ لم يَعُدْ بعدَها إليه، والمُستَغفِرُ من الذَّنبِ وهو مُصِرٌّ عليه كالمُستَهزِئِ بالله تعالى»(١)، وجاءَ في الخبر: «الاستِغفارُ باللِّسانِ مِن غيرِ نَدَم هو(٢) توبة الكذّابين»(٢)»(٤).

«وقال بعضُ العُلماء(٥): إنّ العبدَ لَيَتلُو القرآنَ، فيَلعَنُ نفسَه(٢)، وهو لا يَعلَمُ،

وبشر بن الحارث: هو الحافي (١٥٠ أو ١٥٢ ـ ٢٢٧)، الإمامُ العالِـمُ المُحدَّثُ الزاهِدُ الرَّبَانيُّ
 القُدْوةُ شيخُ الإسلام، كما وصفه الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» برقم (۸٥) ومن طريقة البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» برقم (٢٧٨٠)، وابن عساكر في «التوبة» برقم (٩) وابن عساكر أيضاً في «تاريخ دمشق» (٤٥/ ٢٧) من حديث ابن عبّاس، ولفظه: «وهو مقيمٌ عليه كالمُستَهزئ بربّه». وضعّفه العراقيُّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (٤/ ٤٧)، وقال السخاويّ في «المقاصد الحسنة» (ص: ١٥٢) برقم (٣١٣)، وفي «الأجوبة المرضية» (١/ ٨٨): «ورُوِيَ موقوفاً، قال المُنذِريّ: ولعلّه أشبه. انتهى. بل هو الراجح».

<sup>(</sup>٢) في جميع النُّسَخ: ﴿ وهو ﴾ ، وأسقطتُ منه الواو.

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في قشعب الإيمان، برقم (٦٧٧٧) عن ذي النّون المصري (ت ٢٤٦)، أحد كبار
 الزُّهّاد العُبّاد، بلفظ: قالاستغفار من غير إقلاع توبةُ الكذّابين،

وذكره بهذا اللفظ الغزاليُّ في «إحياء علوم الدين» (١/ ٣١٣)، غيرَ أنه عزاه إلى الفُضَيل بن عياض (١٠٥ - ١٨٧)، والأول أصح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «قوت القلوب» لأبي طالب المكِّيّ (١/ ٣١٩\_٣١٩).

<sup>(</sup>٥) هـ و ميمون بن مِهْـران الجـزريّ (٥٠ ١٧٠١)، الإمـام القاضي الفقيه المُحدِّث، أحد التابعين، فقـدرواه ابنُ أبي حاتم في قتفسيره» (٥/ ١٤٨٢) عنه بلفظ: قان الرجـلَ ليُصلِّي ويَلعَنُ نفسَـه في قراءته...» إلخ.

<sup>(</sup>٦) في (ش) و (خ): قوالقرآن يلعنه، والمُثبَتُ من سائر النُّسَخ، وهو الموافق لِـمَا في قوت القلوب، وهو مصدرُ المُصنَّف.

ثمَّ اعلَمْ بأنَّ قولَ النَّبِيِّ عليه السَّلامُ: «صلاةُ التَّسْبيح مُكفِّرةٌ للصَّغيرةِ والكبيرة» (٢) مُخالِفٌ في الظاهرِ للقوانينِ الشرعيَّةِ من وجهَين:

أحدهما: أنّ الفَرْضَ أقوى من النافِلةِ في حُكِم الشريعة، وصاحبُ الصَّلاةِ المَفروضةِ لو اجتَنَبَ عن الكبائرِ يكونُ صَلاتُه مُكفِّرةً للصَّغائرِ خاصَة، فلَزِمَ أن يكونَ صلاةُ التَّسْبيح أقوى من الفَرْض، وهذا ليسَ كذلك.

والثاني: أنّ صاحبَ الكبيرةِ والصَّغيرةِ فاستٌ، والفاسِتُ لا يكونُ أهلاً للنافِلة، لأنّ أدنى مَرتَبةِ المُتنفَّلِ أن يكونَ صالحاً، كما سبَقَ ذِكرُه.

وكذا قولُه عليه السَّلام: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ، دَخَلَ الجنّة» مُخالِفً أيضاً في الظاهرِ للقوانينِ الشرعيّة، لأنَّ جميعَ الفَسَقةِ وأهلَ الكِتابِ يُوحِّدونَ اللهَ تعالى، والحالُ أنهم يَدخُلونَ النارَ على القوانينِ الشرعيّة، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَلِنِي نَعِيمِ ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَلِنِي نَعِيمِ ﴿ الانفطار: ١٣ ـ ١٤].

فاعلَمْ أنه لا يُفهَمُ معنى هذينِ الحديثينِ من ظاهرِ هما، بل يُفهَمُ من قوانينِ أصولِ الفِقه، فالقانونُ منها(٣) أن يُعرَف مُجمَلُ الحديثِ ومُفسَّرُه؛

<sup>(</sup>١) (قوت القلوب؛ (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود (١٢٩٧)، وابن ماجه (١٣٨٧) من حديث عبد الله بن عبّاس، أنّ رسول الله على قال للعباس بن عبد المُطّلب: «يا عبّاسُ يا عمّاه، ألا أعطيك، ألا أمنتحك، ألا أخبُوك، ألا أفعلُ بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك؛ أوّلَه وآخِرَه، قديمَه وحديثَه، خطأه وعَمْدَه، صغيرَه وكبيرَه، سِرَّه وعلانيتَه، عشرَ خصال: أن تُصلِّي أربع ركعات...، ثم وصف كيفية صلاة التسابيح. وأخرجه الترمذيّ (٤٨٢)، وابن ماجه (١٣٨٦) من حديث أبي رافع.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): امنهما».

فالمُجمَلُ كما ذُكِرَ فيما سبَقَ.

والمُفسَّرُ قولُه عليه السَّلام: «ما من رجلٍ يُذنِبُ ذنباً ثمَّ يقومُ فيتَطَهَّرُ ثمَّ يُصلِّي ثمَّ يَستَغفِرُ اللهَ إلا غفَرَ اللهُ له، ثمَّ قرأ: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَعَلُوا فَنَحِسَّةٌ أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمَّ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ له، ثمَّ قرأ: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَعَلُوا فَنَحِسَّةٌ أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمَّ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ له، ثمَّ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ وُسِكِ إِلّا اللهُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥]»(١٠)، والفاحشةُ: ما يَستَوجِبُه الحد، والظُّلمُ: ما لا يَستَوجِبُه.

وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، مُخلِصاً، دخَلَ الجنَّة»(٢).

فهذانِ الحديثانِ مُفسِّرانِ لإجمالِ الحديثينِ السابقين؛ أحدهما: حديثُ صلاةِ التَّسْبيح، والآخرُ: حديثُ دخولِ الجنّةِ بالتَّوحيد، يَعْني: لا يكونُ التَّوبةُ والاستِغفارُ إلا بالإخلاص، والإخلاصُ لا يكونُ إلّا بالصَّلاحية، فكان مَرتَبةُ المُفسِّرِ والمُفسَّرِ مُتساوِيَينِ في الفضائل عَمَلاً، لا ذاتاً.

## [وظيفةُ المُجنَهِد ووظيفةُ غير المُجنَهِد]

واعلَمْ أنَّ عِلمَ المُجتَهِدِ إلى كتابِ الله تعالى وسُنَةِ رسولِهِ عليه السَّلامُ مُقدَّمٌ على عِلمِه إلى الشريعة، وأما مَنْ لم يكُنْ مُجتَهِداً فعِلمُه إلى الشريعة مُقدَّمٌ على عِلمِه إلى كتابِ الله تعالى وسُنَةِ رسولِهِ عليه السَّلامُ، لأنَّ مَنْ كانَ مُجتَهِداً يَعلَمُ الشريعة بكتابِ الله تعالى وسُنَةِ رسولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام، ومَنْ لم يكُنْ مُجتَهِداً يَعلَمُ كتابَ الله تعالى تعالى وسُنَةِ رسولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام، ومَنْ لم يكُنْ مُجتَهِداً يَعلَمُ كتابَ الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٢٠٦) و (٣٠٠٦)، وابن ماجه (١٣٩٥) من حديث علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه النسائي في السننه الكبرى، برقم (۱۰۸۹۸) من حديث أبي الدرداء. وأخرجه بنحوه أحمد في المسنده، برقم (۲۰۱۷)، وابن حبان في الصحيحه، برقم (۲۰۱) من حديث معاذبن حيا.

وسُنّة رسولِهِ عليه السَّلامُ بالشريعة، حتى لو كانَ (١) يَعلَمُ ظاهرَ آيةٍ واحدةٍ أو ظاهرَ حديثٍ واحدٍ مُخالِفاً للشريعةِ يَلزَمُ له أَنْ لا يَعمَلَ بهما، ويَعتَقِدَ أنهما مَنسُوخانِ أو يَعلَمَ أنَّ ما يُفهَمُ من ظاهرِهما ليسَ بمُراد، أو يَعلَمَ أنَّ ذلك الحديثَ ليس بمَعْمول.

اعلَمْ أَنَّ مَنْ فَسَّرَ الْكتبَ السَّماويَّةَ باجتِهادِهِ على الوجهِ الأوّل(٢)، فوقعَ في ذلك خطأً يُعطى له ثوابٌ واحدٌ في مُقابلةِ اجتهادِه، ومَنْ فسَّرَها باجتهادِه على الوجهِ الثاني(٣)، فوقعَ في ذلك خطأً فيُعفى له خَطَوُه (١)، كما قال عليه السَّلام: «اختِلافُ أُمّتي رحمةٌ، فمَنِ اجتَهَدَ فأصابَ فله أجرانِ لاجتهادِه، ومن أخطأ في اجتِهادِهِ فله أجرا واحدٌ، لأنّ الخطأ والنَّسْيانَ رُفِعا عن أُمّتي ٥٠٥.

<sup>(</sup>١) أي: غيرُ المُجتَهِد.

 <sup>(</sup>٢) أي: في حال كان مُجتَهِداً يعلمُ وجوهَ الآياتِ والأحاديث، من جهةِ خواصِّها وعوامّها، ومُحكَمِها
 ومُشكِيلِها ومُتشابِهها ومُجمَلِها، وناسِخِها ومَنشُوخِها، كما ذكره المُصنّف فيما سلف قريباً.

<sup>(</sup>٣) أي: في حال لم يكن مُجتَهِداً، ولكنَّه يعلمُ قوانينَ الشريعة وأصولَ الفِقه، كما ذكره المُصنَّف فيما سلف قريباً.

 <sup>(</sup>٤) وأما إن لم يكن مُجتَهِداً، ولم يكن يعرفُ قوانينَ الشريعة وأصول الفقه، فإنه يأثمُ بالخطأ في تفسير النُّصوص الشرعية؛ لِتَجرُّرُهِ على هذا المقام من غير أهليّة.

<sup>(</sup>٥) كذا ساقه المُصنَّفَ مساق حديثٍ واحد، وهو ثلاثة أحاديث في الحقيقة.

أما القطعة الأولى «اختلاف أمتي رحمة» فأخرجه البيهقيّ في «المدخل إلى علم السُّنَن» برقم (١٢٤٨)، والخطيب في «الكفاية» (ص: ٤٨) بلفظ: «اختلافُ أصحابي لكم رحمة»، وإسناده واه. ويُروى هذا المعنى عن جماعةٍ من التابعين موقوفاً عليهم، ذكرهم السخاويّ في «المقاصد الحسنة» (ص: ٢٦-٢٧) برقم (٣٩)، وفيه تتمّة الكلام عليه، وأصلُه لشيخه الحافظ ابن حجر، كما يُعلَم من «الأجوبة المرضية» للسخاويّ (١/ ١٠٤)، برقم (٣٠).

وأما القطعة الثانية «من اجتهد...» فأخرجه البخاريّ (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص، ومن حديث أبي هريرة، بلفظ: «إذا حكم الحاكمُ فاجتهَدَ ثمّ أصاب فله =

# [العِلمُ مُسنَدٌ مُتَوارَثُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ]

واعلَمْ أَنَّ اللهُ تعالى علَّمَ جميعَ معنى القرآن رسولَه عليه السَّلامُ، وبيَّنَه عليه (۱) بتفاصيلِه، وكذا علَّمَ رسولُه ذلك المَعْنى أصحابَه، وأصحابُه التابعين، ثمَّ وثمَّ إلى يومِنا هذا، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا لَمَ تَكُن تَعَلَمُ وَكَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا لَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَالنساه: ١١٣].

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِ إِبْتَلُوا عَلَيْهِمْ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِ إِبْتَلُوا عَلَيْهِمْ وَالْفِقَة ، ﴿ وَإِن الْمَفْهُ وَ وَالْفِقَة ، ﴿ وَإِن الْمَفْهُ وَ وَالْفِقَة ، ﴿ وَإِن الْمَفْهُ وَ وَالْفِقَة ، ﴿ وَإِن اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ ﴾ أي: القرآن، ﴿ وَٱلْخِكَمَةَ ﴾ أي: الشريعة، وهي مُبيّنةُ الحلالِ عن الحرام، ﴿ وَٱلتَّوْرَائةَ وَٱلْإِنِجِيلَ ﴾ [المائدة: ١١٠] أي: قَصَصَهما.

<sup>=</sup> أجران، وإذا حكمَ فاجنهَدَ ثمَّ أخطأ فله أجرُّه.

وأما القطعة الثالثة فأخرجه أبنُ ماجه (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر، وبرقم (٢٠٤٥) من حديث أبن عباس، بلفظ: «إنّ الله وضَعَ عن أُمّتي الخطأ والنّسيانَ وما استُكرِهوا عليه».

<sup>(</sup>١) سقط من (خ) و(ش): «عليه»، ولو قال: (له لكان أجود.

بعِلمِهِ فهو ليس بعالِم، لأنّ مَنْ ليسَ له مِن عَمَلِهِ (١) نفعٌ فهو والجاهلُ سواء.

#### [التحذيرُ من الابتداع في الدِّين]

واعلَمْ أنَّ مَنْ كانَ عندَه كتبابٌ من كتبِ المَشْروعات، ولكنْ لم يُوافِقْ أحكامُه على مُقتَضى الشَّرْع، فعَمِلَ بذلك الكتابِ فهو مَغْرورٌ وجاهلٌ وضالٌ و مُضِلٌ.

فإنْ أردتَ أن تَعرِفَ أهلَ البِدعةِ مَنْ هو؟ فانظُرْ إلى مفهوم هذا الحديثِ، قالَ عليه السَّلامُ: «فإنّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ السهَدْيِ - أي: خيرَ الطريق - هَدْيُ محمَّدِ عليه السَّلامُ: «وشرَ الحديثِ كتابُ الله، وحرَّ السهدي وضلالةٌ، وأهلُ الضَّلالةِ في محمَّدٍ عليهُ، وشرَّ الأُمورِ مُحدَثاتُها، وكلَّ مُحدَثٍ بدعةٌ وضلالةٌ، وأهلُ الضَّلالةِ في النار»(١٤).

<sup>(</sup>١) في (خ): «من ليس من عمله»، وفي (ش): «من ليس له علمه»، وفي (ل) و (ط): «من ليس له علم».

<sup>(</sup>٢) في جميع النُّسَخ: ﴿ ويأمرون ﴾ ، والتصويبُ من مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله، دون قوله: «وأهل الضلالة في النار». وأخرجه البخاري (٧٢٧٧) عن عبد الله بن مسعود من قوله، دون الزيادة المذكورة.

ولم أقف على هذه الزيادة في مصدر من مصادر تخريج الحديث، وإنما ورد في بعضها: «وكلّ ضلالة في النار»، كما في «سنن النَّسائيّ» برقم (١٥٧٨)، فلعلّ ما وردهنا مُصحَّفٌ عنها، والله أعلم.

وقالَ عليه السَّلام: "مَنْ أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو مَرْدودٌ "(١).

وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ تمسَّكَ بسُنَّتي عَندَ فُسادِ أُمِّتي فله أجرُ مئةِ شهيد» (٢).

وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ أحيا سُنَةٌ من سُتَّتي قد أُميتَتْ (٣) مِن بَعْدي فإنَّ له من الأجرِ مِثلَ أُجورِ مَنْ عَمِلَ بها بعدَه، من غيرِ أن يَنقُصَ من أجورِهم شيئاً» (٤)، وقالَ عليه السَّلام: «مَنِ ابتَدَعَ بدعةً لا يَرْضاها اللهُ ورسولُه كانَ عليه مِنَ الإثم مِثلُ آثام مَنْ عَمِلَ بها بعدَه، لا يَنقُصُ ذلك من أوزارِهم شيئاً» (٥).

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سيِّنَةً فله وِزْرُها ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها بعدَه إلى يوم القيامة»(١٠).

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ فارَقَ من الجماعةِ شِبْراً فقد خلَعَ رِبْقةَ الإسلام من عُنُقِه»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» برقم (٢٠٧) من حديث ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (١٤٥٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٢٠٠) من حديث أبي هريرة، بلفظ: «أجر شهيد»، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٨٠): «إسناده لا يأس به».

 <sup>(</sup>٣) في (أ): «قد أمّيت»، وفي (ل): «وقد أميت»، وأصلحتُهما بحسب السّياق. وفي (ش): «قد أحييت»، وفي (خ) و (ط): «فقد أحييت»، وكالاهما خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ (٢٦٧٧)، وابن ماجه (٢٠٩) و(٢١٠) من حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه. وقال الترمذيّ: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) هو تتمة الحديث السالف قبله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٠١٧)، وبإثر الحديث رقم (٢٦٧٣)، من حديث جرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤٧٥٨) من حديث أبي ذر.

#### [معاني السُّنَّة وأنواعها]

واعلَمْ أَنَّ السُّنَةَ تُطلَقُ على مَعانٍ كثيرة، تارةً تُذكَرُ ويُرادُ منها: كتابُ الله تعالى، وتارةً تُذكَرُ ويُرادُ منها: كتابُ الله تعالى، وتارةً تُذكَرُ ويُرادُ منها: وتارةً تُذكَرُ ويُرادُ منها: العِلمُ المُستَنبَطُ واحدٌ من أفعالِهِ أو قولٌ واحدٌ من أقوالِهِ، وتارةً تُذكَرُ ويُرادُ منها: العِلمُ المُستَنبَطُ من أفعالِهِ وأقوالِهِ عليه السَّلام.

واعلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السَّلامُ إذا استَعمَلَ فِعْلاً أو قولاً عبادةً يُقالُ له: سُنَةُ السَّعمَلَ وَعله السَّلامُ في المأكولاتِ السُّعمَلَ عادةً يُقالُ لها: سُنَةُ الزَّوائد، كفِعلِهِ عليه السَّلامُ في المأكولاتِ والمَشْروباتِ والمَلْبُوسات، فمَنْ ترَكَ سُنَةً من سُنَنِ السَّهدى فإنّه يَأْثُمُ، ومَنْ ترَكَ سُنَةً من سُنَنِ السَّهدى فإنّه يَأْثُمُ، ومَنْ ترَكَ سُنَةً من سُنَنِ السَّهدى فإنّه يَأْثُمُ، ومَنْ ترَكَ سُنَةً من سُنَنِ العادةِ لا يأثم، لأنه لا يُمكِنُ إحصاؤها وضَبْطُها لِكثرتِها في الاستِعمال.

#### [أنواعُ البدعة]

واعلَمْ أنَّ البدعة على قِسمَين: بدعةٍ حَسَنة، وبدعةٍ سيِّئة.

فالأولى: على نَوعَين: إمّا في الدِّينِ أو العادة.

فالبدعةُ الحسنةُ في الدِّين: فهي التي أحدَثها الصَّحابةُ والتابعونَ والمُجتَهِدونَ باجتِهادِهم، مُوافِقةً لكِتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسولِهِ عليه السَّلام، فهي بدعةٌ حَسَنة.

والبدعةُ الحسنةُ في العادة: فهي ما أحدَثَها الناسُ بعدَ السَّلَفِ المَذْكورينَ فِعْلاً أو قولاً، لكنْ لا يُخالِفُ الكِتابَ والسُّنّة.

أما البدعةُ التي أحدَثَها المُجتَهِدونَ باجتِهادِهم، في الدِّينِ أو العادة، مُخالِفةً لكِتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسولِهِ عليه السَّلام، فهي بدعةٌ سيِّئة، كما قال الإمامُ فخرُ

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذيّ (٢٨٦٣) من حديث الحارث الأشعريّ، وقال: حسن صحيح غريب.

الإسلام عليٌّ البَرْدَويُّ رحمَه الله في «أصولِ الفِقه»: «جَهْلُ مَنْ خالَفَ في اجتِهادِهِ إلى (١) كتابِ الله وسُنّةِ رسولِهِ عليه السَّلامُ من عُلماءِ الشريعةِ وأثمّةِ الفِقه، أو عَمِلَ بالغريبِ من السُّنّةِ على خِلافِ الكتابِ أو السُّنّةِ المَشْهورةِ: فمَرْدودٌ باطلٌ ليسَ بعُذرِ فيه أصلاً، مِثلُ الفَتْوى ببَيْع أُمّهاتِ الأولاد، ومِثلُ القولِ بالقِصاصِ في القَسَامة، ومثلُ فيه أصلاً، مِثلُ الفَتْوى ببَيْع أُمّهاتِ الأولاد، ومِثلُ القولِ بالقِصاصِ في القَسَامة، ومثلُ استباحةِ مَثْروكةِ التَّسْميةِ عَمْداً، والقضاءِ بالشاهِدِ الواحدِ والحكم بيمينِ المُدَّعي على المُدَّعي على المُنكرِ (١) والنَّهي عن المُنكرِ (١) والنَّصْح على المُسلِمين (١).

واعلَمْ أنّ المُجتَهِدَ أو غيرَه لو وضَعَ شيئاً برأيهِ في الدِّينِ فِعْلاً أو قولاً مُخالِفاً للكتبِ السَّماويّة، فهذا بدعة سيَّئة أيضاً، وقال الإمامُ فخرُ الإسلام عليٌ البَرْدَويّ: الأنه (٤) لم يَرِدْ في الشَّرْع دليلٌ على أنّ العقلَ كانَ مُوجِباً شيئاً في الدِّين بدونِ الشَّرْع، إذِ العِلَلُ مَوْضوعاتُ الشَّرْع، وليسَ في ذلك للعبادِ سَبيلٌ، لأنه يُؤدِّي إلى النِّزاع في الحكم، فمَنْ جعَلَ العقلَ مُوجِباً بلا دليل الشَّرْع فقد جاوَزَ عن حَدِّ الشَّرْع» (٥).

واعلَمْ أنّ أهلَ السُّنّةِ والجماعةِ همُ الذينَ يتَّبعونَ كتابَ الله تعالى وسُنّةَ رسولِهِ عليه السَّلام، فلا يُوجَدُ في أفعالِهم وأقوالِهم بدعةٌ.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النُّسَخ، وليس في «أصول البزدوي»: «إلى»، وإسقاطُها أَوْلَى، لولا أنَّ المُصنَّف يُكثِرُ من استعمال مثل هذا التعبير.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ل) و(ط): «والصلح»، وليست في سائر النُّسَخ، ولا في «أصول البزدويّ».

<sup>(</sup>٣) (أصول الفقه) للبزدويّ (ص: ٧٤٧ - ٧٥٠)، و(كشف الأسرار) للبخاري (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ) و(خ) و(ش): «لأنه»، وهي ثابتة في «أصول البزدوي».

<sup>(</sup>٥) «أصول الفقه اللبزدويّ (ص: ٧٠٨)، ولم يرد في المطبوع من «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاريّ.

#### [اتّباع الكتاب والسُّنّة بالاجتِهادِ والتَّقْليد]

واعلَمْ أنَّ اتَّباعَ الكِتابِ والسُّنَّةِ على وجهَين:

أحدُهما: أن يكونَ مُجتَهِداً، فيَعمَلَ باجتِهادِهِ المُوافقِ لكتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسولِهِ عليه السَّلام.

والثاني: أن لا يكونَ مُجتَهِداً، ولكنْ يتَّبعُ واحداً من رُوْساءِ المُجتَهِدين، ويَعمَلُ بمَدْهَبِ ذلك المُجتَهِد، بحيثُ لا يوجدُ في أفعالِهِ وأقوالِهِ بدعةٌ على قولِ المُجتَهِدِ الذي قلّدَه(١).

قالَ الْإِمامُ الغزاليُّ في "إحياء علوم الدِّين": "كثيرُ الأتباع من المُجتَهِدينَ خمسةُ نَفَرٍ من العُلَماءِ العِظام: إمامُ (٢) أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإمامُ الشافعيّ، وإمامُ مالك، وإمامُ أحمدُ بنُ حَنبَل، وإمامُ سُفيانُ الثَّوريّ، رحمةُ الله عليهم أجمعين. فكلُّهم عابدونَ زاهِدونَ عالِمُونَ في أُمورِ الآخرة، وفُقهاءُ في أُمورِ المُسلِمينَ في الدُّنيا، ومُرادُهم من اجتِهادِهم في الدِّينِ وَجْهَ الله تعالى.

وأمّا تَوابِعُ أحمدَ بنِ حَنبَل أقلُّ من تَوابِع الإمام الأعظم (٣) وإمام الشافعيِّ رحمَه الله، وتَوابِعُ سفيانَ التَّوريِّ أقلُّ من توابع أحمدَ بنِ حَنبَل، وأما زهدُه أظهَرُ من زُهدِ سائرهم.

 <sup>(</sup>۱) من قوله: «واعلم أن اتباع الكتاب والسنة على وجهين» إلى هنا، أثبتُه من (ل) و(ط)، ولم يرد في
 (أ) و(خ) و(ش).

 <sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسَخ، ومثلُ هذه المسامحات تتكرَّر من المُصنَّف في مواضع من هذه الرسالة، كما
 سلف التنبيه عليه في مقدمة التحقيق وفي مواضع من الحواشي.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «تابع أبي حنيفة»، وفي (ش): «تابع أبي حنيفة إمام الأعظم».

ومَنِ اتّبَعَ واحداً من المُجتَهِدين، ووجَدَ في مذهبِ آخرَ مِسألةً مُخالِفةً لمسألةٍ مُذهبه، فالذي يَلزَمُه أن يَعتَقِدَ أنّ مسألةً مَذهَبهِ صوابٌ لكنْ يحتملُ الخطأ، وإنْ لم يَعتَقِدُ بهذا الوجهِ فاعتِقادُه مُخالِفٌ للشَّرْع الشريفِ من ثلاثةٍ أُوجُه:

أوّلها: أنه إنْ لم يَعتَقِدِ احتمالَ صوابِ المسألةِ المُخالِفةِ لمذهبهِ يكونُ مُنكِراً للمسألةِ المُخالِفةِ لمذهبهِ يكونُ مُنكِراً للمسألةِ المُستَنبَطةِ من كتابِ الله تعالى أو سُنّةِ رسولِهِ عليه السَّلامُ على مُقتَضى الشَّرْع، ومُعتَقِداً بأنها باطِلة، والحالُ أنّ استِنباطَ جميع المُجتَهِدينَ من كتابِ الله أو سُنّةِ رسولِهِ على مُقتَضى الشريعةِ حتَّ لا فَرْقَ فيه.

وثانيها: أنه لا يُنزِّلُ المُجتَهِدَ الذي استَنبَطَ هذه المسألة منزلة المُجتَهِدين.

وثالثها: أنه إنْ لم يَعتَقِدِ احتمالَ الخطأِ في مسألةِ مَذهَبهِ يكونُ قد نزّلَ المُجتَهِدَ منزلةَ صاحبِ الوَحْي، فاللازمُ عليه أن يَعمَلَ بمسألةِ مَذهبهِ ولا يَعمَلَ بالمسألةِ المُخالِفةِ إلّا أن يُرخَّصَ في مَذهبهِ بالعَمَلِ في هذه المسألة، وإنْ عَمِلَ بغيرِ الرُّخصةِ في مَذهبه فأقلُّ ما يَلزَمُه من الضَّررِ أن يكونَ أهلَ بدعةٍ، لأنه لم يَعمَلْ في هذه المسألةِ بكتاب الله وسُنةٍ رسولِهِ، بل بهواه.

وأما إنْ وجَدَ في مَذهَبِ آخرَ مسألةً، ووجَدَ<sup>(۱)</sup> في مَذهَبهِ مسألةً مُخالِفةً لها فاللازمُ له أن يَعتَقِدَها ويَعمَلَ بها، لأنه إنْ لم يَعتَقِدُها ولم يَعمَلُ بها لم يكُنْ عامِلاً بكتابِ الله وسُنّةِ رسوله، بل بهواه، وأدنى ما يَلزَمُه من الضَّرَدِ أن يكونَ من أهل البدع. فعلى هذا<sup>(۱)</sup>، مَنْ ترك مذهبَ الحنفيِّ ودخلَ في مذهبِ الغيرِ وجَبَ له التأديبُ،

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): اويجد، وأصلحتُه بحسب السَّياق:

 <sup>(</sup>٢) من قوله قبل أربع فقرات: (ومن اتبع واحداً من المجتهدين) إلى هنا، أثبتُه من (ل) و(ط)، ولم يرد
 في (أ) و(خ) و(ش)، وفي هذه النُّسَخ المذكورة أخيراً: (ومن ترك... إلخ).

لأنّ مذهبَ الحنفيّ مذهبٌ حقّ، ولكنْ يحتملُ غيرَ الحقّ، فقُلنا كذلك لكي لا يُنزَّلَ صاحبُ الاجتِهادِ منزلة صاحبِ الوَحْي المُنزَّل، ومذهبَ الشافعيّ ومالكِ(١) وزُفَرَ مذهبُ غيرِ الحقّ، ولكنْ يحتملُ الحقّ.

#### [صفةُ العُلماءِ المُتَّقين]

وإنْ أردت أن تَعرِفَ منزلة المُتَقينَ وقَدْرَهم عندَ الله تعالى ورسولِهِ عليه السَّلامُ فاستَمِعْ ما قالَ اللهُ تعالى في حَقِّهم فيما أنزلَ على مُحمَّدِ عليه السَّلامُ: ﴿ إِنَّ فِالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: في الْخَلِكَ فِي الْهَ عَلَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينتِ لِقَوْمِ يَتَقَلُونَ ﴾ [يونس: ٢٦]، وقالَ في آية أُخرى: ﴿ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]، وفي آية أُخرى: ﴿ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَنْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٥]، وفي آية أُخرى: ﴿ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]، وفي آية أُخرى: ﴿ فَتَنَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ قَوْمِ يَنْفَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وذكرَ في كتابِ «قُوتِ القُلوب»: «وكانَ العُلماءُ الظاهرةُ (٢) إذا أشكَلَت عليهم مسألةٌ لاختِلافِ الأدلّةِ سألوا أهلَ العِلم [بالله]، لأنهم أقرَبُ إلى التوفيق، وأبعَدُ عن الهوى. وهكذا يَفعَلُ (١) الشافعيُّ فيما اختَلَفَ العُلماءُ فيه (٥)، فيرجعُ إلى عُلماءِ

<sup>(</sup>١) زاد في (ل): ﴿وأَحِمدِ».

<sup>(</sup>٢) هذه الآية أثبتُها من (خ)، ولم ترد في سائر النُّسَخ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسَخ، وفي (قوت القلوب): (كان علماه الظاهر».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «وهكذا لو فصل»، وفي (ش) و(ط): «وهكذا لو ضل»، وهو تصحيف قبيح، وفي (ل): «وهكذا لوصّل»! وفي «قوت القلوب»: «منهم الشافعي، كان إذا اشتبهت…» إلخ.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ط): (وتكافأت فيه الأدلة).

المعرفة، وكان يجلسُ بينَ يَدَي شيبانَ الراعي(١) كما يجلسُ الصَّبِيُّ بينَ يَدَي المُعلِّم، ويسألُه عمّا يُشكِلُ عليه»(٢).

قيلَ للنَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «يا رسولَ الله، كيف نَفعَلُ إذا جاءنا أمرٌ فلم نَجِدْه في كتابِ الله تعالى ولا في سُنّةِ رسولِه؟ فقال: اسألوا العُلماءَ والصالحين، واجعَلُوا ذلك الأمرَ شورى بينَهم، ولا تَقضُوهُ دونهم، (٣).

وذكرَ في كتابِ «قُوتِ القُلوب»: «كانَ شُغلُ الصَّحابةِ والتابعينَ في خمسةِ أشياء: قراءةِ القُرآن، وعِمارةِ المَسجِد، وذِكرِ الله تعالى، والأمرِ بالمَعْروف، والنَّهيِ عن المُنكر »(٤).

<sup>(</sup>۱) عابدٌ صالحٌ زاهدٌ قانتٌ لله، قال الذهبيّ في «تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۲٦۸): «لا أعلم متى تُوفِّي، ولا مَنْ حمَلَ عنه، ولا ذكرَ له أبو نُعَيم في «الحلية» (٨/ ٣١٧) سوى حكاية واحدة...، وذكرَها، ولا مَنْ حمَلَ عنه، ولا ذكرَ له أبو نُعَيم في «الحلية» (١٦٠ و ١٦٠)، وتابعَه الصَّفَديُّ فقال في «الوافي وأدرَجَه الذهبيُّ في طبقة من تُوفِّي بين سنتي (١٦٠ و ١٧٠)، وتابعَه الصَّفَديُّ فقال في «الوافي بالوفيات» (١٦/ ١٦٨): «تُوفِّي في حدود السَّبْعين ومئة».

قلت: إن صحَّت حكايةُ الشافعيّ (١٥٠ ـ ٢٠٤) معه، فيظهرُ أنه تأخَّرت وفاتُه عن سنة (١٧٠)، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) (قوت القلوب) لأبي طالب المكّي (١/ ٢٧٠)، ومنه استدركتُ ما أثبتُه بين حاصِرتَيْن.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مرفوعاً.

وأخرج النسائيُّ (٥٣٩٩) عن شُرَيح: «أنه كتبَ إلى عُمَرَ يسألُه، فكتب إليه: أنِ اقسضِ بما في كتاب الله و لا في كتاب الله و لا في كتاب الله و لا في سُنةِ رسولِ الله عَلَى في كتاب الله و لا في سُنةِ رسول الله عَلَى في كتاب الله و لا في سُنةِ رسول الله عَلَى في كتاب الله و لا في سُنةِ رسول الله عَلَى في كتاب الله و لا في سُنةِ رسول الله على ولي من في كتاب الله و لا في سُنةِ رسول الله على في في كتاب الله و لا أرى التأخّر إلا خيراً لك، والسلام عليكم».

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب، لأبي طالب المكِّيّ (١/ ٢٢٩).

#### [العِلمُ الباطِن والعِلمُ الظاهِر]

واعلَمْ أنَّ عِلمَ الباطنِ أفضَلُ من العِلم الظاهر، لأنَّ العِلمَ الباطِنَ هو الذي فضّلَه العُلماءُ وعظّموا شأنك، وجاءت في فَضْلِه الآياتُ والآثار.

فالعِلمُ الباطنُ: هو عِلمٌ بالله بالتَّوحيدِ وعِلمُ الإيمانِ واليقينِ وعِلمُ المعرفةِ والمُعامَلة، فكلُّ هذه لا تَحصُلُ إلا بعِلم القلبِ الذي يكونُ به العِلمُ، فيأتي منه الإيمانُ والمُعامَلة، فكلُّ هذه لا تَحصُلُ إلا بعِلم القلبِ الذي يكونُ به العِلمُ، فيأتي منه الإيمانُ والمُعانَّ والصِّدقُ والإخلاصُ والأعمالُ الصالحات، وأربابُ ذلك أهلُ الفِقهِ والزَّهدِ والتَّوكُّلِ والخوفِ والخشيةِ والشَّوقِ والمحبّة.

وَعِلْمُ الظَاهِرِ: هُو عِلْمُ الفُتيا المُتعلَّقةِ بِالدُّنيا والأحكام بينَ الناس، كحُكم البيع والشَّراءِ والتَّلويجِ والتَّطليقِ والإجارةِ والصُّلْح وغيرِ ذلك من مُعامَلاتِ الناس، فأهلُ هذه العُلوم مَوْصوفونَ بالرَّغْبةِ في الدُّنيا والحِرصِ على جَمْعِها، ومُلابِسونَ الأُمَراء، ومُقرَّبونَ إليهم بما يُحبُّون، فكيفَ يكونُ هؤلاءِ المَوْصوفينَ بالخشيةِ والخشوع والزُّهدِ والصَّلاح؟!

فاعلُمْ أنه إذا دخَلَ نورُ العِلم في قَلبِ المُؤمِنِ انشَرَحَ صَدْرُه، وزاد يقينُه، ونطقَ لِسانُه بالحِكمةِ التي أودَعَها اللهُ تعالى في قَلبِ وليَّه، كما جاءَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وهي الفَهْمُ والفِطنة.

وسُئِلَ عليه السَّلامُ عن الشَّرْحِ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشَرَحٌ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ ﴾ [الانعام: ١٢٥]، فقال عليه السَّلام: «إذا دخَلَ نورُ العِلم في قَلْبِ المُؤمنِ انفتَحَ له صَدْرُه، قيل: فهل لذلك من علاماتٍ في ظاهرِه، يا رسول الله؟ قال: نعم، التَّجافي عن دارِ الغُرور، والإنابةُ إلى دارِ الخلود، والاستِعدادُ للموتِ قبلَ نزولِ

مَلَكِ الموت»(١). وقالَ عليه السَّلام(٢): «إنَّ سبَبَ الانشِراح الزُّهدُ في الدُّنيا، والإقبالُ على خِدمةِ المَوْلى، والتَّورُّع عمّا تَشتَهي نفسُه من الهوى»، ولهذا قيل: صلاحُ الدِّينِ بالوَرَع، وفسادُه بالطَّمَع.

ورُوِي: «أنّ النّبيّ عليه السّلامُ خرَجَ يوماً، فرأى مجلسَين، أهلُ أحدِهما يَعبُدونَ اللهَ تعالى ويَدعُونَه فيه، وأهلُ الآخرِ يُعلّمونَ الناسَ فيه ويُفقّهونَ في الدّين. فوقَفَ النبيّ عليه السّلامُ بينَهما، ثم قالَ عليه السّلام: «هؤلاءِ ") يَشألونَ الله تعالى، فإن شاءَ أعطاهُم، وإنْ شاءَ منعَهم، وهؤلاءِ يُعلّمونَ الناسَ ويُفقّهونَ في الدّين، وإنّما بُعِثتُ مُعلّماً، فأنا أُحِبُ المُعلّمين، ويعني: الواعِظينَ والناصِحين - ثمّ ذهَبَ إلى مجلسِ المُعلّمين، فجلسَ معَهم (3).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسيره (٩/ ٥٤٣)، والبيهقي في الشعب الإيمان برقم (٦٠٠٦٨) وفي الزهد الكبير برقم (٩٧٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣١١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأعلّه الدارقطنيُّ في العلل (٥/ ١٨٩) برقم (٨١٢) بالوهَمَ، وأنّ الصواب ما:

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (٣١٥)، وعبد الرزاق في «التفسير» برقم (٨٥٢)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم (٣٥٤٥) و(٣٥٤٥)، والطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٤١ و ٥٤٥) من حديث أبي جعفر عبد الله بن المِسور - رجل من بني هاشم، وليس بالباقر - مُرسَلاً. وقال الدارقطنيّ: وعبد الله بنُ المِسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك».

<sup>(</sup>٢) كذا قال المُصنَّف رحمه الله تعالى، وهو وَهَمَّ منه، فهذا كلام أبي طالب المكِّيّ في قوت القلوب»، قاله بإثر الحديث، فظنَّه المُصنَّفُ من تتمّة الحديث، وهذا لفظُ أبي طالب المكِّيّ في "قوت القلوب» (١/ ٥٥٧): ق... فقيل: يا رسولَ الله، ما هذا الشَّرْح؟ فقال: إنَّ النُّورَ إذا قُذِفَ في القلب انشَرَحَ له الصَّدْرُ وانفَسَح. قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دارالغرور، والإنابةُ إلى دار الخلود، والاستعدادُ للموت قبل نزوله. فذكر سببَه الزُّهْدَ في اللَّنيا والإقبالَ على خِدمةِ المَوْلى».

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) و(ل) و(ش) و(ط): «الذين»، والصوابُ إسقاطُها كما في (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده ضعيف، كما قال العراقيّ في =

### [ذِكْرُ الله تعالى نوعٌ من العِلم]

ثمَّ اعلَمْ أَنَّ حقيقةَ الذِّكرِ هو العِلْمُ بالله تعالى، يَعْني: معرفةَ الله تعالى بالوَحْدانية، ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «إذا مَرَرتُم ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «إذا مَرَرتُم برياضِ الجنّةِ فارتَعُوا فيها، قيل: وما رياضُ الجنّةِ، يا رسولَ الله؟ قال: هي مجالسُ الذَّكر»(١).

وجاء في حديث آخر: «إن لله ملائكة يطوفون في الأرض، فإذا رأوا مجلس الذّكر يُنادي بعضهم بعضاً: هَلُمُّوا(٢) إلى بُغيَتِكم، فيَجينُون، فيقومونَ عليهم ويَحفُهم بعضاً: هَلُمُّوا إلى السّماء، فيعرضونَ عبادتهم إلى ويَحفُّون بهم ويَستَمِعونَ منهم، ثم يَرجِعونَ إلى السّماء، فيعرضونَ عبادتهم إلى ربّهم)(١).

وقال وَهْبُ بنُ مُنبِّه (٥): «المَجلِسُ الذي يَتَنازَعونَ (١) فيه العِلمَ أحبُّ إليَّ مِنَ

<sup>=</sup> دتخريخ أحاديث الإحياء) (١/ ١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذيّ (۳۳۸۳)، وابن ماجه (۳۸۰۰) من حديث جابر بن عبد الله، وقال الترمذيّ: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الترمذيّ (٣٥١٠) من حديث أنس بن مالك، وقال: حديث حسن غريب.

وأخرجه أيضاً برقم (٩٥٠٩) بنحوه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) زاد في (أ): «هلُمُّوا» مرّة أخرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريّ (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) الأحباري القصصي أحد التابعين (٣٤-١١٤)، ثقة إلا أنّ روايته للأحاديث المسندة قليلة، وإنما غزارة عليم في الإسرائيليّات، ومن صحائف أهل الكتاب. انظر: «سير أعلام النبلاء) للذهبيّ (٤/ ٥٤٤-٥٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (خ): الْيُتَنازَع، والمعنى واحد.

الصَّلاةِ النافِلةِ مِقدارَ ذلك المَجلِس، لعلَّ أحدَهم فيه يَسمَعُ الكلمةَ فيَنتَفِعُ بها فيما بقي من عُمُرِه (١).

واعلَمْ أَنَّ عِلمَ الإيمانِ والتَّوحيدِ وعِلمَ المعرفةِ واليقينِ معَ كلِّ مُؤمنٍ مُوقِنٍ هو مقامُه مِنَ الله تعالى، وحالُه بينَ يَدَيه، ونصيبُه منه في درجاتِ الجنّة.

فالعِلمُ بالله (٢) والإيمانُ بالله قرينانِ لا يَفتَرِقان، والعِلمُ بالله هو ميزانُ الإيمانِ بالله، يَستَبينُ به المَزيدُ من النَّقصان، لأنَّ العِلمَ ظاهرُ الإيمان، فيُظهِرُه ويكشِفُه، والإيمانُ باطنُ العِلم يُهيَّجُه ويشغلُه، فالإيمانُ مَدَدُ (١) العِلم وبَصَرُه، والعِلمُ قوّةُ الإيمانِ ولسانُه، فقوّةُ الإيمانِ بمَزيدِ العِلم بالله تعالى (١).

### [فَضْلُ العُلماء بالله]

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه: «المُتَّقونَ سادة، والعُلماءُ قادة، ومجلسُ العُلماءِ

<sup>(</sup>۱) وكلام أثمة السَّلَف في تفضيل العِلم على صلاة النافلة كثير، ومنه قول الإمام الشافعيّ: قطلبُ العلم أفضلُ من صلاة النافلة»، رواه ابن أبي حاتم في قآداب الشافعيّ ومناقبه» (ص: ۹۷)، والبيهقيّ في قمناقب الشافعيّ؛ (۲/ ۱۳۸).

وروى ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (٩٨) عن عبد الله بنِ وَهْب قال: «كنتُ عند مالك بن أنس، فجاءت صلاةُ الظهرِ أو العَصْرِ وأنا أقرأُ عليه، وأنظرُ في العِلم بين يَدَيه، فجَمَعتُ كتبي وقمتُ لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلتُ: أقومُ للصَّلاة، قال: إنَّ هذا لَعَجَبٌ! فما الذي قمتَ إليه بأفضَلَ مِنَ الذي كنتَ فيه إذا صحَّتِ النِّيَةُ فيه».

وقد أفرَدَ له ابنُ عبد البر في كتابه المذكور (١/ ٨٠ ـ ١١٦) باباً ترجَـمَه بـ «تفضيل العِلم على العبادة»، وفيه أقوال كثيرة في هذا المعنى.

 <sup>(</sup>٢) زاد في (أ): «بكماله»، وفي (ش) و(ل): «كمال»، وليس في (خ) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في (ش): «نور»، وفي (أ): «قوة»، وفي (ط): «مدار».

<sup>(</sup>٤) زاد في (أ) و(ش): «وضعفه»، وهو خطأ.

زيادة الله الله تعني: أنّ المُتَقينَ سادةُ الناس، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَاللّهِ الْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، والعُلماءَ قادةُ المُتَقين، أي: أثمّتُهم، يَقتَدُونَ آثارَهم، لقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ يَقُولُوكَ رَبِّنَاهَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيّلَئِنَا قُرَةً أَعْبُنِ وَلَجَعَلَنَاللّمُنّقِينَ إِللّهُ وَاللّهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة: إمامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]، وقالَ في آيةٍ أُخرى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة: ٢٤]، أي: قادةً في الخير بأمرنا، ففضّلَ اللهُ تعالى العُلماءَ على المُتَقين، وجعلَهم أَثمّةً لهم، فصار المُتَقونَ أصحابَ العُلماء.

وقولُه: «مجلسُ العُلماءِ زيادة» أي: يُوجِبُ مَزِيداً لِمَنْ جالسَهم على مُجالَسةِ المُتَّقِينَ غيرِ العُلماء، لأنَّ كلَّ عالِمٍ مُتَّتِى: الفقية الزاهدُ في الدُّنيا من اشتهاء نفسِه، المُتَّقِينَ غيرِ العُلماء، لأنَّ كلَّ عالِمٍ مُتَّتِى: الفقية الزاهدُ في الدُّنيا من اشتهاء نفسِه، الراغبُ في الآخِرة، البَصِيرُ(٢) بدينه، المُداوِمُ على خِدمةِ ربَّه، العاصمُ أعراضَ المُسلِمين، العَفيفُ عن أموالِهم، الناصِحُ لجماعتِهم.

فالعُلَماءُ بالله تعالى وَرَثَهُ الأنبياء؛ لأنهم وَرِثُوا عنهم العِلمَ والدَّعُوةَ إلى الله تعالى، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللّهِ وَعَمِلُ صَنالِحًا ﴾ [فُصَّلت: ٣٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «الزهد» برقم (۸۸۹)، وأبو داود في «الزهد» برقم (۱۰۹)، والطبراني في «المدخل «المعجم الكبير» برقم (۸۰۵۳)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ١٣٤)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» برقم (۱۵٤۹) عن ابن مسعود موقوفاً، وهو الصحيح. ولفظه عندهم: «المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستُهم زيادة».

وأخرجه الدارقطني في السننه برقم (٣٠٨٦)، والبيهقي في المدخل إلى علم السنن برقم (١٥٥٠) وفي المسند الشهاب برقم (٣٠٧) من حديث علي مرفوعاً بلفظ: (الأنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومُجالَسَتُهم زيادة». وخلَّطه البيهقيّ وقال: (هذا عن عبد الله بن مسعود، ومن قوله غير مرفوع، وهو المحفوظ».

<sup>(</sup>٢) في (ش) و(ل): «النصير»، وفي (أ): «الناصر».

وقالَ في آيةٍ أُخرى: ﴿ آدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ أي: إلى الإسلام ﴿ بِالْفِكْمَةِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿ وَأَلْمَوْعِظَةِ الْمُحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] أي: بالقولِ الرَّفيقِ بغيرِ عُنفٍ، ولهذا قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: «أُمِرْنا بأن نُكلِّمَ الناسَ على قَدْرِ عُقولِهِم "(١).

وقال في آية أُخرى: ﴿ قُلْ هَلْإِمِ سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ التَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]، قولُه: ﴿ هَلَا مِسَبِيلِ ﴾ (٢) أي: هذه الدَّعُوةُ التي أدعو إليها، والطريقةُ التي أنا عليها: سبيلي إلى ديني وإسلامي، ﴿ أَدْعُو ٓ إلى اللَّهِ عَلَى بَقينٍ ، والبَصِيرة : هي المعرفةُ التي يُميّزُ بها بينَ الحقّ والباطل.

قالَ عليه السَّلام: «العُلماءُ يُحشَرونَ يومَ القيامةِ معَ الأنبياء»(٣)، كما قالَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي في قمسند الفردوس؟ من حديث ابن عباس، كما في قالتذكرة في الأحاديث المشتهرة المنزركشي (ص: ۱۰۷)، وقالمقاصد الحسنة المسخاوي برقم (۱۷۰)، وضعّفا إسناده. وأخرجه العقيلي في ترجمة يحيى بن مالك بن أنس من قالضعفاء (٤/ ٤٢٥) من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وعدَّه من مناكيره.

وساق له السخاوي في «المقاصد الحسنة» عدَّة شواهد، ومنها ما سيأتي في أواخر هذه الرسالة من حديث ابن عباس مرفوعاً، وعن ابن مسعود موقوفاً: «ما أنت بمحدِّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»، وانظر الكلام عليه هناك.

<sup>(</sup>٢) من قوله: قأي: إلى الإسلام، إلى هنا، سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) لا يصبح مرفوعاً، والصحيع أنه من كلام عبد الله بن وَهْب (١٢٥ ـ ١٩٧)، الإمام المُحدِّث فقيه مصر.

أما المرفوع فقد ذكره الصَّغَانيُّ في «الموضوعات» (ص: ٧٧) برقم (١٣٩).

وأما الموقوف على ابن وهب، فقد رواه البيهقيّ في «السنن الكبرى» (١٠/ ٩٩) بإسناده إلى يونس ابن عبد الأعلى قال: «كتبَ الخليفةُ إلى عبد الله بن وَهْب في قضاء مصر، فجَنَّنَ نفسَه، ولَزِمَ البيت، وأراد أن يَتَوضّا في وسط الدار، فاطلّعَ عليه رِشدينُ بنُ سعدٍ من السَّطح، فقال: يا أبا محمَّه، ألا تخرج إلى الناس فتحكم بينهم بما أمر اللهُ ورسولُه، قد جَنَّتَ نفسَك ولَزِمتَ البيت! فرفعَ رأسَه إليه، =

# تعالى: ﴿ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ ﴾ [النساء: ٦٩]. [التَّفريقُ بين علماءِ الدّين وعلماءِ السُّوء]

واعلَمْ أنَّ العُلَماءَ على قِسمَين: أحدهما: علماءُ الدِّين، والآخر: علماءُ السُّوء.

الأولُ همُ الذينَ وصَفَهم اللهُ تعالى بالخشيةِ والخشوع والصَّلاح والوَرَع بقولِهِ تعالى: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُقِيمُونَ السَّينُ مُوكِدةً للوقوع في ويُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأَلْيَكَ سَيَرَحُهُمُ الله ﴾ [التربة: ٧١]، السينُ مُؤكِّدةً للوقوع في الرحمة، قولُه: ﴿ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرسولَه فيما أمرَهم، ولد الله وكذا رسولُه.

ولهذا قالَ عليه السَّلام: «العُلَماءُ الصالحونَ أَمَناءُ الله تعالى في الأرضِ وأَمَناءُ رسولِه» (٢)، وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ أطاعَ اللهَ ورسولَه وأمَرَ بِالمعروفِ ونهى عن المُنكر، فهو خليفةُ الله تعالى في الأرض (٣)، وخليفةُ رسولِه» (٤)، فإنَّ العالِمَ إنّما يُقالُ

وقال: إلى هاهنا انتهى عِلمُك! ألم تَعلَم أنْ القُضاةَ يُحشَرونَ يوم القيامة مع السَّلاطين، ويُحشَرُ العلماءُ مع الأنبياء والمُرسَلين، وذكره الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>١) أَتَنْ قُولُه: «السين مؤكدة» إلى هنا، سقط من (خ).

 <sup>(</sup>۲) تقدَّم عند المُصنَّف في أوائل الرسالة بلفظ: «العلماء أمناءُ الله في أرضه، وأمناءُ رُسُلِه»، وسلف تخريجُه هناك.

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ): •وخليفة كتابه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عَدِيّ في ترجمة كادح بن رحمة من «الكامل في الضعفاء»، وعبد الغنيّ المقدسيّ في
 «الأمر بالمعروف» برقم (٨٠) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف جدّاً.

وأخرجه علي بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» عن الحسن البصريّ مُرسَلاً، كما في التخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٢١٣)، وإسناده ضعيف.

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» برقم (٢٤٥)، وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» برقم =

له: عالِم، إذا عَمِلَ بعِلمِه، وإنْ لم يَعمَلْ بعِلمِهِ فليسَ بعالِم، لأنّ مَنْ ليسَ له من عِلمِه منفعةٌ فهو والجاهلُ سواءٌ، كما مَرّ من قبل.

ومن تَعْظيم العُلماءِ الصالحين: أنْ لا يَسْتأذِنَ منهم أحدٌ في دخولِهِ عليهم إلّا لِمُهِم لا بُدَّ منه له، فالأولى أن يَقعُدَ على أبوابِهم أو مساجدِهم مُنتَظِراً لخروجِهم إلى الصَّلاة؛ أداءً لحقَهم وتَعْظيماً لشأنِهم، كما قِالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَوَ أَنَهُمْ صَبُوا حَقَّى إلى الصَّلاة؛ أداءً لحقَهم وتَعْظيماً لشأنِهم، كما قِالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَوَ أَنَهُمْ صَبُوا حَقَّى اللهِ اللهُ عَمْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ [الحجرات: ٥]، فالعُلماءُ الصالحون وَرَثةُ الأنبياءِ وخُلفاؤُهم.

قالَ أبو عُبَيد<sup>(۱)</sup>: «ما قَرَعتُ بابَ عالِـمٍ قطّ، بل كنتُ أقعُدُ على هابهِ مُنتَظِراً خروجَه مِن نفسِه».

وكان (٢) ابنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما يجلسُ على بابِ العالِم من الأنصار، تَسْفِي (٣) الرِّياحُ التُّرابَ عليه، فقالَ له: ما أُجلَسَك هنا، يا ابنَ عمِّ رسولِ الله؟ فيقول: أنتَظِرُ خروجَ صاحبِ المَسْزِل (٤)، فيَخرُجُ ذلك العالِمُ فيقولُ: يا ابنَ عمَّ

<sup>= (</sup>٥٣) عن بعض المشيخة مُرسَلاً. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في جميع النُّسَخ: ﴿أَبُو عبيدة﴾، والتصويب من ﴿الكشاف﴾ للزمخشريّ (۱۱/ ٥٨) مع ﴿حاشية الطيبيّ ﴾ \_أما طبعتُه المُفرَدة (٣/ ٢٠) ففيها: ﴿أَبُو عبيدة ﴾ و ﴿مداركُ التنزيل ﴾ للنَّسفيّ (٢/ ٩٩٤)، وهو مصدرُ المُصنَّف فيه غالباً.

وأبو عبيد: هو الإمام الحافظ المُجتَهِد المُتفنَّن القاسم بن سلّام (١٥٧ ـ ٢٢٤)، صاحب المُصنَّفات المشهورة، ومنها: «الغريب المُصنَّف» و«والإيمان» و«الأمثال» و«الأموال». انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٩٠٠ ـ ٥٠٩ ـ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) في (ش) و(ل): ﴿وقال»، وفي (أ): ﴿وقال: كان»، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أي: تَذْرُو وتَحمِلُ.

<sup>(</sup>٤) من قوله: قمن نفسه، وكان ابن عباس الى هنا، سقط من (ل).

الرَّسولِ عليه السَّلام، لِسمَ ما (۱) أرسلتَ إليَّ أحداً (۱)؟ فيقول: أنا كنتُ أحقَ أن آتِسيَك، فيسألُ ذلك العالِسمَ عمّا يُريدُه من حديثٍ نقلَه (۱) من النَّبيِّ عليه السَّلامُ لسم يكُنْ هو سَمِعَه منه (۱).

وأما عُلماءُ السُّوء [ف]همُ الذين يُحبُّونَ أهلَ الدُّنيا، ويَتَواضَعونَ إليهم، ويأكلونَ أموالَهم بالدِّين، ويُقبِلونَ إليهم بالبِشْر والبَشاشة، ويَتْخِذونَ الأخِلاءَ والأصدقاءَ منهم، كما بيَّنَ اللهُ تعالى أوصافَهم بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن اللهُ تعالى أوصافَهم بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن اللهُ تعالى ألسَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النوبة: الخُمْادِ وَالرُّهْبانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النوبة: المُلماء، والرُّهْبان: الزُّهاد.

واعلَمْ أَنْ كُلَّ ناطقِ بالعِلم إذا كانَ مُحِبًا للدُّنيا فإنّه آكِلُ أموالِ الناسِ بالرِّشوةِ والظُّلم، ومَنْ أكلَ أموالَ الناسِ بالباطلِ فإنّه يَمنَعُ الناسَ عن دينِ الله لا مَحالة، لأنّ المَنعَ بفِعلِهِ أقوى من المَنع بقولِه، فإنّ حُبَّ الدُّنيا وغَلَبةَ الهوى يحكمانِ على الناسِ باقتِداءِ فِعلِه دونَ قولِه.

وأوحى اللهُ تعالى إلى داودَ عليه السَّلام: "يا داود، لا تَسْأَلُ عنِّي العالِم الذي

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: «لِـمَ لم»، والمُثبَت من (ط).

<sup>(</sup>٢) زاد في (أ): «لمجيئك»، وفي (ط): «فيجيئك»، وليس في سائر النُسَخ.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «تلقمه»، وفي (خ) و(ط): «بلغه».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٦٧)، وأحمد في «فضائل الصحابة» برقم (١٩٢٥)، والدارميّ في «سننه» برقم (١٩٥٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٠٥٩)، والبحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٣٨)، والبيهقيّ في «المدخل إلى علم السُّنن» برقم (١٧٧٠)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (٧٠٥).

قد أسكرَ تُهُ(١) الدُّنيا، فيصُدَّ [ك](٢) عن طريق ديني، فهو من قُطَّاع طريق عبادي،

ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما أنه قال: "يكونُ في آخرِ الزَّمانِ عُلماءُ يُزهِّدونَ بالناسِ عن الدُّنيا، ولا يَزهَدونَ بأنفسِهم عنها ـ يُقالُ: زَهِدَ عنه، بالكسر، أي: رُوْيْ بِكُرْ دَانِيدْ أُزْوَيْ (")، وزَهَدَ فيه، بالفَتْح، أي: بَوَيْ بِيْ رَغْبَتِي كَرْدْ (اللهُ ويُحوِّفونَ رُوْيْ بِي اللهُ تعالى، ولا يخافونَ منه، ويُؤثِرونَ الدُّنيا على الآخِرة، ويَقرُبونَ من الله تعالى، ولا يخافونَ منه، ويُؤثِرونَ الدُّنيا على الآخِرة، ويَقرُبونَ من الأغنياء، ويَبعُدونَ عن الفُقراء (١٠٥٠).

ولهذا قالَ عليه السَّلام: «أعلَمُ الناسِ أعلَمُهم بالحقِّ إذا اختَلَفَ (٢) الناس»(٧).

<sup>(</sup>۱) في (خ): «الذي أسكره»، وفي (ش) و(ل): «استكثر»، في (ط): «استكثرته»، وفي (أ): «استكرم»، والتصويبُ من «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ (١/ ٢٤٤) و «إحياء علوم الدين» للغزالي (١/ ٢٤٠)، وهما مصدران يُكثِرُ المُصنَّفُ من النقل عنهما في هذه الرسالة، وسيكرَّرُه المُصنَّفُ بعد صفحات، ووقع في بعض النَّسَخ هناك: «أسكرته» على الصواب.

 <sup>(</sup>٢) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «فيصد عبادي»، وفي (خ): «فيصد» دون كلمة «عبادي»، والتصويب من «قوت القلوب» و «الإحياء»، وسيأتي على الصّواب بعد صفحات.

<sup>(</sup>٣) بالفارسية، ومعناه: أعرض عنه بوجهه، مال عنه، ولَّى عنه.

<sup>(</sup>٤) بالفارسية كذلك، ومعناه: أظهر عدم رغبته فيه. أفادنيهما أحدُ الإخوة جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الديلميّ عن ابن عباس، كما في «الفرودس» (٢/ ٣١٤) برقم (٣٤٢٢)، وإسناده واو، كما يُعلَم من «تنزيه الشريعة المرفوعة؛ لابن عراق (١/ ٢٧٣).

لكنْ ذكرَه أبو طالب المكِّيّ في «قوت القلوب» (١/ ٢٤٣)، والغزالي في «إحياء علوم الدين» (١/ ١٤) من قول كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «خالف».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطيالسي في «مسنده» برقم (٣٧٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (٩٠٦٤) وفي «المدخل إلى علم السُّنَن» برقم (١٩٢٢) من حديث عبد الله بن مسعود. وأشار البيهقيّ في «المدخل» إلى تضعيفه، وجزّمَ أبو حاتم كما في «علل الحديث» لابنه (٢/ ١٦٢) برقم =

# [التنبية على بعض البِدَع المُنعلِّقةِ بالعِلم]

واعلَمْ أنّ مِنَ البدعةِ المُحدَثةِ إظهارَ علوم المعرفة، ليُميِّزَ (١) نفسَه من الفُقَراء؛ تكبّراً منهم وتَرفُّعاً عليهم، وليَصرِفَ إليه ما في أيدي الناس.

ومِنَ البدعةِ الكلامَ في التَّوحيدِ بمُخالَفةِ عِلم الشَّرْع، والكلامَ في الحقيقة بما<sup>(۱)</sup> يُخالِفُ العِلمَ الظاهر، والحقيقةُ هي<sup>(۱)</sup> طرقٌ من طُرُّقاتِ الشريعة، وعلمُ الشريعةِ أصلٌ في الحقيقة، فكيفَ يُنافيه؟!

ومَنْ تكلّمَ في عِلم الباطنِ على غيرِ قواعِدِ الظاهرِ وأصولِهِ فذلك إلحادٌ في الشريعة، وشَطْحٌ وطامّاتٌ في الطريقة، وأهلُ الشَّطْح والطامّاتِ جاهلٌ مغرورٌ فاسِقٌ (١)، وتفسيرُ الشَّطْح والطامّاتِ (٥) سيَجيءُ في آخِرِ الرِّسالةِ إن شاءَ اللهُ تعالى.

# [بعضُ نصائح الإمام الغزاليّ لأحَدِ تلاميذِه]

واعلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْفُضَلاء، ورئيسَ الأتقياء، حُجَّةَ الإسلام على المُسلِمين، الشيخَ الإمامَ العالِم محمَّد (١) الغزاليّ، رحمةُ الله عليه، كانَ له تلميذٌ من تلاميذه،

<sup>= (</sup>۱۹۷۷)\_بنکارته.

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: اليتميز؟، وأصلحتُه بحسب السِّياق.

<sup>(</sup>٢) في جميع النُّسخ: (إنما)، وأصلحتُه بحسب السُّياق.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(خ) و(ش) و(ط): دوهي،

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ): اخيرا!

<sup>(</sup>٥) من قوله: ﴿جاهل مغرور﴾ إلى هنا، أثبتُه من (خ)، وسقط من سائر النُّسَخ.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(خ) و(ل): «أحمد»، وهو خطأ، وسقط من (ط).

وأحمد الغزالي: أحد علماء الصوفية ووُعّاظِهم، وهو أخو الإمام حجّة الإسلام محمد الغزاليّ، والمرادُ هنا الأخير جزماً، لأنه سيأتي التصريحُ بكتابه اإحياء علوم االدين، ورسالته اليها الولد،

خَدَمَه مُدّة مديدة، وتحصَّلَ منه أنواعَ العُلوم، ثمَّ فارَقَ منه وتمكَّنَ في بَلْدةٍ غيرِ بَلَدِه، فخَطَرَ ببالِهِ يوماً: أنا صَرَفتُ رَيْعانَ عُمُري إلى تحصيلِ أنواع العلوم، فالآن تفكّرتُ أيَّ عِلم يَنفَعُني منه، وأترُكَ ما عَدَاه، لأنه عليه السَّلامُ قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن عِلم لا يَنفَعُ اللَّهُمُّ إنِّي أعوذُ بك مِن عِلم لا يَنفَعُ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن عِلم لا يَنفَعُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ إنِّي أعوذُ بك مِن عِلم لا يَنفَعُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولَ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَ الل

فاستَمرَّ على ذلك الفِكرِ زَمَناً، ثمَّ أَرسَلَ إلى شيخِهِ زينِ الدِّينِ الإمام الغزاليِّ مكتوباً الذي التَمَسَ فيه من حَضْرتِهِ مسائلَ النَّصيحةِ بقولِه: «وإن كانَ مُصنَّفاتُ شيخي كـ (إحياء علوم الدِّين) وغيرِه مُشتَمِلةً على جوابِ مسائلي، ولكنَّ مَقْصودي أن يَكتُبَ شيخي حاجتي في ورقات، فتكونَ معي مُدّةَ حياتي، فأعمَلَ بما فيها مُدّة عُمُري إن شاء اللهُ تعالى».

فكتب له شيخُه رسالةً، فأجابَ فيها جميع أسئلتِهِ من النَّصيحة، فمِن بعضِ نصائحِه أَنْ قال: «أيسُها الوَلَد، خلاصةُ العِلم أَن تَعلَمَ الطاعةَ والعِبادةَ بمُتابعةِ الشارع في كُلِّ أوامرِه ونواهيهِ بالقولِ والفِعُل، يَعْني: كلُّ ما تقولُ وتَفعَلُ وتَسَرُكُ يكونُ باقتِداءِ الشَّرْع، كما لوصمنت يومَ العيدِ وأيامَ المَنهيّاتِ تكونُ عاصياً، وإن كانَ الصَّوْمُ عبادةً في الظاهر، أو صَلَّيتَ في ثوبٍ مَعْصوب، وإنْ كانَ عبادةً في الظاهر، ولكنْ تأثمُ بها.

أيتُها الوَلَد، فيَنبَغي لك أن يكونَ قولُك وفِعلُك مُوافِقاً للشَّرْع الشريف، إذِ العِلمُ والعَمَلُ بلا اقتِداءِ الشَّرْع بدعةٌ وضلالة.

فيَنبَغي لك أنْ لا تَغتَرَّ بشَطْح الصُّوفيّة وطامّاتِهم، لأنّ سُلوكَ هذا الطريقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم.

يكونُ بالمُجاهَدةِ وقَطْع شَهْوةِ النَّفْسِ وقَتْلِ هواها بسَيفِ الرَّياضة، لا بالطامّاتِ والتُّرَّهات (۱) (۲) (۲).

وقالَ الشيخُ الإمام، أجلَّ الأنام، فخرُ الإسلام، إمامُ الغزاليّ: «المُرادُ من شَطْح الصُّوفيّةِ وطامّاتِهم: كلُّ بدعةٍ تَصدُرُ منهم، فيجبُ الاجتِنابُ عنها لكُلِّ مُؤمنٍ في حِفظِ إيمانِه»(٢). ولو أردتَ أن تَعرِفَ تلك البدعاتِ فانظُرْ إلى أواسِطِ بابِ الثالثِ في كتابِ العِلم من كتبِ «إحياء العلوم».

# [الفاسقُ لا يكونُ ذاكراً لله تعالى، ولو واظب على الطاعات]

وعُلِمَ ممّا ذُكِرَ في كتابِ «قُوتِ القُلوب» من مُؤلَّفاتِ أبي طالبِ المكِّيّ: أنّ الفاسقَ إذا كانَ قائماً بالليلِ وصائماً بالنَّهارِ أربعينَ سنةً، مُصِرّاً على فِسقِه، ولم يَسكُتْ لِسانُه لحظةً في هذه المُدّةِ المَديدةِ من ذِكرِ «لا إلهَ إلا الله»، فمَفْهومُ كتبِ السَّماويّةِ وبيانِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ يدلُّ على أنه لم يكُنْ ذاكِراً لله تعالى ساعةً، لأنّ الذّكرَ حالُ الذاكر، وأدنى مَرتَبةِ الذاكرِ أن يكونَ صالحاً، كما مَرَّ ذِكرُه في حَقِّ المُتنفِّل.

ولهذا قالَ النبيُّ عليه السَّلامُ: «مَنْ أطاعَ اللهَ فقد ذكرَ اللهَ تعالى، وإنْ قلَّتْ صَلاتُه وصيامُه وصيامُه وتلاوةُ القرآن، ومَنْ عصى اللهَ تعالى فقد نَسِيَ اللهَ، وإنْ كثُرَت صَلاتُه وصيامُه وتلاوةُ القرآن، وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَانسَنهُمْ أَنفُسَهُمُ أَوْلَيَهَ كَمُمُ

<sup>(</sup>١) جمعُ تُرَّهم، وهي الباطل. كما في اتاج العروس، للزَّبيديّ (٣٦/ ٣٥٤)، (مادة: تره).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَيُّهَا الولَّهِ لَلْغَرَالِي (ص: ١١٧ ــ١١٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بلفظه، ولعلَّ المُصنَّف عبَّر به تلخيصاً لكلام الغزاليّ في هذا المعنى، وسيأتي كلام الغزالي بلفظه في أواخر الرِّسالة، وهو في الباب الثالث من كتاب العلم من «الإحياء» (١/ ٣٦)، كما أحال عليه هنا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ١٧)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (٦٧٧) عن =

ٱلْفَنسِيقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩]، وقالَ في آيةٍ أُخرى: ﴿ اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَاللَّهُ أُوْلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِّ الْآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ ٱلْمَنْسُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩].

وأدنى مَرتَبةِ الصالح أن يكونَ مُجتَنباً عن الكبائر، ولا يُصِرَّ على ذنبٍ من الصَّغائر، ويَغلِبَ حَسَناتُه على سيَّئاتِه.

## [صِفةُ العالِـم والعابدِ والزاهِد]

وذُكِرَ في كتبِ الفِقهيّة: أنّ المخسِسِ لا تُقبَلُ شهادتُه (١٠)، فالمُرادُ من ذلك الخسيسِ: هو الذي يُعطي حُكمَ خِسّتِه، وكذا أهلُ الكِبْرِ والحسد. أما مَنْ كانَ مِن هؤلاء ولم يُعطِ حُكمَ خِسّتِه وكِبرِه وحَسَدِهِ مُخالَفةً لنفسِه، بإعطاءِ مالِهِ إلى محلِّ الخير، والتَّواضُع إلى خَلْقِ الله تعالى وبسَعْيهِ إلى إبقاءِ مَحسُودِه، فحيتَيْذِ لا يَضُرُّ (١٠) هذه الأخلاقُ الذميمةُ (١٠) المَذْكورةُ عدالةَ أهلِها، ولا تَمنَعُ صاحبَها من أن يكونَ عابداً أو زاهداً أو عالِماً، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُعَ نَقْسِهِ وَنَهَى النَّقَاسِعِ فَأُولَيَهِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ عابداً أو زاهداً أو عالِماً، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُعَ نَقْسِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ المُقْلَى عَنِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> خالد بن أبي عمران مُرسَلاً.

وأخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ١٥٤) برقم (٤١٣)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٧٢٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ٢٨٦) من حديث واقد، وإسناده ضعيف جداً، كما يُعلَم من «مجمع الزوائد» للهيثميّ (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (٩/ ١٦٠)، و«فتح القدير» لابن الهمام (٧/ ٢٣٤)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): «فحينئذ يضره»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) زاد في (أ) و(خ) و(ط): ﴿على هذه ١٠

شُخٌ مُطاعٌ، وهَوَّى مُتَّبَعٌ، وإعجابُ المَرْءِ بنفسِه (١٠)، وقالَ عليه السَّلامُ: «ما خلَقَ اللهُ تعالى وليّاً من أوليائِهِ إلّا على السَّخاءِ وحُسْنِ الخُلُق (٢٠).

واعلَمْ أنّ العالِمَ: هو الذي يكونُ جهةُ فَضْلِه وكمالِهِ من أن يَعلَمَ عِلمَ طريقِ الآخرة، ويكونَ عامِلاً<sup>٣٣</sup> بذلك العِلم فقط.

(۱) أخرجه بهذا اللفظ البزّار في قمسنده برقم (۲۵۹) و(۷۲۹۳)، والطبراني في قالمعجم الأوسط برقم (۵۵۵)، وأبو نعيم في قحلية الأولياء (۲/ ۱٦٠) و(۳۶۳) و(۲۲۸)، والبيهقي في قشعب الإيمان برقم (۷۳۱)، وابن عبد البر في قجامع بيان العلم برقم (۹۲۱)، والقضاعيّ في قمسند الشهاب برقم (۳۲۰) و (۳۲۳) من حديث أنس بن مالك. وضعَّف إسنادَه العراقيُّ في قتخريج أحاديث الإحياء (۱/ ۱۰).

وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» برقم (٥٧٥٤) من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف، كما يُعلَم من «مجمع الزوائد» للهيثميّ (١/ ٩١).

وأخرجه البزار برقم (٣٣٦٦) من حديث ابن عباس، وبرقم (٣٣٦٧) منن حديث ابن أبي أوفى، وإسنادهما ضعيف جداً، كما يُعلَم من المجمع الزوائد؛ (١/ ٩١).

وأخرجه البيهقيّ في 3الشعب، برقم (٦٨٦٥) من حديث أبي هريرة.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب، (١/ ٢٨٦): (هو مَرُويّ عن جماعة من الصحابة، وأسانيدُه وإن كان لا يَسلَم شيءٌ منها من مقال، فهو بمَجْموعِها حَسَنٌ إن شاء الله تعالى».

(٢) رواه ابن عَدِيٌ في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن المعروف بجحدر من «الكامل»، والدارقطني في «المستجاد» \_ كما في «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (٣/ ٢٤٤) \_ وأورَدَ طرفاً من إسناده في «العلل» (١٢٥/ ١٢٥)، وإسناده ضعيف جداً، كما قال العراقيّ، وقال الدارقطنيّ: «الحديث لا يُثبُت»، كما في «اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطيّ (٢/ ٧٧).

ومن طريق الدارقطنيّ أخرجه ابنُ الجوزي في «الموضوعات، (٢/ ١٧٩).

(٣) في جميع النُّسَخ: (عالماً)، والمُثبَت من (ط).

والعابد: هو الذي يكونُ جهة فَضْلِه وكمالِهِ من وَرَعِهِ وكثرةِ صلاتِه وصَوْمِه وتلاوتِه.

والزاهدَ: هو الذي يكونُ جهةُ فَضْلِه وكمالِهِ من زُهدِهِ في لباسِهِ وطعامِهِ ومَسكَنِهِ بقَدْرِ دَفْع الضَّرورة، ووَرَعِهِ في غيره.

# [مَراتِبُ الصَّلاح سِوى النُّبوّة]

واعلَمْ أَنَّ مَراتِبَ الصُّلَحاءِ غيرِ الأنبياءِ على ثلاثةِ أُوجُه:

الأول: مَرتَبةُ الصالح.

والثاني: مَرتَبةُ الوليِّ(١).

والثالث: مَرتَبةُ العارف، ويُقالُ له: الصِّدِّيقُ، أيضاً (٢).

فيدلُّ على هذه المَرتَبةِ قولُه تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّاِيدِ عَنَ وَالصِّدِ يقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].

وقالَ عليه السَّلامُ: «شفيعُ أُمّني يومَ القيامةِ ثلاثةٌ: الأنبياءُ، ثمَّ العُلماءُ، ثمَّ الشُهداء»(٣)، وقالَ عليه السَّلام: «إنّ أشدً الناسِ بلاءً في الدُّنيا الأنبياءُ، ثمَّ الأولياءُ، ثمَّ الصُّلحاءُ، ثمَّ الأمثلُ فالأمثل»(١).

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «ويُقال له: الشهيد، أيضاً».

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ) و (خ): «ويقال له: الصِّدِّيق، أيضاً».

<sup>(</sup>٣) تقدَّم في أوائل الرسالة بلفظ: «يَشْفَعُ يومَ القيامة ثلاثةٌ: الأنبياءُ، ثمّ العُلماءُ، ثمّ الشُّهَداء، وسلف تخريجُه هناك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه دون قوله: «ثم الأولياء ثم الصَّلَحاء الترمذيّ (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.

وأما فَضْلُ مَرتَبةِ الصُّلَحاءِ إلى مَرتَبةِ الوليّ، ومَرتَبةِ الوليّ إلى مَرتَبةِ العارف، ومَرتَبةُ العارف إلى مَرتَبةِ النَّبيّ عليه السَّلام، فلا يَعلَمُ فَضْلَ تلك المراتبِ(١) أحدٌ غيرَ الله تعالى.

واعلَمْ أنّ الوليّ إذا كانَ أخلاقُه (٢) الحسنةُ كامِلةٌ وقويّةٌ، وقامَ على الاستِقامةِ أربعينَ يوماً، أفاضَ اللهُ تعالى على قَلْبهِ عِلمَ ذاتِهِ وصِفاتِه، وأفعالَ حقائقِهِ وأسرارِه، فيَظهَرُ من أثرِ ذلك العِلم على لِسانِه، فيَصِيرُ عارِفاً.

ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أَخلَصَ قلبَه لله تعالى أربعينَ صباحاً ظهرَت يَنابيعُ الحِكمةِ مِن قليه على لِسانِه»(٢).

وأخرجه ابنُ عَدِيّ في ترجمة عبد الملك بن مهران من «الكامل في الضعفاء» من حديث أبي موسى الأشعريّ، وقال: «متنه منكر، وعبد لملك بن مهران مجهول ليس بالمعروف».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» برقم (٢٠٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (٩٠٠٤) عن صفوان بن سُلَيم مُرسَلاً.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (١٠١٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠/ ٧٠) عن مكحول مُرسَلاً.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ١٨٩) من حديث مكحول عن أبي أيوب. وأعلّه بأنّ المُرسَل هو الصَّواب، على أنّ مكحولاً لم يصحّ سماعُه من أبي أيوب، كما في «اللآلئ المصنوعة» للسيوطيّ (٢/ ٢٧٦).

وأورَدَ ابنُ الجوزيّ أحاديثَ أبي أبوب وأبي موسى وابن عباس في «الموضوعات» (٣/ ١٤٤)، =

وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٤٨١) من حديث سعد أيضاً، بلفظ: «الأنبياء ثم الصالحون ثم
 الأمثل فالأمثل».

<sup>(</sup>١) يعني: التفاوت في الفَضْل بين كل مرتبتين من المراتب المذكورة.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(خ) و(ش): «الأخلاق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (٤٦٦) من حديث ابن عباس.

وقالَ عليه السَّلامُ: «يقولُ اللهُ تعالى: لا يَزالُ العبدُ يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّه، فإذا أحبَبتُه كنتُ له سَمْعاً وبَصَراً ولساناً ويداً، وبي يَسمَعُ، وبي يُبصِرُ، وبي يَنطِقُ، وبي يَبطِش أَ<sup>(١)</sup>.

وقالَ عليه السَّلامُ: «العُلماءُ وَرَثَةُ الأنبياء، يُحبُّهم أهلُ السَّماء، ولهم يَستَغفِرُ الحِيتانُ في البَحْرِ إلى يوم القيامة»(٢).

وقالَ عليه السَّلامُ: «إنّ اللهَ تعالى وملائكتَه حتّى النَّمْلةَ في الجُحْرِ والحوتَ في البَحْرِ السَّالمُ الناس خيراً» (٣٠٠).

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ جاءَه الموتُ وهو يَطلُبُ العِلمَ ليُحيِيَ به الإسلام، فبينَه وبينَ الأنبياءِ درجةٌ واحدةٌ في الجنّة»(٤).

وتعقّبه السيوطيّ في «اللاّلئ المصنوعة» (٢/ ٢٧٦\_٢٧٧) بأنه ضعيف، وليس بموضوع.
 وسلف عند المُصنَف بلفظ: «مَن زهِدَ في الدُّنيا أدخَلَ اللهُ تعالى قلبَه الحِكمة...»، وتقدَّم تخريجُه بذاك اللفظ هناك.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه البخاريّ (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في قفضل العالم العفيف؟ من حديث البراء بن عازب، كما في التخريج أحاديث الكشاف؟ للزيلعيّ (٣/ ٩ - ١٠).

وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣) من حديث أبي الدُّرداء.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) من حديث أبي أمامة، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في السننه برقم (٣٦٦)، وابن عبد البر في الجامع بيان العلم برقم (٢١٩) من حديث الحسن مُرسَلاً، وإسناده ضعيف.

وأخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٩٤٥٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣٣) من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف جداً، كما يُعلَم من «مجمع الزوائد» للهيشميّ (١/ ١٣٣).

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَا عُبِدَ اللهُ تعالى بشيءٍ أَفضَلَ من فِقهِ في دينِ الله تعالى اللهُ وَالَّ وقالَ عليه السَّلام: «فقية واحدُّ أشدُّ على الشيطانِ من ألفِ عابد، ولكُلِّ شيء عِمادٌ، وعِمادُ هذا الدِّينِ الفِقه (").

وقالَ عليه السَّلامُ: «النَّظَـرُ إلى العالِـمِ أحبُّ إليَّ من عبادةِ سَنةٍ، قيامِها وصيامِها»<sup>(٣)</sup>.

وقسالَ عليه السَّلامُ: ﴿إِذَا كَانَ يَسُومُ القيامَة يَقَسُولُ اللهُ تَعَالَى للعابديسنَ والمُجاهِدين: ادخُلُوا الجنَّة، فيقولُ العُلماء: يَا رَبَّ، إنهَ مَ تَعبَّدوا وجاهَدُوا في الدُّنيا بسَبَبِ عِلْمِنا، فيقولُ اللهُ تعالى: يَا عبادي الصالحون، أنتُم شُفَعاءُ

(۱) أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» برقم (٦١٦٦)، والدارقطنيّ في «سننه» برقم (٣٠٨٥)، والبيهقيّ في «سننه» برقم (١٢٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١٢٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١٢٥)، والقُضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (٢٠٦) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده كذاب، كما في «مجمع الزوائد» (١/ ١٢١).

وأخرجه البيهقي في دشعب الإيمان، برقم (١٥٨٣) من حديث ابن عمر، وحكم بخطئه فقال: دالمحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري، والموقوف على الزهري رواه أبو نعيم في دحلية الأولياء، (٣/ ٣٦٥).

(٢) هو تتمة حديث أبي هريرة المتقدِّم تخريجه في الحديث السالف قبله، والقطعة الأولى منه \_ أعني: وفقيه واحد ... ألف عابده \_ سلفت عند المصنَّفُ في أواثل الرسالة، وتقدَّم تخريجها هناك من حديث ابن عباس.

(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وأخرج الديلميّ، كما في «الفردوس» برقم (٢٦٤٥) و(٢٩٦٩) و(٦٨٦٧)، من حديث أنس: «النظرُ إلى وجه العالِـم عبادة». ولا يصحّ، كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ٤٤٦) برقم (١٢٥١). عندي، اشفَعُوا لهم، فيَشفَعون ثمَّ يَدخُلون الجنَّة بعدَهم الله المنا

## [ذمُّ علماءِ الدُّنيا ومَشابِخِها]

فلمّا عَلِمْنا شهادة النّبيّ عليه السّلامُ في حَقِّ العُلماءِ والمَشايخ الذين يَطلُبونَ الآخِرة بالعِلم والعَمَل، فلَزِمَ علينا أن نَعرِفَ شهادتَه بحُقِّ العُلماءِ والمَشايخ الذين يَطلُبونَ الدُّنيا بالعِلم والعَمَل فقالَ عليه السّلامُ في حَقِّهم: "مَنِ ازدادَ عِلْماً ولم يَزدَدُ وَرَعاً، لم يَزدَدُ من الله إلّا بُعْداً ومَقْتاً (٢) (٢).

وقالَ عليه السَّلامُ: «إنّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ عالِمٌ لم يَنفَعُه اللهُ تعالى مِن عِلمه»(١).

وقالَ عليه السَّلامُ: «يكونُ في آخرِ الزَّمانِ عُبَّادٌ جُهَّال، وعُلماءُ فُسَّاق، (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو العباس الذهبيُّ في «العلم» من حديث ابن عباس بسَنَدٍ ضعيف، كذا قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) زاد في (أ): «أي: عداوة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الذَّيلَميّ في قمُسنَد الفِردوس، كما في قالفردوس، برقم (٥٨٨٧)، من حديث عليّ، إلا أنه قال: قرهداً، بدلاً من قورعاً، وإسناده ضعيف، كما قال العراقيّ في إتخريج أحاديث الإحياء، (١/ ٥٩).

وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في «العلم» برقم (٣٣٧) عن الحسن البصري موقوفاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن عَدِي في ترجمة خالد بن الحسين الضرير وفي ترجمة عثمان بن مِقسَم البصريّ من «الكامل في الضعفاء»، والطبراني في «المعجم الصغير» برقم (٥٠٥)، والبيهةيّ في «شعب الإيمان» برقم (١٦٤٢)، والقضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (١١٢٢) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف، كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٢).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في ترجمة يوسف بن عطية من «الكامل في الضعفاء»، والحاكم في «المستدرك»
 (٤/ ٣١٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٣١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم =

وقالَ عليه السَّلامُ: «أنا من غير الدَّجّالِ أخوَفُ عليكم (١)، فقيل: مَنْ هُم، يا رسولَ الله؟ قال: العُلماءُ السُّوء»(٢).

وقالَ عليه السَّلامُ: «شِرارُ العُلماءِ الذين يأتونَ الأُمَراء، وخيارُ الأُمَراءِ الذين يأتونَ العُلَماء»(٣).

وقالَ عليه السَّلامُ: «هلاكُ أُمَّتي: عالِمٌ فاجِرٌ، وعابدٌ جاهِل»(١٠).

واعلَمْ أنَّ دلائلَ كتبِ السَّماويَّةِ وبيانَ جميع الأنبياءِ على أنه ليسَ أحدٌ بعيداً من الله تعالى ومذموماً عند الله إلّا علماءُ الدُّنيا ومشايخُها في أُمَّةٍ من أُمَم الأنبياء، ولهذا أوحى اللهُ تعالى إلى داودَ عليه السَّلامُ، فقال: «يا داود، لا تَسْأَلْ عنِّي عالِـماً

ت (٦٥٥٥)، والآجري في قاخلاق العلماء، (١/ ٨٧) من حديث أنس، ولفظه عند الحاكم: اعباد جهّال وقُرّاء فَسَقة، وضعّفه البيهقي، وكذا العراقي في الخريج أحاديث الإحياء، (١/ ٥٩).

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم (٣٨٨٨٦)، وأحمد في «الزهد» برقم (١١٧٨) عن معاذ موقوفاً، والبزّار في «مسنده» برقم (٢٦٣٠) عنه مرفوعاً، ولا يصحّ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): قأنا أخاف من غير الدجال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٢١٢٩٧) من حديث أبي ذر، بلفظ: «الأثمة المُضِلِّين» بدلًا من «العلماء السُّوء». وقال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٥٩): إسناده جيد.

ويشهدُ له ما أخرجه أبو داود (٤٢٥٢)، والترمذيّ (٢٢٢٩) من حديث ثوبان: ﴿إِنَمَا أَخَافُ عَلَى أُمّتي الأثمة المُضِلِّينِ»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرج القطعة الأولى منه ابنُ ماجه (٢٥٦) من حديث أبي هريرة، بلفظ: "إنّ مِن أبغَضِ القُرّاءِ إلى الله الذين يزورون الأمراء". وإسنادُه ضعيف، كما قبال العراقيّ في "تخريج أحاديث الإحياء، (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» برقم (١١٦٢)، فقال: «ومن حديث ابنِ وَهْب: أنّ رسول الله ﷺ قال: هلاكُ أُمّتي: عالِـمٌ فاجر، وعابدٌ جاهل...». وهو مُعضَل.

قد أسكرَ تُهُ(١) الدُّنيا، فيَصُدَّك عن طريقِ محبَّتي، أولئك قُطَّاعُ طريقِ الآخرة»(٢)، وكذا حُكمُ المَشايخ الذين رَكَنوا إلى الدُّنيا، فقُطَّاعُ طريقِ الآخِرةِ أشدُّ من قُطَّاع طريقِ الدُّنيا.

يا أخي، أنتَ لِم لا تَتَفكّرُ في نفسِك هل هي مِنَ الفريقِ المَذْموم أم مِنَ الفريقِ المَدْموح، فإنّك تَطلُبُ (٣) مَناصِبَ الدُّنيا، وتَغتَرُّ بحُظوظِها، وتأمَنُ من أهوالِ دارِ العُقبى، وتَترُكُ أنواعَ مَناصِبِها ومَراتبِها! فتَفكَّرْ قولَه تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مُكَمَّرًا لِلّهِ إِلّا العُقبَمُ الْخَيْرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقولَه تعالى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنّما نُمِدُهُم بِهِمِينَ مَالِوَيَنِينَ ﴿ الْعَرْمُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقولَه تعالى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنّما نُمِدُهُم بِهِمِينَ مَالِوَيَنِينَ ﴾ المومنون: ٥٥ - ٥٦]، وقولَه تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيْطُغَيّ ﴾ [العلق: ٦ - ٨].

قيل: يا رسولَ الله، مَنْ أشرُّ الناسِ مِن أُمّتِك؟ قال عليه السَّلامُ: «أهلُ الغِنى في الدُّنيا»(٤)، ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «اللَّهُمَّ اجعَلْ قُوتَ آلِ مُحمَّدِ كَفافاً»(٥).

يا أخي، إنْ أقبَلتَ إلى الدُّنيا، واتبعتَ هواك، وتركتَ عبادةَ الله تعالى، ولازمتَ الله تعالى، ولازمتَ إلى تحصيلِ مَناصِبِ الدُّنيا، إنْ أخذتَها تكونُ مَسْروراً، وإنْ عُزِلتَ عنها تكونُ محزوناً، وتركتَ ما لا يكثر بعده من خالقِك، وتَطلُبُ ما يكثر بعده أن من دازقِك، فهل لا تخافُ من أن يُصيبَك الموتُ في هذه الحالة، فيُسلَبَ منك الإيمانُ، فتكونَ من الهالِكين؟!

<sup>(</sup>۱) في (ش) و(ط): «استكثرته».

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو طالب المكِّيّ في «قوت القلوب» (١/ ٢٤٤) والغزالي في «إحياء علوم الدين» (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (تحب، وفي (ش): (ترغب، والأمرفيه قريب،

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٠٥٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النُّسَخ! ولم يظهر لي معناه.

ألم تَسمَعْ قولَه عليه السَّلام: «يقولُ اللهُ تعالى: فبعِزَّتي وجلالي، لا أجمَعُ على عَبْدي خوفَيْن، ولا أجمَعُ على عَبْدي خوفَيْن، ولا أجمَعُ عليه أمنيَّن، فإذا آمَنتُه في الدُّنيا أخفتُه يومَ القيامة، وإذا أخفتُه في الدُّنيا آمَنتُه يومَ القيامة، (١).

وذكرَ في كتابِ «قُوتِ القُلوب»: «كانَ أبو الدَّرْداءِ يَحلِفُ بالله: ما كانَ أحدٌ أمِنَ "على إيمانِهِ عندَ الموتِ مِن أن يُسلَبَ عنه إيمانُه [إلّا سُلِبَه]» (").

واعلَمْ أَنَّ دلائلَ كتبِ السَّماويّةِ وبيانَ جميع الأنبياءِ: إذا فارَقَ روحُ الإنسانِ عن بَدَنِهِ في حالةِ نَزْعِهِ يُختَمُ على ما كانَ عليه من الخيرِ والشَّرَ، ويُحشَرُ يومَ القيامة على ما ماتَ عليه، ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: "يُحشَرُ كلُّ عَبْدِ على ما ماتَ عليه" (1)، وقالَ عليه السَّلامُ: "يُحشَرُ المرءُ معَ مَنْ أَحَبّ» (٥).

ولو أردتَ أن تَعرِفَ عُلماءَ الدُّنيا(١) ومشايخَها في عَصْرِ الإمام الغزاليّ، كيف

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم (٦٤٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (٧٥٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «يأمن»، وفي (ش) و(ل): «أميناً».

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب، لأبي طالب المكّيّ (١/ ٣٨٨) و(٣٩١) و(٢/ ٢٢٨)، ومنه استدركتُ ما أثبتُه بين حاصرتَين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٧٨) من حديث جابر بن عبد الله، بلفظ: (يُبعَثُ، بدلًا من (يُحشَره).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٦٤٥٠)، وفي «المعجم الصغير» برقم (٨٧٤) من حديث عليّ رضي الله عنه، بلفظ: «لا يُحبُّ رجلٌ قوماً إلا حُشِرَ معَهم». وقال المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٢٨): إسنادُه جيّد.

وأخرج البخاريّ (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود في قصّة: «المَـرُّءُ مع مَنْ أحبِّه.

<sup>(</sup>٦) في (ش) و(ل): الدين.

يأكلونَ الدُّنيا بالدِّين، وكيفَ يَلبِسونَ [على] الناسِ ويُراؤونَهم، فانظُرْ إلى بعضِ تَلْبيسِهم ورياءَهُم التي كتبَها الشيخُ الإمامُ الغزاليُّ في كتابِ "إحياء علوم الدِّين" (١٠).

ولو سألتَ فقيهاً عن العِلم الذي يَتَعلَّقُ بالباطن، كالأخلاقِ المَحْمودةِ والمَذْمومةِ وحُدودِها وأسبابِها وثَمَراتِها وعِلاجِها، حتى عن الإخلاصِ واليقينِ والتَّوكُّلِ والقَناعةِ والرِّياءِ والوَرَع والصَّمْتِ(٢) والتَّفكُّرِ وغيرِ ذلك، يَتَوقَّفُ في جوابِ هذه الأشياء، مع أنها فَرْضُ عَيْنِ عليه، وفي إهمالِها هلاكُه في الآخرة،

ولو سألتَه عن الطلاقِ واللَّعانِ والظَّهارِ والبَيْع والإجارةِ والسَّلَم والرَّهْنِ وغيرِ ذلك، لَيُجيبُك بالتَّعْريفاتِ الدَّقيقةِ والعِباراتِ المُغلَقةِ التي تَقتَضي الدُّهورَ والأزمان (٣)، ولا يحتاجُ أحدُّ إلى شيءِ منها، وإنِ احتاجَ لم يَخْلُ البَلَدُ عمَّنْ يقومُ بها ويَكْفيهِ مَوْونةَ التَّعَبِ فيها، فلا يَزالُ ذلك الفقيةُ ليلاً ونهاراً في حِفظِه ودَرْسِه، ويَغفُلُ عمَّا هو مُهمٍ لنفسِهِ في الدِّين.

فإن قيلَ له: لِـمَ اشتَغَلَتَ به؟ قال: لأنه عِلمُ الدِّينِ وفرضُ الكِفاية، ويُلبَّسُ على نفسِهِ وعلى الناسِ في تَعْليلِه، والفَطِنُ (٤) يَعلَمُ أنه لو كانَ غرَضُه أداءَ حقَّ الأمرِ في فَرْضِ الناسِ في تَعْليلِه، والفَطِنُ (٤) يَعلَمُ أنه لو كانَ غرَضُه أداءَ حقَّ الأمرِ في فَرْضِ الكِفايات، فكم

<sup>(</sup>١) في كتاب العلم منه، الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء، (١/ ٥٨ - ٨٢).

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ل): قوالعصمة ٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) و(خ): «التي تقتضي الدهور والأزمان»، ولعلّها بمعنى: أنّ تعلُّمَها يَقتَضي بَذْلَ اللّهور والأعمار والأعمار، وقد تكونُ لفظة «تقتضي» مُصحَّفةً عن «تنقضي»، أي: التي تَنقَضي الدُّهور والأعمار فيها، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) في (ل): «والعاقل»، وهو محتمَل، وفي (ش) و(ط): «والعقل»، وفي (أ): «والحال»!

مِن بَلَدٍ لِيسَ فيه طبيبٌ إلّا مِن أهلِ الذِّمّة؟ ولا يجوزُ قَبولُ شهادتِهم فيما يَتَعلَّقُ بالأطبّاءِ من أحكام الفِقه، ثمَّ لا ترى أحداً يَشتَغِلُ بعِلم الطبّ، لأنّ الطبّ ليسَ يَتَيسَّرُ التَّوصُّلُ به إلى تَوْليةِ الأوقافِ والوصايا وخيانةِ (١) أموالِ اليتامى، أو تَقَلَّدِ القضاءِ والحكومةِ، والتَّقدُّم به على الأقرانِ، والتَّسلُّطِ به على الأعداء.

هَيْهَاتَ هَيْهَات! قدِ اندَرَسَ عِلمُ الدِّينِ بتَلْبيسِ العُلماءِ السُّوءِ لفظ الفِقه، وقد تَصَرَّفوا فيه بالتَّخْصيصِ، لا بالنَّقلِ والتَّحْويل، إذْ خَصَّصُوه بمعرفةِ الفُروع الفَرْعيّة (٢) في الفتاوى، والوقوفِ على دقائقِ عِلَلِها، واستِكثارِ الكلام فيها، وحِفظِ المَقالاتِ المُتعلِّقة بها، فمَنْ كانَ أشدَّ تعمُّقاً فيها وأكثرَ اشتِغالاً بها يُقالُ: هو الأفقه (٣).

ولقد كانَ اسمُ الفِقهِ في العَصْرِ الأوّلِ إطلاقاً على عِلم طريقِ الآخرة، ومعرفةِ دقائقِ آفاتِ النُّفوسِ ومُفسِداتِ الأعمال، وقوّةِ الإحاطةِ بحقارةِ الدُّنيا، وشِدّةِ التَّطلُّع إلى نعيم الآخرة، واستيلاءِ الخوفِ على القَلْب.

ويدُلُّك عليه قولُه تعالى: ﴿ لِيَهَ فَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُسَادِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٧]، فالذي يكونُ الإنذارُ والتَّخُويفُ به هو هذا الفِقة دون تَعْريفاتِ الطلاقِ واللَّعانِ والبَيْع والشَّراءِ والسَّلَم والإجارة، فلا يَحصُلُ بهذه إنذارٌ وتخويفٌ، بل التَّجرُّدُ واللَّعانِ والبَيْع والشَّراءِ والسَّلَم والإجارة، فلا يَحصُلُ بهذه إنذارٌ وتخويفٌ، بل التَّجرُّدُ له على الدَّوام يُقسِّي القلبَ ويَنزعُ الخشيةَ عنه، كما يُشاهَدُ من المُتجرِّدينَ له، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ مِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وأرادَ به معاني الإيمانِ دون الفتاوى، لأنّ التَّجرُدَ له يحثُّ الناسَ على الإعراضِ عن عِلم الآخِرةِ وأحكام القَلْب.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النُّسَخ، سوى (خ) فقد سقط منها قولُه: «وخيانة أموال اليتامى»، ويظهرُ لي أنّ في لفظة «خيانة» تصحيفاً، وأنَّ صوابها: جباية أو حيازة أو نحو ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «القرنية»، وسقطت من (ط)، وأصلحتُها بحسب السِّياق.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «بتلبيس العلماء السوء» إلى هنا، سقط من (أ) و (خ) و (ش).

ووَجَدوا(١) على ذلك مُعيناً من الطَّبْع، فإنَّ عِلمَ الباطنِ غامضٌ، والعمَل به عَسِيرٌ، والتَّوصُّلَ به إلى طَلَبِ الولايةِ والقضاءِ والجاهِ والمالِ مُتعذِّرٌ، فوجَدَ الشيطانُ مجالاً<sup>(١)</sup> لِتَحْصيلِ ذلك في القلوب.

وذكرَ في كتابِ «الخلاصة»: «لا يُترَكُ القاضي على القضاءِ أكثرَ من سَنةٍ، كي لا يَنْسى العِلم».

## [وجوبُ الأمرِ بالمَعْروفِ والنَّهِي عن المُنكَر على العُلماء]

واعلَمْ أنه يجبُ على العُلماءِ أن يأمروا بالمَعْروفِ ويَنهَوْا عن المُنكَر، كي لا يَستَجِقُّوا لَعْنةَ الله والعقابَ منه في الآخِرة، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ مَا اللهِ وَالْمَعْوُلُ وَبَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ عَلِمَ عِلماً فكتَمَه، أُلجِمَ يومَ القيامةِ بلِجام مِن نار» (٢٠٠٠). وقالَ عليه السَّلامُ: «ما مِن قوم عَمِلوا بالمعاصي، وفيهم مَنْ يَقدِرُ على أن يُنكِرَ عليهم فلم يَفعَل، إلّا يُوشِكُ أن يَعُمَّهُم اللهُ بعذابِ مِن عندِه» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) معطوف على «خصَّصوه» من قوله قبل فِقرَتَين: ﴿إِذْ خصَّصوه بمعرفة الفروع الفرعيَّةُ ٩.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): المحلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٦٦) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن.

و أخرجه ابن ماجه (٢٦٤) من حديث أنس بن مالك، وبرقم (٢٦٥) من حديث أبي سعيد الخدريّ. (٤) أخرجه أبو داود (٤٣٣٨) من حديث أبي بكر الصِّدّيق رضي الله عنه.

وقالَ عليه السَّلامُ: «ليسَ مِنَّا مَنْ لم يَرحَمْ صغيرَنا، ولم يُوقِّـرْ كبيرَنا، ولم يأمُرْ بالمَعْروف، ولم يَنْهُ عن المُنكَر»(١).

وقالَ عليه السَّلامُ: «ما أعمالُ البِرِّ عندَ الجهادِ في سَبيلِ الله تعالى إلّا كَنَفْثةٍ واحدةٍ في بَحْرٍ لُجِّيّ، وما جميعُ أعمالِ البِرِّ والجهادُ في سبيلِ الله عندَ الأمرِ بالمَعْروفِ والنَّهي عن المُنكَر إلا كنَفْثةٍ واحدةٍ في بَحْرٍ لُجِّيّ»(٢).

قالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ رأى منكم مُنكَراً فليُغيِّرُهُ بيَـدِه، فإنْ لم يَستَطِعْ فبلِسانِه، فإنْ لم يَستَطِعْ فبلِسانِه، فإنْ لم يَستَطِعْ فبقلِسانِه، فإنْ لم يَستَطِعْ فبقَلْبه، وذلك أضعَفُ الإيمان»(٣).

قبالَ فخرُ الإسلام عليَّ البَرْدَويُّ في «أصولِ الفِقه»: «الذي يأمُرُ بالمَعْروفِ إذا خيافَ القَتْلَ رُخُ صَ له في تَسرُّكِه، لِسمَا قُلنا مِن مراعاةِ حَقِّه، وإن شياءَ صبَسرَ حتَّى يُقتَل، وهو العَزيمةُ، لأنّ حَقَّ الله تعالى في حُرْمةِ المُنكراتِ بياقٍ، وفي بَذْلِ نفسِهِ إقامةَ المَعْروف، لأنّ الظاهرَ أنه إذا قُتِلَ تَفرَّق جَمْعُ الفَسَقة، وما كانَ غرضُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه بتمامه الترمذيّ (۱۹۲۱) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث غريب. وأخرجه دون قطعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو داود (٤٩٤٣)، والترمذي (١٩٢٠) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرج القطعة الأولى منه الدَّيلَميُّ في «مسئد الفردوس»، كما في «الفردوس» برقم (٦٣٠٣)، من حديث جابر بن عبد الله، وإسئادُه ضعيف، كما قبال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢/ ٣٠٨).

وأخرج القطعة الثانية منه عليٌ بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» من رواية يحيى بن عطاء مُرسَلاً أو مُعضَلاً، قال العراقي في التخريج أحاديث الإحياء» (٢/ ٣٠٨): «ولا أدري مَنْ يحيى بن عطاء؟).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدريّ.

إلَّا تفريقَ جَمْعِهم، فبذَلَ نفسَه لذلك، فصارَ مُجاهِداً في سبيل الله "(١).

وذكرَ في كتابِ «الخلاصة»: «رجلٌ رأى على ثوبِ إنسانٍ نجاسةً أكثرَ من قَذْرِ الدَّرهَم، إنْ وقَعَ في قَلْبِه أنه لو أخبَرَه يَشتَغِلُ بغَسْلِه لم يَسَعْه أنْ لا يُخبِرَه، وإنْ عَلِمَ أنه لا يَلتَفِتُ إلى كلامِهِ كانَ في سَعَةٍ أنْ لا يُخبرَه».

والأمرُ بالمَعْروفِ على هذا؛ إنْ عَلِمَ أنهم يَستَمِعونَ يجبُ عليه، وإلَّا فلا.

قالَ الإمامُ السَّرَ خسيُّ (٢): الأمرُ بالمَعْروفِ واجبٌ مُطلَقاً من غيرِ هذا التَّفْصيل (٣).

رجلٌ لو رأى مُنكَراً وهو ممَّنْ يرتكبُ هذا المُنكَر، يَلزَمُه النَّهيُ، لأنَّ الاجتِنابَ عن المُنكَرِ واجبٌ، وكذا الأمرُ بالمَعْروف، فإذا ترَكَ أحدَهما لا يَسَرُكُ الآخر'').

<sup>(</sup>١) «أصول الفقه» للبزدويّ (ص: ٣٣٤)، و «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاريّ (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الكبير أبو بكر محمَّد بن أحمد بن أبي سهل (ت ٤٨٣)، شمس الأثمَّة، كان إماماً علامةً حُجِّةً متكلِّماً فقيها أصوليًا مُناظِراً، وله مُصنَّفات مشهورة، منها: «المبسوط» أملاه من سجنه بأوزْ جَنْد بسبب كلمةٍ نصَحَ بها الخاقان، و«شرح السَّير الكبير»، و«أصول الفقه»، وغيرها كثير. انظر: «الجواهر المضية» للقرشيّ (٣/ ٧٨ - ٨٢)، و«الأعلام» للزركلي (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في قاصول السرخسي، ولا في قمبسوطه، وفي عَزْوِه إليه نَظَرٌ، فقد قال السَّرَخسيُّ في قاصوله، (١/ ١١٨): قوعلى هذا الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكِر عند خوفِ الهلاك، فإنّ السَّبَ المُوجِبَ لذلك وحُكمَ السَّبَ وهو الوجوبُ حقّاً لله تعالى ـ قائمٌ، ولكنْ يُرخَّصُ له في السَّبَ المُوجِبَ لذلك وحُكمَ السَّبَ ـ وهو الوجوبُ حقّاً لله تعالى ـ قائمٌ، ولكنْ يُرخَّصُ له في السَّرِ والتأخير بعُذر كان من جهته، وهو خوف الهلاك وعجزُه عن شَدِّ المُعاضِدِ عنه، ولهذا لو أقدمَ على الأمرِ بالمعروف حتى يُقتَلَ كان مأجوراً، لأنه مُطيعٌ ربَّه فيما صَنَع، وفي هذا الفَصْلِ يُباحُ له الإقدام عليه وإن كان يَعلَمُ أنه لا يَتَمكنُ من مَنْعِهم عن المُنكَر، وأنتَ ترى أنّ فيه تفصيلاً بنحو التفصيل الذي ذكرَه البَرْدَويّ.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «المحيط البرهاني» (٥/ ٢٧١)، و«الاختيار» للموصلي (٤/ ١٤٧)، و«البحر الراثق» لابن
 نجيم (٨/ ٢١٥)، وغيرها.

وذكرَ في «فتاوى الصُّغرى»(١): «الأمرُ بالمَعْروفِ يجبُ، وإنْ كانَ يَلحَقُه الضَّرَرُ غالباً أو يَعلَمُ يقيناً».

وذكرَ في "كيمياءِ السَّعادة" (١): «أَصْل نُهُمْ: أَمر مَعْروف ونَهِي مُنكَر اسْتْ: وَإِينْ قُطْبِي اسْتْ أَذْ اقطابْ دِينْ كِهُ أُنبِيا را بَرَايْ إِينْ فِرِسْتَادَهُ أَندْ، وَجُوْنْ إِينْ مُندَرِسْ شَوَدْ وَأَزْ مِيَانْ خَلْقْ بَرْ خِيزَدْ، هَمَه ءِ شعائر دِينْ وشَرْع باطِل شَوَدْ (١).

وقالَ عليه السَّلامُ: «كيف أنتُم إذا طغى نساؤُكم، وفسَقَ شبابُكم؟ قالوا: إنّ ذلك لكائنٌ يا رسولَ الله! قال عليه السَّلامُ: نعم، والذي نفسي بيَدِه، أشدُّ منه سيكون. قالوا: يا رسولَ الله، وما أشدُّ منه؟ قال عليه السَّلامُ: كيف أنتُم إذا لم تأمروا بمَغروفِ ولم تَنهَوْا عن مُنكَر؟ قالوا: وإنّ ذلك كائنٌ يا رسولَ الله! قال: نعم، والذي نفسي بيَدِه، أشدُّ منه سيكون. قالوا: وما أشدُّ منه؟ قال: كيف أنتُم إذا رأيتُم المَعْروف مُنكراً ورأيتُم المُعْروف مُنكراً ورأيتُم المُعْروف مُنكراً

<sup>(</sup>۱) للإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد (ت ٥٣٦)، وهي التي بوَّبها نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصِّيّ (ت ٦٣٤)، كـ «الكبرى» له، وقد أطنبَ فيها بالأحاديث وبيان الأحكام وزوائد الرَّوايات، حتى بَعُدَ عن الضبط»، كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٢٢٤). وفيه إشارةٌ إلى أنها ليست بمُعتَمَدة فيما تنفردُ به، ومنه الحكمُ المنقولُ هنا، فإنه مخالفٌ لِمَا تقدَّم عن السرخسيُّ والبزدويّ.

 <sup>(</sup>٢) للإمام حجّة الإسلام الغزالي، صنَّفه في الموعظة والأخلاق باللغة الفارسية، وهو مطبوع في
 مجلَّدين، وأما المطبوع باللغة العربية بهذا العنوان فهو مقتطفاتٌ يسيرةٌ منه.

<sup>(</sup>٣) «كيمياي سعادت»، إمام محمد غزالي، (ص: ٣٨٩)، ط طهران.

ومعناه: «الأصل التاسع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا قطبٌ من أقطاب الدين أُرسِلَ الأنبياء لأجله، لأنه إن اندرَسَ أو ارتفعَ عن الناس بطَلَت شعائرُ الدين والشرع كلُّها». كما أفادنيه أحدُ الإخوة جزاه الله خيراً.

أشدُّ منه سيكون، قالوا: وما أشدُّ منه، يا رسولَ الله؟ قال: كيف أنتُم إذا أمَرْتُم بالمُنكرِ ونَهَيتُم عن المَعْروف؟ قالوا: فكائنٌ ذلك، يا رسولَ الله! قال: نعم (٢)٩(١).

وذكرَ في كتابِ «قُوتِ القُلوب»: «قالَ ابنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما: لا يأتي (٣) على الناسِ زمانٌ إلّا فيه أماتوا سُنّةَ نبيّهم، وأحيَوْا فيه بدعةَ أنفُسِهم، حتّى تموْتَ السُّنَن، وتحيا البِدَع (٤)»(٥).

وقالَ عليه السَّلامُ أيضاً: «لا يأتي على الناسِ زمانٌ إلّا يكونُ العُلماءُ بينَهم بمنزلةِ الأمواتِ لا يَلتَفِتونَ إليهم، ويَستَخفي المُؤمنُ فيهم كما يَستَخفي المُنافِقُ فينا اليوم»(١٠).

<sup>(</sup>١) من قوله: «قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله» إلى هنا، سقط من (أ) و(خ) و(ل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برقم (٣٢)، وعبد الغني المقدسيّ في «الأمر بالمعروف» برقم (٥٦) من حديث أبي أمامة الباهليّ. ونقل ابنُ أبي حاتم في «علل الحديث» (٢/ ١٨٨) برقم (٢٧٥٩) عن أبيه: أنه «حديث منكر».

وأخرجه مختصراً أبو يعلى في «مسنده» برقم (٦٤٢٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٩٣٢٥) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف جداً، كما يُعلَم من «مجمع الزوائد» للهيثميّ (٧/ ٨٠ ـ ٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «ليأتي»، والمُثبَت من جميع النُّسَخ، وهو الموافقُ لِما في «قوت القلوب».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن وضّاح في «البدع» برقم (٩٥) و(٩٦)، ومحمد بن نصر المروزيّ في «السنة» برقم (٩٨)، والطبرانيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (١٠٦١)، واللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (١٢٤) و(١٢٨) و (١٢٥). قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» (١/ ١٨٨): «رجاله مُوثَّقون».

 <sup>(</sup>٥) «قوت القلوب» لأبي طالب المكّي (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عَدِيّ في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة من «الكامل في الضعفاء»، والطبرانيّ في «مسند الشاميين» برقم (٢٣٨) من حديث جابر بن عبد الله، بلفظ: «يأتي على الناس زمانٌ يَستَخفي المؤمنُ فيهم كما يَستَخفى المُنافقُ فيكم اليوم»، وإسناده ضعيف.

وقالَ بعضُ السَّلَف: «أفضَلُ العِلم في آخرِ الزمانِ الصَّمْتُ، وأفضَلُ العَمَلِ النَّومُ»، لِكثرةِ الناطِقينَ بالشُّبُهاتِ والعامِلينَ بها، فبالصَّمْتِ يَنجُو مِنَ النُّطقِ بها، وبالنَّوْم يَنجُو من العَمَلِ بها، فصار الصَّمْتُ عِلماً للجاهِل، والنَّومُ عبادةً له. ولَعَمْري، إنّ الصَّمْتَ والنَّومَ أدنى أحوال العالِم، وهما أعلى أحوالِ الجاهِل(١).

وعن عيسى عليه السَّلامُ أنه قيلَ له: «مَنْ أَشدُّ الناسِ فِتنةً؟ فقال: زلَّةُ العالِم، إذا زلَّ رَلَّةً العالِم، إذا زلَّ بزِلْتِهِ العالَم»(٢).

وقالَ بعضُ السَّلَف: «مَثَلُ العالِـم إذا زلَّ مَثَلُ السَّفينة، إذا غَرِقَ يَغرَقُ معَها خَلْقٌ كثير»(٣).

وقالَ ابنُ عبّاسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما: «وَيْلٌ للعالِم مِنَ الأتباع، ووَيْلٌ

إِنَّ الفقيسة إِذَا غسوى وأطاعَهُ قسومٌ غَوَوْا معَه فضاع وضَيَّعا مِثْلُ السَّفينةِ إِنْ هَوَتْ في لُجّةٍ تَخسرَقْ ويَغرَقْ كلُّ ما فيها مَعَا

اما القطعةُ الأولى منه فقد عزاها أبو طالب المكّيّ في «قوت القلوب» (١/ ٢٧٦) إلى حذيفة من قوله، ولفظه: •وكان حذيفةُ يقولُ أيضاً: يأتي في آخر الزمان قومٌ يكون العالِمُ فيهم بمنزلة الحمار الميّّت، لا يَلتَقِتونَ إليه، يَستَخفي المؤمنُ فيهم كما يَستَخفي المنافقُ فينا اليوم، المُؤمنُ فيهم أذلُّ من الأَمّة، ولم أقف عليه مُسنَداً.

<sup>(</sup>١) انظر: (قوت القلوب) لأبي طالب المكِّيّ (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في «الزهد» برقم (١٤٧٤) عن عبيد الله بن أبي جعفر ـ أحد التابعين ـ قال: قيل لعيسى...، قال: زلَّةُ العالِم، إذا زلَّ العالِمُ زلَّ بزَلَّتِهِ عالَمٌ كثير».

وذكره الميدانيّ في المجمع الأمثال» (١/ ٤٤) بلفظ: «إذا زلّ العالِــم زلّ بزلّتِهِ عالَــم»، وهذا أقرب، أعني: أن يكون كلاماً مُتداوَلاً بين الناس.

<sup>(</sup>٣) ذكره الغزاليّ في «إحياء علوم الدين» (٤/ ٣٣)، ونقل الميداني في «مجمع الأمثال» (١/ ٤٤) عن أحد الشعراء قولَه:

للاتباع مِنَ العالِم، يَزِلُّ العالِمُ زلَّة، فيَتَبَعُه عليها أقوامٌ من الناس، فتَبلُغُ الآفاق، (١٠).

## [التَّحْذيرُ من تَرْكِ الواجبات والسُّنَن، والتَّنوية ببعضِها]

ولا أعلَمُ أحداً أعظم جُرْماً ممَّن ابتَدَعَ في دِينِ الله تعالى، ثمَّ لم يَعبَأ بسُنَنِ رسولِ الله عليه السَّلامُ التي هي حُجّةُ الله على جميع الخلق، وطريقُ أوليائِهِ من عِبادِه، فأضَلَّ بذلك عبادَه تعالى، فإذا كانَ كذلك فانظُرْ إلى العُلماءِ والمَسْايخ الذينَ في زمانِنا أنهم يأتونَ المَساجِدَ والجوامعَ عندَ قراءةِ الغرآن، ولم يَلتَفِتوا إلى الاستماع الواجب، بل يَلتَفِتون بالتكلُّم، وإنْ علمَ واحدٌ وجوبَ الاستماع يَمنعونه ويُنكِرونَ تعليمَه، وإنْ أقامَ دليلاً شرعيّا يُخالِفُونَه ويُعانِدُونَه، والحالُ أنّ الواجب مع كونِهِ من أصولِ الدِّينِ بمنزلةِ الفَرْضِ من جهةِ العمل (٢)، أنهم بفِعلِهم وقولِهم يكونون سَبَاً لارتفاعِه من دينِ الإسلام.

قال فخرُ الإسلام عليَّ البَرْدَويُّ في "أصولِ الفِقه": "وأما حكمُ الواجبِ فلُزومُه عَمَلاً بمنزلةِ الفَرْض، لا عِلماً على اليقين، لِمَا في دليلهِ مِنَ الشَّبْهة، حتى لا يُكفَرَ جاحِدُه(٣)(٤).

وذكرَ في كتابِ قاضيخان: ﴿ رجلٌ يقرأُ القرآن، وبجَنْبِهِ رجلٌ يكتبُ الفِقه لا يُمكِنُه

<sup>(</sup>١) ذكره أبو طالب المكِّيّ في «قوت القلوب» (١/ ٢٩٥) و(٣١٠)، والغزالي في «إحياء علوم الدين» (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «العلم»، وهو خطأ، والمُثبَت من (ل)، والكلام ساقط من ساثر النُّسَخ.

<sup>(</sup>٣) من قوله قبل خمس فقرات: «فصار الصمت علماً للجاهل» إلى هنا، أثبتُه من (ل) و(ط)، ولم يرد في سائر النُسَخ.

<sup>(</sup>٤) «أصول الفقه» للبزدويّ (ص: ٣٢٩)، و «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاريّ (٢/ ٣٠٣).

أن يَستَمِعَ منه القرآن، فالإثمُ على القارئ، لأنه قرأ في مَوضِع يُشتَغَلُ فيه بالكتابة، فلا إثمَ على الكاتب، (١).

وذكرَ في كتابِ «الخلاصة»: ﴿رجلٌ يكتبُ الفقه، ويجَنْبهِ رجلٌ يقرأُ القرآن، ولا يُمكِنُه استماعُه، فالإثمُ على القارئ(٢٠).

وذكرَ في «المُنتَقى»(٢): «قراءةُ القرآنِ بالترجيع لا يُكرَه، وكان يُقرَأُ القرآنُ عندَ أبي حنيفة وأبي يوسُف ومحمَّد رحمَهم اللهُ تعالى بالألحان، وقال أكثرُ المَشايخ: مكروة لا يجبُ الاستماعُ فيه، لأنّ فيه تِشبُّها بفِعلِ الفَسَقةِ في حالِ فِسقِهم، ولهذا المَعْنى يُكرَهُ هذا النَّرعُ في الأذان(١٠). والكلامُ في المسجِدِ مكروةٌ مُطلَقاً، فكيفَ عندَ قراءةِ القرآن(١٠)؟!».

<sup>(</sup>۱) «فتاری قاضیخان» (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) في (ل): (فالإثم على الكاتب)، وفي (أ): (فلا إثم على القارئ)، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٣) للحاكم الشهيد، أبي الفضل محمَّد بن محمَّد بن أحمد، المقتول شهيداً سنة (٣٣٤)، رحمه الله تعالى، وفيه نوادرُ من المذهب، كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٨٥١).

<sup>(</sup>٤) وهو المُعتَمَدُ في المذهب، انظر: «الاختيار» للموصلي (١/ ١٩٥)، و«تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٩٥)، و«مجمع الأنهر» لداماد (٢/ ٥٥١).

والمراد بالترجيع: التَّغنَّي بما يُودِّي إلى تغيير الحروف والكلمات ونحو ذلك، كما يُعرَفُ من والمحر الرائق (١/ ٢٧٠) مع «حاشية ابن عابدين»، أما ما لا يُغيِّرُ الألفاظ فحسن، قال الإمام قاضيخان في وفتاواه» (١/ ٧٨): «ولا بأس بالتطريب في الأذان، وهو تحسينُ الصَّوْتِ من غير أن يَتَغيَّر، فإن تَغيَّر بلَحْنِ أو مَدُّ أو ما أشبَة ذلك كُرِه، وكذلك قراءةُ القرآن».

 <sup>(</sup>٥) من قوله: (والكلام في المسجد) إلى هنا، أثبتُه من (ل) و(ط)، وليس في سائر النُّسَخ.

وقالَ عليه السَّلامُ: «سيأتي على الناسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في أُمورِ دُنياهُم في مَساجدِهم، ليسَ لله تعالى فيهم حاجةٌ، فلا تُجالِسُوهُم (١٢٢١).

وذكرَ في كتاب قاضيخان: «لا يَنبَغي للقوم أن يُقدِّموا(٢) في التراويح الـ (خُوشْ خَوَان)(١)، ولكنْ يُقدِّمونَ الإمامَ الـ (دُرُسْتْ خَوَان)(١)، لأنَّ الإمامَ إذا كان يقرأُ بالصَّوْتِ الحسَنِ يَشغَلُ عن الخشوع والتَّدبُّرِ والتَّفكُّر ١٥(١).

#### [التَّنويةُ ببعضِ واجباتِ الصَّلاةِ وسُنَنِها]

اعلَمْ أَنَّ القَوْمةَ والجلسةَ (٧) في الصَّلاةِ سُنَةٌ مُؤكَّدةٌ عند أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله، وفَرْضٌ عند أبي يوسُف والشافعيِّ رحمهما الله، ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ أنه قال: سألتُ أبا حنيفةَ عن الرَّجُلِ يَرفَعُ رأسَه من الرُّكوع في الفريضةِ، هل يقولُ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي؟ قال: يقولُ: ربَّنا لك الحمد، ويَسكُتُ مِقدارَ تَسْبيحةٍ قائماً،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم (٣٦٤٥٨)، وأحيد في «الورع» برقم (٢٠٢)، والبيهقيّ في الشعب الإيمان، برقم (٢٧٠١) من حديث الحسن البصريّ مُرسَلاً.

وأخرجه بنحوه ابنُ حبان في الصحيحه؛ برقم (٦٧٦١) من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه كذلك الحاكم في (المستدرك) (٤/ ٣٢٣) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ل) و(ط): فتم إذا قاموا إلى الصلاة يقرؤون القرآن بوجه لو تكلم أحد خامه بالعربية على هذا الوجه لفتح من سمعه، يسرعون ولا يجوزون، والحال أن التأني والخشوع والتفكر في القرآن مما لا بدمنه، وفيه خَلُلٌ ظاهر، فضلاً عن عدم اتساقِه مع ما قبله وبعده.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): قيقدمون، وفي (ل): قيتقدم، وفي (خ) و (ش) و (ط): قيقدم، وأصلحتُه بحسب السَّياق.

<sup>(</sup>٤) أي: القارئ الذي يقرأ القرآن بصوت حَسَن جميل.

<sup>(</sup>٥) أي: القارئ الذي يقرأ القرآن بالترتيل والتجويد.

<sup>(</sup>٦) «فتاري قاضيخان» (١/ ٢٣٩).

 <sup>(</sup>٧) أي: القومة من الركوع، والجلسة بين السَّجْدتَين.

وكذلك يَسكُتُ بين السَّجْدتَينِ مِقدارَ تَسْبيحةٍ واحدة (١)، والاطمِئنانُ في قَوْمةِ الرُّكوعِ والسُّجودِ مقدارَ تَسْبيحةٍ واحدة.

قال فخرُ الإسلام عليَّ البَرْدَويُّ في "أُصولِ الفِقه": "والأصلُ في فُروع الإيمان: الصلاة، وهي عِمادُ الدِّين، شُرِعَت شُكراً لِنِعمةِ البَدَن الذي يَشتَمِلُ ظاهرَ الإنسانِ وباطنَه (٢)، إلّا أنها لمّا صارت أصلاً بواسِطةِ الكعبةِ كانت دونَ الإيمانِ الذي صار قُرُبةً بلا واسِطةٍ يَشتَمِلُ باطِنَ الإنسانِ فقط» (١).

فاعلَمْ أَنَّ الذينَ يُصلُّونَ صلاتَهم، لكن لا على وجهِ الكمال، فإنهم يَرْتكِبونَ أربعَ كبائر:

الأول<sup>(١)</sup>: أنهم يتركونَ القراءةَ بالتَّرتيلِ على الإصرارِ في القيام، والتَّرتيلُ في القراءةِ واجبُّ<sup>(٥)</sup>، وتَرْكُ الواجبِ على الإصرارِ كبيرةٌ.

الأول: تبيينُ القراءة وإخراجُ الحروف من مخارجها، ومراعاةُ أحكام التجويد التي لو لم يُراعِها لأخَلَّ بالمعاني أو بالإعراب. والترتيلُ بهذا المعنى فَرْضٌ يحرمُ تركُه.

والثاني: مُراعاةُ المدِّ والغُنّة ونحوهما من الأحكام التي لو تركها لم يُخلُّ بالمعاني و لا بالإعراب. والترتيلُ بهذا المعنى مُختَلَفٌ فيه، فقال بعضُهم: واجب، وبعضُهم: سُنّة.

قال العلامة عليّ القاري في «المنح الفِكريّة شرح المُقدِّمة الجزريّة» (ص: ١١٢): «اللَّحْنُ على نوعَيْن: جليّ وخفيّ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وكذلك يسكت بين السجدتين مقدار تسبيخة واحدة) سقط من (أ) و(خ).

<sup>(</sup>٢) قوله: «الذي يشتمل ظاهر الإنسان وباطنه» تقدَّمت في جميع النُّسَخ قبل عبارة «شُرِعَت شكراً لنعمة البدن»، وأخرتُها إلى هذا الموضع تبعاً لِـمَا في «أصول البزدويّ» وشروحه.

<sup>(</sup>٣) «أصول الفقه» للبزدوي (ص: ٦٧٢)، و «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النُّسَخ، وحقُّه أن يُقال: «الأولى،، وقِسْ عليه ما بعدَه.

<sup>(</sup>٥) يُطلَقُ الترتيل بمعنيين:

والثاني: أنهم يتركونَ قَوْمةَ الرُّكوع على الإصرار، وهي سُنَةٌ مُؤكَّدة، وتَرْكُ السُّنَةِ المُؤكَّدةِ على الإصرارِ كبيرةُ (١).

والثالث: أنهم يتركونَ الجلسةَ بينَ السَّجدتَينِ على الإصرار، وهي سُنَّةُ مُؤكَّدةً الشَّارِ وَيَوْكُ السُّنَةِ المُؤكَّدةِ على الإصرارِ كبيرةً.

والرابع: أنهم يتركونَ السَّجْدةَ على الأنفِ والجبْهة، بل يَقصُرونَها على الأنفِ فقط على الإصرار، والقَصْرُ على الأنفِ مكروهٌ، والإصرارُ على المكروهِ كبيرةٌ.

فإذا كانَ حالُهم في صَلاتِهم هذا، فقِسْ أحوالَهم في سائرِ أفعالِهم ماذا يكون.

<sup>=</sup> فالجليّ: خطأ يَعرِضُ للَّفْظِ ويُخلُّ بالمعنى والإعراب، كرفع المجرور ونَصْبه ونحوهما، سواء تغيَّر المعنى به أم لا.

والخفيّ: خطأ يُخلُّ بالحرف، كتَرْكِ الإخفاء والقَلْب والإظهار والإدغام والغُنّة، وكترقيق المُفخَّم وعكسِه، ومَدَّ المَقْصورِ وقَصْرِ الممدود، وأمثال ذلك. ولا شكّ أن هذا النَّوعَ ممّا ليس بفَرْضِ عَيْنِ يَتَرَبِّبُ عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوفُ العقاب والتهديد».

<sup>(</sup>۱) فيه نَظَرٌ، فقد نصَّ التفتازانيّ في «التلويح» (۲/ ۲۵۳) على أنّ «تَرْكَ الواجب حرامٌ يستحقُّ العقوبة بالنار، وتَرْكَ السُّنةِ المُؤكَّدةِ قريبٌ من الحرام»، ونصَّ ابنُ الهمام في «التحرير» على أنه «مُضلَّلٌ مَلُوم»، قال العلامة المُحقِّق ابن عابدين في «حاشيته» (۱/ ۱۰۶): «والمراد: الشَّرْكُ بلا عُذْرٍ على سبيل الإصرار، كما في «شرح التحرير» [«التقرير والتحبير» (۲/ ۱۶۹)] لابن أمير حاج، ويُؤيِّدُه ما يذكرونَه في سُنَن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغَسْلِ مرّةً: إنِ اعتادَه أثِمَ، وإلّا لا». وقال اد، نُحَم في «المحو الرائق» (۱/ ۲۱۹)، ونقله ابنُ عابدين في «حاشيته» (۱/ ۱۰۶) أيضاً:

وقال ابنُ نُجَيم في «البحر الرائق» (١/ ٣١٩)، ونقله ابنُ عابدين في «حاشيته» (١/ ١٠٤) أيضاً: 
«ولا شكّ أنّ الإثمّ مَقُولٌ بالتشكيك، بعضُه أشدُّ من بعض، فالإثمُ لتارك السُّنّةِ المُؤكَّدةِ أخفُّ من 
الإثم لتارك الواجب».

وبه يظهرُ أَن تَـرْكَ السَّنَةِ المُؤكَّدة من غير إصرار لا إثمَ فيه، وأنَّ تركَها معَ الإصرار هو ما فيه إثمٌ، وهو دون إثمٌ تَـرْكِ الواجب، فلا يكونُ كبيرةً من باب أوْلى.

وبالجُمُلة، الاحتياطُ في الأُمورِ الدِّينيّةِ ممّا لا بُدَّ منه(١٠).

وذكرَ في «الهداية»: «القراءةُ واجبةٌ في جميع ركعاتِ النَّفْل، وفي جميع الوِثْر، أمّا النَّفْلُ فلأنَّ كُلَّ شَفْع منه صلاةً على حِدَة، والقيامَ إلى الثالثةِ بمنزلةِ تحريمةٍ مُبتَدَأة، ولهذا لا يجبُ بالتَّحْريمةِ الأُولَى إلّا ركعتانِ في المَشْهورِ عن أصحابنا، وأمّا الوِترُ فللاحتياط، "".

وذكرَ في «الخلاصة»: «الإمامُ إذا فرَغَ من التَّشهُّدِ في التراويح: إنْ عَلِمَ أنّ الزِّيادةَ على التَّشهُّدِ لا تَثقُلُ على الجماعةِ يَشتَغِلُ بالدَّعَوات، وإنْ عَلِمَ أنها تَثقُلُ يَقتَصِرُ على التَّشهُّد. وقيل: يَنبَغي للإمام أن يَقتَصِرَ بعدَ التَّشهُّدِ على الصَّلاةِ على النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام، لأنها فَرْضٌ عندَ الشافعيِّ رحمَه الله تعالى، فيَختاط».

# [التَّحْذيرُ ممَّنْ بدَّعي التَّصوُّفَ والمَشيَخة، ولا يُؤدِّي الفرائضَ والواجباتِ بكمالِها]

واعلَمْ أنّ بعضَ الصُّوفيِّينَ في هذا الزَّمانِ لا يَعلَمون أداءَ الفرائضِ والواجباتِ بكمالِه، فيتركونَ في صلاتِهم مَثَلاً القراءةَ حلى الترتيل، والقَوْمة والجلسة على المَشْروع، ويَشتَغِلونَ بعدَ صَلاتِهم بالتَّسْبيح والتَّهليل رجاءً من الله تعالى الثوابَ على هذه الحالة، ويَغفُلونَ عن هذا الحديث، قالَ عليه السَّلامُ لأعرابيِّ لم يُتِمَّ ركوعَه وسُجودَه: «قُمْ فصَلَ، فإنّك لم تُصِلّ»، وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ لم يُحسِنْ صَلاتَه وسُجودَه: «قُمْ فصَلَ، فإنّك لم تُصِلّ»، وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ لم يُحسِنْ صَلاتَه

<sup>(</sup>١) من قوله: «فإذا كان حالهم» إلى هنا، أثبتُه من (ل) و(ط)، ولم يرد في سائر النُّسَخ.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» للإمام المرغيناني (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريّ (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.

فيَلعَنُ عليه صَلاتُه هُ(١)، وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أخفَّ أركانَ صلاتِهِ تقولُ له صَلاتُه: ضيَّعَك اللهُ كما ضيَّعتَني »(١).

فإذا أرادَ العالِـمُ أن يُعلِّمَ نُقصانهم في صلاتِهم وسائرِ أفعالِهم وأقوالِهم فلا يَقبَلُونَ منه قولَه، ويَقصِدونَ عليه العَداوةَ، ويقولون: تَعلُّمُ العِلم علينا حِجابٌ، لا حاجةَ لنا فيه.

واعلَمْ أنّ بعضَ شيوخ هذا الزَّمانِ لو اقتَدَى بهم عالِمٌ أتمَّ دَرْسَه، فيأمرونَ في أوّلِ الأمرِ بأن يَشتَغِلَ بكلمةِ: لا إله إلا اللهُ، وكذا لو اقتَدَى بهم أُمِّيُّ جاهلٌ، ثم يُعلَّمُونَهما الشَّطْحَ والطامّاتِ والحكاياتِ الكاذبةَ مُدّةً، ثمَّ يُعطُونَهما خِلافةً، ثمَّ يأمرونَهما بأنْ يُعلِّما هذا الشَّطْحَ والطامّاتِ إلى مَنْ يَقتَدي بهما من الناس، فبهذا يأمرونَهما بأنْ يُعلِّما هذا الشَّطْحَ والطامّاتِ إلى مَنْ يَقتَدي بهما من الناس، فبهذا الطريقِ إنّهُم يُضِلُونَ (٦) الناسَ عن طريقِ الحق. فمَنْ كانَ حالُه كذلك، كيف يكونُ شيخًا للناس؟!

وللشَّيْخ أربعُ علامات:

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسيّ في «مسنده» برقم (٥٨٦)، والبزار في «مسنده» برقم (٢٦٩١) و(٢٠٧٨)، والبزار في «مسنده» برقم (٢٨٧١) من والطبراني في «مسند الشاميّين» برقم (٤٢٧)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (٢٨٧١) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف، كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ١٤٨)، وكما يُعرَفُ من «مجمع الزوائد» للهيثميّ (٢/ ١٢٢).

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٣٠٩٥) من حديث أنس. وإسناده ضعيف، كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ١٤٨)، وكما يُعرَفُ من «مجمع الزوائد» للهيثميّ (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (ش) و(ل): «إنهم يرون أن يضلوا»، وفي (أ) و(ط): «إنهم يريدون أن يضلوا».

الأُولى: أن يكونَ عالِماً يَقدِرُ على أن يكشِفَ شُبُهاتِ مُريدِه في أُمورِهِ، من الدَّينيَّةِ والدُّنيويَّة.

والثانية: أن يكونَ مُنقَطِعاً عن حُبِّ الدُّنيا، وناهياً نفسَه عن الهوى.

والثالثة: أن يكونَ طمَعُه مُنقَطِعاً عمّا في أيدي الناسِ وأيدي المُريدين، كي لا يقَعَ في قلوبِهم شُبْهة.

والرابعة: أن يكونَ جميعُ أفعالِهِ وأقوالِهِ مُوافِقاً لمُقتَضَى الشَّرْع.

كذا ذكرَه في كتابِ «المِرْصاد».

فإنْ لم يُوجَدْ هذه الخِصالُ فيه كان دَعُواهُ في الشَّيْخوخةِ(١) كاذباً، والكاذبُ لا يكونُ شيخاً للصادِقين.

## [يجبُ على الشيخ والمُريدِ تَعلُّمُ أحكام الشريعة]

فأوّلُ ما يجبُ على الشيخ والمُريدِ هو عِلمُ الشريعة، والمُرادُ من الشريعة: ما أَمَرَ اللهُ تعالى ورسولُه، وما نهى اللهُ عنه ورسولُه. ولهذا قالَ عليه السّلام: «لو رأيتُم أحداً يطيرُ في الهواء، ويَمْشي على البَحْر، وياكلُ النار، فصدرَ عنه شيءٌ يُخالِفُ الشَّرْع، فادَّعى لنفسِهِ الكرامة، فاعلَمُوا أنه كانَ ساحِراً كذّاباً ضالاً مُضِلاً ه (٢).

ورُوِيَ أَنَّ عليًّا رضيَ اللهُ تعالى عنه جاء يوماً في زمانِ خِلافتِهِ إلى جامع بَصْرةٍ،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ش): «الشيوخة»، ولو قال: «في المشيخة» لكان أجود.

<sup>(</sup>٢) ليس بحديث، وإنما ورد نحوه من كلام جماعة من السَّلف.

فرأى فيه طائفةً من القَصّاصِين، فقال: «القِصّةُ(١) بدعةٌ»، فأخرَجَها(٢) من الجامِع(٣).

واعلَمْ أَنَّ الواعِظَ لا بُدَّ له أَن لا يكونَ وعظُه لإظهارِ فَضْلِه على الناسِ، أو لِـجَلْبِ قلوبِهم، أو لِتَحْصيلِ مَنافِع الدُّنيا إليه، فإنَّ ذلك حرام، لِقولِهِ تعالى: ﴿قُللَّلَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْدًا ﴾ [الانعام: ٩٠]، ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٩].

وذكرَ في «الينابيع»(٤): مَنْ كانَ مَعْروفاً بالوَعْظِ، وسألَ شيئاً من الناسِ فهو حرام، وإنه أُخبَثُ من كَسْبِ الغِناءِ والنائحة، لأنّ فيه استِخفافاً بالعِلم وإهانة به.

# [تعليمُ أحكام الصَّلاةِ مُقدَّمٌ على الوَعْظ، وتوجيهُ بعضِ أحاديثِ الأذكارِ والفضائل]

ولا بُدَّ للواعِظِ أن يكونَ وعظُه في أوّلِ الأمرِ مُتعلِّقاً بأن يُعلِّمَ الناسَ أركانَ الصَّلاةِ وتَعْديلَها، وصِحّتَها وفسادَها، وواجباتِها ومُستَحَبَّاتِها وسُنَنَها، لأنّ الشُّبّانَ منهم غافِلون عن هذا.

والحالُ أنّ العُلماءَ والمَشايخَ الذين في زمانِنا يُخرِجونَ الكُرسيّ، ولا يُعلّمونَ الناسَ هذه الفروضَ والواجباتِ، ولإظهارِ الفَضْلِ يُفسّرونَ القرآنَ على قانونِ

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النُّسَخ، وفي وقوت القلوب، (١/ ٣٢٧): والقصص،

<sup>(</sup>٢) أي: أخرج الطائفة المذكورة.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو طالب المكِّيّ في «قوت القلوب» (١/ ٢٥٦) و(٣٢٧)، والغزاليّ في "إحياء علوم الدين» (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) وأسمه بتمامه: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع»، صنَّف الفقيه رشيد اللين أبو عبد الله محمود بن رمضان الرُّوميّ (ت)، المُدرَّس بمدرسة الحلاوية بحلب، شرح به «مختصر القدوريّ» شرحاً جامعاً لكثير من الفروع الفقهية، وفرغ منه سنة (٢١٦). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٢٦٠)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢/ ١٦٣١).

الشَّرْع وأُصولِ الفِقه، ولِهَ جَلْبِ القُلوبِ ومَنافِع الدُّنيا يَتَعلَّمونَ أمثالَ هذه الأحديث، ويقولون(١٠):

قالَ عليه السَّلامُ: "مَنْ قالَ إذا أَصبَح: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ له عِدْلُ(٢) رَقَبةٍ من وَلَدِ إلى الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ له عِدْلُ(٢) رَقَبةٍ من وَلَدِ إسماعيلَ عليه السَّلام، وكُتِبَ له عشرُ حَسَنات، وحُطَّ عنه عشرُ سيِّئات، ورُفِعَ له عشرُ درجات، وكانَ في حِرْزِ من الشيطانِ حتى يُمسي، وإنْ قالَها إذا أمسى كانَ له مِثلُ ذلك حتى يُصبح "٢٥).

وقالَ عليه السَّلام: «ما مِن عَبْدِ مُسلِم يقولُ إذا أمسى أو أصبَحَ ثلاثاً: رَضِيتُ بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمُحمَّدِ ﷺ نبيّاً. إلّا كانَ له حَقّاً على الله تعالى أن يُرضِيَه يومَ القيامة»(١).

<sup>(</sup>١) من قوله: (والحال أن العلماء) إلى هنا، سقط من (أ) و(خ).

<sup>(</sup>٢) أي: مِثْل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٧٧ ° 0)، وابن ماجه (٣٨٦٧) من حديث أبي عيّاش الزُّرَقيّ. وأخرجه البخاريّ (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١) من حديث أبي هريرة، وفيه عندهما: (عدل عشر رقاب، ولم يذكر: (من ولد إسماعيل).

وأخرج مسلم (٢٦٩٣) من حديث أبي أيوب الأنصاريّ: «مَنْ قال: لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، له المُلك، وله الحمد، وهو على كلَّ شيء قدير، عشر مِرار، كان كمَنْ أعتَقَ أربعةَ أنفُس من وَلَدِ إسماعيل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ (٣٣٨٩) من حديث ثوبان، وقال: حديث حسن غريب.

وأخرجه ابنُ ماجه (٣٨٧٠) من حديث خادم النبيّ ﷺ.

وأخرَجَ مسلم (٣٨٦) من حديث سعد بن أبي وقاص: "مَنْ قال حين يَسمَعُ المُؤذِّن: أشهَدُ أَنْ لا إِله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأنّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربّاً، وبمُحمَّدِ رسولاً، وبالإسلام ديناً، غُفِرَ له ذنبُه».

وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ قالَ حينَ يُصبِحُ: اللَّهُمَّ ما أصبَحَ بي مِن نِعْمةٍ أو بأَحَدٍ من خَلْقِك، فمِنكَ وحدَكَ لا شريكَ لك، فلك الحمدُ ولك الشُّكر. فقد أدّى شُكرَ من خَلْقِك، فمِنكَ وحدَكَ لا شريكَ لك، فلك الحمدُ ولك الشُّكر. فقد أدّى شُكرَ ليلتِه»(۱).

وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ قالَ حين يأوي إلى فِراشِه: أستَغفِرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلا هو الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليه، ثلاثَ مرّاتٍ، غفَرَ اللهُ تعالى ذنوبَه، وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البَحْر أو عدَدَ رَمْلِ عالج (٣) أو عدَدَ ورقِ الأشجارِ أو عدَدَ أيّام الدُّنيا»(٤).

أمّا المفهومُ في أوّلِ حديثٍ من هذه الأحاديثِ في قولِهِ عليه السَّلام: «رُفِعَ له عشرُ درجات، وكانَ في حِرْزِ من الشيطانِ» في حَقِّ الصالح، لأنّ الفاسِقَ في حُكم الشريعةِ من حِزبِ الشيطان، ومَنْ كانَ مِن حِزبِ الشيطانِ لا يكونُ مُحرَزاً من الشيطانِ عندَ الله تعالى.

والمفهومُ في قولِهِ عليه السَّلام: «رَضِيتُ بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمُحمَّد ﷺ نبيّاً» في حَقِّ مَنْ كانَ حالُه مُوافِقاً لِقولِهِ تعالى: ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى نبيّاً» في حَقِّ مَنْ كانَ حالُه مُوافِقاً لِقولِهِ تعالى: ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ وَبالإسلام ربّهُ وبالإسلام ديناً، وبمُحمَّد ﷺ نبيّاً ورسولاً »(٥)، فاللهُ لا يَرْضى عن الفاسِق، والفاسقُ لا يَرْضى عنه، وكذا رسولُه، فمَنْ كان فاسِقاً لم يَذُقْ طعْمَ الإيمان.

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: «فمن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٠٧٣)، والنسائي في «سننه الكبرى» (٩٧٥٠) من حديث عبد الله بن غنّام.

 <sup>(</sup>٣) والعالج: ما تراكمَ من الرَّمْل ودخل بعضُه في بعض، كما في «لسان العرب» لابن منظور
 (٢/ ٣٢٧) (مادة: علج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٣٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٤) من حديث العباس بن عبد المُطّلب.

والمفهومُ في قولِهِ عليه السَّلامُ: «ما أصبَحَ بي من نِعمةٍ أو بأحَدِ من خَلقِكَ في حَقِّ مَنْ يكونُ شاكراً لله تعالى، وأدنى مَرتَبةِ الشاكرِ أن يكونَ صالحاً، لأنَّ الفاسقَ لا يُقالُ له في حُكم الشريعةِ: شاكر، وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ كانَ فيه خَصْلتانِ كتبه اللهُ تعالى شاكراً صابراً؛ مَنْ نظرَ في دينِهِ إلى مَنْ فوقه فاقتدَى به، ونظرَ في دُنياهُ إلى مَنْ هو دونَه فحَمِدَ اللهَ على ما فضلَه، كتبه الله شاكراً صابراً. ومَنْ نظرَ في دينِهِ إلى مَنْ هو دونه، ونظرَ في دينِهِ إلى مَنْ هو دونه، ونظرَ في دُنياهُ إلى مَنْ هو فوقه، فأسِفَ (۱) على ما فاتَ منه، لم يكتُبه شاكراً صابراً.

والمفهومُ في قولِهِ عليه السَّلام: ﴿أَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إِلهَ إِلا هو الحيَّ القَيُّومَ وأتوبُ إليه الله عن حَقِّ مَنْ يكونُ قلبُه صادقاً مُوافِقاً لِقولِهِ هذا، وإنْ لم يكُنْ كذلك يكونُ توبتُه توبةُ الكذّابين، فحينَئذٍ يحتاجُ إلى توبةٍ أُخرى.

# [التأكيدُ على فَرْضيّة العِلم على كلِّ مُكلّف]

اعلَمْ أَنَّا قد عَلِمْنا أَنَّ العِلمَ فريضةٌ على كُلِّ مُسلِم ومُسلِمةِ بالكتابِ والسُّنَّة؛ أمَّا الكتابُ فقولُه (٢) تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، وقولُه تعالى: ﴿ فَسَنَالُوۤ الْهَٰلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وأمّا السُّنَةُ فقولُه عليه السَّلام: «اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهْدِ إلى اللَّحْد»(١)، وقولُه عليه السَّلام: «العِلمُ أفضَلُ من الدُّنيا وما فيها»(٥).

<sup>(</sup>١) في (أ): قفاسق، وفي (خ): قفاسقاً، وفي (ل) و(ط): قناسياً، وكلها تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيّ (٢٥١٢) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: حديث غريب.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النُّسَخ: ٤ قوله؛ والمثبت من (ط)، وكذا فيما سيأتي بعد سطرين.

<sup>(</sup>٤) تقدُّم في أوائل الرسالة، وسلف التنبية هناك على أنه ليس بحديث، وإنما هو من كلام الناس.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في «الزهد» برقم (٧٩)، والدارميّ في «سننه» برقم (٣٩٧)، وأبو نعيم في «حلية =

ومَنْ تركَ تعلُّمَ العِلم فإنه عاص (١٠)، والعاصي لا يكونُ صالحاً ما دامَ على عصيانِه (٢٠)، والإصرارُ عليه يكونُ معصيةً أخرى، فكيف يكونُ مُستَحِقاً بإقامةِ النَّوافل، وأدنى مَرتَبةِ المُتنفِّلِ أن يكونَ صالحاً، كما مرَّ ذِكرُه غيرَ مرَّة.

## [التَّحْذِيرُ ممَّنْ يدَّعي التَّصوُّف والمَشيَخة كذباً وزُوراً]

اعلَمْ أَنَّ مَنِ ادَّعي لِنفسِهِ شَيْخوخةً فإنَّه لا يخلو من اثنين:

أحدهما: إنْ كانَ عالِماً حَليماً مُعرِضاً عن حُبِّ الدُّنيا ووَرِعاً عن الشَّبُهاتِ، وأفعالُه وأقوالُه على مُقتَضى الشَّرْع، وتَعْليمُه ونصيحتُه بالأدلّة، فإنّه خليفةُ الله تعالى ورسولِه ﷺ تحقيقاً، كما قالَ عليه السَّلامُ: «اللَّهُمَّ ارحَمْ خُلَفائي، وقيل: مَنْ خُلَفاؤك؟ قال: خُلَفائي همُ الذينَ يأتون مِن بَعْدي مِن عُلماءِ أُمّتي، يُحيُونَ سُنتي ويُعلمونَها عبادَ الله؛ إعلاءً لديني وإحياءً لشريعتي "(").

الأولياء (٦/ ٢٧١)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (٢٥٥) و(٣١٥) عن الحسن البصري موقوفاً، بلفظ: «إن كان الرجلُ لَيُصيبُ البابَ من العِلم، فيَعمَلُ به، فيكونُ خيراً له من الدُّنيا وما فيها، لو كانت له فجَعَلَها في الآخرة».

ورواه البزار في «مسنده» برقم (٨٥٧٤)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم (١١٥) و(٢١١) عن أبي ذر وأبي هريرة موقوفاً، بلفظ: «بابٌ من العِلم يَتَعلَّمُه أحبُّ إلينا من ألفِ ركعةٍ تطوُّع، وبابٌ من العِلم يَتَعلَّمُه عَمِلَ به أو لم يَعمَلْ به أحبُّ إلينا من مثةٍ ركعةٍ تطوُّع».

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) ونسخة على حاشية (ش): «ومن ترك هذه الفريضة ولم يتعلّم ما لا بدّ منه في أمور دينه يكون عاصياً».

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ل) و(ط): ﴿إِصراره﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٥٨٤٦) من حديث ابن عباس، بلفظ: «الذين يأتون من بعدي، يَرْوون أحاديثي وسُنتي، ويُعلِّمُونها الناس». وفي إسناده كذَّاب، كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (١/ ١٢٦).

والآخر: إِنْ كَانَ على خِلافِ هذه الخِصالِ المَذْكورة، فإنّه خليفةُ الشيطانِ تحقيقاً، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَنِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُونِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورِتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مَا اللهِ يَعْلَى إِلَّهُ النّور: ٢١]، فمَنْ كان في حُكم الشريعةِ خليفة الشَّيطانِ فإنّه ضالًّ مُضِلِّ ويُضِلُّ الناسَ عن سواءِ السَّبيل، لأنه يُنكِرُ المَشْروع، ويُقيمُ الشيطانِ فإنّه ضالًّ مُضِلِّ ويُضِلُّ الناسَ عن سواءِ السَّبيل، لأنه يُنكِرُ المَشْروع، ويُقيمُ أَدلةً باطِلةً على خِلافِه، فلا بُدَّ للقاضي والمُفتي وسائرِ عُلماءِ الدِّينِ أن يَدفَعَ شرَّه وفسادَه عن طريقِ أهلِ الإسلام.

ذكرَه (١) الشيخُ الإمامُ القُشَيريُّ (٢) في كتابه المُسمّى بـ «دافع المُبتَدِعين» (٣). في تُشيُلُ الشيخُ الإمامُ الحَلُوانيِّ (٤) عن الذينَ سَمَّوا أنفُسَهم بالصُّوفيّة، واحتَصُّوا بنَوْع

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: «ذكر»، وهو مُشكِلٌ من وجوه، منها: أنّ القشيريَّ مُعاصِرٌ للحلوانيّ، فيبَعُدُ أن يَنقُلَ عنه، وأنه شافعيُّ المذهب، والحلوانيِّ حنفيّ، والمسألة فقهية، فيبعدُ أن ينقلَ حكمَها عن غير فقهاء مذهبه.

وما ذُكِرَ في الفِقرتين السابقتين قريبٌ من أسلوب القُشَيريّ وتعبيره، بخلاف ما سيأتي بعده، ولذا صوَّيتُ اذكره إلى «ذكره»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الإمام الزاهد القُدُوة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوريّ (٣٧٦ ـ ٤٦٥)، كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة، وله مُصنَّفات، منها: «الرسالة» وولطائف الإشارات» وونحو القلوب». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/ ٢٢٧ \_ ٢٣٢)، ووالأعلام، للزركليّ (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ذِكرٍ لهذا الكتاب مَعْزوًا إلى القشيريّ ولا إلى غيره، فليُنظَر.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام شمس الأثمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر البخاريّ (ت ٤٥٠ تقريباً)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في بخارى، وصنَّف التصانيف، وتخرَّج به الأعلام، وممَّن أخذ عنه: شمس الأئمة السَّرَخسيّ وفخر الإسلام البزدويّ وأخوه صدر الإسلام أبو اليُسْر البزدويّ، ومن مُصنَّفاته: «المبسوط» و«النوادر» و«الفتاوى». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (١٨/ ١٧٧ \_ ١٧٨)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٢٧٤ \_ ٤٣٠).

لِبسةٍ، واشتَغَلوا بالهوى واللَّهُو والرَّفْص، وادَّعَوا لأنفُسِهم منزلةً عندَ الله تعالى. فقال: إنهم أفتَروا على الله كذباً أم بهم جِنّة؟ وليسَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ من الدَّدِ ولا الدَّدُ منه (۱۱)، مَعْناه: والحالُ أنّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ ليسَ بلاعِبٍ واللاعِبُ ليسَ من أُمّتِه. ونهى النبيُّ عليه السَّلامُ يرَينِ الشَّهِيرَين (۱)، كالتاج والخِرقةِ المُغايِرَينِ بلباسِ الناس.

= والحَلْوانيّ: ضبطها القرشيُّ بفتح الحاء وسكون اللام وبالنون، والذهبيُّ بفتح الحاء وبالمدّ، نسبةً إلى صُنْع الحَلْوى وجَلْواء. أما الحُلوانيّ بضم الحاء وبالنون لا غير، فيشبة إلى بلد. وكِلتا النَّسبَتين في «الأنساب» للسَّمْعاني (٤/ ٢١٣) و(٢١٦).

(۱) أخرَجَ البخاريّ في الأدب المُفرَد، برقم (۷۸0)، والبزار في «مسنده» برقم (۲۲۳۱)، والطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (۲۱۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۱۷) من حديث أنس بن مالك: «لستُ من دَدِ ولا الدَّدُ مني»، قال عليُّ ابنُ المديني ـ كما في «السنن الكبرى» للبيهقيّ ـ: سألتُ أبا عبيدة [يعني: مَعمَرَ بن المُثنّى] صاحبَ العربية عن هذا، فقال: يقولُ: لستُ من الباطل ولا الباطل مني. قال البيهقيّ: وقال أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلّم: الدَّدُ: هو اللعب.

(٢) أخرجه البيهةي في الشعب الإيمان؟ برقم (٥٨٢١) من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت، بلفظ:

النهى عن الشُّهرتين، فقيل: يا رسول الله، وما الشُّهرتان؟ قال: رقَّةُ الثياب وغِلَظُها، ولينها وجشونتُها،

وطولُها وقِصَـرُها، ولكنْ سدادٌ فيما بين ذلك واقتِصاد، وإسنادُه شديد الضَّعْف، كما ألمح إليه

البيهةي.

وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٧٣)، وفي «شعب الإيمان» (٥٨١٨) من حديث عمرو ابن الحارث (توفى حوالي ١٤٠)، عن سعيد بن هارون من كتابه: «أنّ النبيّ على نهى عن الشُّهرَتَين: أن يلبسَ الثياب الحسنة التي يُنظَر إليه فيها أو الرَّثَةِ التي يُنظَرُ إليه فيها». وتحرَّف «من كتابه» في المطبوع من «سنن البيهقيّ» إلى: عن كنانة. وقال البيهقيّ: هذا منقطع.

ويُروى من حديث عائشة: «احذروا الشُّهرتين: الصُّوف والخزّ»، وهو حديث باطل لا يصحّ، وانظر: «فيض القدير» للمناوي (١/ ١٨٩)، و«المداوي» للغماريّ (١/ ٢٢٢).

والذي يَثبُّت في هذا الباب ما أخرجه أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجه (٣٦٠٦) و(٣٦٠٧) من حديث ابن عمر: «مَنْ لبسَ ثوبَ شُهْرةٍ في الدنيا ألبَسَه اللهُ ثوبَ مَذَلَةٍ يوم القيامة، ثم ألهَبَ فيه ناراً».

وقيلَ له: إنْ كانَ هؤلاءِ الصُّوفيُّون زائغينَ عن الطريقِ المُستَقيم، هل يُنفَونَ من البلادِ لقَطْع فسادِهم عن عامّةِ الناس؟ فقال: إماطةُ الأذى عن طريقِ المُسلِمينَ أبلَغُ في الصَّيانة، وأنفَعُ في الدِّيانة، وتمييزُ الخبيثِ [من الطيِّب] أوْلى وأجدَر "(١).

وكذلك ذكرَ في الجامع الفتاوي ١٤٠٠.

ولو قالَ عالِـمٌ من عُلماءِ الدِّين لهذه الصُّوفيِّين: لِـمَ تَفْعَلُونَ ما لا يُوجَدُ في شريعتِنا من المُحرَّماتِ والمكروهاتِ والشُّبُهات؟ فاتركوا هذه الأفعالَ القبائحَ فتكونوا من خُلَفاءِ الله تعالى ورسولِهِ عليه السَّلام!

فيقولونَ مُجيباً الذلك العالِم: نحنُ قَطَعْنا في هذه الطريقِ درجاتٍ، فرُفِعَ عنّا الحِجاب، فوَصَلْنا إلى ربِّنا، فأنتَ لا تَعرِفُ أحوالَنا لأنك لم تَذُقْ منها، فلا تَعرِفُها، والحالُ أنك تكونُ من أهلِ الكِبرِ والأنانيّةِ والحسد، وبقيتَ في عالَم الظاهرِ محجوباً عَمِّياءَ.

ثم يَقصِدونَ على ذلك العالِسم العداوة والبَغْضاءَ في مُقابلةِ أمرِه بالمَعْروفِ ونَهِ عن المُنكرِ - ونَهُ عن المُنكرِ - ونَهُ عن المُنكرِ عن المُنكرِ عن المُنكرِ عن المُنكرِ عن المُنكرِ عن المُنكرِ عن أنهم يَحكُمونَ على قَبولِ أعمالِهم عندَ الله ويَأمَنونَ على أنفسِهم مِن

<sup>(</sup>١) وهو في «الفناوي التنارخانية» (١٨/ ١٨٧) مختصراً عمّا هنا.

<sup>(</sup>٢) للعلامة الفقيه ناصر الدين أبي القاسم محمَّد بن يوسف السَّمَر قَنديِّ الحنفيِّ (ت ٥٥٦)، وهو كتابٌ مفيدٌ مُعتبَر، كما في «كشف الظنون» (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسَخ، وحقُّه أن يُقال: (فيقولون مجيبين) أو (فيقول أحدُهم مجيباً).

<sup>(</sup>٤) بشرط أن يكون فيه معنى الاستخفاف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو استحلال تَرْكِهما، وإلّا فعداوة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معصيةٌ وليست بكفر، ولو كان ذلك لأمره بالمعروف ونهيه عن المُنكر.

مَكبِ الله، والأمنُ من خوفِ الله تعالى كفرٌ (١٠)، لِقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَاللَّهُ فَلَايَا مَنُ مَن خوفِ الله تعالى كفرٌ (١٩)، أمّا أمْنُ الذينَ ثبتَ بالنَّصُ فَلَايَا مَنُ مُكرَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَدِيرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، أمّا أمْنُ الذينَ ثبتَ بالنَّصُ فأمنُهم لا يكونُ كُفْراً، كالأنبياءِ والعَشرةِ المُبشَّرة.

وكذلك اليأسُ من رحمةِ الله كفرُ (١)، لِقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَأْيْضُ مِن رَفِع اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولقولِهِ تعالى: ﴿لَا نَفْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣].

فلا بُدَّ للمُؤمنِ أن يكونَ بينَ الخوفِ والرَّجاء.

(١) إن كان مع إنكار معاقبته تعالى للكُفّار والعُصاة، أو اعتقاد عَجْزِه تعالى عن إيقاع العقاب بهم، قال الإمام الرازي في الفسيره، (٢١/ ٤٤٠): «الأمنُ لا يحصلُ إلا عند اعتِقادِ العَجْز، واليأسُ من رحمة الله لا يحصلُ إلا عند اعتقد البُخْل، واعتِقادُ العَجْز والبُخْل في حقَّ الله كفرٌ، فلا جرَمَ كان حصولُ الأمن والقنوطِ كفراً».

وقال العلامة الشهاب الخفاجيّ الحنفيّ في «حاشيته على تفسير البيضاويّ» (٤/ ١٩٦): «الأمنُ من مكرِ الله كبيرةٌ عند الشافعيّة، وهو الاستِرسالُ في المعاصي اتّكالاً على عَفْو الله، كما في «جمع الجوامع»، وقال الحنفيّة: إنه كفرٌ كالياس، لقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْيَّتُسُ مِن تَدْجَ اللّهَ إِلّا الْقَوْمُ الْكَوْمُ الْخَوْمُ اللّه عَلَى التعليظ عند الشافعيّة، وفيه تفصيلٌ ليسَ هذا محلّه المعلّه الله عند الشافعيّة، وفيه تفصيلٌ ليسَ هذا محلّه المعلّه الله التعليظ عند الشافعيّة، وفيه تفصيلٌ ليسَ هذا محلّه الله المعلّه الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم المعلّم المعلّم الله المعلّم الله المعلّم الله المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلّم المعلم المعلّم المعلّم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ال

ولعلّه يَعْني بالتفصيل ما نقلتُ طرفاً منه عن الإمام الرازيّ، وبه يكونُ الخلافُ بين المذهبين في المسألة لفظيّاً، ويدلُّ عليه قولُ العطّار في «حاشيته على جمع الجوامع» (٢/ ١٨٨) بعد نَقْلِه قولَ الحنفية بأنه كفر: ﴿إِنْ أَرادُوا الإياسَ لإنكار سَعَةِ الرحمةِ الذنوبَ، ويالأمنِ اعتقادَ أنْ لا مَكْرَ، فكلًّ منهما كفرٌ وفاقاً، لأنه ردُّ للقرآن الكريم، وإنْ أرادُوا أنْ مَنِ استَعظَمَ ذنوبَه فاستَبعَدَ العفوَ عنها استبعاداً يدخلُ في حَدِّ الياس، أو غلَبَ عليه من الرَّجاءِ ما يدخلُ به في حَدِّ الأمن، فالأقربُ أنْ كلًّا منهما كبيرةٌ لا كفر.

(٢) على ما سبق تفصيلُه في التعليق السابق، لا مطلقاً.

وهكذا البِدعاتُ التي تحدثُ في البلادِ والأمصار، كخبرِ المُخبِرِ من المُغيَّباتِ بنظَرِه إلى السَّيفِ أو الماءِ أو المِرآةِ أو البَلُّور (۱) أو الزُّجاج أو غيرِ ذلك، فإنه يُخبِرُ في هذه الصَّورِ بواسِطةِ خبرِ الجنَّ، والمُنجِّم (۱) والرَّمّالِ والطبيبِ ومُرسِلِ الباقِلاءِ والشَّعيرِ وغيرِ ذلك، فإنهم يُخبِرونَ بغيرِ واسِطةِ خبرِ الجنَّ على حسبِ إشارةِ أعمالِهم فقط، فيكونُ كلُّهم بغيرِ واسِطةِ خبرِ الجنَّ على حسبِ إشارةِ أعمالِهم فقط، فيكونُ كلُّهم في مُحكم الشريعةِ في إخبارِهم كاذبين، وإنِ اعتقدوا على صِدقِ ما قالوا في حُكم الشريعةِ في إخبارِهم كاذبين، وإنِ اعتقدوا على صِدقِ ما قالوا فحيتُ لِذ كانوا كافرين، لأنّ الله تعالى أخبَرَ مِن كذبِهم وتنرِسم بتولِي تعالى: فحيتُ لِم كانونَ اللهُ تعالى المنازيَ وَالْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّاللهُ تعالى، ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أتى من الجنَّ والإنسِ والملائكةِ إلّا اللهُ تعالى، ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أتى كاهِناً فصَدَّقه فيما قاله فقد كفَرَ بما أُنزِلَ على محمَّدٍ» (۱) عليه السَّلام.

فيكونُ هؤلاءِ - شيخاً كانَ أو مُريداً أو غيرَ هما - سبباً لإضلالِ الناسِ وكُفرِ هم، فوجَبَ على المُفتى أن يُفتى على مُقتَضَى الشَّرْع في إزالةِ هذه البِدعاتِ التي تحدثُ في طريقِ دينِ الإسلام، وكذا وجَبَ على القاضي أن يَحكُم مُوافِقاً بالشَّرْع لِدَفْع هذه البِدعاتِ التي تَحدُثُ فيه تحت قضائِه، لأنّ الحكم في الشَّرْع لِدَفْع هذه البِدعاتِ التي تَحدُثُ فيه تحت قضائِه، لأنّ الحكم في حُقوقِ الله تعالى، فإصلاحُ أعمالِ الناسِ لا يكونُ إلّا بإحياءِ الشريعة.

<sup>(</sup>١) وفيه لغتان على المشهور ــ: بَلُّور ويِلُّور، وهو حجرٌ أبيضُ شفّاف، وقيل: هو نوعٌ من الزُّجاج. انظر: «تاج العروس» للزَّبيديّ (١٠/ ٢٤٩)، (مادة: بلر).

<sup>(</sup>٢) معطوف على (المُخبِر؛ من قوله: (كخبر المُخبِر من المُغبِّبات... ١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩٠٤)، والترمذيّ (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذيّ: وإنما معنى هذا\_يعني: التكفير\_عند أهل العلم على التغليظ.

## [غَلَبة حبّ الدنيا والتَّقرُّبِ من الأُمَراء على شيوخ الزمان]

اعلَمْ أَنَّ الأُمْرَاءَ وأربابَ الدُّنيا يُحبُّونَ شيوخَ هذا الزَّمانِ لأَنْ يَدْعوا ربَّهم في ازديادِ مَناصِبِهم ودَوْلتِهم، والحالُ أَنَّ مَناصِبَ الدُّنيا ودَوْلتَها تُبعِدُهم من رَوْح الله تعالى، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُيدُهُم بِمِينِ مَّالِو وَيَنِينَ ﴿ فَا لَمُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى: ﴿ أَنَّ مَا أَمُولُكُمُ وَلَّنَا لَهُ وَاللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وشيوخَ هذا الزَّمانِ يُحبُّونَ الأُمَراءَ وأهلَ الدُّنيا ويَتَواضَعُونهم، لِحَلْبِ قُلوبِهم وأخْدِ أموالِهم، ويَدْعُونَ ربَّهم ليُبعِدَهُم عن عذابِ(١) الله تعالى، وقالَ عليه السَّلام: «مَنْ تَواضَعَ لِغَنيًّ لِغناثِهِ فقد ذَهَبَ ثُلُثا دينه»(٢)، وقالَ

أما المرفوع فأخرجه ابنُ عَدِيّ في ترجمة وهب بن راشد من «الكامل»، والطبراني في «المعجم الصَّغير» برقم (٧٢٦)، والبيهقيّ في قشعب الإيمان» برقم (٩٥٧١) من حديث أنس، وفي إسناده متروك، كما في قمجمع الزوائد، للهيشميّ (١٠/ ٣٤٨)، ولذا ضعَّفه البيهقيّ، ووهّاه السَّخاويّ في «المقاصد الحسنة» (ص: ٨٠٨) برقم (١١٠٨).

وأخرجه الشاشيّ في المسنده برقم (٦٠٩)، والبيهقيّ في اشعب الإيمان، برقم (٩٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود. وضعَّفه البيهقيّ، ووهّاه السَّخاويّ.

وأخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (٧٨٨٢) عن عبدالله بن مسعود موقوفاً. وإسناده ضعيف.

وأما المرويّ عن أهل الكتاب فأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» برقم (٤٣٥)، وأبو نعيم في قحلية الأولياء» (٤/ ٣٨)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (٩٥٧٠) عن وَهْب بن مُنبّه قال: اقرأتُ في التوراة... ومَنْ تَضَعضَعَ لغنيّ ذهبَ ثُلُثا دينه».

<sup>(</sup>١) لفظة «عذاب» سقطت من (خ) و(ش) و(ل) و(ط).

<sup>(</sup>٢) لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه من أخبار أهل الكتاب.

عليه السَّلامُ في حديثِ آخر: ﴿ حُبُّ الدُّنيا رأسُ كلِّ خطئية ١٥٠٠).

والعَجَبُ أَنَّ شيوخَ الزَّمانِ السابقِ يَدْعُونَ ربَّهم لأحِبَّائهم في قُربِهم من الله تعالى ومَرتَبيهم عندَه، ويُعرِضونَ عن أخذِ أموالِ الناس، وشيوخَ هذا الزَّمانِ يَدْعُونَ ربَّهم لأحِبَّائهم في بُعدِهم من الله وهلاكِهم عندَه، ويُحبُّون أخْذَ أموالِهم!

وقالَ عليه السَّلام: (عِزُّ الدُّنيا بالمال، وعِزُّ الآخِرةِ بالأعمال (٢).

وقالَ عليه السَّلامُ: «لا تَجلِسُوا عند كلِّ ناصِح إلَّا عندَ ناصِح يَدْعُوكم من خمسٍ إلى خمسٍ: مِنَ الكِبرِ إلى التَّواضُع، ومن الهوى إلى الطاعة، ومن حُبِّ الدُّنيا إلى الزُّهد، ومن الشَّكُ إلى اليقين، ومن الرِّياءِ إلى الإخلاص»(٣).

<sup>=</sup> ونحوُه في «حلية الأولياء» (٣/ ٤٥) و«شعب الإيمان» (٩٥٧٣) عن فرقد السَّبَخيّ، وفي «حلية الأولياء» (٨/ ٢٣) عن إبراهيم بن أدهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ أبي الدنيا في «الزهد» أو «ذم الدنيا» برقم (٩)، ومن طريقه البيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (١٠٠١) من حديث الحسن البصريّ مُرسَلاً.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٨٨) عن سفيان الثوريّ، والبيهقيّ في «الزهد الكبير» برقم (٢٤٧) عن بشر بن الحارث، قالاً: قال عيسى ابن مريم... فذكراه.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) لا يصعُّ مرفوعاً، وإنما هو من كلام شقيق بن إبراهيم الأزديّ (ت ١٩٤)، أحد كبار الزُّمّاد، فقد: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٧٢) من طريق شقيق بن إبراهيم الزاهد، عن عبّاد بن كثير، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً، بلفظ: «لا تجلسوا مع كلِّ عالِم، إلّا مع عالِم يَدْعوكم من خمس إلى التُّواضع، ومن الكِبْر إلى التَّواضع، ومن الرِّياء إلى خمس: من الشك إلى اليقين، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الكِبْر إلى التَّواضع، ومن الرَّياء إلى الإخلاص، ومن الرَّغبة إلى الرَّهْبة». وأخرجه أيضاً من طريق شقيق، عن عبّاد، عن أبان، عن أنس مرفوعاً.

ثم قبال أبو نُعَيم: «هذا الحديثُ كلامٌ كان شقيقٌ كثيراً ما يَعِظُ به أصحابَه والنباس، فوَهِمَ فيه السُّواةُ، فرَفَعُوه وأسنَدُوه، ولذا أورده ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات» (١/ ٢٥٧)، وأقرَّه =

وقالَ عليه السَّلامُ: «المُؤمِنُ مَنْ يُحبِّ لأخيه المُسلِم ما يُحبُّه لنفسِه»(١).

وقالَ عليه السَّلامُ: «كُنْ وَرِعاً تكُنْ أعبَدَ الناس، وكُنْ قَنِعاً تكُنْ أشكرَ الناس، وأُنْ قَنِعاً تكُنْ أشكرَ الناس، وأحِبُّ للناس ما تُحبُّ لِنَفسِكَ تكُنْ مُؤمِناً»(٢).

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أَحَبَّ عالِماً فقد أُحبَّني، ومَنْ أُحبَّني فقد أُحَبَّ اللهَ تعالى، ومَنْ أَكرَمَ فاسِقاً فقد أُعان على هَدْم الإسلام (۲)(٤).

السيوطي في «اللالئ المصنوعة» (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: الا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٣٠٥)، وابن ماجه (٤٢١٧) من حديث أبي هريرة، ولفظ ابن ماجه: «يا أبا هريرة، كُنْ وَرِعاً تكُنْ أعبَدَ الناس، وكُنْ قَنِعاً تكُنْ أشكرَ الناس، وأحِبَّ للناس ما تُحبُّ لنفيك تكُنْ مُسلماً، وأقِلَّ الضَّحِك، فإنَّ كثرةَ الضَّحِك تميتُ القلب، ولفظُ الترمذي بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و(خ) و(ش): «الكعبة»، والمُثبَتُ من (ل) و(ط)، وهو المُوافق لمصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بتمامه، وإنما وقفتُ على القطعة الأخيرة منه: «من أكرم فاسقاً... إلىخ»، فقد ذكرها الغزالي في «إحياء علوم الدين» (٢/ ٨٧) بهذا اللفظ، وقال الحافظ العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢/ ٨٧): «غريب بهذا اللفظ، والمعروف: «مَنْ وقرّ صاحبَ بدعة» الحديث...»، ثم خرّجه.

قلت: وهذا اللفظُ المعروفُ لا يصعُّ مرفوعاً، وإنما هو من كلام بعض الصالحين.

أما المرفوع فقد أخرجه ابنُ عَدِيّ في ترجمة بهلول بن عبد الله الكنديّ من «الكامل في الضعفاء» من حديث ابن عبّاس.

وأخرجه ابنُ عَدِي ايضاً في ترجمة الحسن بن يحيى الخشني من «الكامل»، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٧٢) من حديث عائشة رضى الله عنها.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٩٦) برقم (١٨٨)، وفي «مسند الشاميين» برقم =

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنِ انتَهَرَ صاحبَ بدعةٍ مَلاَ اللهُ قلبَه أمناً وإيماناً»(١)، وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أهانَ صاحبَ بدعةٍ أمّنَه اللهُ تعالى يومَ الفَزَع(٢) الأكبر»(٣).

# [معاداة شيوخ الزَّمانِ لعُلماءِ الدِّينِ المُلتَزِمينَ بالشَّرْع]

اعلَمْ أنه لو صدر من عالِم من عُلماءِ الدِّينِ فِعْلُ أو قولٌ مُوافِقاً للشَّرْع، فكانَ ذلك مُخالِفاً لهوى شيوخ هذا الزَّمان، فيُنكِرونَه منه بأشدِّ الإنكار، ويُظهِرونَ على ذلك العالِم عَداوةً في مَرتَبةٍ لا يكونُ مِثلُ تلك العَداوةِ واقعاً على أحدٍ في زمان،

<sup>(</sup>٤١٣)، وأبو نعيم في احلية الأولياء، (٦/ ٩٧) من حديث معاذ بن جبل.

وأخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؛ (٥/ ٢١٨) من حديث عبد الله بن بُسْر.

وأوردها ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)، وقال: «كلُّها باطلة موضوعة...، وإنما يُروى نحوُ هذا عن الفُضَيل ونُظَرائه من أهل الخِبرة». وأقرّه السُّيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٣١ ـ ٢٣٢).

قلت: رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٠٣) عن الفُضّيل بن عياض (ت ١٨٧) من قوله. ورواه اللالكائيّ في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (٢٧٣)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» برقم (٩٠١٨) عن إبراهيم بن ميسرة (ت ١٣٢) من قوله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٩٩)، والقضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (٥٣٥) من حديث عبد الله بن عمر، بلفظ: «مَن انتَهرَ صاحبَ بدعةٍ ملا اللهُ قلبَه أمناً وإيماناً، ومَنْ أهان صاحبَ بدعةٍ أمناً وإيماناً، ومَنْ أهان صاحبَ بدعةٍ أمناه اللهُ يوم الفَزَع الأكبر، ومَنْ ألانَ له وأكرَمَه أو لقيّه بيشْرٍ فقد استَخَفَّ بما أُنزِلَ على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد الله على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد الله على محمَّد على محمَّد على محمَّد الله على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على محمَّد على عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّد عدمَّ

وأورده ابن الجوزيّ في «الموضوعات» (١/ ٢٧٠)، وأقرَّه السُّيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٢٠ - ٢٢٩)، وعلي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: ٣٣٣) برقم (٤٦٩) وفي «المصنوع» (ص: ١٧٦) برقم (٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ش) و(ل): اليوم القيامة من الفزع.

<sup>(</sup>٣) هو تتمّة الحديث السابق قبله.

ويَصرِفُونَ كلَّ مَقْدورِهم على تحقيرِه وإهانتِه وهلاكِه، لأنه كانَ المعروفُ عندَهم مُنكراً، والمُنكرُ معروفاً، والسُّنةُ بدعةً، والبدعةُ سُنةً.

فلا بُدَّ لذلك العالِم أن يَصبِرَ على أنواع أذاهُم وإضرارِهم كيفما كان، لِقولِهِ تعالى: ﴿ أَفِهِ الْفَسَلَوْةَ وَأَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَنْمِ الْأَمُورِ ﴾ ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنوكَ مَلَ عَلَى اللّهِ وَعَدْهَدَ مَدَ مَناسُبُكَ أَوْلَكُ مِنْ عَنْمِ اللّهُ وَقَدْهَدَ مَدَ مَناسُبُكَ أَوْلَكُ مِنْ عَنْمِ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَوْلِهِ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَوْلِهِ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلِهِ الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا لَا اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِلْكُونَ لَوْلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَ

وقالَ عليه السَّلامُ: «لا يَزالُ من أُمّتي أُمَّةٌ قائمةٌ بأمرِ الله تعالى، لا يَضُـرُّهُم مَنْ خَذَلَهم ولا مَنْ خالَفَهم حتّى يأتيَ أمرُ الله»(١) أي: الموت.

فالواجبُ علينا كلَّ الواجبِ أن نأمرَ بالمَعْروفِ ونَنْهى عن المُنكَرِ للمُسلِمين، ونَصْبِرَ على إيذاءِ(٢) المُعانِدينَ والمُنكِرين، فالوعظُ والنَّصيحةُ منَّا للمُسلِمين، والاستماعُ على ما قيلَ من المُوحِّدين.

فالذينَ لا يَستَمِعونَ مَواعِظَ القرآنِ والأحاديث، قالَ اللهُ تعالى في شأنِهم: ﴿ وَلَقَدُّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِنَ لَهُمْ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمْ أَصَلُ ﴾ لأنّ الأنعامَ خُلِقَ فيهنّ قابليّةٌ تحسُّ بها النَّفعَ والضَّرَر، مع حصولِ الإلهام من الله تعالى إليها، ﴿ أُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْغَنِفُلُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه بألفاظ متقاربة البخاريّ (۷۱)، ومسلم (۳/ ۱۵۲۶) برقم (۱۰۳۷) وهـ و بإثر الحديث (۱۹۲۳) من حديث معاوية. والبخاري برقم (۷۳۱)، ومسلم برقم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة. ومسلم برقم (۱۵۲۱) و (۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبد الله، وبرقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(خ) و(ش): ﴿إِطَالَةٍۗۗ.

## [لا بُدَّ للعالِم والشيخ مِنَ الإعراضِ عن الدُّنيا والإقبالِ على الآخرة]

ولهذا قالَ عليه السَّلام: «الكيِّسُ مَنْ دانَ نفسَه لأيِّ شيءٍ خلَقَها ربَّه، فعَمِلَ ما أَمَرَ اللهُ تعالى به، والأحمَقُ مَنْ أَتَبَعَ نفسَه هواها، وتمنّى من الله تعالى الجنّة ومأواها»(١).

وقالَ عليه السَّلامُ: "مَنْ جاوَزَ الأربعينَ ولم يَغلِبْ خيرُه على شــرَّه فليَتَجهِّزْ مَقعَدَه مِنَ النار،(٢).

وقيالَ عليه السَّلامُ: «علامةُ إعراضِ الله تعالى عن عَبْدِه السَّيِغالُه على ما لا يَعْنيه» (٣).

اله ۳۹۷۰) من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذيّ (٢٤٥٩) من حديث شدّاد بن أوس: «الكيِّسُ مَنْ دانَ نفسَه وعَمِلَ لِـمَا بعدَ الموت، والعاجزُ مَنْ أَتْبَعَ نفسَه هواها وتمنّى على الله». وقال الترمذيّ: حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الفتح الأزديّ، ومن طريقه ابن الجوزيّ في «الموضوعات» (۱/ ۱۷۸) من حديث ابن عباس، بلفظ: «من أتى عليه أربعون سنة، فلم يَغلِبْ خيرُه شرَّه، فليَتَجهَّزُ إلى النار». وتُعقِّبَ بأنه ضعيف جدّاً وليس بموضوع، وانظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق (۱/ ۲۰۵).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مُسنَداً، وذكره بهذا اللفظ الغزاليُّ في رسالته «أيها الولد» (ص: ٩٣).
 والحديث المشهور: «مِن حُسْن إسلام المرء تركُه ما لا يَعْنيه»، أخرجه الترمذيّ (٢٣١٧)، وابن ماجه

وقالَ عليه السَّلامُ: «إنَّ امرَأَ ذهَبَ ساعةٌ من عُمُرِه في غيرِ ما خُلِقَ له لَجَديرٌ أن يُطوِّلَ عليه حَسْرتَه»(١).

وقالَ عليه السَّلامُ: «الدُّنيا سِجنُ المُؤمِنِ وجنَّةُ الكافر»(٢).

وقالَ عليه السَّلامُ: «مَنْ أَحَبَّ دُنياهُ أَضَرَّ بِآخرتِه، ومَنْ أَحَبَّ آخِرَتَه أَضَرَّ بدُنياهُ، فآثِرُوا ما يَبْقى على ما يَفْنى»(٣).

وقالَ عليه السَّلامُ: «لو كانَ للحَريصِ(<sup>١)</sup> واديانِ من ذَهَبِ لابتَغَى ثالثاً، ولا يَملَأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلّا التُّراب»(٠).

وقالَ عليه السَّلامُ: «إنِّي تركتُ كُم على مَحَجَّةٍ بيضاءً -أي: طريقٍ واسِع مُستَقيم -ليلُها كنهارِها، فمَنْ سَلَكَ فيها فقد نجا، ومَنْ تركها فقد ضلَّ وهَلَك »(١).

(١) لم أقف عليه مُسنَداً، وذكره الغزاليُّ في رسالته «أيها الولد» (ص: ٩٣).

(٢) أخرجه مسلم (٢٩٥٦) من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه أحمد في المسنده برقم (١٩٦٩٧) و(١٩٦٩٨)، وابن حبان في الصحيحه برقم (٧٠٩) من حديث أبي موسى الأشعري.

(٤) في (أ) و (خ) و (ش): «لو كان للحريص»، والمُثبَّت من (ل) و (ط) ونسخة على حاشية (ش)، وهو الموافق لمصادر تخريج الحديث.

(٥) أخرجه البخاريّ (٦٤٣٦)، ومسلم (١٠٤٩) من حديث عبد الله بن عباس. وأخرجه البخاريّ برقم (٦٤٣٩)، ومسلم برقم (١٠٤٨) من حديث أنس بن مالك.

وأخرجه البخاريّ برقم (٦٤٣٨) من حديث عبد الله بن الزبير.

وأخرجه مسلم برقم (١٠٥٠) من حديث أبي موسى الأشعريّ.

(٦) أخرجه ابن ماجه (٤٣) من حديث العرباض بن سارية، بلفظ: اقد تركتُكم على البيضاء ليلُها كنهارها، لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالك». وقالَ عليه السَّلام: «لا أخافُ عليكم من شيءٍ إلّا أخافُ عليكم من الدُّنيا تُفتَحُ عليكم هُ"،

وقالَ عليه السَّلام: «مَثَلُ بني آدمَ المُغتَرِّ بالدُّنيا لا يَعرِفُ بعاقبتِهِ كَمَثَلِ دُودةِ القَرِّ، فإنه يَنسُجُ على نفسِهِ بيتاً ويجهلُ بعاقبتِه، ثمَّ يُريدُ منه الخروجَ فلا يجدُ منه مَخلَصاً، فيموتُ في نَسيجِه، فيَصيرُ عَمَلُه لغيره»(٢).

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِيهَا لَا يُنقَصون ، ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآيِخَ وَإِلَّا النّاتُ لَكُ لَا يُنقَصون ، ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَ وَإِلَّا النّاتُ اللّهُ تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن وَحَيِظُ مَا صَنعُو أُفِيهَا وَيَنطِلُ مَّا صَانَوْا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦]، وقالَ اللهُ تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن طَنَى اللهُ وَاللّهِ مَا اللهُ تعالى اللهُ تعالى فَي مَا اللهُ اللهُ مَن وَيَدِهِ وَنَهَى النّفُس عَنِ اللّهَ وَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وقالَ عليه السَّلام: «يا عَجَباً كلَّ العَجَبِ للمُصدِّقِ بدارِ الآخرة، وهو يَسْعى بدارِ الغُرور»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريّ (۳۱۵۸)، ومسلم (۲۹٦۱) من حديث المِسوّر بن مخرمة، بلفظ: «والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكنْ أخشى عليكم أن تُبسَطَ عليكم الدُّنيا كما بُسِطَت على مَنْ كان قبلكم، فتنافَسُوها كما تَنافَسُوها، وتُهلِكُكم كما أهلكَتْهُم».

وأخرجه البخاريّ برقم (٤٠٤٢)، ومسلم برقم (٢٢٩٦) من حديث عقبة بن عامر، بلفظ: «والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تُبسَطَ الدُّنيا عليكم كما بُسِطَت على مَنْ كان قبلكم، فتنافَسُوها كما تَنافَسُوها، وتُهلِكَكم كما أهلكَتْهُم».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، ويُروى في بعض كتب الشيعة عن الإمام محمَّد الباقر رحمه الله تعالى من قوله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» برقم (١٤)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم
 (٣٥٥٠٣)، وابن أبي الدنيا في «الزهد» أو «ذم الدنيا» برقم (١٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» =

وقالَ عليه السَّلامُ: «لا يَستَقيمُ حبُّ الدُّنيا وحبُّ الآخرةِ في قَلْبِ المُؤمِن، كما لا يَستَقيمُ الماءُ والنارُ في إناءٍ واحِد»(١).

وقالَ عليه السَّلامُ: «الإيمانُ عُرْيان، ولباسُه التقوى، وثمرتُه العِلم، وزينتُه الحياء»(٢).

وقالَ عليه السّلامُ: «كلمةٌ مِنَ الخيرِ (٢) يَسمَعُها المُؤمِنُ فيَعمَلُ بها ويُعلّمُها خيرٌ له من عبادةِ سَنة»(٤)، وقالَ عليه السّلامُ: «مَنِ أدّى منّي حديثاً

<sup>=</sup> برقم (٩٥) من حديث أبي جعفر عبدالله بن مِسوَر الهاشميّ مرسلاً. وعبدالله بن مِسوَر متروك.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه مرفوعاً، وإنما رُوِيَ منسوباً إلى عيسى عليه السلام، فقد أخرجه أبو بكر الدِّينَوريّ في «المجالسة» برقم (۱۱۵۰) بإسناده إلى سفيان الثوري قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام... فذكره.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم في أوائل الرسالة، وسلف هناك تخريجُه والتنبيهُ على أنه لا يصعُّ مرفوعاً، وإنما هو من كلام وَهْب بن مُنبَّه.

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسَخ، لكنْ في مصادر تخريج الحديث: "كلمةٌ من الحِكمة، وفي بعضها: "كلمةُ
 حكمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» برقم (١٣١٦) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الديلميّ في «مسند الفردوس» من حديث أبي هريرة، كما في «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقيّ (١/ ١٠)، وضعّفه.

إلى أُمّتي ليقامَ به سُنّةً أو يُثلَمَ به بدعةً وجَبَت له الجنّة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

#### [التنبية على بعض أحكام الأذانِ والصَّلاة]

واعلَمْ أنه يُكرَهُ للخطيبِ أن يقرأ الخطبةَ مُتَّكِئاً على سَيْفٍ أو قَوْسٍ أو عصا، والا يَتَغنَى في خُطبيّه، والا يَمُدُّ فيها فيما الا يُمَدّ، والا يَقصُ رُ فيما يُمَدّ.

ويُكرَهُ للمُؤذِّنِ أيضاً أَن يَتَغنَّى في أَذانِهِ كما يَتَغنَّى الفَسَقةُ في فِسقِهم، ولا يَمُدُّ فيه فيما لا يُمَدّ، ولا يقصُرُ فيما يُمَدّ. ولا بأسَ للمُؤذِّنِ أن يقرأ الأذانَ بتَحْسينِ الصَّوْتِ من غير تَغَنّ.

وأمّا قولُه: «حيَّ على الصَّلاة» و«حيَّ على الفلاح» فلا بأسَ فيه بإدخالِ مَدِّ ونَحْوِه.

وذكرَ في «العِناية»: «المُؤذِّنُ يجزمُ الراءَ في التكبير؛ لِــمَا رُوِيَ عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ(٬٬۵) أنه قال: «الأذانُ جَزْمٌ، والإقامةُ جَزْمٌ، والتكبيرُ جَزْمٌ،(٬۵).

وإنّه عليه السَّلامُ قرأ الأذانَ والإقامةَ كما علّمَها المَلَكُ النازلُ من السَّماءِ إيّاه (٥٠).

<sup>·</sup> وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» برقم (١٣٨٦) من حديث زيد بن أسلم مُوسَلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠/ ٤٤)، والخطيب في «شرف أصحباب الحديث» (ص: ٨٠) من حديث ابن عباس. وفي إسناده كذّاب.

 <sup>(</sup>٢) لفظُ البابرتي في «العناية»: «لِـمَا روي عن إبراهيم النَّخَعيّ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبيّ ﷺ».

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ أبي شيبة في «المُصنَّف» برقم (٢٣٩٢) عن إبراهيم النخعيّ موقوفاً، واقتصر على عبارة: «التكبير جَزْم».

<sup>(</sup>٤) (العناية شرح الهداية) للبابرتي (١/ ٢٩٧). وهو منصوصٌ عليه في عدّة كتب في المذهب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٩٨) و(٤٩٩) و(٥١٢)، والترصذيّ (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦) من حديث عبد الله بن زيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وذكرَ في «الهداية»: «صِفةُ الأذانِ مَعْروفةٌ، وهي كما أذّنَ المَلَكُ النازلُ من السَّماء، والإقامةُ مِثلُ الأذان، إلّا أنه يزيدُ فيها: «قد قامَتِ الصَّلاةُ» مرَّتَين، هكذا فعَلَ السَّماء، والإقامة مِثلُ الأذان، إلّا أنه يزيدُ فيها الأذان، ويَحدُرُ (() في الإقامة، لِقولِهِ المَلكُ النازلُ من السَّماء، ويَتَرسَّلُ المُؤذِّنُ في الأذان، ويَحدُرُ (() في الإقامة، لِقولِهِ عليه السَّلامُ لبلالٍ رضيَ اللهُ عنه: «إذا أذّنتَ فتَرسَّلْ، وإذا أقَمْتَ فاحدُرْ (() (()) (()).

# [عقوبة الإصرارِ على تَمرُكِ فَرْضِ أو واجبٍ أو سُنّةٍ مُؤكّدة]

واعلَمْ أَنَّ مَنْ أَصَرَّ على تَرْكِ فَرْضٍ من الفرائضِ أو واجبٍ من الواجباتِ أو سُنةٍ من السُّنَنِ المُؤكَّدات، ولم يَتُبْ عن تَرْكِ هذه المذكورات، فإنَّه يَستَحِقُّ القَتْل (٤)، كما ذكرَ في كتاب قاضيخان: ﴿إذا اجتَمَعَ أَهلُ المِصْرِ على تَرْكِ الخِتانِ (٥) قاتلَهُم الإمامُ، كما يُقاتِلُهم في سائرِ السُّنَن (١).

<sup>(</sup>١) أي: يُسرع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩٥) من حديث جابر بن عبد الله. وضعّفه الترمذيّ، وله شواهد ضعيفة، ذكرها الزيلعيّ في انصب الراية، (١/ ٢٧٥ -٢٧٦).

وقد ثبت عن عمر موقوفاً في «مصنف ابن أبي شيبة» برقم (٢٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) (الهداية) للمرغيناني (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) بل التعزير بما دون القَتْل، والنُّقولُ التي أتى بها المُصنَّف عن قاضيخان وغيره لا تُفيدُ ما ادَّعاه، فإنها في حقَّ قوم أو جماعة أو أهل مِصْرِ تَواطَؤُوا على ذلك، وظاهرُ سياقِ كلام المُصنَّف هنا أعمُّ من ذلك، فإنه شامل للأفراد.

وقال الإمامُ المُحقِّق في «التحرير»: «سُنَةُ الهدى تاركُها مُضلَّلٌ مَلُومٌ، كالأذان والجماعة، وإنما يُقاتَلُ المُجمِعُون على تَرْكِها للاستِخفاف». انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (٢/ ١٩٩)، وقتيسير التحرير» لأمير بادشاه (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ل)و (ط): «سنة».

<sup>(</sup>٦) افتاری قاضیخان (۳/ ۲۰۹).

وذكر في كتابِ «الخلاصة»: قومٌ اجتمعوا على تَرْكِ الوِترِ، أَدْبَهم الإمامُ وَخَبَسَهم، فإنْ كانوا مُصِرِّينَ قاتَلَهم الإمامُ، وإنْ تركوا السُّنَن كذلك(١).

قالَ محمَّدٌ رحمَه الله: إذا أَصَرَّ أهلُ المِصْرِ على تَـرْكِ الأذانِ والإقامةِ أُمِروا بهما، فإذا أبَوْ اقُوتِلُوا(٢) على ذلك بالسِّلاح. وقال أبو يوسُفَ رحمَه الله تعالى: المُقاتَلةُ بالسَّلاح عندَ تَـرْكِ الفرائضِ والواجباتِ، وأمّا السُّنَنُ فيُؤدَّبونَ على تَـرْكِها ولا يُقاتَلون (٣).

## [كراهةُ رَفْع الصَّوْتِ بالذِّكْر، وتحريمُ الرَّقْصِ والدَّوَرانِ فيه]

وذكرَ في كتابِ قاضيخان: «ويُكرَهُ النَّوْحُ على الجنازةِ والصِّياحُ وشقَّ الجيوب، ولا بأسَ بالبكاءِ بإرسالِ الدَّمْع، فإن كانَ معَ الجنازةِ نائحةٌ أو صائحةٌ زُجِرَت، فإنْ لم تَنزَجِرْ فلا بأسَ بالمَشْي معَها. ويُكرَهُ رفعُ الصَّوْتِ بالذِّكْر، فإنْ أرادَ أن يَذكُرَ اللهَ تعالى

وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (١/ ٢٤٠): «كذا ينقلُه بعضُهم بصورةِ نَقْل الخلاف، ولا يخفى أَنْ لا تَنافِيَ بين الكلامَيْنِ بوَجْه، فإنّ المُقاتَلةَ إنما تكونُ عند الامتناع وعدم القَهْرِ لهم، والضَّرْبَ والحبْسَ إنما يكونُ عند قَهْرِهم، فجاز أن يُقاتَلُوا إذا امتَنَعوا عن قبول الأمر بالأذان ولم يُسلِّمُوا أنفُسَهم، فإذا قُرتِلُوا فظهر عليهم ضُرِبوا وحُبِسوا».

<sup>(</sup>۱) وفي «فتاوى قاضيخان» (۱/ ۱۰۵) أيضاً: «ولو اجتمع أهلُ قرية على تَـرْكِ الوتر أدّبهم الإمامُ وحَبّسَهم، فإنْ لم يَمتَنِعوا قاتَلَهم، وإنِ امتَنَعوا عن أداء السُّنَن قال مشايخُ بُخارى: يُقاتِلُهم كما يُقاتِلُهم على تَـرْكِ الفرائض».

<sup>(</sup>٢) في جميع النُّسَخ: (قُتِلوا)، والتصويب من (المبسوط) وغيره من كتب الفقه.

<sup>(</sup>٣) وهو أيضاً لفظُ السَّرَخسيّ في «المبسوط» (١/ ١٣٣)، وزاد: «ليظهرَ الفرقُ بين الواجب وغير الواجب، ومحمَّدٌ رحمَه اللهُ تعالى يقولُ: ما كان من أعلام الدِّينِ فالإصرارُ على تَركِهِ استِخفاف، فيُقاتَلُون على ذلك لهذا».

يذكرُه في نفسِه. وعن إبراهيمَ (١) رحمَه اللهُ تعالى: «كانوا يَكرَهونَ أَن يقولَ الرَّجُلُ وهو يَمْشي معَ الجنازة: استَغفِروا له(٢)، غفَرَ اللهُ لكم (٣)»(٤).

ولكنْ في هذا الزَّمانِ يُنكِرُ الصُّوفيُّونَ هذا القولَ من قاضيخان، وهو قولُه: «يُكرَهُ رفعُ الصَّوْتِ بالذِّكْر، فإنْ أرادَ أن يَذكُر اللهَ تعالى يذكرُه في نفسِه»، كما يُنكِرونَ بعض أحكام الشريعة، والحالُ أن قاضيخان مِنَ المُجتَهِدينَ لا شكَّ فيه، فإنهم يَجتَمِعونَ في مجالسَ مُتحلِّقين، ويَذكُرونَ اللهَ تعالى فيها بالدَّوْرِ وارتفاع الرِّجْلِ مِنَ الأرضِ مرّة، وبالضَّرْبِ عليها مرّة، ويَعُدُّونَ هذه الأفعالَ عبادة، والحالُ أنّ هذا الدَّوْرَ والارتفاع وضَرْبَ الرِّجْلِ رَقْصٌ، والرَّقْص حرامٌ، ومُستَحِله كافر (٥).

وذكر في «جواهر الفتاوى»(٦): «السّماعُ والرَّقْصُ الذي يَفعَلُه الصُّوفيّةُ في

<sup>(</sup>١) زاد في (أ): «النحوي»، وهو تصحيفٌ عن «النخعيّ»، ولكنَّه ليس في سائر النُّسَخ.

<sup>(</sup>Y) في جميع النُّسَخ: «أستغفر الله»، والتصويب من «فتاوي قاضيخان».

وروى ابنُ أبي شببة برقم (١١٣٠٤ ـ ١١٣١١) نحو ذلك عن سعيد بن جبير وسعيد بن المُسيّب وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين.

<sup>(</sup>٤) «فتاوى قاضيخان» (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أما تحريمُ الرقص فمُسلَّم، وأما أن مستحلَّه كافر فغيرُ مُسلَّم، لأنْ حُرْمتَه ظنية، واستحلالُ المعصية إنما يكونُ كفراً فيما إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعيّ، كما نصَّ عليه التفتازانيّ في «شرح العقائد النسفية» (ص: ١٤٨)، ولم يكن المُستَجِلُّ مُتَأوِّلاً وهذا في غير ضروريّات الدِّين، فالتأويلُ فيها لا يمنعُ التكفير، كما نصَّ عليه الخيالي في «حاشيته».

<sup>(</sup>٦) للعلامة الفقيه ركن الدِّين أبي بكر محمَّد بن عبد الرشيد الكِرْمانيّ الحنفيّ (ت ٥٦٥)، جمع فيه فتاوى جماعة من أثمّة بُخارى وما وراء النَّهْر وخراسان وكِرْمان، كما في «كشف الظنون» (١/ ٦١٥)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٠٤).

زماننا حرام، لا يجوزُ الجلوسُ في مجالِسِهم، والرَّقْصُ والغِناءُ والمَزاميرُ في الحُرْمةِ سواءً»(١).

وذكر في الاستِحسان (٢): «استماعُ صَوْتِ الملاهي حرامٌ، واستِطابتُه فِسْتٌ، واستِحلالُه كفرٌ (٣). وكذا الرَّقْصُ وتخريقُ الثياب إنْ كانَ في مجلسِ

(٣) تغليظاً لا حقيقة، فمن المُقرَّر أنّ استِحلالَ الحرام إنما يكون كفراً إذا كان محرَّماً قطعاً، ثمّ إما أن
 تكون حُرْمتُه معلومة من الدِّين بالضرورة فيُكفَر مُستَحِلُه فوراً، وإما أن لا تكونَ كذلك، فتخفى على
 بعض الناس، فيُكفَر مُستَحِلُه بعد العِلم بحُرمتِه.

وذكر الموصليُّ في الاختيار (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، وقاضيخان في افتاواه (٣/ ٤٠٦)، والعينيّ في البحر الراتق، في البناية (٢/ ٨٨)، وابنُ الهمام في افتح القدير (١٠/ ١٦)، وابنُ نجيم في البحر الراتق، (٨/ ٢١٥): «استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فِسْق، والتَّلَّذُ بها من الكفر، وجعلوه حديثاً، ولم يجده ابنُ قطلوبغا في اتخريج أحاديث الاختيار، فبيض له، وبصَرْفِ النَّظَر عن في سيتهم إيّاه حديثاً فقد فسَّروا جميعاً ما ورد فيه من الحكم بالكفر بأنه الخرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب، لا أنّ المُراد الكفر المُخرجُ من المِلّة.

ونحوُه قولُ الكَردَريِّ في «الفتاوى البزازية» (٦/ ٣٥٩) بعد نَقْلِه عبارة «والتَّلدُّذ بها كفر»: «أي: بالنَّعمة، فصَرْفُ الجوارح إلى غير ما خُلِقَت لأجله كفرٌ بالنَّعمة لا شُكرٌ».

<sup>(</sup>١) انظر: (الفتاوي الهندية) (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) كتابُ الاستحسان هو أحدُ الأبواب الفقهية في مصادر الفقه الحنفي، ويُسمّى أحياناً: كتاب الكراهية، وكتاب الحظر والإباحة. والذي يظهرُ أنّ المُصنّف ينقلُ عن أحد المصادر الفقهية من كتاب الاستحسان، من كتاب الاستحسان، لا أنه ينقلُ من كتاب مُستَقِل برأسه يُسمّى: «كتاب الاستحسان». والقولُ المذكورُ عزا بعضَ العينيُّ في «البناية» (١٢/ ٨٨)، وابنُ الهمام في «فتح القدير» والقولُ المذكورُ عزا بعضَ العينيُّ في «البناية» (١٢/ ٨٨)، وابنُ الهمام في «فتح القدير» ما ذكرتُه آنفاً.

القرآنِ أو الذِّكرِ أو الوَعْظِ(١)، وشهادة من يَحضُرُ هذا المَجلِسَ لا تُقبَل (٢)».

وذكر في «البَزّازي»: «قد نقلَ صاحبُ «الهداية» أنّ المُغنِّي للناس إنّما لا تُقبَلُ شهادتُه، لأنه يَجمَعُهم على ارتكابِ الكبيرة (٣). قالَ القُرطُبيُّ: إنّ هذا الغِناءَ وضَرْبَ القَضِيبِ والرَّقْصَ حرامٌ بالإجماع عندنا وعندَ مالكِ (١) والشافعيُّ وأحمدَ رحمَهم اللهُ تعالى. في مَواضِعَ من كتابه (٥).

وسَيِّدُ الطريقةِ الشيخُ أحمَدُ اليَسَويِّ (١) صرَّحَ بحُرْمتِه، ورأيتُ فتوى شيخ

واليَسَويّ: هو خواجَهُ أحمد بن إبراهيم بن إلياس اليَسَويّ النقشبنديّ، كان من كبار مشايخ تركستان، وقد اشتَغَلَ في صِغَرِه عند الشيخ بابا أرسلان، ثم اتَّصَلَ بعد وفاتِه بوصيّة منه بالشيخ يوسف الهمذاني ببَلُخ، وصار من خُلَفائه، فجلسَ للإرشاد ببُخارى، ثم عاد إلى تركستان، وصار له أصحابٌ وخُلَفاء وأتباعٌ يَتَسِبون إليه. هكذا ذكره حاجِي خليفة في فسلم الوصول إلى طبقات الفحول» (١/ ٢٧١)، وبيّض لوفاته، ويُرجَّعُ بعضُ الباحثين المُعاصرين أنه توفي سنة (٢٨).

<sup>(</sup>۱) وقال السَّرَخسيّ في «شرح السَّير الكبير» (۱/ ۹۰): «ما يفعلُه الذين يَدَّعونَ الوَجْدَ والمحبّة مكروهٌ، ولا أصلَ له في الدِّين، وتُمنَعُ الصُّوفيّةُ مما يَعْتادونَه من رَفْع الصَّوْتِ وتخريق الثياب عند السماع، فإنّ ذلك مكروهٌ في الدِّين عند سماع القرآن والوَعْظ، فما ظنَّك عند سماع الغناء؟». ونحوُه في «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ل) و(ط): ﴿ لأنه يجمعهم على ارتكاب الكبيرة ٤ ، وأظنُّه تكراراً عما سيأتي قريباً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) لفظُ الكَردَريّ والقرطبيّ: «هذا مذهب مالك وأبي حنيفة...،، والمُصنَّفُ تصرَّف فيه.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ (١٠/ ٢٦٣ و٣٦٦) و(١١/ ٢٣٨) و(١٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) في جميع النُّسَخ: «الدبوسيّ»، وهو خطأ، والتصويبُ من «الفتاوى البزازية» وفيها: «أحمد يسوي» دون «ال»، ونقلها عن «البزازية» العلامةُ إبراهيمُ الحلبيُّ (ت ٩٥٦) - وهو معاصرٌ للمُصنَّف - في رسالته «الرَّهْصُ والوَقْص لمُستَحِلِّ الرَّقْص»، وهي مخطوطة، وفيها: «أحمد اليسوي»،

الإسلام جلالِ المِلَّةِ والدَّينِ الكِرْمانيُّ (١) أنَّ مُستَحِلَّ هذا الرَّقصِ كافِر. ولمَّا عُلِمَ الحرمةَ بالإجماع لَزِمَه أن يُكفِرَ مُستَحِلَّه (٢)»(١).

(۱) كذا في جميع النُّسَخ، وكذا ذكره المُصنَّفُ في «رسالته في الرَّقْصِ والدَّوَران» المطبوعة ضمن هذا المجموع في قسم الفقه، لكنْ في (ط) و «الفتاوى البزازيّة»: «الكيلاني»، وكذا نقله العلامةُ إبراهيمُ المحموع في قسم الفقه، لكنْ في (ط) و «الفتاوى البزازيّة»: «الكيلاني»، وكذا نقله العلامةُ إبراهيمُ الحلبيّ في رسالته «الرَّهْص والوَقْص لمُستَحِلِّ الرَّقْص»، إلا أنه زاد في «البزازية» فقال: «سيد جلال الملة والدين الكيلاني».

وكلا النَّببَيِّن خطأ فيما يظهرُ لي، والصواب: الكرلاني، وهو جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الخوارزميّ، كان عالماً فاضلاً تُفسرَبُ به الأمثال، وتُشَدُّ إليه الرِّحال، أخذ عن حسام الدين السِّغْناقيّ (ت ٧١١) صاحب «النهاية في شرح الهداية»، وعن علاء الدين عبد العزيز البخاريّ (ت ٧٣٠) صاحب «كشف الأسرار شرح أصول البزدويّ»، وأخذ عنه ناصر الدّين محمد بن شهاب بن يوسف والد حافظ الدِّين البزّازيّ (ت ٨٢٧) صاحب «الفتاوى»، وصنَّف الكرلانيّ شرحاً على «الهداية» سمّاه «الكفاية»، وقد نُسِبَ إلى تاج الشريعة تارة، وإلى ابن التركماني أخرى، قال اللكنويّ في «الفوائد البهية» (ص: ٥٩): «والصَّحيحُ ما ذكره الكفويّ أنه من تصاينف السَّيد جلال الدين». قلت: ولم أقف على تاريخ وفاته، إلا ما نقله مُصحَّحُ «كشف الظنون» في الحاشية (٢/ ٣٤٢) عن بداية مخطوطة «الكفاية» المحفوظة في مكتبة شهيد علي باشا من أنه توفي «وقت الظهر يوم الثلاثاء بداية مخطوطة «الكفاية» المحفوظة في مكتبة شهيد علي باشا من أنه توفي «وقت الظهر يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة سنة ٧٢٧)، وهو مُتَسِثٌ مع تواريخ وفاة شيوخه و تلامذته.

ومن ترجمته المذكورة تُعلَم القرائنُ التي استندتُ إليها في تصويب «الكرماني» إلى «الكرلاني»، ومنها: أنّ الناقلَ عنه هو البزازيّ، والكرلانيُّ شيخُ والده، وأنّ اللكنويَّ لقّبه بــ«السَّيِّد»، وهو ما وقع في هذا النَّقْل من «البزازية» أيضاً.

(٢) وقال العلامة إبراهيم الحلبي في رسالته «إلرَّهْص والوَقْص لمُستَحِلَّ الرَّقْص»: «وما ذكره من الإجماع على تحريم الرقص محمولٌ على ما إذا اقترن بشيءٍ من اللَّهْو، كالدفِّ والشَّبّابة ونحو ذلك أو بالتكسُّر والشَّمايُل، وأما مجرَّد الرقص فمُختَلَفٌ في حُرْمته، ومذهبُنا ومذهبُ الجمهور أنه حرام، وعن بعض الشافعية إباحتُه بشرط أن لا يكون فيه تكسُّر وبشرط أن لا يعتاده». انتهى باختصار. وبه يظهرُ أنه لا يُكفَرُ مُستَحِلُّه مطلقاً، على أنَّ الصُّورة المُجمَعَ على تحريمها منه لا يُكفَرُ مستحلُّها أيضاً، لأنّ الإجماع فيها منقولٌ إلينا ظنّاً، فتحريمُها لم يُعلَم من الدِّين بالضرورة.

<sup>(</sup>٣) «الفتاوي البزازية؛ للكردري (٦/ ٣٤٩).

والدَّليلُ الآخَرُ: أَنَّ الدَّوْرَ والارتفاعَ وضَـرْبَ الرِّجْلِ لَعِبٌ، واللَّعِبُ حرامٌ، وكلمةُ التَّوحيدِ قرآنٌ، وجَعْلُ اللَّعِبِ مُقارِناً إلى القرآنِ تخفيفٌ بالقرآن، والتَّخفيفُ بالقرآنِ كفرِّ(۱).

وذكرَ في «الخلاصة»: «مَنْ وصَفَ اللهُ تعالى بما لا يَليقُ به، أو سَخِرَ باسم من أسمائِهِ أو بأمرِ من أوامرِه أو أنكرَ وعُده أو وعيدَه يُكفَر»(٢).

## [التَّحذيرُ من بعض بِدَع مُدِّعي التَّصوُّف]

واعلَمْ أَنَّ مِن بدعاتِ هذه الصُّوفيِّينَ: أَنَّ شيوخَهم يَغسِلُ (٣) أيديَهم، ثمَّ يُشرِبونَ تلك الغُسالةَ مَرْضى هذه المُسلِمين، لأَنْ تَشفِيَ لهم.

فهذه البدعةُ منهم وسائرُ بدعاتِهم لا تجدُ إليها إشارةً قطُّ في أحكام الشريعةِ سِوى أقوالِهم بالتُّرَّهات.

واعلَمْ أنّ الصُّوفيِّينَ في هذا الزَّمانِ لا يَتَعلَّمونَ أحكامَ الشريعةِ من عُلَماءِ الدِّين، بل يُعلِّمُهم شيوخُهم ما يَقتَضي هوى أنفسِهم من الشَّطْحِ والطامّاتِ والتُّرَّهات.

والأصلُ في الزَّمانِ السابقِ أنَّ (٤) هذه الفِرْقةَ المَوْصوفةَ بالتَّصوُّف كانوا مُتشرَّعينَ عالِـمينَ على مُقتَضى الشريعة، وسالكينَ في طريقِ الحقَّ بالاستِقامة، لكنْ بعدَ زمانِهم

<sup>(</sup>١) أما إن جُعِيلَ اللعبُ مقارناً للقرآن لا على وجه الاستِخفافِ به فلا يكون كفراً، وإنسا يكونُ حراماً فقط.

 <sup>(</sup>۲) ونحوُة في «البحر الرائق» لابن نجيم (٥/ ١٢٩)، والمجمع الأنهر» لداماد (١/ ٦٩٠)، و «الفتاوى
 الهندية» (٢/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسَخ، وحقُّه أن يُقال: العسلون؟.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «السابق كان اباء»!

ابتَدَأ ظهورُ البدعة، وتَهاوَنَ العُلماءُ في إحياءِ السُّنّةِ والشريعةِ، فزِيدَتِ البدعاتُ يوماً فيوماً حتى انتهَتْ إلى هذه المَرتّبة، فالآن حَدَثَتِ (١) المُتصوِّفةِ الصارفةِ أوقاتَهم إلى مُقتَضى أنفسِهم، واشتَغَلوا بكثرةِ المُريدينَ والأحِبّاء، وتَبدَّلوا أشكالَهم وصُورَهم لأكلِ أموالِ الأغنياء، وحيَّلوا (١) في اصطيادِ قلوبِ الأُمَراءِ بالشَّطْح والطامّات.

#### [الشَّطْحُ والطامّاتُ الواقعةُ من بعضٍ مدَّعي التَّصوُّف]

وبيَّنَ الشيخُ الإمامُ حُجَّةُ الإسلام محمَّدٌ (٣) الغزاليُّ في «إحياء علوم الدين» مَعْنى الشَّطْح، فقال: «نَعْني به صِنفَينِ من الكلام الذي أحدَثَه بعضُ المُتصوِّفة:

الصَّنفُ الأوِّلُ منه: الدَّعاوى الطويلةُ الباطِلةُ في محبّةِ الله تعالى والوِصالِ المُغني عن الأعمالِ الظاهِرة، حتَّى يَنتَهيَ قومٌ إلى دَعْوى الاتحاد وارتفاع الحِجابِ والمُشاهَدةِ بالرُّويةِ والمُشافَهةِ بالخِطاب، فيقولون: قيلَ لنا: كذا، وقُلنا: كذا. ويَتشبَّهونَ بالحُسينِ بنِ منصورِ الحلّج (١٠) الذي صُلِبَ لأجلِ إطلاقِ كلماتٍ (١٠) من

<sup>(</sup>۱) في (خ): «خدمت»، وفي (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «حديث»، وقدَّرتُ صوابهما بما أثبتُه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا، ولعلَّه يريد: احتالوا، أي: اتخذوا الحِيَّلَ في تحقيق ذلك، والحيلة: جذرُها واويّ لا يائيّ.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(خ): «أحمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله أو مُغيث الفارسيّ البيضاويّ، وكثر الاختِلافُ فيه جدّاً، فرفعَه قوم وعدُّوه في كبار الزُّهّادِ المُتعبَّدين، وحطّه آخرون وعدُّوه في زمرة المُلجِدين، ونسَبُّوه إلى القول بالحلول، وتستَّر به طائفةٌ من ذوي الضّلال والانجِلال، وانتَحَلُّوه ورَوَّجوا به على الجهّال، وظهر أمرُه سنه (٩٩٧)، وكَثُرُت الوشاياتُ به إلى المُقتدِر العباسيّ، فسُجِنَ وعُذَّبَ، ثم قُطِعَت أطرافُه الأربعة، ثم حُزَّ رأسُه وأُحرِقَت جُنتُهُ ونُصِبَ رأسُه على جسر بغداد، وكان ذلك سنة (٩٠٣). انظر: «سير أعلام النبلاء» وأحرِقَت جُنتُهُ ونُصِبَ رأسُه على جسر بغداد، وكان ذلك سنة (٩٠٣). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (١٤/ ٣٠٣)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) في (١) و(ش) و(ل) و(ط): الأجل الخلافة وكلمات.

هذا الجِنسِ، ويَستَشهِدونَ بقوله: أنا الحقّ، وبما يَحكُونَ عن أبي يَزيدَ البِسْطاميّ (١٠) أنه قال: سُبْحاني ما أعظمَ شأني.

وهذا فنٌّ من الكلام عظيمٌ ضَرَرُه في العوام، حتى تركَ جماعةٌ من أهلِ الفِلاحةِ فلاحتَهم، وأظهَرُوا مِثلَ هذه الدَّعْوى، فإنّ هذا الكلامَ يَستَلِذُه الطبع؛ إذْ فيه البَطالةُ(٢) من الأعمالِ معَ تزكيةِ النَّفْسِ بدَرْكِ المَقاماتِ والأحوال، فلا يَعجِزُ الأغبياءُ(٣) من دَعْوى ذلك لأنفسِهم، ولا عن تَلقُّفِ كلماتٍ مُخبَّطةٍ مُزَخرَفة (٤).

ومَهْما أُنكِرَ عليهم ذلك لم يَعجِزوا عن أن يقولوا: إنّ هذا إنكارٌ مَصدَرُه العِلمُ الظاهرُ والجدَلُ، والعِلمُ حِجابٌ، والجدَلُ عمَلُ النَّفْس، وهذا الحديثُ الآن لا يَلُوحُ إلّا من الباطنِ بمُكاشَفةِ نورِ الحقّ.

فهذا وفنُّه ممّا قد استطارَ في بعضِ البلادِ شَرَرُه، وعَظُمَ [في العوامّ] ضَرَرُه، ومَنْ نطقَ بشيءٍ منه فقَتْلُه أفضَلُ في دِينِ الله تعالى من إحياءِ عشرةِ أنفُس.

وأمّا أبو يَزيدَ البِسْطاميُّ فلا يَصِحُّ عنه ما حُكِيَ عنه، وإنْ سُمِعَ ذلك منه فلعلّه كانَ يحكيه عن الله تعالى في كُلِّ كلام يُضيفُه لنفسِه (٥)، كما [لو] سُمِعَ وهو يقولُ:

<sup>(</sup>۱) هو سلطان العارفين الزاهد العابد طيفور بن عيسى (۱۸۸ ـ ۲٦۱)، تُنقَلُ عنه كثير من الأقوال والحِكم والنُّكَت المَليحة، وجاءً عنه أشياءُ مُشكِلةٌ لعلها لا تَثبُتُ عنه أو أنه قالها في حالِ الدَّهْشة والسُّكْر والغَيْبة والمَحْو، فتُطوى ولا يُحتَجُّ بها. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (۱۳/ ٨٦ ـ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ش): «البلالة»، وفي (ل): «البطانة»، وفي (أ): «الملالة»، والمُثبَتُ من (ط).

<sup>(</sup>٣) في جميع النُّسَخ: «الأغنياء»، والمُثبَّتُ من (ط)، وهو الموافقُ لِمَا في الإحياء».

 <sup>(</sup>٤) في (خ) و(ش): «من خرقة»، وفي (أ): «من صرفه»، وفي (ل): «من صرفة»، وفي (ط): «من حرفة»، وكلُّها تصحيف، والتصويبُ من «الإحياء».

 <sup>(</sup>٥) عبارةُ الغزالي في «الإحياء»: «في كلام يُردِّدُه في نفسه»، وهي أوضَحُ ممّا هنا.

﴿إِنَّنِى آَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا آنَا أَفَاعَبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، فإنّه ما كان يَنبَغي أن يُفهَمَ منه ذلك إلّا على سَبيل الحِكاية.

الصَّنفُ الثاني من الشَّطْح: كلماتٌ غيرُ مَفْهومة، لها عندَ قائلِها ظواهرُ رائقة، وفيها عباراتٌ هائلة، وليسَ وراءها طائل.

وذلك إمّا أن تكونَ غيرَ مفهومةٍ عندَ قائلها، أو صَدَرَت عن تخبُّطٍ في عَقْلِه، أو تَشْويشٍ في خيالِه، لقِلّة إحاطتِه بمعنى كلام قَرَعَ سَمْعَه، وهذا هو الأكثر.

وإمّا أن تكونَ مفهومة له، ولكنّه لا يَقدِرُ على تَفْهيمِها وإيرادِها بعبارةٍ تدلُّ على ضميرِه، لقِلّةٍ مُمارَسَتِهِ العِلمَ وعَدَمِ تَعلُّمِهِ طريقَ التَّعبيرِ عن المعاني بالألفاظِ الرَّشيقة، ولا فائدة لهذا الجِنسِ من الكلام إلّا أنه يُشوِّشُ القُلوب، ويُدهِشُ العُقول، ويُحيِّرُ الأذهان، أو يَحمِلُ على أن يُفهَمَ منها معانٍ غيرُ ما أُريدَتْ بها، فيكونُ فَهُمُ كلَّ واحِدٍ ممَّنْ سَمِعَها على مُقتَضى هواهُ وطَبْعِه.

وقد قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما(١) حَدَّثَ أحدُكم قوماً بحديثِ لا يَفهَمونَه [إلا] كانَ عليهم فِتْنة »(١)، وقالَ عليُّ رضيَ اللهُ تعالى عنه: «كَلِّمُوا الناسَ بما يَعرِ فون،

 <sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: (مَنْ)، والتصويبُ من مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيليّ في «الضعفاء» (٣/ ٢٠١) من حديث ابن عباس، بلفظ: ﴿إِلاّ أَن تُحدُّثُوا قُوماً حديثاً لا تُدرِكُه عقولُهم، فيكون على بعضهم فِتنة، وإسناده ضعيف، كما قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٣٦).

ورواه مسلم في «مُقدِّمة صحيحه» (١/ ١١)، والبيهقيّ في «المدخل إلى علم السُّنَن» برقم (١٧١٤)، وابن عبد الله بن مسعود موقوفاً، بلفظ: «ما أنت بمُحدِّثٍ قوماً حديثاً لا تَبلُغُه عقولُهم إلّا كان لبعضِهم فِتنة».

ودَعُوا ما يُنكِرون، أتريدُونَ أن يُكذّب اللهُ ورسولُه»(١)، وهذا فيما يَفهَمُه صاحبُه ولا يَبلُغُ عقلَ المُستَمِع، فكيف فيما لا يَفهَمُه قائلُه؟! فإن كانَ يَفهَمُه القائلُ دون المُستَمِع فلا يحلُّ ذِكرُه.

وقالَ عيسى عليه السَّلامُ: «لا تَضَعُوا الحِكمةَ عندَ غيرِ أهلِها فتَظلِمُوها، ولا تَضعُوا الحِكمة عندَ غيرِ أهلِها فتَظلِمُوها، ولا تَصنعوها(٢) أهلَها فتَظلِمُوهم، وكونوا كالطبيبِ الرَّفيقِ الذي يَضَعُ الدَّواءَ في مَوضِع الداء»(٢)، وفي لفظٍ آخر: «مَنْ وضَعَ الحِكمةَ في غيرِ أهلِها جَهِلَ، ومَنْ منعَها أهلَها ظلَم، إنّ للحِكمةِ حقّاً لها، وإنّ لها أهلاً، فأعطِ كلَّ ذي حقَّ حَقَّه»(٤).

وأمّا الطامّات فيَدخُلُها ما ذكرْناه من الشَّطْح وأمرٌ آخرُ يَخُصُّها، وهو صَرْفُ ألفاظِ القرآنِ من ظواهرِها المَفْهومةِ إلى أُمورٍ باطنيّةٍ لا يَسبِقُ شيءٌ منها إلى الأفهام، كدأبِ الباطنيّةِ في التأويلات.

وهذا أيضاً حرامٌ، وضَرَرُه عظيمٌ، فإنّ ألفاظ القرآنِ إذا صُرِفَت عن مُقتَضَى ظواهرِها بغيرِ اعتِصام فيها بنَقْلٍ عن صاحبِ الشَّرْع، ومن غيرِ ضرورة

<sup>(</sup>١) رواه بتمامه البيهقيّ في «المدخل إلى علم السُّنن» برقم (١٧١٣).

ورواه البخاري (١٢٧) مُعلَّقاً ثم ساق إسنادَه، ولفظه: «حَدَّثوا الناس ما يعرفون، أتحبُّون أن يُكذَّب اللهُ ورسولُه».

 <sup>(</sup>٢) في جميع النُّسَخ: ﴿ولا تمنعوا عن›، والتصويب من «الإحياء».

<sup>(</sup>٣) أخرج الشطرَ لأولَ منه \_ أي: دون قوله: «وكونوا كالطبيب...» \_ عبدُ بن حميد في «مسنده» برقم (٢٥٥)، وأخرج الشطرَ لأولَ منه \_ أي: دون قوله: «وكونوا كالطبيب...» \_ عبدُ بن حميد في «الزهد» برقم (١٧٠٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٤٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢١٨)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٧٠) من حديث ابن عباس. وقال المُقيليّ: ليس لهذا الحديث طريقٌ يَثبُت.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو طالب المكِّيّ في «قوت القلوب» (١/ ٢٦٧)، ولم أقف عليه مُسنَلاً.

تَذْعو إلى التأويل [من دليل العَقْل]، اقتَضَى ذلك بُطلانَ الثَّقةِ بالألفاظِ وسقَطَ به المُن الثَّقةِ بالألفاظِ وسقَطَ به (۱) مَنفَعة كلام الله تعالى وكلام رسولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فإنَّ ما سبَقَ منه إلى الفَهْم لا يُوثَقُ به (۱)، والباطنَ لا ضَبْطَ له، بل يَتَعارَضُ فيه الخواطرُ، ويُمكِنُ تنزيلُه على وجوهِ شتّى.

وهذا أيضاً من البِدَع الشائعة العظيمة ضَرَرُها، وإنّما قصَدَ أصحابُها الإغرابَ، فإنّ النُّفوسَ مائلة إلى الغريبِ ومُتلذَّذة به، وبهذا الطريقِ تَوصَّلَ الباطنيّة إلى هَدْم جميع الشريعة بتأويلِ ظواهرِها وتَنزيلِها على رأيهم، كما حَكَيْناهُ من مَذهَبِهم في الرَّدِ على الباطنيّة (٣).

ومثالُ تأويلِ أهلِ الطامّاتِ: قولُ بعضِهم في تأويلِ قولِهِ تعالى: ﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهُو الطَّاعِي على إِنَّهُ طَنَى ﴾ [طه: ٢٤]: إنّه إشارةٌ إلى قلبه، وقال: هو المُرادُ بفِرعَون، وهو الطاعي على كلّ إنسان. وفي قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُومَى آنَ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]: أي: كلّ ما تَتَوكّا عليه وتَعتَمِدُ ممّا سِوى الله تعالى فينبَغي أن تُلقِيه. وفي قولِهِ عليه السَّلام: «تَسَحَّروا، فإنّ في السَّحُورِ بركةً ١٠٠٠: أرادَ به الاستِغفارَ في الأسحار. وأمثالَ السَّلام: حتى يُحرِّفونَ القرآنَ من أوّلِهِ إلى آخرِه عن ظاهرِه وعن تفسيرِه المَنْقولِ عن ابنِ خبّاسِ رضيَ الله عنهما وسائرِ العُلماء.

وبعضُ هذهِ التأويلاتِ يُعلَمُ بُطلانُها قَطْعاً، كتَنْزيلِ فِرعَونَ على القَلْب، فإنّ فِرعَونَ شخصٌ مخصوصٌ تَواتَـرَ إلينا وجودُه ودَعْوةُ موسى عليه السلام له، كأبي

<sup>(</sup>١) في جميع النُّسَخ: ﴿ والإسقاط به ، والتصويب من ﴿ الإحياء ».

<sup>(</sup>٢) زاد في (أ) و(ش) و(ل) و(ط): «منفعة كلام الله»، والعبارةُ بإسقاطها أجود.

<sup>(</sup>٣) عبارةُ الغزاليّ في «الإحياء»: (في كتاب (المُستَظهِر» المُصنّف في الرّدّ على الباطنية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريّ (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥) من حديث أنس بن مالك.

لهب وأبي جَهْلٍ وغيرِهما من الكُفّار، وليسَ من جِنسِ الشياطينِ والملائكةِ وما لم يُدرَكُ بالحِسّ، حتّى يَتَطرَّقَ التأويلُ إلى الألفاظ.

وكذلك حَمْلُ السَّحُورِ على الاستِغفار، فإنَّه عليه السَّلامُ كان يَتَناوَلُ الطعامَ ويقولُ: «فإنَّ في السَّحُورِ بركةً»، و«هَلُمُّوا إلى الغداءِ المُبارك»(١).

وهذه أُمورٌ يُدرَكُ بالتَّواتُر والحِسِّ بُطلانُها.

وبعضُها يُعلَمُ بغالبِ الظنّ، وذلك في أُمور لا يَتَعلَّقُ بها الإحساس.

وكلُّ ذلك حرامٌ وضلالةٌ وإفسادٌ في الدِّينِ على الخلق، ولم يُنقَلْ شيءٌ من ذلك عن الصَّحابةِ ولا عن التابعين، رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعين (٢). انتهى كلامُه (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٤٤)، والنسائيّ (٢١٦٣) من حديث العرباض بن سارية.

<sup>(</sup>٢) وإحياء علوم الدين، للغزالي (١/ ٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (أ): «تمَّتِ الرَّسالةُ الشريفة في يد الحقير مصطفى بن علي الكريدي، غفر الله له وإليهما ولجميع المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين، لسنة تسع وعشر ومثة وألف في شهر جمادى الأول».

وفي (خ): وتمَّتِ الكتب في زمن المَقيلِ شهر أعظم بالي كسير سنة (١١٩)، أي: بعد الألف.

وفي (ش): «تمّت الكتاب بعون الله الملك الوهاب، وقد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة الشريفة المباركة الميمونة المرغوبة المسمى بـ «منيرة» لكمال باشا زادّه، جعل الله التقوى زادّه، في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى في سنة تسع وعشرين ومثة وألف، من هجرة مَنْ له العز والشرف، على يد عبد الضعيف النحيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى صالح بن أحمد في بلدة توقات، عصمه الله عن الآفات والعاهات، بتوفيق الله الملك الوهاب، غفر الله لهما وإليه، وأحسن إليهما وإليه، وهو حسبى ونعم الوكيل. تـمّت».

وفي (ل): «تمَّت بعون الله الوهاب في اليوم الأربع، في وقت بين الصلاتين، من شهر المُحرَّم يوم عاشور، في يد داود بن عبد الله، في سنة (١٠١١).

وفي (ط): «تمّ طبعُ هذه الرسالة في مطبعة الصحاف أحمد أفندي في سنة (١٢٩٦) في جمادي الأول».

. .• 



كن سنزنسكة والا ولفه ماليله ن عليه بن صاحب الله النحل حسف فرن مبذو من ومن الجوسسية الن في فرأ بث عال المائل الذكود ول كاب صنف ومسبل الزل عب ومرز زوست الذكود ول كاب منف ومنه اكال م

بسمان اذو آبسه

المدرسة في الران الوان كان مُولَنا منفاه على السدد الكفيل منزه معنى وجويعه وي المعنى والمنفاة على الرصويعه وي المفيل منزه معنى والمدرسة والمعرب والمنافرة المنافرة والمدرسة والمعرب من البنات وتغيره من المنافرة المدنية والمنافرة المنافرة 


الحمدُ لله ربِّ العالمين، ذي العِزَّة القاهرة، والحكمة البالغة، أرسل إلى عباده رسلاً مُبشَّرين ومُنذِرين، وكمَّلهم بالأخلاق العالية، وأيَّدهم بالآيات الساطعة، وفضَّلهم على سائر خَلْقِه ليكونوا مَهْديِّين هادِين، وفضَّل بعضَهم على بعض كما قال سبحانه: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ مَنْ كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٣].

والصّلاةُ والسّلامُ الأتمّان الأكمَلان على أرفعِهم قَدْراً، وأعلاهُم شأناً، سيّدِنا محمّدِ النبيّ المُصطفى، والخليل المُجتبى، مَنْ قال الله تعالى فيه: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ مَحمّدِ النبيّ المُصطفى، والخليل المُجتبى، مَنْ قال الله تعالى فيه: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، الْكِنَبَ وَالْمِحْكُمَةُ وَعَلَمَكُ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاك فَشُلُ اللهِ عَلَيْك عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، ومن فَضْلِ الله عليه: أنْ جعل مُعجِزته الكبرى وآيته العُظمى هي القرآنَ الكريم، كما قال عَلَيْد: «ما مِنَ الأنبياءِ نبيّ إلّا أُعطِيَ ما مِثلُه آمَنَ عليه البشر، وإنّما كان الذي أُوتيتُ وَحْياً أوحاه اللهُ إلىّ، فأرجو أنْ أكونَ أكثرَهم تابعاً يوم القيامة»(١).

#### وبعد:

فهذه رسالة لطيفة مفيدة صنَّفها العلامة المُحقِّق، والدرّاكة المُدقِّق، أحمدُ بن سليمان بنِ كمال باشا الرُّوميّ، المُتوفى سنة (٩٤٠ه)، المعروفُ بابن كمال باشا أو كمال باشا زادَه، رحمه الله تعالى، بيَّن فيها أنَّ القرآن الكريم كلامٌ مُعجِز، يشبتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٨١)، ومسلم (١٥٢).

به صِدْقُ الرسول ﷺ وصِحّةِ كلِّ ما أتى به، ومنه أنه كلامُ الله تعالى، وبَحَثَ فيها بعض المسائل التفصيليّة لإعجاز القرآن الكريم، كبَحْثِهِ في أنه مُعجِزٌ للإنس والجنّ فحسب، أم لهم وللملائكة كذلك؟ مُتعرِّضاً في ثناياها إلى نِكاتٍ تفسيرية حول الآيات (٨٨) من سورة الإسراء، و(٢١٠-٢١٣) من سورة الشعراء.

وناقس ابن كمال باشا في رسالته هذه جماعة من كبار علماء الكلام، وهم البيضاوي والسَّعْد التفتازاني والسَّيِّد الشريف الجرجاني، رحمَه الله تعالى ورحمَهم أجمعين.

وفي أواخر الرسالة تناول المُصنَّفُ بحث مسألة تنزيه كلام الله تعالى عن الحروف والأصوات، وقرَّر البحثَ بالعربيّة تارةً، وبالفارسيّة أخرى(١).

هذا، والرسالة ثابتة النَّسبة إلى ابن كمال باشا جزماً، فأسلوبه فيها ظاهر، ومنه افتتاحُها بقوله: «فهذه رسالة معمولة...»، وهو أسلوبٌ يتكرَّر منه استعمالُه، وتحليتُه للتفتازاني والشريف الجرجاني به «الفاضل»، ومِثلُه شائعٌ في كتبه، وقد أحال في آخرها على «حاشيته» التي كتبها على «الكشاف» و«حاشية» الجرجاني عليه.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على نسخة خطية واحدة، وهي النسخة المحفوظة في مكتبة أيا صوفيا، وهي جيِّدة سليمة من التصحيف غالباً، إلا في موضعين، أحدهما: خطأ ظاهر سهل التَّصْويب، والآخر: مُشكِل، وقد اجتهدتُ في تقدير صوابه على قَدْرِ الوُسْع، كما بيَّنتُه في موضعه.

<sup>(</sup>۱) وهنا أُقدَّم شكري للأخ الكريم الدكتور عبد الرحيم القيش، أستاذ التصوُّف في جامعة السلطان محمَّد الفاتح الوقفية في إسطنبول، على ما أفادني في ضَبْطِ العبارات الفارسية وبيان معانيها بالعربية.

وقد خَلَتِ النسخة المذكورةُ من إثبات عنوان الرسالة، وقد أثبتُه «رسالة في تَقْرير أنّ القرآنَ العظيم كلامُ الله القديم» من قول المُصنَّف في طليعتها: «وبعد، فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ في تَقْرير أنّ القرآنَ العظيم كلامُ الله القديم...».

والحمدُ لله في البَدْءِ والخِتام، وصلاتُه وسلامُه على سيِّدنا محمَّدِ خير الأنام.

\*\*\*

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t



الحَمدُ لله الذي أنزَلَ القُرآنَ كلاماً مُؤلَّفاً مُنظَّماً، على مَنْ أرسَلَهُ إلى الثَّقَلَيْنِ مُشرَّفاً مُعظَّماً، نبيِّنا مُحمَّدِ (١) ﷺ، وعلى آلِهِ وصَحْبهِ بعَدَدِ مَنْ تَنظَّسَ وتكلَّم.

ويَعْدُ:

فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ في تَقْريرِ أنَّ القُرآنَ العظيم، كلامُ الله القَدِيم، وتَحْريرِ ما دَلَّ عليهِ مِن البينات، وتَفْسيرِ ما يَتَعلَّقُ بهذا المَطلَبِ الجليلِ مِنَ الآيات، فنقولُ ومنَ الله التَّوْفيق:

لا شُبْهة في أنه مُعجِزٌ، إلّا أنَّ إعجازَهُ لا يَقتضي أنْ يكونَ كلامَ الله تعالى، لِمَا قرَّرْناهُ في بَعْضِ تَعْليقاتِنا أن مِن أنَّ دلالة المُعجِزةِ على نُبرَةِ مَنْ ظهَرَتْ على يَدِه، باعتبارِ أنها تصديقٌ فِعْليٌّ مِنَ الله تعالى له في دَعْواه، وفي تَحْقيقِ ذلكَ التَّصْديقِ يكفي ظهورُ أمرٍ على يَدِهِ عند دَعْواهُ النَّبرّة، وتَحديه المُنكِرينَ على وَجْهِ يُعجِزُهم عن مُعارَضَتِهِ بإتيانِ مِثلِه، ولا يَلزَمُ أنْ يكونَ ذلك الأمرُ خارِقاً للعادة، ولا أنْ يكونَ بحيثُ لا يَقدِرُ عليه غيرُ الله تعالى مِن المَلكِ والجِنّ، بل مِنَ البَشرِ أيضاً، فإنّه يجوزُ أنْ يكونَ مَقدُوراً لهم، ومع ذلك يُوجَدُ الإعجازُ بالصِّرْفة أنه.

 <sup>(</sup>١) في النسخة التي بين يديّ: «محمداً»، وهو خطأ ظاهر.

 <sup>(</sup>٢) لعلّها رسالته في المعجزة المعجزة، وقد اعتنيتُ بتحقيقها ضِمنَ هذا المجموع.

<sup>(</sup>٣) أي: أنَّ الله تعالى صَرَفَ العربُ عن معارضةِ القرآن، وسَلَبَ عقولَهم، وكان مقدوراً لهم، لكنْ =

نعم، بإعجازِهِ يَثِبُتُ الشَّرْعُ، وبالشَّرْعِ يَثِبُتُ كُونُه كلامَ الله تعالى، وبهذا صَرَّحَ الفاضِلُ التَّفْتازانيُّ (١) فيما نُقِلَ عنه عندَ قولِهِ في «شَرْح الكشّاف»: ﴿إِنَّ إِثْباتَ القُرآنِ لَمُاكانَ بِالشَّرْعِ يَتَوقَّفُ على الكلام، لمّاكانَ بالشَّرْعِ يَتَوقَّفُ على الكلام، فإثباتُه دَوْر؟

قُلْنا: لا، بل على دلالةِ المُعجِزة، سواءٌ كانَ مِنَ الله تعالى كلامٌ أو لم يَكُنْ. ذكرُه إمامُ الحَرَمَيْنِ(1) في «الإرشاد»(٥) وغيرُه مِنَ الأثمّةِ في كُتُبِهم»(١). انتَهى.

<sup>=</sup> عاقَهم أمرٌ خارجي، كما في «الإتقان» للسيوطي (٤/ ٧).

<sup>(</sup>۱) سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (۷۱۲ ـ ۷۹۲ أو ۷۹۳)، إمام في اللغة والمنطق والكلام والأصول، انتهت إليه معرفة العلوم العقلية في المشرق، بل في سائر الأمصار، ولم يُخلّف بعده مِثلّه، وله مُصنَّفات كثيرة، منها: «المطوَّل» و«المختصر» في البلاغة، و«المقاصد» و «شرحه» و «شرح العقائد» في الكلام، و «التلويح» في أصول الفقه، و «شرح الشمسية» في المنطق. انظر: «الذرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٣٥٠)، و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۲) هذا قول العلامة التفتازاني في «حاشيته على الكشاف»، وما سيأتي بعده من قوله: «فإن قيل: ثبوت الشرع...» فهو ما كتبه في تعليقة له على هامش «حاشيته» المذكورة، مما يُختَم بدهمنه»، ويُسمّى بد «المعنهُوات».

 <sup>(</sup>٣) في النسخة التي بين يديّ: «اسمه»، ولا وجه له! ولعلَّ صوابَه ما أثبتُه، أي: أنّ التفتازاني أتمَّ كلامَه
 في «شرح الكشاف» بما ذكره في التعليق عليه، والله أعلم بحقيقة الأمر.

<sup>(</sup>٤) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيّ الشافعيّ (٢١٩ ـ ٢٧٨)، إمام مُحقِّق في الفقه والأصول والكلام، وله مُصنَّفات، منها: «الإرشاد» و «الشامل» في الكلام، و «نهاية المطلب» في الفقه، و «البرهان» في أصوله. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨: ٢٦٨ ـ ٤٧٧)، و «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُبكي (٥/ ١٦٥ ـ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر منه: (ص: ٧٤\_٧٦ و١١٢\_١١٣).

<sup>(</sup>٦) احاشية التفتازاني على الكشاف؛ (ورقة ٣/ أ).

لقد أصابَ في الجوابِ، إلا أنه أخطاً في التَّصْريحِ بخِلافهِ في «التَّلْويح»، حيثُ قالَ: «تُبُوتُ الشَّرْعِ مَوْقوفُ [على الإيمان بوجودِ الباري و] عِلْمِهِ وقُدْرتِهِ وكلامِهِ تعالى»(١).

وقالَ الفاضِلُ الشَّريفُ(٢) في «شَرْحِهِ للمَواقِف»: ((فإنْ قيلَ: صِدْقُ الرَّسولِ مُتوقِّفٌ على كلامِهِ تعالى، فإثباتُ الكلام لله تعالى به دَوْرٌ؟

قُلْنا: لا نُسلِّمُ أَنَّ تَصْديقَه له كلامٌ، بل هو إظهارُ المُعجِزةِ على وَفْقِ دَعُواهُ، فإنّه يَدُلُّ على صِدْقِه، ثَبَتَ الكلامُ) بأَنْ تكونَ المُعجِزةُ مِن جِنسِهِ كالقُرآنِ الذي يُعلَمُ أوَّلاً أنه مُعجِزةٌ خارِجةٌ عن قُوّةِ البَشَرِ، ثمَّ يُعلَمُ بهِ صِدْقَ الدَّعْوى (أم لم يَثبُتُ) كما إذا كانتِ المُعجِزةُ شيئاً آخرَ (٣٠).

وقالَ في الحاشيةِ المَنْقولةِ عنه: «قولُه: «ثُمَّ يُعلَمُ به» إشارةٌ إلى أنَّ دلالتَه على الصَّدْقِ ليسَتْ باعتبار أنه كلام».

ولقد أصابَ في أَصْلِ الجواب، وإنْ لم يُصِبْ في تَقْريرِه، حيثُ أتى بقَيْدٍ

(١) قالتلويح على التوضيح، للتفتازاني (١/ ٢٠٠)، وما بين معقوفَيْن استدركتُه منه.

ونحوُه قولُه في «شرح العقائد» (ص: ٦١)، «ويعضُها مما لا يَتَوقّفُ الشرعُ عليها، فيصحُّ التمسُّك بالشرع فيها، كالتوحيد، بخلاف وجودِ الصانع وكلامِهِ ونحوِ ذلك مما يَتَوقّفُ الشرعُ عليه».

<sup>(</sup>۲) أبو الحسن عليّ بن محمَّد بن عليّ الجرجاني الحنفيّ (۲۶-۸۱٦)، علامة مُتفنَّن، اشتغل بالتفسير والحديث واللغة والفقه، ويرع في الكلام والمنطق والفسلفة، وله مُصنَّفات، منها: دالتعريفات، وهشرح المواقف، للإيجي وقشرح الشمسية، للكاتبي. انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (٥/ ٣٢٨\_ ٣٣٠)، و«الأعلام» للزركلي (٥/ ٧).

 <sup>(</sup>٣) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (٣/ ١٣٢ \_ ١٣٣) أو (٨/ ٩١) بحاشيتي السيالكوتي
 وحسن جلبي. وما بين هلالين هو من متن «المواقف» للإيجيّ.

لاحاجة إليه، وهو في مَعرِضِ الخِلافِ، وهو العِلْمُ بكُوْنِ القُرآنِ مُعجِزةً خارِجةً عن قُوّةِ البَشر.

والعَجَبُ أنهُ معَ اعتِرافِهِ بصِحَّةِ ذلكَ الجَوابِ الصَّواب، كيفَ قالَ فيما عَلَّقَه على «الكَشّاف»: أنَّ ما ذكرَه الفاضِلُ التَّفْتازانيُّ مِن أنَّ إثباتَ القُرآنِ بالشَّرْعِ ليسَ بشيء، لأنّ القُرآنَ مُعجِزةٌ إجماعاً، والشَّرْعُ إنّما يَثبُتُ بالمُعجِزة، فلا يُتَصوَّرُ إثباتُها به(١٠).

وزِيادةُ التَّفْصيلِ في هذا المَقامِ في «الحواشي» التي عَلَّقْناها على «الكشّاف»(٢).

ثمَّ إِنَّ الحقَّ أَنَّ القُرآنَ مُعجِزٌ للثَّقَلَيْن، أي: الإنسِ والجنّ، لا يَقدِرونَ على الإتبانِ بمِثلِه، على ما نَطَقَ به قولُه تعالى: ﴿ قُللَّينِ ٱختَمَعَتِ ٱلإنشُ وَٱلْجِنُّ عَكَ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلاَا ٱلْقُرُهَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وأمّا أنه مُعجِزٌ بالنّسبة إلى المَلكِ أيضاً فقدِ اشتبة على الإمامِ البَيْضاويّ، حيثُ قالَ في تَفْسيرِ الآيةِ المَذْكورةِ: ﴿ وَلَعَلّهُ لم يَذكُرِ الملائكة لأنَّ إتيانَهم بمِثلِه لا يُخرِجُه عن كونِهِ مُعجِزةٌ المَّهُ والحقُّ أنه مُعجِزٌ على الإطلاقِ غيرُ مَقْدورِ للملائكةِ أيضاً، على ما ذلً عليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوافِيهِ اخْيلانَا كَالَيَا ﴾ [النساء: ١٨]، فإنّه صريحٌ في عَجْزِ غيرِه تعالى عن إتيانِ كلامٍ على هذا النّظامِ والامتِداد، على نَهْجِ السّداد.

<sup>(</sup>١) انظر: (حاشية الكشاف) للشريف الجرجاني (١/ ٤).

<sup>(</sup>٢) وهي تعليقات على مواضع منه، وهي أحسَنُ تأليفاته، وأكثرُها على ما في «حاشية الشريف المجرجاني» على «الكشاف»، كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٤٨١)، ولذا سيذكرُها المُصنَّف في آخر هذه الرسالة بـ «الحواشي التي علَّقناها على الكشاف والحواشي الشريفية».

<sup>(</sup>٣) اأنوار التنزيل؛ للبيضاوي (٣/ ٢٦٦).

وَلَعَلَّهُ لَم يَذَكُرِ الملائكةَ معَ الثَّقَلَيْنِ لأنَّ الفِعْلَ المَذْكورَ لا يَليقُ بشأنِهم، ولا يجوزُ أنْ يُنسَبَ إليهم، لأنَّهم مَعْصومونَ لا يَفعَلونَ إلّا ما يُؤمَرونَ به.

وإنّما زادَ قولَه: ﴿ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] لأنَّ الاجتِماعُ على أمرِ قد يُوجَدُ بدونِ مُظاهَرةِ بعضِهم لبعضٍ، كاجتِماعِ المُجتَهدِينَ على حُكْمٍ شَرْعيّ. ومِنَ الآياتِ البيّناتِ النّاطِقةِ بالصَّوابِ في هذا البابِ قولُه: ﴿ وَمَانَنَزَتْ بِهِ ﴾ أي: بالقُرآنِ ﴿ الشّعراء: ٢١٠]؛ كما يقولُ كُفّارُ قُريشٍ: إنَّكَ كاهِنٌ، والكاهِنُ بالقُرآنِ ﴿ الشّعاطينُ، بل هو تَنْزيلُ ربِّ العالَمِين. وإنّما جِيءَ بصيغةِ التكلُّفِ(١) لأنَّ تُوسُطَهمْ في ذلكَ \_ على تَقْديرِ وقوعِه \_ إنّما يكونُ بطريقِ استِراقِ السَّمْع، ففيه نَوْعُ تمهيدِ لِمَا سيأتى.

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُنُمْ ﴾ [الشعراء: ٢١١]، أي: ولا يَسهُلُ للشياطينِ أَنْ يَتَنزَّلُوا به، لأنه مَشْروطٌ بصَفاءِ الذَّاتِ وقَبولِ فَيَضانِ الحقِّ والانتِقاشِ بصُورِ المَلكوتيَّة، ونفوسُهم خبيثةٌ ظُلْمانيَّةٌ لا تَقبَلُ ذلك، والقُرآنُ مُشتَمِلٌ على لطائف ومُغيَّباتٍ لا يُمكِنُ تَلقِّيها إلا مِنَ الملائكةِ المُطهَّرةِ الكِرام البَرَرةِ.

نفى أوَّلاً وقوع نُزولِ القُرآنِ بواسِطةِ الشيطانِ، ثمَّ نفى لَياقتَه لذلكَ الأمرِ الخَطِر(٢)، ثمَّ الاستِطاعة والإمكان، فقال: ﴿وَمَايَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١١]؛ أي: الشياطينُ ذلكَ الأمْرَ.

﴿ إِنَّهُ مُعَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٢] استِئناف لبيانِ عَدَمِ استِطاعتِهم، والعَزْلُ: تَنْحيةُ الشَّيءِ عن المَوضِعِ إلى خِلافِه، يَعْني: أَنَّهم قد تَنَحَّوا برَجْمِ الكواكِبِ

<sup>(</sup>١) وهي تَفَعَّلَ، في قوله: ﴿ وَمَا نَنَزُّكُتْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي: ذي القَدْرِ والمنزلة.

عن الأمكِنةِ التي كانوا يَستَمعونَ فيها مِن الملائكةِ. هذا هو الوَجْهُ، لا ما ذكرَه الإمامُ البَيْضاويُّ مِن أنّ ذلكَ «مَشْروطٌ بمُشارَكةٍ في صَفاءِ الذّاتِ»(١)، لأنه مَنْقوضٌ بوقوعِ الاستِراقِ منهم قبلَ بِعْثةِ نبيّنا عليه السّلامُ.

ثمَّ إِنّه أَيضاً لَم يُصِبُ في تَفْسيرهِ قولَه تعالى: ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَمُمْ ﴾ بقولِهِ: «وما يَصِحُهُ (٢)؛ إذْ حينَتُذِ يَلزَمُ أَنْ يكونَ قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إعادة بلا إفادة، والأصْلُ في الكلامِ التّأسيسُ، فلا يَنصَرِفُ عنه إلى التّأكيدِ إلّا عندَ عَدَمِ الاحتِمالِ له.

واعلَمْ أَنَّ القُرآنَ كَلامُ الله تعالى وصِفَتُه، واللهُ تعالى بجَميعِ صِفاتِهِ قَديمٌ، تكلَّمَ به لا عن صَمْتِ مُتقدِّم، ولا شُكوتٍ مُتوهَّم، بكلامٍ أزليٌ كسائرِ صِفاتِهِ؛ مِن عِلمِهِ ولرادتِهِ وقُدْرتِه، تكلَّمَ به وسمّاهُ (التَّوْراةَ) و(الإنجيل) و(الزَّبُورَ) و(التَّنْزيل)، مِن غيرِ حُروفٍ ولا أصوات، ولا نَعْمةٍ ولا لُغات، مِن غيرِ تَشْبيهِ ولا تَكْييف.

فكلامُه تعالى مِن غيرِ لَهاةٍ (٢) ولا لِسان، كما أنّ سَمْعَه مِن غيرِ أصمِحةٍ (١) ولا آذان، وكما أنّ بَصَرَه مِن غيرِ قَلْبٍ ولا أجفان، وكما أنّ إرادتَه مِن غيرِ قَلْبٍ ولا جَنان (١)، وكما أنّ عِلمَه مِن غيرِ اضطِرارٍ ولا نَظَرٍ في بُرْهان (١)، وكما أنّ حياتَه مِن

<sup>(</sup>١) ﴿أَنُوارَ الْتَنزِيلِ﴾ للبيضاوي (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنُوارُ الْتَنزيلِ﴾ (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) وهي اللَّحْمةُ المُشرِفةُ على الحَلْق، أو ما بين مُنقَطَع أصل اللِّسان إلى مُنقَطَع القَلْب من أعلى الفم، كما في «القاموس» (لهو).

<sup>(</sup>٤) جمع صِماخ، وهو خَرْقُ الْأَذُنِ الباطن الذي يُقضي إلى الرأس، كما في «تاج العروس» (٧/ ٣٩٣) (صمخ).

<sup>(</sup>٥) وهو سواد العين، كما في «القاموس» (حدق).

<sup>(</sup>٦) وهو القلب، كما في (القاموس؛ (جنن)، فعطفُه على (القلب؛ تفسيريّ.

<sup>(</sup>٧) أي: ليس بعِلْم ضروريّ ولا نَظَريّ.

غيرِ بُخارٍ في تَجْويفِ قَلْبٍ حَدَثَ عنِ امتِزاجِ الأركان، وكما أنَّ ذاتَه لا تَقبَلُ الزِّيادةَ والنُّقُصان.

ثمَّ إنّه تعالى كَلَّمَ جِبريلَ عليهِ السَّلامُ مِن وراءِ الحِجاب، خلَقَ صَوْتاً وحَرْفاً فأسمَعَه بذلكَ الصَّوْتِ والحَرْف، فحَفِظَه جِبريلُ عليهِ السَّلامُ ووَعَاه، ونقَلَ به إلى النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ وتلاهُ عليه، وهو هذا الكلامُ اللَّفْظيُّ المَقْروءُ بالألسُنِ المَنْقولُ إلينا بالتَّواتُرِ، تا دَرْ دِلْ بُودْ كِهْ(١) ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٤].

أَذْ صُورَتِ حُروفْ وصَوتْ مُنزَّهْ بُوَدْ، چُونُ بَتَشخُّصِ إلقاءِ رُوحُ القُدُسْ دَرُ مَظهَرِي أَذْ مَظاهِرْ بَسَمْعِ پاكِ مُصْطفى عليهِ السَّلامُ مِي رَسِيد، لِبَاسِ حَرفْ وصَوتْ مِي پُوشِيدْ(٢).

مَعانى چون كُنَدْ إِينْجَا تَنزُّلِ ضَرُورَتْ باشَدْ أُورا أَذْ تَمثُّلُ بَارِي تعالى مُتكلِّمْ چَنْدانْ أُوامِرْ وُنَواهِيشَتْ بَيَكْ كَلامْ نَاظِم أَشْهاءِ نا مُتَناهِيشْتْ(")

كما هِيَ بَيَكْ نِظامْ تَعدُّدِ غَيْبَتْ وخِطابْ دَرُ مَظهَرِ صوتْ وُحَرْفَسْتْ، اختِلافِ صُورِ آبْ نَهْ دَرُ ذاتِ خُودْ، بَلْكِهْ أَزْ ظَرْفَسْتْ(۱).

<sup>(</sup>١) بالفارسية، وتعريبُه: حتَّى يكونَ في قلبه أسرارُ الآيةِ المذكورة.

 <sup>(</sup>٢) تعريبه: مُنزَّهٌ عن صُورِ الحروف والأصوات، ومتى ما تمثَّل الكلامُ بإلقائه من روح القُدُسِ في سَمْعِهِ
 الطاهر عَمَّةِ بمَظهَرِ من المظاهر، فإنه يَتَلبَّسُ بالحرف والصَّوت.

<sup>(</sup>٣) ومعناه بالعربية:

متى ما تَتَنزَّلُ المعاني إلى هذا العالَم فيجبُ ضرورةً أن تَتَمثَّل.

الباري تعالى مُتكلِّم بأوامرَ ونواهِ كثيرة، والباري تعالى يَنظِمُ ما لا نهايةَ له من الأشياء بكلام واحد.

<sup>(</sup>٤) تعريبه: كما أنه جعل الغيبَ المُتعدِّد بكلام واحد، ولكنَّ الخطاب ظهر في مَظهَرِ الصَّوْتِ والحرف، =

عَرُوسِ حَضْرَتِ قُرْآنْ نِقَابِ آنْ كِهُ بَرْ أَنْدَازَدْ كِهُ دارُ المُلْكِ إِيمانْ را مُجرَّدْ بِينَدْ أَزْ غَوْغا عَجَبْ نَبُودْ كِهُ أَزْقُر آن نَصِيبَتْ نِيسْتْ جُزْحَرْ في كِهُ أَذْ نُحُرْشِيدْ جُزْ كَرَمِي نَبِينَدْ چَشْمْ نَابِينَا(')

القرآنُ مِن حيثُ إنّه كلامٌ لا يُنسَبُ إلى غيرِه تعالى، أي: لا يجوزُ نِسْبتُه إلّا إليه تعالى، لأنه صِفةٌ مِن صِفاتِه، ومِن جِهةِ أنه قَوْلٌ يُنسَبُ إلى غيرِه تعالى، على ما وقَعَ في قولِهِ تعالى: ﴿إِنّهُ لِنَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠، والتكوير: ١٩]، وذلكَ لأنَّ الكلامَ حقيقةٌ في المَعْنى النَّفْسيِّ، ومجازٌ في اللَّفْظِ الدالِّ عليه (٢١)، والقَوْلَ على عَكْسِ هذا؛ مجازٌ في المَعْنى النَّفْسيِّ، وحقيقةٌ في اللَّفْظِ الدالِّ عليه. وقد أفصَحَ عن هذا مَنْ قالَ (٢١):

إنّ الكسلام لَفِسي الفُوادِ وإنّه ما حصل الفُوادِ وَلِهِ اللّسانِ على ما حصلَ في الجَنانِ أي: جُعِلَ ما وصلَ إلينا مِنَ اللّسانِ دليلاً عَلى ما حصلَ في الجَنانِ

لو كشف القرآنُ الكريم عن جمالِهِ لرُئيَتْ ساحةُ الإيمان بلا اشتباه.

فاختِلاف صُور الماء ليس ناشئاً من ذاته، وإنما هو باختِلاف الأوعية.

<sup>(</sup>١) ومعناه بالعربية:

لو كان نصيبُك من القرآن حَرْفاً واحداً فأنتَ مِثلُ الأعمى الذي يَنالُ من الشمس حرارتَها فقط، وهذا ليس بمُستَغرَب.

<sup>(</sup>٢) وقيل: مشترك فيهما، كما في دحاشية البيجوريّ على جوهرة التوحيد؛ (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل (ت ٩٠) كما هو مشهور، ولم أقف عليه في «ديوانه»، لكنَّ عَزْوَه إليه قديم، فقد نسَبَه إليه أبو الطيِّب الوشاء (ت ٣٢٥) في «الظرف والظرفاء» (ص: ٨)، والباقلاني (ت ٣٠٤) في «الظرف والظرفاء» (ص: ٨٤٨) في «لمع الأدلة» في «تمهيد الأوائل» (ص: ٢٨٤) وفي «الإنصاف»، وإمام الحرمين (ت ٤٧٨) في «لمع الأدلة» (ص: ٢٠٤)، وغيرهم.

وتَرجُماناً عنه، فاللِّسانُ والفُؤادُ مجازانِ عن ذلكَ الواصِل، وهذا الحاصِل.

وبهذا التَّفْصيلِ تَبيَّنَ وَجْهُ قولِ المشايخِ: «القُرآنُ كلامُ الله تعالى غيرُ مخلوق»، حيثُ عَقَبوا القُرآنَ بكلامِ الله تعالى، ثمَّ نَفَوْا عنه المَخْلُوقيَّة، فإنَّهم لو قالوا: «القُرآنُ غيرُ مخلوق» لَتَبادَرَ إلى الفَهْمِ أنّ المُؤلَّفَ مِنَ الأصواتِ والحُروفِ قديمٌ، كما ذهَبَ إليه الحنابلةُ(١) جَهْلاً أو عِناداً؛ لأنَّ القُرآنَ شائعُ الاستِعمالِ في

(۱) لا ينبغي نسبة الحنابلة إلى الجهل والعناد، فهذه من المجازفات التي يؤاخذ عليها أي عالم، ولا يزال الناس مختلفين، ولكل وجهة هو مولّيها، وكلُ واحد سيقدَم على المولى تبارك وتعالى باعتقادٍ سيُسأل عنه، من أين أخذه، وعلى أي شيء اعتمد. ورّحمَ اللهُ الإمامَ الذهبيّ حيث قال في ترجمة جمال الدين الفاسي في كتابه قتاريخ الإسلام، (٨٤/ ٢٨٨): الذي أعتقده ما صحّ به النص، وهو أن الله كلم موسى تكليماً وسمع موسى كلام الله حقيقة بأذنه، وما عدا هذا لا أخوض فيه ولا أكفر من خاض فيه من الطرفين، انتهى.

وملخص الكلام في هذه المسألة ما ساقه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٦٠) حيث قال: واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لا؟

فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت، والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة.

وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقته معنى قائم بالنفس، وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه.

وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك، فلا يلزم المحذور المذكور، مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «السنة»: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال لي أبي: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تُروى كما جاءت، انتهى.

وعليه فما جاء في كلام المؤلف العلامة ابن كمال باشا \_ رحمه الله \_ في هذه الرسالة والتي تليها من نسبة الحنابلة إلى مذهب الحشوية ليس صواباً، فهم وسائر أهل المذاهب المتبعة منزهين الله تعالى =

اللَّفْظ، وكلامُ الله تعالى بالعَكْس، وأيضاً فيه تمهيدٌ لِقولِهِ: «غيرُ مخلوقٍ»، بناءً على أنَّ كلامَ الله صِفتُه، وصِفتُه لا تكونُ حادثةً.

وأقام (غيرَ المَخْلُوقِ) مُقامَ (غيرِ الحادِث)؛ لا تَنْبِها على اتّحادِهما، كما سبَقَ إلى بعضِ الأوهام، لأنَّ القصد إليه بمَغْزِلِ عن المَقام، بل للاستِلزامِ بينَهما عندَ المُتكلِّمينَ القاتلينَ بحُدوثِ العالَم ('')، وتَنْصيصاً على محلِّ الخِلافِ بينَ الفريقَيْنِ ('') بالعِبارةِ المَشْهورةِ فيما بينَهم، ولهذا تُتَرجَمُ المسألةُ بمسألةِ خَلْقِ القُرآن.

وأمّا القَصْدُ إلى جَرْيِ الكلامِ على وَفْقِ الحديثِ، حيثُ قالَ عليهِ السّلامُ: «القُرآنُ كلامُ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ، ومَنْ قالَ: إنّه مخلوقٌ، فهو كافرٌ بالله العَظيم»، فمَبْناهُ على صِحّةِ الحديثِ المَذْكور، وقد رَدَّهُ الصَّغَانيُّ (٣) وعَدَّهُ مِنَ الموضوعات (١٠).

عن التمثيل والتشبيه، فرحم الله الجميع وغفر لهم. (محمد خلوف العبد الله).

<sup>(</sup>١) قوله: «القائلين بحدوث العالم» صفةٌ كاشفة لا مُقيَّدة، فالمُتكلِّمون جميعاً قائلون بحدوث العالَم، خلافاً للفلاسفة في قولهم بقِلَمِه زمانياً وحدوثِهِ ذاتياً.

 <sup>(</sup>٢) وهم أهل السُّنّة والمعتزلة، حيثُ قال أهل السنة بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال المعتزلة بأنه مخلوق.

<sup>(</sup>٣) هو العلامة اللغوي المُحدُّث أبو الفضائل رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الشغاني الحنفي (٧٧٥ - ٦٥)، سمع الحديث وتفقَّه، وبرع في اللغة، حتى صار إليه المُنتَهى في معرفة اللَّسان العربيّ، له مُصنَّفات كثيرة، منها: «العباب الزاخر» في اللغة، و «مشارق الأنوار» في الجمع بين الصحيحيّن، و «الموضوعات» في الحديث. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧٤/ ٤٤٤ ـ ٤٤٤)، و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الموضوعات» للصغاني (ص: ٧٦) (١٣٤). وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة» للسخاوي =

ولنا في هذا المَقامِ كلامٌ مُشبِعٌ، أورَدْناه في «الحواشي» التي عَلَقْناها على «الكشّاف» و «الحواشي الشريفيّة»(١).

والحمدُ لله على التَّمام

\*\*\*

 <sup>(</sup>ص: ٣٠٤) (٧٦٧)، و «اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة اللسيوطي (١/ ١٢ ـ ١٦١)،
 و تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة الابن عراق (١/ ١٣٤ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>١) صنَّف الشريفُ الجرجاني «حاشية؛ على «الكشاف؛ للزمخشريّ، وهي مشهورة، فكتب المُصنَّف (١) صنَّف الشريق؛ على «الكشاف، و «حاشية الجرجاني، معاً، وقد تقدَّم ذِكرُها في هذه الرسالة.

• ! . 



الما المراور و المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراول المراو

## مكتبة أيا صوفيا (أ)

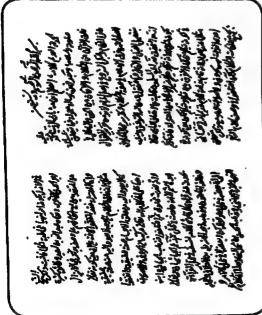



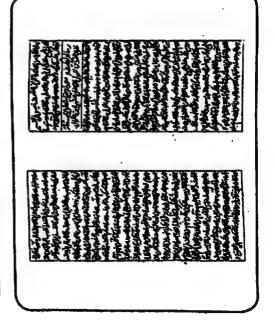

مكتبة بغدادي وهبي (ب)



الحمدُ لله الكبير المُتعال، ذي العِزَّةِ والجلال، والرحمةِ والجمال، هو الأولُ تَنزَّه عمّا للحوادِثِ من سِماتٍ وخِلال، وهو الآخِرُ تَقدَّسَ عما يَلحَقُها من فناءِ وزوال، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدنا محمَّدِ الكريمِ النَّخِصال، وعلى آلِهِ وأصحابه وأتباعِهِ إلى يوم المال.

## ويعد:

فهذه رسالة لطيفة صنّفها العلّامة المُتكلّم النظّار أحمدُ بنُ سليمان بن كمال باشا، المتوفى سنة (٩٤٠ه)، رحمه الله تعالى، في مسألة خَلْقِ القرآن، عَرضَ فيها مذاهبَ الفِرقِ الإسلامية في كلام الله تعالى، نقلاً عن الآمديّ والتفتازانيّ، وتعرّض فيها لتوجيه ما يُذكرُ في كتب الحنفية من تكفير القائل بخَلْق القرآن.

ومع أنّ عَرْضَ أقوال المذاهب قد شغل القسمَ الأكبر من المسألة، إلّا أنّ الرسالة لم تَخْلُ من مناقشاتِ علميّة، وإيراداتِ نَقْديّة، ظهرت فيها شخصيّةُ المُصنّف، غيرَ أنه يظهرُ فيها الاختصار والإيجاز، مع أنّ حقّ بعضِها زيادةُ البيان والتفصيل، كما أنه أحال في إحدى مناقشاتِهِ على ما علّقَه على «رسالة» الإيجيّ في كلام الله تعالى، ولم نقف له على تلك التعليقة.

وهذه الرسالة التي أُقدِّمُ لتحقيقها هي رديفة للرَّسالةِ الأُخرى التي كتبها المُصنِّفُ في مسألة كلام الله (۱) من غير تكرار بين مُحتواهما، بل كلَّ واحدة منهما تُكمَّلُ الأخرى، وهي مسألة كثر فيها الخِلافُ قديماً، وما زال كذلك حديثاً، بل بلغ من شأن هذه المسألة وأهميّتها وكثرة النَّزاع فيها أن يُسمّى العِلمُ الذي تُبحَثُ فيه بعلم الكلام، إشارة إليها، على أحد الأقوال في ذلك (۱).

والرسالة ثابتة النسبة إلى المُصنَف جَزْما، فأسلوبه فيها ظاهر، ومنه افتتاحُها بقوله: «فهذه رسالة معمولة...»، وهو أسلوبٌ يتكرَّر منه استعمالُه، وتحليتُه للتفتازاني والشريف الجرجاني بـ «الفاضل»، ومثلُه شائعٌ في كتبه، وتعبيرُه عند الإحالة على مَوضِع آخر من رسائله بقوله: «فلينتظم في سِلكِ المطالعة ما علَّقناه...»، ومثلُه معتادٌ منه.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على ثلاث نُسَخ خطية: الأولى: نسخة مكتبة جامعة إسطنبول ورمزت لها بـ (أ)، وثانيتُها: هي نسخة مكتبة أيا صوفيا ورمزتُ لها بـ (أ)، وثالثُتها: هي نسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزتُ لها بـ (ب).

وكلُّ واحدةٍ من النَّسُختَيْن الأُولَيَيْن أَجوَدُ من الأخيرة، لتكرُّر وقوع الأسقاط فيها، ومع ذلك فلا تخلو النسخة (أ) و(ج) من وقوع بعض التصحيفات والتحريفات، وقد تتَّفقُ النَّسَخ الثلاث على الخطأ أحياناً، وبعضُها يكون ظاهراً، وقد ورد في (ج) و(أ) تعليق واحد للمُصنَّف مختوماً بـ«منه»، وقد أثبتُّه تعليقاً في موضعه.

<sup>(</sup>١) المُسمَّاة (رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم، وقد اعتَنَيتُ بتحقيقها ضِمْنَ هذا المجموع.

 <sup>(</sup>٢) انظر سائر الأقوال في ذلك في فشرح العقائد النفسية، (ص: ١٠ ـ ١١).

وقد خَلَتِ النُّسُخة (أ) من إثباتِ عنوانِ للرسالة، وأما في (ج) فورد بلفظ: «هذه الرسالة معمولة في بيان مسألة خَلْق القرآن»، وفي (ب) بلفظ: «رسالة لطيفة معمولة فيما يَتَعلَّق بمسألة خَلْق القرآن للمَوْلى الفاضل الشهير بابن الكمال».

ومن المُلاحَظ أنهما أقربُ إلى توصيف الرسالة منهما إلى تسميتها، والثاني أقرب إلى قول المُصنَّف في طليعة رسالته: «وبعد، فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ فيما يَتَعلَّقُ بمسألة خَلْقِ القُرآنِ من الكلام»، إلّا أنّ الأول أقرَبُ إلى التَّسْمية، أعني: من جهة التعبير بـ «بيان» بدلاً من «فيما يتعلّق»، ولذا رجَّحتُه، واختصرتُ منهما جميعاً لفظ «معمولة»، وأثبتُه «رسالة في بيان مسألة خَلْق القرآن».

والحمد لله في البَدْءِ والختام، وصلاتُه وسلامُه على سيَّدنا محمَّدٍ خير الأنام. المُحقِّق

en englise der eine Statione kalle stein Statione der August 1932 ung tr Jungstein 1934 und der Australia

n de la company de la consegue, elégra de Elementos



الحمدُ لله القَديمِ كلامُه، العظيمِ إنعامُه، بإرسالِ نبيّنا مُحمّدِ عليهِ صَلاتُه وسَلامُه. و مَعْدُ:

فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ فيما يَتَعلَّقُ بمَسألةِ خَلْقِ القُرآنِ مِنَ الكلام، والفُرْقانِ بينَ الحقّ والباطلِ في هذا المَقام، وقبلَ الشُّرُوع في أصلِ المَرام، لا بُدَّ مِن تَقْريرِ الأقوالِ الصَّادرةِ مِن فِرَقِ الإسلامِ في صِفةِ الكلام، وتحريرِ محالً الخِلافِ بتَفْصيلِ القِيلِ الصَّادرةِ مِن فِرَقِ الإسلامِ في صِفةِ الكلام، وتحريرِ محالً الخِلافِ بتَفْصيلِ القِيلِ والقالِ فيها، فنقولُ ومِنَ الله التَّوْفيق، وبيَـدِهِ أَزِمَّةُ التَّخْفيق:

«قد أَجمَعَ المُسلِمونَ قاطِبةً على اتَصافِ الباري تعالى بكونِهِ مُتكلِّماً، وأنه تكلَّم (٢) ويَتكلَّم، غيرَ الإسكافيُ (٢) مِنَ المُعتَزِلة، فإنّه نازَعَ في كونِهِ يَتكلَّم، مُتَحكَّماً في الفَرْقِ بينَ «تكلَّم» (١) و (يَتكلّم).

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ج): دوبه نستعين،

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسَخ، وكذا في «أبكار الأفكار»، وصوابه: (يُكلِّم)، كما سأبيُّنه قريباً.

<sup>(</sup>٣) وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافيّ السَّمَرقَنديّ ثم البغداديّ (ت ٢٤٠)، من مُتكلِّمي المعتزلة، كان أعجوبةً في الذكاء وسَعَةِ المعرفة، مع الدِّين والتَّصوُّن والنَّزاهة، وله مُصنَّفات، منها: 
والرَّدُّ على مَنْ أنكر خَلْقَ القرآن، انظر: وسير أعلام النبلاء اللهبي (١٠/ ٥٥٠-٥١)، ووطبقات المعتزلة الابن المرتضى (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النُّسَخ، وكذا في «أبكار الأفكار»، والصواب: «يُكلِّم»، كما بيَّنه الأستاذ عبد القاهر =

لكنَّ مَعْنى كونِهِ تعالى مُتكلِّماً عندَ أصحابِنا: أنه قامَ بذاتِهِ كلامٌ قديمٌ أزليٌ نفسانيٌّ أَحَدِيُّ الذَّات (١)، ليسَ بحُروفٍ ولا أصوات، وهو مع ذلكَ مُتعلِّقٌ بجميع مُتعلَّقاتِ الكلام، لكنِ اختلَفوا في وَصْفِ كلامِ الله تعالى في الأزلِ بكونِهِ أمراً، نَهْياً، مُخاطَبة، تكلُّماً؛ فأثبَتَ ذلكَ الشيخُ أبو الحسنِ الأشعريُّ، ونَفَاهُ عبدُ الله بنُ سعيد (١) وطائفةٌ كثيرةٌ مِنَ المُتقدِّمينَ، معَ اتَّفاقِهم على وَصْفِهِ بذلك فيما لا يَزالُ.

وأمّا المُعتَزِلةُ فقد اتَّفَقُوا كافّةً على أنّ مَعْنى كويْهِ تعالى مُتكلِّماً: أنه خالِقُ(٣)

البغداديّ في «الفرق بين الفرق» (ص: ١٥٥)، قال: «ومن تدقيقه \_ يعني: الإسكافيّ \_ في ضلاليّهِ قولُه: بأنه يجوز أن يُقال: إنّ الله يُكلِّمُ العباد، ولا يجوزُ أن يُقال: إنه يتكلَّم. وسمّاه «مُكلَّماً» ولم يُسمّّه «متكلَّماً»، وزعم أن «مُتكلَّماً» يُوهِمُ أنّ الكلام قام به، و «مُكلَّماً» لا يُوهِمُ ذلك، كما أن مُتحرَّكاً يقتضي قيام الكلام به». قال الأستاذ عبد القاهر: «وقيام الكلام به تعالى صحيحٌ عندنا، وكلامُ الله قائم به». وانظر: «التبصير في الدين» للإسفراييني (ص: ٦٧)، وعدَّ ذلك «من خرافاته».

<sup>(</sup>۱) أي: واحدٌ في نفيه، لأنّ الكلامَ عندنا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، قال الإمام النسفيّ في «عقائده»: 

«والله تعالى متكلّم بها \_ أي: بهذه الصفة \_ آمرٌ ناو مُخبِر»، وقال العلامة التفتازاني في «شرحه»

(ص: ۸۰): «يعني: أنه صفة واحدة تتكثّر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التّعلّقات، كالعلم والقدرة وسائر الصفات، فإنّ كلّا منها صفة واحدة قديمة، والتكثّر والحدوث إنما هو في التعلّقات والإضافات؛ لِما أن ذلك أليقُ بكمال التوحيد، ولأنه لا دليلَ على تكثّر كلّ منها في نفسِها».

<sup>(</sup>٢) أبو محمَّد القطَّان البصريّ، المعروف بابن كُلاّب (ت ٢٤٥هـ)، علامةٌ كبير متكلِّم سُنيّ، ولُقُبَ كُلاّباً - وهو الخُطَّاف - لأنه كان يجتذبُ مَنْ يُناظِرُه إلى مذهبه ببيانه وفصاحته وقوّة حُجّته، وله مناظرات مع المعتزلة، وصنَّف في الرَّدَّ عليهم عدّة تصانيف، وله أصحاب يُسمَّون بالكُلابية، ووافقه الأشعريُّ في كثير من أقواله. انظر: قسير أعلام النبلاء، للذهبي (١١/ ١٧٤ - ١٧٦)، وقطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «خلق».

الكلام على وَجْهِ لا يَعُودُ إليه منه صِفةٌ حقيقيّةٌ، كما لا يَعُودُ إليه مِن خَلْقِ الأجسامِ صِفةٌ حقيقيّةٌ، واتَّفَقُوا أيضاً على أنّ كلامَ الله تعالى مُركَّبٌ مِنَ الحُروفِ والأصواتِ، وأنه مُحدَثٌ مخلوقٌ.

ثمَّ اختَلَفُوا؛ فذهَبَ الجُبَّائيُّ (۱) وابنُه أبو هاشِمٍ (۱) إلى أنه حادثٌ في محلً، ثمَّ زعَمَ الجُبَّائيُّ (۱) أنّ اللهَ تعالى يُحدِثُ عندَ قراءةً كُلِّ قادِيْ كلاماً لِنَفْسِهِ في محلً القِراءةِ، وخالَفَه الباقون.

وذهَبَ أبو الهُذَيلِ ابنُ العَلَّافِ(٤) وأصحابُه إلى أنَّ بعضَه في محلٌ، وهو قولُه: كُنْ، وبعضَه لا في محلٌ، كالأمرِ والنَّهْيِ والخبرِ والاستِخبار.

وذهَـبَ الحسينُ بنُ محمَّدِ النجّارُ (٥).....

<sup>(</sup>۱) وهو محمَّد بن عبد الوهاب البصري (۲۳۵-۳۰۳)، علاَّمة مُفسَّر مُتكلَّم، شيخُ المعتزلة في زمانه، وكان متوسَّعاً في العلم سيَّال الذَّهْن، وله مُصنَّفات كثيرة. انظر: «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: ۲۸۷-۲۹۳)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (۱۱۶ ۱۸۶ -۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) وهو عبد السلام بن أبي علي الجُبّائيّ المعتزلي (ت ٣٢١)، علامة لغويّ مُتكلّم، أخذ عن والده، وبرع في مذهب الاعتزال، وله أصحاب وأتباع يُنسَبون إليه، وله مُصنَّفات. انظر: «طبقات المعتزلة» (ص: ٣٠٤\_٣٠)، ودسير أعلام النبلاء» (١٥: ٣٢ ـ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وابنه أبو هاشم» إلى هنا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) وهـ و محمّد بن الهذيل بن عبيد الله العَبْديّ البصريّ (١٣٥ ـ ٢٢٧ أو ٢٣٥)، أحد أثمة المعتزلة، كان قـ ويَّ المحجة، وله مناظرات مع الزنادقة والمجوس والثنوية والمُنجّمين، وبعضُها بمحضر المأمون، وتُقِلت عنه عقائد شديدة الفساد، وله تصانيف كثيرة، ولكنها مفقودة. انظر: قطبقات المعتزلة القاضي عبد الجبار (ص: ٢٥٤ ـ ٢٦٣)، وقسير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٤٥ ـ ٤٥٠) و (١١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(ب): اللبخاري، وهو خطأ.

إلى أنَّ كلامَ الله تعالى إذا قُرِئَ فهو عَرَضٌ، وإذا كُتِبَ فهو جِسْم.

وذهَبَتِ الإماميّةُ والخوارجُ والحشويّةُ أيضاً إلى أنّ كلامَ الله تعالى مُركّبٌ مِنَ الحروفِ والأصوات.

ثمَّ اختَلَفَ هؤلاء؛ فذهَبَتِ الحشويَّةُ إلى أنه قديمٌ أزليٌّ قائمٌ بذاتِ الباري تعالى، لكن منهم مَنْ قالَ: ليسَ مِن جِنسِ كلام البَشَر، ومنهم مَنْ قالَ: ليسَ مِن جِنسِ كلام البَشَر، ومنهم مَنْ قالَ: ليسَ مِن جِنسِ كلام البَشَر (۱)، بلِ الحرفُ حَرْفانِ، والصَّوْتُ صَوْتان؛ قديمٌ وحادث، والقديمُ منهما ليسَ مِن جِنسِ الحادِث.

وأمّا الكرّاميّةُ (٢) فقالوا: إنّ الكلام قد يُطلَقُ على القُدْرةِ على التكلّم، وقد يُطلَقُ على الأقوالِ والعباراتِ، وعلى كِلا الاعتباريْنِ فهو قائمٌ بذاتِ الله تعالى، لكن إنْ كانَ بالاعتبارِ الأوَّلِ فهو قديمٌ مُتَّحِدٌ لا كثرةَ فيه، وإنْ كانَ بالاعتبارِ الثاني فهو حادثٌ مُتكثِّر.

وهو أبو عبد الله الرازيّ (ت نحو ° ٢٢)، من كبار المُتكلَّمين، وكانت له مع النظَّام مجالسُ ومناظرات، وله مُصنَّفات، ويُنسَبُ إليه جماعةٌ في الرَّيّ يُقال لهم: النجّارية، وهم يوافقون أهل السُّنة في القَّدَر وخَلْق الأفعال، ويوافقون المُعتَزِلة في نفي الصَّفات والرُّوية. انظر: «الفهرست» للنَّديم (ص: ٣٢٣)، و «المِلَل والنَّحَل» للشهرستاني (١/ ٧٨ - ٨٤)، و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): ﴿ ومنهم من قال: ليس من جنس كلام البشر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وهم أتباعُ أبي عبد الله محمَّد بن كرّام السَّجِستاني (ت ٢٥٥)، كان زاهداً عابداً قليلَ العلم، وقد نُحلِلَ حتى التَقَطَ من المذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها، وانتهى أمرُه إلى التجسيم والتشبيه، وتبعّه كثير من أهل خراسان، شم قلُّوا وتَلاشَوْا. انظر: «المِلَل والنَّحَل» للشهرستاني (١/ ١٠٧ - ١١٣)، و «سير أصلام النبلاء» للذهبي (١١/ ٢٥).

وأمّا الواقِفيّةُ (١) فقد أجمَعُوا على أنّ كلامَ الله تعالى كائنٌ بعدَما لم يَكُنْ، لكِن منهم مَنْ تَوقّفَ منهم مَنْ تَوقّفَ منهم مَنْ تَوقّفَ في إطلاقِ لَفْظِ «الحادِثِ» (٢) و «المَخْلُوقِ» عليه (٣)، ومنهم مَنْ تَوقّفَ في إطلاقِ اسمِ «المَخْلُوقِ» وأطلقَ اسمَ «الحادِث» (١)، ومِنَ القائلينَ بالحدوثِ مَنْ قالَ: ليسَ جَوْهَراً ولا عَرَضاً.

وذهَبَ بعضُ المُعتَرِفينَ بالصّانِع تعالى إلى أنه لا يُوصَفُ بكونِهِ مُتكلِّماً؛ لا بكلام ولا بغير كلام، (٥).

(١) ويُقال لهم: الواقفة، أيضاً، وهم الذين وقفوا في القرآن الكريم عن القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق، كما يُعرَف من «مقالات الإسلاميين» للإمام الأشعري (١/ ١٢٨).

وعليه، فما ذكره الأشعريُّ نفسُه في (٢/ ٤٢٠ ٤٢١) من أنهم قالوا بأنه مُحدَث وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق، محمولٌ على أنه قولُ طائفةٍ منهم، لا جميعِهم، على أنه -أعني: الأشعريّ -نسب هذا الأخير إلى محمد بن شجاع الثلجيّ، والثابتُ عنه الوقف بالمعنى الأول، وهو الامتناع عن إطلاق أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا الوقف بالمعنى الثاني، وهو القول بحدوثه مع الامتناع عن إطلاق لفظ المخلوق أو غير المخلوق عليه، كما تدلُّ عليه الأخبار الواردة عنه في ذلك، وقد ساقها العلامة الكوثريّ في «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع» (ص: ١٤٩ ـ ١٥١) بتحقيقي، ويُنظَر منه أيضاً (ص: ٩٧ ـ ٩٨).

وبه يظهر أنّ في نَقْل إجماعِهم على «أنّ كلام الله كائن بعدما لم يكن» \_ كما قاله الآمديُّ وتابعَه المُصنّفُ هنا \_ نظراً.

<sup>(</sup>۲) زاد فی (ج): قعلیه،

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(أ) و(ب): «عليهم»، وأصلحتُه بحسب السَّياق.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «أبكار الأفكار»: «فقد أجمعوا على أن كلام الله كائن بعدما لم يكن، لكنَّ منهم مَنْ توقّف في إطلاق اسم المخلوق، وأطلق اسم الحادث عليه». وهو أقرب.

<sup>(</sup>٥) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (١/ ٣٥٣-٣٥٥).

هذا على وَفْقِ ما ذكرَه الآمِدِيُّ() في «أبكارِ الأفكار»، ولم يَتَعرَّضْ فيه لِقولِ() الحنابلةِ، وكأنه أدرَجَهم في الحشويّة، وليسوا منهم على ما ظهَرَ مِن تَفْصيلِ الفاضلِ التَفْتازانيُّ الكلامَ في هذا المَقام، حيثُ قالَ في «شرحِهِ للمَقاصِد»: «وبالجُمْلةِ لا خلافَ لأربابِ المِللِ والمَذاهِبِ في كُوْنِ الباري تعالى مُتكلِّماً، وإنّما الخلافُ في مَعنى كلامِهِ وفي قِدَمِهِ وحُدوثِهِ:

فعندَ أهلِ الحقّ: كلامُه تعالى ليسَ مِن جِنسِ الأصواتِ والحروف، بل صِفةً أَرْلَيّةٌ قائمةٌ بذاتِهِ تعالى مُنافِيةٌ للسُّكوتِ والآفةِ، كما في (٦) الخرَسِ والطُّفوليّةِ، هو بها آمِرٌ ناهِ مُخبِرٌ (١٠) وغيرُ ذلك، يدلُّ عليها بالعِبارةِ أو الكتابةِ أو الإشارةِ، فإذا عبرَ عنها بالعَبْريّةِ فتُوراة، والاختِلافُ في العِباراتِ دونَ بالعَبْريّةِ فتُوراة، والاختِلافُ في العِباراتِ دونَ المُسمّى، كما إذا ذُكِرَ اللهُ تعالى بالسِنةِ مُتعدَّدةٍ ولُغاتٍ مُختَلِفة.

وخالَفَنا في ذلك جميعُ الفِرَقِ، وزَعَموا أنه لا مَعْنى للكلام إلا المُنتَظِمُ مِنَ الحروفِ المَسْموعةِ الدّالّةِ على المعاني المَقصُودة، وأنّ الكلام النَّفْسيَّ غيرُ مَعْقول. ثمَّ قالتِ الحنابلةُ والحشويّةُ: إنّ تلكَ الأصوات والحروف مع تواليها وتَرتُّبِ بعضِها على البعضِ وكوْنِ الحرفِ الثاني مِن كُلِّ كَلِمةٍ مَسْبوقاً بالحرفِ المُتقدِّمِ عليهِ على الإزلِ قائمةً بذاتِ الله تعالى وتَقدَّسَ، وأنّ المَسْموعَ مِنَ أصواتِ

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن عليّ بن محمد بن سالم التغلبيّ الشافعيّ، سيف الدين (٥٥١ ــ ٣٣١)، إمام أصوليّ مُتكلِّم مُحقِّق، وله مُصنَّفات، منها «الإحكام» في أصول الفقه، و «أبكار الأفكار» في الكلام. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (٨/ ٣٠٦ ـ ٣٠٧)، و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(أ) و(ب): ابقول، وأصلحتُه بحسب السِّياق.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «الأصوات والحروف» إلى هنا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ج): الومخبرا.

القُرّاءِ('' والمَرْئيَّ مِن أسطُرِ الكتبِ: نَفْسُ كلام الله تعالى القَديم، وكفى شاهِداً على جَهْلِهم ما نُقِلَ عن بعضِهم: أنّ الجِلْدةَ والغِلافَ أزليّان، وعن بعضِهم: أنّ الجِسمَ الذي كُتِبَ به القُرآنُ فانتَظمَ حروفاً ورُقوماً هو بعَيْنِهِ كلامُ الله تعالى، وقد صارَ قديماً بعدَما كانَ حادثاً.

ولمّا رأتِ الكرّاميّةُ أنّ بعضَ الشَّـرِّ أهوَنُ مِنَ البَغْضِ، وأنّ مُخالَفةَ الضَّـرُورةِ السَّنعُ مِن مُخالَفةِ الدّليلِ؛ ذَهَبُوا إلى أنّ المُنتَظِمَ مِنَ الحروفِ المَسْموعةِ معَ حُدوثِهِ أَسْنَعُ مِن مُخالَفةِ الدّليلِ؛ ذَهَبُوا إلى أنّ المُنتَظِمَ مِنَ الحروفِ المَسْموعةِ معَ حُدوثِهِ قائمٌ بذاتِ الله تعالى، وأنه قولُ الله تعالى لا كلامُه، وأنّ كلامَه قُدْرتُه على التكلُّم، وهو قديمٌ، وقولُه حادثٌ لا مُحدَثٌ.

وفرَّقُوا بينَهما بأنَّ كلَّ ما له ابتِداءٌ: إنْ كانَ قائماً بالذَّاتِ فهو حادِثٌ بالقُدْرةِ غيرُ مُحدَثٍ، وإنْ كانَ مُبايِناً للذَّاتِ فهو مُحدَثٌ بقَوْلِ: (كُنْ، لا بالقُدْرة.

والمُعتزِلةُ لمّا قَطَعوا بأنه المُنتَظِمُ مِنَ الحروفِ، وأنه حادثٌ، والحادثُ(٢) لا يقومُ بذاتِ الله تعالى؛ ذهَبُوا إلى أنّ مَعْنى كونِهِ تعالى مُتكلّماً: أنه خلَقَ الكلامَ في بعض الأجسام.

واحتَرزَ بعضُهم مِن إطلاقِ لَفْظِ «المَخْلوقِ» عليه؛ لِمَا فيهِ مِن إيهامِ الخَلَقِ<sup>(٣)</sup> والافتِراء، وجَوَّزَه الجُمْهور.

<sup>(</sup>١) في (ج) و(أ) و(ب): قمن الأصوات القراءة ، فيكون «القراءة ، خير قأنَّ ، وهو غَلَط، بل خبرها هو قوله: هنفس كلام الله ، والتصويب من قشرح المقاصد .

يريد: أنهم بالغوا في إثبات القِدَم للحروف والأصوات، حتى أثبتوهما للأصوات المسموعة من القُرّاء والحروف المرئيّة في الأسطر، مع أنّ حدوثَهما ظاهرٌ محسوس.

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (ب): قوالحدوث، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) أي: البِلى، يُقال: خلق \_ بتثليث اللام \_ خُلوقاً وخُلوقةً وخَلَقاً وخَلاقةً، أي: بَلِيَ، كما في اتاج
 العروس، للزَّبيدي (٢٥/ ٢٥٥) (خلق).

ثمَّ المُختارُ عندَهم، وهو مَذهَبُ أبي هاشِمٍ ومَنْ تَبِعَه مِنَ المُتأخِّرين: أنه مِن جِنسِ الأصواتِ والحروفِ، ولا يَحتَمِلُ البقاءَ، حتّى إنَّ ما خُلِقَ رُقومُه في اللَّوْح المَحْفوظِ أو كُتِبَ في المُصحَفِ لا يكونُ قُرآناً، إنّما القُرآنُ ما قَرَأه القارئُ وخَلَقَه الباري مِنَ الأصواتِ المُنقَطِعةِ والحروفِ المُنتَظِمة.

وذهَبَ الجُبّائيُّ إلى أنه جِنسٌ غيرُ الحروفِ، يُسمَعُ عندَ سماع الأصواتِ، ويُوجَدُ بنَظْمَ الحروفِ وبكِتبَيّها، ويَبْقى عندَ المكتوبِ والحِفظِ، ويقومُ باللَّوْح المَحْفوظِ وبكُلِّ مُصحَفٍ وكُلِّ لِسانٍ، ومعَ هذا فهو واحِدٌ، لا يَزْدادُ بازديادِ المَصاحِفِ، ولا يَنتَقِصُ بنُقصانِها، ولا يَبطُلُ ببُطلانِها.

والحاصِلُ أنه انتظم مِنَ المُقدِّمةِ القطعيّةِ والمَشْهورِة قِياسانِ؛ يُنتِجُ أحدُهما قِدَمَ كلام الله، وهو أنه مِن صِفاتِ الله تعالى وهي قديمةٌ، والآخَرُ حُدوثَه، وهو أنه مِن جِنسِ الأصواتِ وهي حادِثةٌ. فاضطرَّ القَوْمُ إلى القَدْح في أحَدِ القِياسَيْنِ ومَنْعِ بعضِ المُقدِّمات؛ ضَرورةَ امتِناع حَقيّةِ النَّقيضَيْن؛ فمَنعَتِ المُعتزِلةُ كونَه مِن صِفاتِ الله، والكرّاميّةُ كونَ كلّ صِفةٍ قديمة، والأشاعِرةُ كونَه مِن جِنسِ الأصواتِ والحروفِ، والحسويّةُ كونَ المُنتظِم مِنَ الحروفِ، والحشويّةُ كونَ المُنتظِم مِنَ الحروفِ حادِثاً.

ولا عِبْرةَ بكلام الحشويّةِ والكرّاميّةِ، فبقيَ النَّزاعُ بينَنا وبينَ المُعتَزِلةِ، وهو في التَّحْقيقِ عائدٌ إلى إثباتِ الكلام النَّفْسيُ ونَفْيِه، وأنّ القُرْآنَ هوَ أو هذا(١) المُؤلَّفُ مِنَ الحروفِ الذي هو كلامٌ حِسَّيٌّ، وإلّا فلا نِزاعَ لنا في حُدوثِ الكلام الحِسِّيّ، ولا لهم في قِدَم النَّفْسيُّ لو ثبَتَ عندَهم.

وعلى البَحْثِ والمُناظَرةِ في ثُبوتِ الكلام النَّفْسيِّ وكونِهِ هوَ القُرآنَ، يَنبَغي أنْ

 <sup>(</sup>۱) في (أ): «هو وهذا»، وفي (ب): «هذا وهذا».

يُحمَلَ ما نُقِلَ مِن مُناظَرةِ أبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ رحمَه اللهُ سِتَّةَ أَشهُرٍ، ثمَّ استِقرارِ رأيهما على أنَّ مَنْ قالَ بخَلْقِ القُرآنِ فهو كافِر (١)(٢). إلى هنا كلامُه.

وبتَحْقيقِهِ انكشَفَ أنَّ القولَ بخَلْقِ القُرآنِ<sup>(٣)</sup> إنما كانَ كُفْراً عندَ فُقَهائنا ـ على ما نُصَّ عليه في كتبِ الفَتاوى<sup>(١)</sup>.....

وقال الإمام أبو حنيفة في «الوصية» (ص: ١٠٧) بشرح البابرتي: «فمَنْ قال بأنّ كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم».

- (٢) قشرح المقاصد؛ للتفتازاني (٤/ ١٤٤ -١٤٦).
- (٣) من قوله: «فهو كافر، إلى هنا كلامه» إلى هنا، سقط من (ب).
- (٤) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (٥/ ١٣١ و ١٣٤)، و همجمع الأنهر» لداماد (١/ ٦٩٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٧١٧) و (٤/ ٢٦٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٨٤) و (٢٦ / ٢٥٧) و (٢٦٦).

لكنْ من القواعد المقرَّرة في مذهب أهل السنة أن لا يُكفَّر أحدٌ من أهل القبلة، وقال العلامة التفتاز اني في «شرح العقائد» (ص: ١٤٩): «الجمعُ بين قولهم: «لا يُكفَّر أحدٌ من أهل القبلة» وقولهم: «يكفر مَنْ قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سبَّ الشيخين أو لعنهما» وأمثال ذلك مُشكِلٌ».

وأُجِيبَ عنه بأنّ المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة: أنه لا يُكفّر في المسائل الاجتهادية، إذ لا نزاع في تكفير مَنْ أنكر شيئاً من ضروريات الدين؟، كما في «حاشية الخيالي؛ عليه.

لكنْ يبقى الإشكالُ بأنّ القول بخَلْق القرآن ليس فيه إنكارٌ لشيء من ضروريات الدين، كما قال الشاه وليَّ الله الدهلويّ \_ فيما نقله عنه الكشميريّ في «إكفار المُلجِدين» (ص: ١٢٣) \_: «وأما التكفير بخَلْق القرآن... فلا ينبغي الإقدامُ عليه؛ إذ ليس مخالفُ هذه الأحكام مُنكِراً منصوصاً جليّاً؛ لا في الكتاب ولا في السَّنة المتواترة».

قلت: فينبغي حَمْلُ كلامِهم على مَنْ قال بحدوث القرآن مع قيامِهِ بذات الله تعالى، لا مَنْ قال بحدوثه مع قيامِهِ في شيء من العالم، أو حَمْلُ التكفير فيه على التنفير، وله نظائر. وللتوسَّع في بيان ذلك مقام آخر إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥/ ١٥)، والبيهقي بنحره في «الأسماء والصفات» (ص: ٢٥١).

\_ لأنّ مَرجِعَه إلى إنكارِ صِفةِ الكلام(١)، واتّضَحَ أنّ حافِظَ الدّينِ الكَرْدَرِيّ (١) غافِلٌ عن هذا حيثُ قالَ في «فتاواه»: «قالَ المُعلِّمُ:

تا قرآن آفريده شده است سيم بنح شبهي (٢) نهاده شده است (١)

قيلَ: يكفرُ، لأنه قولٌ بخَلْقِ القُرآنِ، والقولُ بهِ كُفْر. وقيلَ: لا يكفرُ، لأنه يُرادُ به النُّزولُ في العُرْفِ والعادة. لكِنْ يحتملُ أنْ يُرادَ بالقُرآنِ المَقْروءُ بالسِنتِنا، وأنه مخلوقٌ بلا نِزاع، فكيفَ يُكفَرُ؟ بل الظاهِرُ إرادتُه، وقد ذُكِرَ في الأُصول: أنّ قولَ الإمام: «القائلُ بخَلْقِ القُرآن كافِرٌ» محمولٌ على الشَّتْم لا على الحقيقة، دليلٌ على أنّ القائلُ به مُبتَدِعٌ ضالٌ لا كافِر، "، فإنّ ما نَقَلَه عن الأُصولِ صَريحٌ في الغُفولِ عمّا ذُكِرَ، فتَدبَّر.

وقالَ الفاضِلُ التَّفْتازانيُّ في «شرحِهِ للعقائد»: «وأقامَ «غيرَ المَخْلوقِ» مُقامَ «غيرِ

<sup>(</sup>۱) ولكنّه لا يحلَّ الإشكال، وذلك أنّ إنكار صفة من صفات الله إنما يكونُ كفراً فيما لو كانت معلومة من الدّين بالضرورة أو تَوقّفَ إثبات ركن من أركان الإيمان عليها أو تَوقّفَ إثباتُ الشرع عليها، والأمرُ في صفة الكلام ليس كذلك، أما كونها ليست معلومةً من الدّين بالضرورة وأنها لا يَتَوقّفُ عليها إثبات ركن من أركان الإيمان فظاهر، وأما أنها لا يَتَوقّفُ إثبات الشرع عليها فقد بيّنه المُصنّفُ نفسُه في رسالته في قتقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم، فلتُنظَر.

<sup>(</sup>٢) هو محمَّد بن محمَّد بن شهاب الخوارزميّ البزّازيّ (ت ٨٢٧)، علامة فقيه، له مُصنَّفات، منها: «الجامع الوجيز» المعروف بـ «الفتاوى البزّازية» و «مناقب الإمام أبي حنيفة» المعروف بـ «المناقب الكَرْدَرية». انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (١٠/ ٣٧)، و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) رُسِمَت في الأصل: ايسلم نحشي) ا

<sup>(</sup>٤) بالفارسية، ومعنى الشطر الأول بالعربية على ما أفادنيه بعضُ الأفاضل: (بسبب أن القرآن مخلوق...».

<sup>(</sup>٥) «الفتاوى البزّازية» (٦/ ٣٣٨) على هامش «الفتاوى الهندية».

الحادِث» \_ يَغني: أقامَ المُصنَّفُ(') في قولِهِ: «والقُرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوقِ» \_ تَنبيهاً على اتِّحادِهما، وقَصْداً إلى جَرْيِ الكلام على وَفْقِ الحديث، حيثُ قالَ عليه السَّلامُ: «كلامُ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ، ومَنْ قالَ: إنه مخلوقٌ فهو كافِرٌ بالله العظيم ((۱)(۳).

وفيه بَخْثُ؛ وهو أنّ «المَخْلوقَ» في الحديثِ المَذْكورِ مَحْمولٌ على مَعْنى: المُفْتَرى(٤)، وقالَ الفاضِلُ الشَّريفُ فيما نُقِلَ عنه في «حواشي الكشّاف»: «وهوَ المُفْتَرى لِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أنّ الصَّغَانيُّ (١) قدّحَ فيه وعَدَّه مِنَ الموضوعات (٧).

ثم إنّ فيما تَقدَّمَ ذِكْرُه مِن قولِهِ: «والحاصِلُ أنه انتظمَ منَ المُقدَّماتِ القَطْعيّة» المُأيضاً بَحْثُ (^)، وهو أنه لا يَخْلومِن أنْ يُرادَ بما يعودُ عليه الضَّميرُ في قولِهِ:

<sup>(</sup>١) أي: الإمام نجم الدين أبو حفيص عمر بن محمد النسفيّ (٢٦١ ـ ٥٣٧)، صاحب «العقائد» المشهورة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام عليه بعد أسطر قليلة.

<sup>(</sup>٣) دشرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٤) لأنه هو المعنى المُناسِبُ لتنزيل الكلام عليه في عصر الرسالة، حيثُ لم يكن البحث في مسألة خَلْق القرآن بمعنى حدوثه موجوداً بعدُ، وأما القول بافترائه حاشاه فقد كانت دَعْوى المُشركين.

<sup>(</sup>٥) «حاشية الجرجاني؛ بذيل «الكشاف» (١/ ١).

<sup>(</sup>٦) رضيّ الدين الحسن بن محمَّد (٥٧٧ ـ ٥٥٠)، تقدَّم التعريفُ به في «رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم».

<sup>(</sup>٧) في كتابه «الموضوعات» (ص: ٧٦) (١٣٤). وانظر أيضاً: «اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» الموضوعة» الموضوعة» للسيوطي (١/ ١٢ - ١٦)، و قتزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» لابن عراق (١/ ١٣٤ - ١٣٦).

 <sup>(</sup>٨) على حاشية (ج) و(أ) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: قومثلُ هذا البحث يَرِدُ على كلام الشريف في
 قشرح المواقف، منه».

«أنه مِن صِفاتِ الله»: ما يُرادُ بهِ في قولِهِ: ﴿وهو أنه مِن جِنسِ الأصواتِ او لا.

وعلى الأوَّلِ لا صِحَّةً لِقولِهِ: ﴿والأشاعِرةُ كُونَهُ مِن جِنسِ الأصواتِ ﴾، لأنّ المُرادَ ممّا يعودُ عليه الضَّمِيرُ في قولِهِ: ﴿ أَنّه مِن جِنسِ الأصواتِ ﴾ الكلامُ اللَّفْظيّ ، والأشاعِرةُ لا يُنكِرونَ كونَه مِن جِنسِ الأصوات.

وعلى الثاني لا وَجْهَ لِقولِه: •ضَرورةَ امتِناع حَقَّيَةِ النَّقِيضَيْنِ»؛ إذْ لا تَناقُضَ حينَتْذِبينَ نتيجَتَي القِياسَيْن.

وجوابُه: أنّ المُرادَ بهما واحِد، وهو ما كانَ اللهُ تعالى به مُتكلّماً، والأشاعرةُ يَمنَعونَ كونَه مِن جِنسِ الأصواتِ، ودليلُ الأشاعِرةِ على مَذهَبِهم: أنه ثبَتَ بالإجماع أنه مُتكلّمٌ، ولا مَعْنى له سِوى أنه مُتّصِفٌ بالكلام، ويَمتَنِعُ قِيامُ اللَّفظيِّ الحادِثِ بذاتِهِ تعالى، فتَعيَّنَ النَّفْسيُّ القديم.

ويَرِدُ عليه ما ذكرَه الآمِدِيُّ في «أبكارِ الأفكار» بقولِهِ: «سَلَّمْنا صِحَّة الاحتِجاجِ بالإجماع مُطلَقاً، ولكِنْ لا نُسلِّمُ وجودَ الإجماع فيما نحنُ فيه.

<sup>=</sup> قلت: يعني: قوله فيه (٣/ ١٣٣) أو (٨/ ٩١ - ٩٢) بحاشيتي السيالكوتي وحسن جلبي: «ثمّ إنّ هاهنا قياسَيْن متعارضَيْن: أحدهما: أن كلام الله تعالى صفة له، وكل ما هو صفة له فهو قديم، فكلامه تعالى قديم. وثانيهما: أن كلامه مُؤلَّف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى خادث.

فافترق المسلمون إلى فرق أربع: ففِرْقتان منهم ذهبوا إلى صِحّةِ القياس الأول، وقدحت واحدةً منهما في صغرى القياس الثاني، وقدحت الأخرى في كُبْراه. وفِرْقتان أُخرَيان ذهبوا إلى صِحّةِ الثاني، وقدحوا في إحدى مُقدِّمتي الأول على التفصيل المذكور».

ونحوُّه في «شرح العقائد العضدية» للدُّوَّانيّ (٢/ ٢٣٠\_ ٢٣١)، وغيره.

قولُكم ('': أجمَعَتِ الأُمَمُ على أنّ اللهَ تعالى مُتكلّمٌ بكلام، فنقولُ: أجمَعُوا على إطلاقِ ذلكَ لَفْطاً أو مَعْنَى؟ الأوّلُ مُسلَّمٌ، والثاني ممنوعٌ. ولهذا قالَ بعضُهم: كلامُ الله تعالى حُروفٌ وأصواتٌ، وقالَ بعضُهم: هو مَذْلُولُ الحروفِ والأصواتِ القائمُ بالنَّفْس. فإذن ما اتَّفَقوا عليه مِنَ الإطلاقِ لَفْظاً لا يَدُلُّ على الكلام النَّفْسيّ، وما لم يَتَّفِقُوا عليه لا يكونُ ثابتاً بالإجماع ('').

بقي هاهنا شيءٌ لا بُدَّ مِنَ التَّنبيهِ عليه، وهو أنَّ ما أثبتَه أهلُ الحقِّ مِنَ الكلام النَّفْسِ ما يقومُ بالنَّفْسِ الذي ضِدُّهُ النَّسْيانُ، لا ما يقومُ باللَّفْظِ الذي ضِدُّهُ السُّكوتُ والآفةُ، كما هو الظاهِرُ مِن كلام الفاضِلِ التَّفْتازانيِّ المنقولِ عَن «شرحِهِ للمقاصِدِ» حيثُ قالَ في وَصْفِ الكلام الذي نسَبَ إثباتَه إلى أهلِ الحقّ: «مُنافيةٌ للسُّكوتِ والآفَةِ، كما أن في الخرسِ والطُّفُوليّة النَّهُ وأنه مَدُلُولُ الكلام اللَّفْظيُّ (٥) لا مُسمّاهُ، والآفَةِ، كما هو الظاهِرُ مِن قولِهِ: «والاختِلافُ في العِباراتِ دونَ المُسمّى، كما إذا ذُكِرَ اللهُ تعالى بالسِنةِ مُتعدِّدة».

ومَنْ رامَ زِيادةَ التَّفْصيلِ في هذا المَقام فليَنتَظِمْ في سِلْكِ المُطالَعةِ ما عَلَّقْناهُ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج): «قولك»، والتصويب من «أبكار الأفكار».

<sup>(</sup>٢) ﴿أَبِكَارِ الْأَفْكَارِ ۗ لَلْأَمْدِي (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب): ١هو٥، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ولكنَّ العلامة التفتازانيَّ نفسَه أورَدَ هذا الإشكال وأجابَ عنه في الشرح العقائد، (ص: ٨٠): الفإن قيل: هذا الكلام إنما يَصدُق على الكلام اللفظيِّ دون الكلام النفسيُّ؛ إذ السُّكوت والخرس إنّما يُنافي التلفُّظ؟ قلنا: المراد السُّكوتُ والآفة الباطنيّان؛ بأنْ لا يُريدَ في نفسه التكلُّم أو لا يَقدِرَ على ذلك، فكما أنّ الكلام لفظيٌّ ونفسيٌّ، فكذا ضِدُّه، أعني: السُّكوت والخرس،

<sup>(</sup>٥) أي: وأنَّ ما أثبَّتَه أهل الحقِّ من الكلام النفسيُّ هو مدلول الكلام اللفظيِّ.

على المَقالةِ المُفرَدةِ المَنْسوبةِ إلى صاحِبِ «المواقِف»(١)، حتى يقفَ على ما في قولِ الفاضِلِ المَذكور(٢): «ولمّا رأتِ الكرّاميّةُ أنّ بعضَ الشَّرِّ أهوَنُ مِنَ البعضِ، وأنّ مُخالَفة الظَّرورةِ أشنعُ مِن مُخالَفةِ الدّليل؛ ذهبُوا إلى أنّ المُنتَظِمَ مِنَ الحروفِ المَسموعةِ مع حُدوثِهِ قائمٌ بذاتِهِ تعالى، مِنَ الخَلَل، فتأمَّل، واللهُ الهادي للعِباد، إلى سبيل الرَّشاد(٣).

\*\*

<sup>(</sup>۱) اختار الإسام الإيجيُّ رأياً في مسألة كلام الله تعالى، خالف فيه الجمهور، وصنَّف فيه «مقالة» مُفرَدة، وقد لخَّصَ محصولَها السَّيَّد الشريف الجرجاني في «شرح المواقف» (۳/ ۱٤۱) أو (۸/ ۳۳ \_ ۲۳۳ \_ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) يعنى: العلامة التفتازاني، وسبق نقل كلامه المذكور.

<sup>(</sup>٣) ختاماً: فإننا لا نرى المخوض في هذه المسائل وطرحها للمناقشة في هذه الأعصار، خصوصاً إذا طرقت الأقوال المبثوثة فيها أسماع العامَّة، فربما أثبتوا أو نفوا ما لا ينبغي على ذي الجلال والإكرام، ولولا أنَّ منهجية إخراج هذا المجموع اقتضت نشر هذه الرسالة والتي قبلها؛ لَمَا قمنا بنشرهما، والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. (محمد خلوف العبد الله).





مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (أ)



مكتبة عاطف أفندي (ع)



مكتبة جامعة اسطنبول (ج)



الحمدُ للهِ القائلِ في أحسنِ التنزيل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِفَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن أنْ لو كان كيف يكون، قدَّر أمور خليقتِهِ وكتب أعمال عبادِهِ بحسب عِلمِه، فحَقَّت كلمتُه الأزلية، وثبتت مقاديرُه العَليّة، إلّا أنَّ حكمتَه تعالى اقتضَت أن لا يُبقي للناس حجّة، فأرسل الرُّسَل كما قال: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النسساء: ١٦٥]، وأنزل الكتب، كما قال: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْءَ انِ مَا هُوشِفَا أَوْرَحْهَ أُن لِلمُومِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظّليمِينَ وَالرَّسُولِ ﴾ [النسساء: ١٦٥]،

سبحانه قدَّر وقضى، وامتَحَنَ وابتلى، وأضَلَّ وهدى، وأسعَدَ وأشقى، بحسب عِلمِه بما يُريدون ويشاؤون، وما يختارون ويَعمَلون، ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُّوَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، ﴿ مَّنْ عَيلَ صَالِحًا فَالنَّقْسِيمَ وَمَنْ أَسَالَهُ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّدِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، ﴿ مَّنْ عَيلَ صَالِحًا فَالنَّقْسِيمَ وَمَنْ أَسَالَهُ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكِ بِظَلَّدِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ال عمران: ١٨٢]،

والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله رحمةً للعالمين، سيِّدنا محمَّد خاتم الأنبياء والمُرسَلين، وعلى آلِهِ الطاهرين، وصحابته المُكرَمين.

وبعدُّ:

فهذه رسالة بالغة الأهميّة، في مسألةٍ ما زالت تشغلُ عقول الناس على

مرً العصور والأيام، سواءً في ذلك الخواصّ والعوامّ، صنَّفها العلامةُ المُتفنَّنُ العائصُ في بحار العَقْليّات، المالكُ لزِمام حلِّ المُشكِلات، المُحقِّقُ الكبير، العائصُ في بحار العَقْليّات، المالكُ لزِمام حلِّ المُشكِلات، المُتوفى سنة أحمدُ بنُ سليمان بن كمالِ الوزير، المعروفُ بابن كمال باشا، المُتوفى سنة (٩٤٠ه)، رحمه الله تعالى، أجاد فيها في تحقيق مسألة الجَبْرِ والقَدَر، من غير زَلَل ولا كَدَر.

وقد بنى تحقيق المسألة على ردِّها إلى عِلم الله تعالى وحكمته، فحيثُ نظرنا إلى القَدَر على أنه كتابة أزلية لأعمال العباد ناشئة عن إرادة الله تعالى فحسب، فقد توهَّمْنا الجبر أو أوهَمْناه، سواءٌ كان مَحْضاً أو مُتوسِّطاً، وحيثُ نظرنا إليه على أنه كتابة أزلية ناشئة عن إرادتِه التابعةِ في تعلُّقاتِها لعِلمِه تعالى وحِكمتِه فقد بَرِثنا من الجبر، وقلنا بالاختيار.

كما عَرَضَ المُصنَّفُ في هذه الرسالة عِدَّة شبهات يَتَمسَّكُ بها مَنْ يُلمَحُ من كلامه شيءٌ من الجبر، وناقش استدلالاتِهم ببعض الآيات والأحاديث في ذلك، وبيَّن الصحيح في توجيهها، كما ناقشَ القَدَريَّة المُغالين في إثبات اختيار العبد إلى حدَّ نفي تقدير الله تعالى وخَلْقِه لأعمال العباد.

كذلك بيَّن المُصنَّفُ جملةً جيِّدةً من الأدلة المُثبِتة لاختيار العباد، من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين، مع بيان معانيها ودلالاتها، واستطرد إلى ذِكرِ بعض النَّكات التفسيرية والفقهية.

ومن المسائل التي بحثها المُصنَّف أيضاً: تغيَّر القضاء، والنهي عن الخوض في القَدَر.

ومما يزيدُ هذه الرسالة أهميةً: أنَّ المُصنِّفَ تعقَّب فيها جماعةً من كبار

المُتكلِّمين من جهة، وآخرين من كبار الصُّوفية من جهة، ومن الفريق الأول: الإمام الرازيّ والبيضاويّ، وأكثر من تعقُّب الأخير، ومن الفريق الثاني: حافظ شيرازي وجلال الدين الروميّ من فلاسفة الصُّوفية، ويُلحَقُ بهم عمر الخيّام أيضاً، وأكثرُه بالعربية، وقليلٌ منه بالفارسية (۱).

ولعلّ من نافلة القول التنبية على أنّ الثناءَ على هذه الرسالة ووَصْفَها بالجَوْدةِ لا يمنعُ من أن أُخالِفَ المُصنَّف في بعض ما ذهب إليه، ممّا هو مُبيَّن في محلَّه تعليقاً.

هذا، والرسالةُ ثابتةُ النَّسْبة إلى ابن كمال باشا جَزْماً، فئمّة نسخةٌ منها بخطّه، كما أنّ أسلوبَه فيها ظاهر، ومنه تحليتُه لبعض مَنْ ينقلُ عنه بـ «الفاضل»، كالطوسيّ والجاربَرْ دريّ والدَّوّانيّ، ومنه إبهامُه اسمَ المنقول عنه أو المردود عليه في صُلْب الرسالة وتصريحُه به على الحاشية، وقد نقل المُناويُّ في ثلاثِ مناسبات من كتابه «فيض القدير» عن ثلاثة مواضعَ منها، معزوّةً إلى المُصنَّف، وقد وثَّقتُها في محالها.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على أربع نُسَخ خطية، وهي: نسخة مكتبة الماصوفيا ورمزتُ إليها جامعة إسطنبول ورمزتُ إليها ب(ج)، ونسخة مكتبة أيا صوفيا ورمزتُ إليها ب(أ)، ونسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزتُ إليها ب(ب)، ونسخة مكتبة عاطف أفندي ورمزتُ إليها ب(ع).

وقد أكثرَ المُصنَّف من التعليق على مواضعَ من «رسالته» على حواشيها، مما يُختَمُ به «منه»، ويُسمَّى به «المِنهُوات»، ويعضُها ممّا اتَّفقَتُ النَّسَخ كلُّها على إثباته، وبعضُها ممّا انفردت به بعضُها دون بعض، لا سيَّما النسخة (ع)، فقد انفردت

<sup>(</sup>١) وهنا أُقدَّم شكري لزميلي الدكتور عبد الرحيم القيش، أستاذ التصوُّف في جامعة السلطان محمَّد الفاتح الوقفية في إسطنبول، على ضَبْطِ العبارات الفارسية وبيان معانيها بالعربية.

بتعليقات عديدة ليست في غيرها، وقد أثبتُ هذه التعليقات جميعاً في مواضعها، وإذا كان مما انفردت به نسخة واحدة وفيه أخطاء وأسقاط فقد اجتهدت في تقويمه على قَدْرِ الوُسْع، مع الإشارة والتنبيه.

ونظراً إلى طول هذه الرسالة نسبياً، فقد قسمتُها إلى مطالب، مُثيِتاً لفظة [مطلب] بين حاصرتَيْن.

وقد خَلَتِ النَّسخة (أ) من إثبات عنوان للرسالة، واختلفت فيه سائرُ النَّسخ، ففي (ج): «هذه الرسالة معمولة في بيان القضاء والقدر»، وفي (ب): «رسالة شريفة مَرْغوبةٌ مَعْمولةٌ في تحقيق القضاء والقَدَر للمُلّا الفاضِلِ ابنِ الكمال»، وفي (ع): «هذه رسالة في تحقيق مسألة الجَبْر والقَدَر لمولانا ابن كمال باشا»، ورجَّحتُ الأخير لموافقته قول المُصنف في طليعة الرسالة: «فإنَّ مسألةَ الجَبْرِ والقَدَرِ من مُهِمّاتِ المسائل وأُمهاتِ الأصولِ...».

والحمدُ لله في البَدْءِ والخِتام، وصلاتُه وسلامُه على سيِّدنا محمَّد خير الأنام. المُحقِّق



الحمدُ لله الذي خلق العالم على أحسنِ النّظامِ بالقُدْرةِ والاختيار، وكلّف بَني آدمَ بالأحكامِ المُنتظَمةِ على وَجْهِ الإحكامِ مِن غيرِ إكراهِ ولا إجبار (١١)، وقدَّرَ في الأزَلِ وقضى، وما سَلَبَ منّا الإرادة والرّضا، وكتَبَ ما علينا وما لنا، وخَتَم (١٢) بالسّعادةِ أو الشّقاوةِ مآلنا، بلا إلجاءِ ولا اضطرار، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدِنا وسَندِنا (١٠) مُحمّدِ المُخْتار، وعلى آلِهِ الأخيار، وصَحْبهِ الأبرار، مِنَ المُهاجِرينَ والأنصار، ما تَقاطَرَ الأمطارُ في الأقطار، وتَواتَرَ الأدوارُ في الأعصار.

## وبعدُّ:

فإنَّ مسألةَ الجَبْرِ والقَدَرِ مِن مُهمَّاتِ المسائلِ وأُمَّهاتِ الأُصولِ، وقد زلَّ في مَبادِيها أقدامُ الأفهامِ وضَلَّ في بَوادِيها عُقولُ الفُحُولِ، وأنا أُريدُ أنْ أُحقِّقَ فيها بعَوْنِ الحَقِّ وتَوْفيقِهِ ما يُوافِقُ المَعْقول، ويُطابِقُ المَنْقول، فنقول:

إِنَّ اللهَ جَـلَّ وعَـلا بقَديـمِ عِلمِـهِ المُتعلِّقِ بالأشـياءِ تَعلُّقاً عارياً عنِ النَّسْبةِ إلى

 <sup>(</sup>١) في (ب): (إكراه وإجبار)، وفي (ع): (الإكراه والإجبار).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (وقسم)، وأشار إلى نسخة فيها (وختم).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ): ﴿وسندنا ﴾.

الزَّمانِ، وتَقْديرِه على وَفْتِي عِلمِهِ المُنزَّهِ عن تَطرُّقِ الحِدْثان (۱)، ومُوجِبِ إرادتِهِ المُوثَّرةِ المُرجِّحةِ لها إبرازاً حَسَبَ العِلمِ الشامِل، والتَّقْديرِ الكامِل، وقُدْرتِهِ المُوثَّرةِ المُوثَّرةِ التي يَفيفُ (۱) بها ما رَجَّحَتْهُ الإرادةُ مِن وجودِ الماهيّاتِ (۱) وكمالاتِها في الأعيان، أوجَدَ الأشياءَ (۱) مُرتَّبةً تَرْتيباً حَكيماً (۱) لا تَتَحوَّلُ عن ذلكَ التَرْتيب؛ لِعَدَمِ التَّحوُّلِ والتَّبديلِ في العِلمِ والتَّقْدير (۱)، لا لأنه لا قُدْرةَ له تعالى على التَّحويلِ والتَّبديلِ، وإلا يَلزَمُ خروجُ بعضِ المُمكِناتِ عن حَيَّزِ قُدْرتِه تعالى، وذلكَ عَجْزٌ (۱)، تعالى شأنه.

وإنَّما قُلْنا: «وإلَّا يَلزَمُ خروجُ بعضِ المُمكِناتِ عن حيِّزِ قُدرَتهِ تعالى»، لأنَّ المُمكِنَ كإيمانِ أبي جَهْلٍ مَثَلاً لا يخرجُ بسَبَبِ عِلمِهِ تعالى وتَقْديرِه عَدَمَهُ عن حَدِّ المُمكِنَ كإيمانِ أبي جَهْلٍ مَثَلاً لا يخرجُ بسَبَبِ عِلمِهِ تعالى وتَقْديرِه عَدَمَهُ عن حَدِّ المُمكانِ؛ لامتِناعِ الذّاتيّ، فلو لم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) حِدْثَانُ الأمر: أوَّلُه وابتداؤُه، كحَداثتِه، كما في «القاموس» (حدث).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ايقتضيا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «الهيئات»، وهو تصحيف، وأشار في (ع) إلى نسخة فيها: «الممكنات»، وهو مستقيم.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿أُوجَدَ الْأَشْيَاءِ﴾ هو خبرُ ﴿إنَّ في قوله أوَّلَ الفِقرة: ﴿إِنَّ اللهِ جلَّ وعلا بقديم علمه... إلخ،

<sup>(</sup>٥) في (ب): فترتّباً حُكْميّاً، وفي (ع): فترتيباً حكميّاً.

<sup>(</sup>٦) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «أي: لو تحوَّلَ الأشياءُ عن الترتيب الواقع لَزِمَ تحوُّلُ عِلمِه تعالى وتقديرِه، واللازِمُ باطلٌ. منه.

 <sup>(</sup>٧) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه: «المُلازَمةُ كُلِّية، وهي أنه لو لم يَقدِر اللهُ تعالى على تحويل ترتيبِ الأشياء الواقِعة؛ لَزِمَ عجزُه في خِلافِ تلك الأشياء الواقِعةِ وفي إظهارها مثال جزئي إشارة إلى بدايتها. منه».

وقوله: (وفي إظهارها... الخ، هكذا ورد على الحاشية المذكورة، ولم يظهر لي وجهُه!

إيمانُه بعدَما عَلِمَ اللهُ تعالى وقَدَرَ موتَه على الكُفْرِ مَقْدوراً له تعالى، يَلزَمُ المَحْذورُ المَذْكورُ(١) قَطْعاً.

فإنْ قُلتَ: أليسَ يَلزَمُ مِن استِحالةِ انقِلابِ عِلمِهِ تعالى جَهْلاً امتِناعُ وجودِ ما عَلِمَ عَدَمَه؟(٢)

قلتُ: لا(")، فإنَّ مُوجَبَ تلكَ الاستِحالةِ هو أنْ لا يقَعَ ما عَلِمَ اللهُ تعالى عَدَمَ وقوعِه، لا أنْ لا يُمكِنَ ذلك(٤)، كما أنّ مُوجَبَ استِحالةِ الكَذِبِ على الله تعالى هو أنْ لا يقعَ ما أخبرَ اللهُ تعالى بعَدَم وقوعِه، لا أنْ (٥) يكونَ وقوعُه مُمتَنِعاً (١)، لأنّ المُستَلزِمَ للمَحْذورِ (٧) في الصُّورتَيْنِ الوقوعُ لا الإمكان، وذلكَ أنّ العلاقة بينَ الشيئينِ وُقوعاً لا يستَلزِمُ العلاقة بينَ الشيئينِ وُقوعاً لا يستَلزِمُ العلاقة بينَ الشيئينِ وُلا امتِناعاً.

<sup>(</sup>١) فسَّره المُصنَّف على حاشية (ج) بقوله: «الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي».

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: الهذا معارضةٌ على دليل المُلازَمة، وهو أنَّ خِلافَ الاُشياء الواقِعةِ لا يَخرُجُ عن حَدِّ الإمكان، ولا يخفى أنه إنما تَحسُنُ المُعارضةُ لو لم يكنُ عدمُ الخروج عن حَدِّ الإمكانِ وعدمُ الوجودِ في الامتِناع الذاتيُّ ظاهراً، فليُتَامَّل.

وهو أن يكونَ هذا مُعارضةً على قوله: ﴿لا يَتَحوَّلُ عن ذلك الترتيب؛ لِعَدَم التَّحوُّل والتبديل في العِلم والتقدير»، ومحصولُه [في النسخة: ولحصوله!]: أنه لو كَان كذلك لَزِمَ كونِ المُمكِن مُمتَنِعاً بالذات، فليُتأمَّل. منه.

 <sup>(</sup>٣) فسَّره المُصنَّف على حاشية (ج): «لا يلزمُ الامتناع عن استحالة انقلابِ عِلمِه تعالى جهلًا».

<sup>(</sup>٤) فسَّره المُصنَّف على حاشية (ج): «الشيءُ المُتعلِّقُ عِلمُه تعالى [ب]عَدَمِه،

<sup>(</sup>٥) في (ج): الأن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) على حاشية (ج) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه: «ولعَدَم وقوفِهِ على هذه الدقيقة زلَّ قَدَمُ مَنِ استَدَلَّ بإمكانِ وقوع ما أخبَرَ اللهُ تعالى بعَدَم وقوعِهِ على عَدَم امتِناع الكذبِ على الله، تعالى شأتُه عمّا يقولون. منه».

<sup>(</sup>٧) في (ب): اللمحال٤.

ألا يُرى أنَّ عَدَمَ العَقْلِ الأوَّلِ على رأي الحُكَماءِ مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الواجِبِ تعالى، بحيثُ يَستَلزِمُ وقوعُ أحدِهما وقوعَ الآخرِ، معَ أنَّ عَدَمَ الواجِبِ مُمتَنِعٌ بالذَّاتِ، وعَدَمَ العَقْل الأوَّلِ مُمكِنٌ بالذَّات.

فإنْ قُلتَ: سَلَّمْنا أنَّ ما يَستَلزِمُ المُحالَ لا يَلزَمُ أنْ يكونَ مُستَحيلاً بالذَّاتِ، لكنْ يَلزَمُ أن يكونَ فيه استِحالةٌ ما، سواءٌ كانَ تلكَ الاستِحالةُ مِن ذاتِهِ أو مِن غيرِه؟

قلتُ: نعم، يَلزَمُ أَنْ يكونَ المُستَلزِمُ للمُحالِ مُحالاً ولو بالغيرِ، ولكنْ لا يَلزَمُ أَنْ يكونَ مَنشَأُ استِحالتِهِ ذلكَ اللّازِمَ(١)، حتّى يَلزَمَ فيما نحنُ فيه أَنْ يكونَ ما في بعضٍ

(۱) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه: «تحقيق الكلام: أنَّ المستحيلَ الذي من شأنِهِ الحصولُ بصَرْفِ العبدِ قُدرتَه كإيمانِ أبي جَهْل، يكونُ عدمُ وقوعِهِ وضرورةُ ذلك العَدَم واستِحالةُ الوقوع كلُّها بسَبَبِ عدم الصَّرْف، والمُحالُ الذي كان استِحالتُه من جانبِ القادرِ لا يكونُ كونُه مُمتَنِعاً بالغير، إنما من كونِهِ مقدوراً بذلك القادر.

أقول: مذهبُ الأشعريِّ أنَّ كلَّ فِعْلِ للعبد بإرادتِهِ تعالى وقدرتِهِ، فصَرْفُ القُدرةِ بسببِ قُدرتِهِ تعالى وارادتِهِ، فصَرْفُ القُدرةِ بسببِ قُدرتِهِ تعالى وإرادتِهِ، فيكونُ عدمُ الصَّرْفِ مُستَنِدةً إليه تعالى، فالاستِحالةُ المُستَنِدةُ إلى عَدَم الصَّرْفِ مُستَنِدةٌ إليه تعالى، خايتُه الاستِحالةِ إلى عِلمِه تعالى وبين استِنادِها إليه تعالى، واسِطة؟

وأيضاً استِحالةُ المَقْدور وإنْ لم تكنْ بسبب انقِلابِ عِلمِهِ تعالى جَهْلاً، لكنَّها كانت لاستِلزام وقوع ذلك المَقْدور ذلك الانقِلاب، وإذا كان الشيء مُحالاً يَستَلزِمُ [\*] مُحالاً آخر، فاستِحالةُ الأول وإنْ لم تكن بسببِ الثاني لكنْ تكونُ بسبب [\*] استِحالةِ به الثاني، فتكونُ أيضاً استِحالةُ المقدور مُستَنِدةٌ إلى الله تعالى، لأنّ استِحالةَ انقِلابِ عِلمِه تعالى جَهْلاً مُستَنِدةٌ إليه، كما لا يخفى، فتكونُ أستِحالتُه لأجل استِلزامِهِ مُحالاً مُستَنِد الاستحالةِ إليه تعالى، ويكون مِثلَ ما استَحالَ لأجل إيجاب العِلم خِلافَه، بلا فَرْقِ بينهما في الحكم، فالحكمُ بأنّ الثاني لا يكونُ مقدوراً للعبد وبكونِ الأول مقدوراً له تحكمُ.

ومَنْ أراد اطمِئنانَ القَلْب، معَ اختيارِهِ مذهبَ الأشعريُّ، فعليه النَّظَرُّ برسالةِ أفعالِ العباد، للمَوْلى =

ال مكناتِ مِنَ الاستِحالةِ بالغيرِ ـ كإيمانِ أبي جَهْلِ مَثَلاً ـ بسَبَبِ استِحالةِ (۱) انقِلابِ عِلمِهِ تعالى جَهْلاً ٢٠٠٠.

فإنْ قُلتَ: أليسَتِ الاستِحالةُ ولو بالغَيْرِ مانِعةً عن كَوْنِ المُستَحيلِ مَقْدوراً للعَبْد؟

الفاضل جلال الدين. منه عني: العلامة جلال الدين الدّوّاني (٩١٨-٩١٨)، رحمه الله تعالى.
 قلت: ما أشرتُ إليه بنجمة [\*] فهو من إصلاحي، وورد في الحاشية المذكورة: «لا يستلزم، تسبب،
 فلا تكون على الترتيب.

(١) سقط من (ب): «استحالة».

(٢) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: فيلزمُ من استِلزام وقوع ما عَلِمَ عدَّمَه انقِلابَ عِلمِهُ تعالى جَهْلاً كونُ الوقوع مُحالاً ولو بالغير، والظاهرُ أن يكونَ هذا مُعارَضةً على دليل المُلازَمة، كالأول.

لكنْ لا يخفى أنّ ذلك الدليلَ [بسَبَبِ] عَدَم استِلزامِ تَعلُّقِ العِلم بعَدَم شيءٍ دخولَ وقوع ذلك الشيء في الامتِناع الذاتيّ، وهذا \_ أي: قوله: •فإن قلت • ... إلخ - بسَبَبِ استِلزامِ وجودِ الوقوع في مُطلَقِ الامتِناع، فلا يكونُ دليلاً على خِلافِ الدَّعْوى.

ويُمكِنُ أن يكونَ مُعارَضةً على قوله: ﴿لا يَتَحوَّل [عن] ذلك الترتيب؛ لِعَدَم التَّحوُّل والتبديل في العِلم، فمخصولُه: أنه لو لم يَتَحوَّل الأمرُ [غير] الواقِع ولم يَقَع - لِلُزومِ التَّحوُّلِ في عِلمِهِ تعالى وانقِلابِهِ جَهْلاً - لَزَمَ استِحالةُ إيجاده [\*]، ولو بالامتِناع بالغير، واللازمُ باطل.

وحاصِلُ الجواب بقبول [\*] الشرطية ومَنْع استِحالةِ الثاني، [فإنه] إنّما يكونُ مُحالاً لو كان اللازمُ مَنشَأً لاستِحالةِ الملزوم. منه،

وثمّة تعليقٌ آخرُ له، ونصُّه: ﴿إِنَّ انقلابَ عِلمِه تعالى جهلاً أول [كذاا] عِلمِه المُتعلِّقِ بَكُفرِ أبي جهل مَثَلاً لو كان مَنشَأ لوجوب عَدَم كفرِه يكونُ نفسُ عِلمِه تعالى مَنشَأ لوجوب كُفرِه، لأنَّ نقيض [شيء] إذا كان مَنشَأ لاستِحالةِ نقيضِ شيءٍ آخرَ كان عَيْنُ الشيءِ الأول مَنشَأ لوجوب عَيْنِ الثاني، فيكونُ عِلمُه تعالى مُوجِباً لمقدور، وهو باطلٌ عندنا. والمقصودُ من كلامِهِ المُفصَّل وقعَ هنا، تأمَّل. منه، قلت: ما بين حاصرتين فهو من زيادتي، وما أشرتُ إليه بنجمة [\*] فهو من إصلاحي على قَدْرِ الوُسْع، وورد في الحاشية المذكورة: ﴿إيجابِه، فنقول على الترتيب، والله أعلم.

قلتُ: لا، كيفَ وما مِن مَقْدورٍ له إلّا وهو مُمتَنِعٌ بالغَيْرِ قبلَ تَعلَّقِ قُدْرتِه، ضرورةَ أنْ كُلَّ واقِعٍ ـ وُجوداً كانَ أو عَدَماً ـ لا يقَعُ إلّا بعدَما وجَبَ، ويُقالُ لذلكَ الوجوب: الوجوبُ السّابقُ(١)، ويَلزَمُه امتِناعُ الطَّرَفِ الآخَر.

وبالجُمْلة، النَّابِتُ عندَنا أنَّ ما عَلِمَ اللهُ تعالى عَدَمَ وقوعِهِ لا يَقَعُ البِنَّةَ، وأمّا أنَّ ذلكَ بسَبَبٍ عِلمِهِ تعالى وتَقْديرِه فلم يَثبُت.

بل نقولُ: عندَنا ما يَدُلُّ على خِلافِه، وهو أنَّ التَّقْديرَ تابعٌ للعِلمِ، والعِلمُ تابعٌ للمَعْلوم(٢)،

(١) أي: السابق لوجوده، والسَّبْقُ فيه ذاتيّ لا زمانيّ.

وبيانُه: أنّ «المُمكِنَ له وجوبَيْن: أحدهما: يَعرِضُ له بعد وجوده، وذلك لِـمَا عرفتَ أنّ الشيءَ بشرطِ وجودِهِ يكون واجبَ الوجود [أي: لغيره]. والآخر: قبلَ وجودِه، وذلك لِـمَا بيَّنَا أنه ما لم يخرج المُمكِنُ عن حَدَّ التساوي ولم يَدخُل في حَدَّ الوجوبِ استَحالَ أن يَعرِضَ له الوجوده، كما في «المباحث المشرقية» للإمام الرازي (١/ ١٣٢)، وانظر ما قبله وبعده، ففيه زيادةُ توضيح.

وانظر لمزيد من التفصيل: «تسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للشمس الأصفهاني (١/ ٢٧٩ ـ ٢٧٩)، و «شرح المواقف» (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩) أو (٣/ ٢٨١)، و «شرح المواقف» (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩) أو (٣/ ١٦٨) عداشيتي السيالكوتي وحسن جلبي.

(٢) على حاشية (ب) هنا فائدة، وهي: ولا يُقالُ: فيجبُ أن تُوجَدَ الحوادثُ المَعْلومةُ له في الخارجِ على حاشية (ب) هنا فائدة، وهي: ولا يُقالُ: فيجبُ أن تُوجَدَ الحوادثُ الصَّورُ العِلْميّةُ له تعالى على النَّحْوِ الذي عَلِمَه في الأزل وواقعةً بحسبٍ ما عَلِمَه وبمُقتَضاه، فتكونُ الصَّورُ العِلْميّةُ له تعالى أسباباً لوجودِ مَعْلوماتِها في الخارجِ فيما لا يَزالُ ومُعيناتٍ لها، وتكونُ هي في وجوداتِها وتعيناتِها تابعةً لها، وهذا يُنافي كونَ العِلمِ تابِعاً للمَعْلوم على ما هو التَّحْقيق.

لأنَّا نقولُ: العِلمُ تابعٌ لِنَفْسِ المَعْلومِ وماهيَّتِه، وهذا لا يُنافي كونَ المَعْلومِ تابعاً له في وجودِهِ ونِعْليَّتِه.

وتَوْضيحُه: أنْ عِلْمَه تعالى في الأزل بالمَعْلومِ المُعيَّنِ المحادِثِ تابِعٌ لماهيِّيَه، بمعنى: أنَّ خصوصيَّة العِلمِ وامتيازَه عن سائرِ العلوم إنَّما هو باعتِيارِ أنه عِلمٌ بهذه الماهيَّة، ووجودُ الماهيَّة وفِعْليَّتُها فيما = وشأنُ التَّابِعِ أَنْ لا يُؤثِّرُ في المَتْبوع؛ لا إيجاباً ولا مَنْعاً، وإلّا يَنعَكِسَ أمرُ الأصالةِ والتَّبعيّة.

وتَوْضيحُ ذلك: آنه تعالى عَلِمَ موتَ أبي جَهْلِ مَثَلاً على الكُفْرِ، وقَدَّرَه لأنه ماتَ على الكُفْرِ في الواقع (١)، لأنه تعالى عَلِمَ مَوتهُ على الكُفْرِ في الواقع (١)، لأنه تعالى عَلِمَ مَوتهُ على الكُفْرِ وقَدَّرَه.

وقد نبَّهَ على هذا المَعْنى الفاضِلُ المُحقِّقُ نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسيُّ (١) في ردِّ قَولِ عُمرَ الخيَّام (٦):

لا يزالُ تابعٌ لعِلمِهِ الأزليَّ بها التابِع لماهيّتِها، بمعنى: أنه تعالى لمّا عَلِمَها في الأزلِ على هذه الخصوصيّة لِزمَ أَنْ تَتَحقَّقَ وتُوجَدَ على هذه الخصوصيّة، ولو كانَ عَلِمَه بنَحْوِ آخرَ لَزمَ أَنْ يَتَحقَّقَ على النَّحْوِ الآخر. هكذا حُقِّقَ هذا المقام. لِصَدْرِ الدَّينِ زادَهُ في دشرجِهِ على عقائدِ الإمامِ الغزائيّ، (ص: ١٣٧) رحمَه الله،

قلت: صدر الدين زادّهُ: هو العلامة المُتبحُر محمَّد أمين بن صَدْر الدِّين الشَّرْوانيّ (ت ٣٦٠)، نزيل القُسْطنطينية، له مُصنَّفات، منها: «شرح قواعد العقائد» للإمام الغزاليّ، و «حاشية على شرح العقائد العضدية»، و «تفسير سورة الفتح». انظر: «خلاصة الأثر» للمُحبِّي (٣/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦)، و «كشف الظنون» (٢/ ١٣٥٨).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): (أنه مات على الكفر في الواقع).

<sup>(</sup>۲) هـو أبو جعفر محمَّد بن محمَّد بن الحسن (۹۷ - ۲۷۲)، علامةٌ فيلسوف، يُعرَف بالخواجة، كان رأساً في العلوم العقلية، واتَّصَلَ بهولاكو، فأمَدَّه بالأموال، واتخذ خزانةً من الكتب التي نهيتَ من بغداد والشام، اجتمع فيها نحو أربع مئة ألف مجلَّد، وله مُصنَّفات كثيرة، منها: في تجريد الكلام، وقشرح الإشارات، لابن سينا، وقتلخيص المُحصَّل، للفخر الرازي، ويُسمّى بقنقد المُحصَّل، للفخر الرازي، ويُسمّى بقنقد المُحصَّل، أيضاً. انظر: قفوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي (٣/ ٢٤٦ - ٢٥٢)، وقالأعلام، للزركلي (٧/ ٣٠ - ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفتح عمر بن إبراهيم النَّيسابوريّ (ت ٥١٥)، فيسلوف، كان عالماً بالرياضيات واللُّغة، =

مَسِيْ خُسورْدَنِ مَسنْ بَنَزْدِ أُو سَهْلُ بُوَدْ كَسَرْ مَنْ نَخُورَمْ عِلْمِ خُسَدَا جَهْلُ بُودٌ(١)

مَنْ مَيْ خُوْرَمْ وَهَرْكِهْ چُوْ مَنْ أَهْلِ بُـوَدْ مَيْ خُـورْدَنِ مَنْ حَقِّ بَأَزَلْ مِي دَانِسْتْ بقوله:

إِينْ نُكْتَهُ نَـكُويَدْ أَنْكِهُ أُو أَهْلُ بُودٌ لِينْ نُكْتَهُ نَـكُويَدْ أَنْكِهُ أُو أَهْلُ بُودٌ ""

گُفْتِسِيْ كِهُ گُنَهُ بَنَزْدِ مَنْ سَهْلُ بُوَدَّ عِلْمٍ أَزَلِسِيْ عِلْسِتِ عِصْيَسَانْ گَرْدِلْ

وتَفْصيلُ ما نبَّهَ عليهِ ذلك الفاضِلُ هو ما قيلَ: «العِلْمُ تابِعٌ للمَعْلوم، على مَعْنى: أَنْهما يَتَطَابَقانِ، والأَصْلُ في هذه المُطابَقةِ هو المَعْلومُ، ألا يُرى أنَّ صُورةَ الفَرَسِ مَثَلاً على الجِدارِ إِنّما كانَتْ على هذه الهيئةِ المَخْصوصةِ، لأنّ الفَرَسَ في حَدِّ نفسِهِ هكذا، ولا يُتَصوَّرُ أَنْ يَنعَكِسَ الحالُ بينَهما.

فالعِلْمُ بِأَنَّ زِيداً سيقومُ غداً مَثَلاً، إنَّما يَتَحقَّقُ إذا كانَ هو في نفسِهِ بحيثُ يقومُ فيه دونَ العَكْس، فلا مَدخَلَ للعِلْمِ في وجوبِ الفِعْلِ وامتِناعِهِ وسَلْبِ القُدْرةِ والاختيارِ، وإلاّ يَلزَمُ أَنْ لا يكونَ اللهُ تعالى فاعِلاً مُختاراً؛ لِكونِهِ عالِماً بأفعالِهِ وُجوداً وعَدَماً اللهُ "".

وبرع في علم النَّجوم والحِكمة، وله شِغرٌ وتصانيفُ بالعربية والفارسية، واشتَهرَ بـ(رباعياته) التي نظمَها بالفارسية، وتُرجِمَت إلى العربية واللاتينية والإنجليزية والفرنسية وغيرها. انظر: (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقِفطيّ (ص: ١٨٦ ـ ١٨٧)، و(الأعلام) للزركلي (٥/ ٣٨).

 <sup>(</sup>١) بالفارسية، ومعناه بالعربية: أنا أشربُ الخمرَ وهذا الأمرُ سَهْلٌ على مَنْ هو مِثْلي، لأنّ الله تعالى عَلِمَ
 من الأزل بأني أشربُ الخمر، ولو لم أشرَبْ هذه الخمر لانقَلَبَ علمُ الله جَهْلاً.

 <sup>(</sup>٢) ومعناه بالعربية: أنت قلت: الذنب علي هين، والواقفون على هذه النُّكْتةِ لا يقولون هكذا، جَعْلُ
 العلم الأزلي عِلَةً للعِصْيان عند العُقلاء هو غايةُ الجهل.

 <sup>(</sup>٣) على حاشية (ج) بخط مُغايِر لخط المُصنَّف: (هذا مذكور في (شرح المواقف) في بحث أفعال
 العباد، وانظر: (شرح المواقف) للشريف الجرجاني (٣/ ٢٢٣) أو (٨/ ١٥٥ ـ ١٥٦) بحاشيتي =

ومِن هاهنا(() تَبيَّنَ أَنَّ مَنْ قَرَرَ الشُّبْهة (() التي تمسَّكَ بها الخيّامُ، ثُمَّ قالَ: «ولو اجتَمَعَ جُمْلةُ العُقَلاءِ لم يَقلِروا على أَنْ يُورِدوا على هذا الوَجْهِ حَرْفاً، إلّا بالتِزامِ مَذَهَبِ هِشام (())، وهو أنّه تعالى لا يَعلَمُ الأشياءَ قبلَ وقوعِها (())، قد ضَلَّ وأضَلَ.

وكذا مَنْ قالَ<sup>(٥)</sup>: «ولقائلِ أن يَمنَعَ<sup>(١)</sup> كونَ العِلمِ تابِعاً للمَعْلوم، بمَعْنى: أنه لا يَتَعلَّقُ إلا بعدَ وقوعِه، فإنّ اللهَ تعالى عالِمٌ في الأزَلِ<sup>(١)</sup> بكُلِّ شيء: أنه يكونُ أو لا يكونُ، وحينَئذِ<sup>(١)</sup> يَلزَمُ الوجوبُ أو الامتِناع<sup>(١)</sup>.

السيالكوتي وحسن جلبي.

<sup>(</sup>١) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه: «أي: ومن قوله: «وإلا يلزم»، وأما ما ذكرتُه سابقاً مِن كونِ العِلم تابعاً للمعلوم فلا يَندَفِعُ حينَئذِ به، بل هذا أولُ المسألةِ عندَنا، كما لا يخفى. منه».

<sup>(</sup>٢) على حواشي النُّسَخ كلُّها: ١٥ لإمام الرازيّ، وزاد في (ب): قمنه، أي: التعليق من المُصنَّف.

<sup>(</sup>٣) ابن الحكم الشيبانيّ الكوفيّ، أبو محمَّد، متكلِّم شيعيّ، وكان مُشبَّهاً مجسَّماً، وله ردودٌ على المعتزلة، وجَرَت بينه وبين أبي الهذيل العلّاف منهم مناظرات، وله مُصنَّفات، توفي حوالي سنة (١٩٠هـ)، وقيل: عاش إلى ما بعد (٢٠٠هـ). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٣٥٠ ـ ٤٥٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٨/ ٣٣٤) (٢٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) نقله الشريف الجرجاني في الشرح المواقف؛ (٣/ ٢٢٣) أو (٨/ ١٥٥) بحاشيتيُّه.

<sup>(</sup>٥) على حواشي النُّسَخ كلِّها: (صاحب التلويح)، وزاد في (ب): (منه)، أي: التعليق من المُصنَّف. يعني: الإمام سعد الدين التفتازاني (٧١٢-٧٩٢ أو ٧٩٣)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿أَنْ يَقُولُ وَيَمْنَعُ ۗ.

 <sup>(</sup>٧) تحتها في (ع) تعليقٌ للمُصنَّف، ونصُّه: «هو سَنَدُ المنع. منه».

<sup>(</sup>٨) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: قأي: حين كون الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل وقوعها. منه 8.

<sup>(</sup>٩) (التلويح على التوضيح) للتفتازاني (١/ ٣٧٩).

### [استطراد]

مسألةٌ يُناسِبُ ذِكْرُها لِـمَساقِ الكلام، في هذا المَقام:

وهيَ أنه لا يَقَعُ الطلاقُ بـ ﴿ أنتِ طالقٌ في مَشيئةِ الله تعالى ﴾ ، ويَقَعُ بـ ﴿ أنتِ طالقٌ في عِلْمِ الله تعالى ﴾ ، ويَقَعُ بـ ﴿ أنتِ طالقٌ في عِلْمِ الله تعالى ﴾ (١) ، لأنّ العِلْمَ تابِعٌ للمَعْلوم، فلا يُمكِنُ تَعْليقُ (١) وقوعِ شيءٍ بعِلمِهِ تعالى ، بخِلافِ مَشيئتِه، فإنّها مَتْبوعةٌ ، ووقوعُ الكائناتِ تابِعةٌ لها .

ولمّا لم يَصِحَّ مَعْنى التَّعْليقِ في الثاني<sup>(٣)</sup> فالمُرادُ المَعْنى التَّشْبيهيُّ للاشتِمال، كما في: زيدٌ في نِعْمةِ<sup>(٤)</sup>، ولا حاجة إلى التَّجَوُّزِ في العِلم<sup>(٥)</sup>.

يعني: في تفسيره العِلمَ بالمعلوم في عبارة «أنتِ طالقٌ في عِلم الله).

وصاحب «التوضيح»: هو صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود المَحْبوبيّ البخاريّ الحنفيّ (ت ٧٤٧)، علامة بارع في الفقه وأصوله والحكمة والطبيعيات، له مُصنَّفات، منها: «التنقيح» و«التوضيح في حلّ غوامض التنقيح» في أصول الفقه، و«النَّقاية مختصر الوقاية» و«شرح الوقاية» في الفقه. انظر: «الفوائد البهية» للكنويّ (ص: ١٠٩)، و«الأعلام» للزركلي (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التلويح على التوضيح» للتفتازاني (۱/ ۲۲۲)، و «تبيين الحقائق» للزيلعيّ (۲/ ۲۶۳\_۲۶۶)، و «التقرير و «فتح القدير» لابن الهمام (٤/ ١٣٦ ـ ١٣٣)، و «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ٤١)، و «التقرير والتحرير» لابن أمير حاج (٢/ ٩٤)، و «تيسير التحرير» لابن أمير بادشاه (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ع): اتعلَّق،

<sup>(</sup>٣) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: ولِتَقَدُّم الْعِلم على وقوع الأشياء. منه،

<sup>(</sup>٤) بيانُه أنّ «في» للظرف، وتفسيره «أن يشتملَ المجرورُ على ما قبلها اشتمالًا مكانياً أو زمانياً تحقيقاً، مشل: زيدٌ في نِعْمة»، كما في «التلويح على التوضيح» للتفتازاني (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) على حاشية (أ) و(ب): «فيه ردٌّ لصاحب التوضيح»، وزاد في (ب): «منه»، أي: التعليق من المُصنَّف.

وهذا هو السَّرُّ في كونِ التَّعْليقِ بالمشيئة (١) مُتعارَفاً، دونَ التَّعْليقِ بالعِلم، لا ما سَبَقَ إلى بَعْضِ الأوهامِ (١) مِن أنّ ذلك ولأنّ مشيئة الله تعالى مُتعلَّفةٌ بعضِ المُمكِناتِ دونَ البَعْض، فأمّا عِلمُه تعالى فمُتعلِّقٌ بجميعِ المُمكِناتِ والمُمتَنِعاتِ» (١)؛ إذْ لا تأثيرَ لِمَا ذكرَه في الفَرْقِ المَذْكور، كما لا يَخفى على مَنْ تأمّلَ وأجاد، واللهُ الهادي إلى الرَّشاد.

والذي يُنسَبُ إلى أبي الحسنِ الأشعريِّ مِنَ الاستِدلالِ على وقوعِ التَّكْليفِ بالمُحالِ بأنْ يُقالَ: "إنّ اللهَ تعالى عالِم في الأزّلِ أنّ أبا جَهْلِ لا يُؤمِنُ أصلاً، فإنْ آمَنَ يَنقَلِبُ عِلمُه تعالى جَهْلاً، وهو مُحالٌ، فإيمانُه مُحالٌ، فالأمرُ بالإيمانِ يكونُ (٤) تكليفاً بالمُحال»(٥) مَنْحولٌ (١)،

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ع): المشيئة،

 <sup>(</sup>۲) في نسخة على حاشية (ع): «الأفهام».
 وعلى حاشية (ج): «رد لصاحب التوضيح»، وعلى حواشي (أ) و(ب) و(ع): «صاحب التوضيح»،
 وزاد في (ب): «منه»، أي: التعليق من المُصنَّف.

<sup>(</sup>٣) ﴿ التوضيح؛ لصدر الشريعة (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ضرب في (ج) على كلمة «يكون»، وكتب بدلًا منها على الحاشية: «يستلزمُ أن يكون المنقول»، ولكنّه لم يُصحِّح عليها! فصارت العبارة: «فالأمر بالإيماني يستلزمُ أن يكون المنقول تكليفاً بالمُحال»، وهو غير صحيح، والمُثبّتُ من سائر النسخ هو الصحيح، وهو الموافق لِما في «التوضيح».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» لصدر الشريعة (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) أي: منسوبٌ إليه ومدَّعًى أنه دليله، من غير أن يُصرَّحَ أو يَستَلِلَّ هو نفسُه به، تقول: (نَحَلتُهُ القَوْلَ أنحُلهُ نَحْلاً؛ إذا أضَفْتَ إليه قولاً قالَه غيرُه وادَّعَيتَه عليه، كما في (الصحاح) للجوهريّ (٥/ ١٨٢٦) (نحل).

يعني: أنَّ الإمامَ الأشعريَّ قائل بوقوع تكليف ما لا يُطاق، إلا أنه لم يَستَدِلُّ عليه بما ذُكِرَ؛ لظهور الجواب عنه، وإنما أورَدَه بعضُ مَنْ تأخَّر عنه دليلاً له.

والستدالاله على المَطلَبِ(١) المَنْقُولِ وَجُهُ مَعْقُول، مَذْكُورٌ في مَوضِعِه (٢).

فإنْ قُلتَ: عِلمُه تعالى بمَوْتِ أبي جَهْلٍ على الكُفْرِ كانَ ثابِتاً حالَ وجودِه، ولا موتَ له على الكُفرِ وقتَتَذِ<sup>(١)</sup>، فكيفَ يَصِحُّ تَعْليلُ الواقِع بما لم يَقَعْ بَعْدُ؟

قلتُ: عِلمُه تعالى ليسَ بزمانيّ، فلا تأخَّرَ زماناً للمَعْلومِ المَذْكورِ بالقياسِ إليه، فإنّ نِسْبةَ التأخُّرِ والتَّقدُّم بحَسبِ الزمانِ إنّما تَجري بينَ الزَّمانَيْن (1).

بل نقول: كلَّ الحوادِثِ وجميعُ الكائناتِ واقِعةٌ نَظَراً إليه تعالى وإلى عِلمِهِ المُنزَّهِ عن النِّسَبِ الزِّمانيّةِ في أزمانِهِ المَخْصوصة، وأوقاتِهِ المَخْدودة، ولا مُنتَظَرَ بالقياسِ إلى (٢) مَنْ يَمُرُّ عليه أجزاءُ الزَّمان، وتَجْري

هذا، ولم يدَّعِ المُصنَّف أنَّ هذا النَّحْلُ وقع من العلامةِ صَدْرِ الشريعة، لأنه مذكورٌ قبله من بعض علماء الأشاعرة أنفسهم، فقد استَدَلَّ إمامُ الحرمين في «الشامل» (ص: ٢٢٨) للاشعريِّ «بأنّ الله تعالى أمر أبا لهبِ بأن يُصدِّق النبيَّ ويُؤمِن به في جميع ما يُخبِرُ به، ومما أخبرَ به أنه لا يُؤمِنُ به، فقد أمَرَه أن يُصدَّقَه بأنه لا يُصدِّقُه، وذلك جَمْعُ نقيضَيْن»، وتابعه الإمامُ الغزاليُّ في «قواعد العقائد» (١/ ١١٢ من «الإحياء»)، وهو من بابةِ الاستدلال المذكور، فقد قرَّره الإمامُ الرازيُّ في «تفسيره» (١/ ٢٨٦) وفي «المطالب العالية» (٣/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) على صورة الإخبار، ثم على صورة العِلم. وثلاثتُهم مُتقدِّمون على صَدْرِ الشريعة.

 <sup>(</sup>١) في (ب): (والاستدلال به على المطلوب، ولا يستقيم مع تتمة العبارة.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا: «الإرشاد» لإمام الحرمين (ص: ٢٢٦ ـ ٢٢٨)، وقد ذكر فيه عدّة أدلة لهذا المطلب، و «المطالب العالية» للرازي (٣/ ٣٠٥ ـ ٣١٥)، وقال: «ولقد تكلَّفتُ لهم كلمات كثيرة، وأنا أذكرُها هاهنا على سبيل الاستقصاء».

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(ب): اوحيئذا، فيكون مُتعلِّقاً بما بعده.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، ولعلّ الصواب: الزمانيُّن.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ): (بالقياس إليه تعالى، إنما ذلك،

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ع): اعلى ١.

عليه أحكامُ تَقَلُّبِ المَلَوانِ(١)، ويَتَفاوتُ عندَه حالُ (متى بالمُضِيُّ والاستِقبال.

ولذلكَ قالَ المُحَقِّقونَ مِنَ الحُكَماء: ﴿إِنَّ عِلْمَه تعالَى خُضورِيٌ اللهُ وأرادوا بذلكَ الحُضورِ: وجودَ المَعْلومِ في الخارج (٢).

والقولُ بأنَّ عِلمَه تعالى حضوريٌّ هو قولُ بعض الفلاسفة، كما يفيدُه صريحُ كلام المُصنَّف، ولا يَتَمشَّى على قواعد المُتكلِّمين، لأنهم الممّا أثبتوا له تعالى صفاتٍ زائلةً على ذاته لم يُشكِلُ عليهم الأمرُ في تعلَّق عِلمِه سبحانه وتعالى بالأمور الخارجة عن ذاتِه بصُورٍ مُطابقةٍ لها زائلةٍ عليها. وأما الحكماء فلما لم يُثِبِّوها اضطربَ كلامُهم وتحيَّرت أفهامُهم؛ فذهب بعضُهم إلى أنَّ عِلمَه بغيره من الحوادث حضوري، ويُشكِلُ بعِلمِه بالمُمتَنِعات، وبعضُهم إلى غير ذلك، كما في الشرح قواعد العقائد، للشرواني (ص: ١١٠)، وفيه سائرُ أقوالهم وبيانُ اختلافِهم في عِلمِه تعالى.

وقوله: (ويُشكِلُ بعِلمِه بالمُمتَّنِعات، أوضَحه الشهابُ الخفاجيُّ في دحاشيته على المنسير البيضاويّ، (٤/ ٣٦١) نقلاً عن بعض فُضَلاء عَصْره بأنهم الله وقد زيَّفُوه - أي: القولُ بأنَّ عِلمَه تعالى حضوريِّ - وأبطَلُوه لِشُمولِ عِلمِه تعالى للمُمتَّنِعاتِ والمَعْدوماتِ المُمكِنة، والعِلمُ الحضوريُّ يختصُّ بالموجودات العَيْنية، الأنه حصولُ المعلوم بصورته العَيْنية عند العالِم، والمَعْدوماتُ مُمكِنةً كانت أو مُمتَنِعةً لا يُتَصوَّرُ فيها التَّحقُّقُ في نفسِها، حتى تكونَ عِلْماً له تعالى، ثم قال: الوتحقيقُ عِلمِه الواجبِ بالأشياء من المباحثِ المُشكِلةِ والمسائل المُعضِلة، ولو أمسَكَ هذا القائل [أي: القائل بأنّ عِلمَه تعالى حضوريّ] عن أمثال هذه المطالبِ لكان خيراً له».

وانظر لمزيد من التفصيل: «الكُلِّيات» للكفويّ (ص: ٦١٣ ـ ٦١٤)، و «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (٢/ ٢٤٧ ـ ، ٢٥)، و «حاشية» حسن للتهانوي (٢/ ٢٤٧ ـ ، ٢٥)، و «حاشية» حسن العطار على «شرح تهذيب المنطق للتفتازاني» للخبيصي (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>١) وهما الليلُ والنهار، أو طَرَفاهما، كما في «القاموس» (ملا).

<sup>(</sup>٢) العِلمُ الحضوريّ: هو حصولُ العِلم بالشيء بدون حصول صورتِه بالذَّهْن -أي: بل بحُضورِه بذاته - كعِلم زيد لنفيه. ويُقابلُه العِلمُ الحصوليُّ أو الانطباعيّ، وهو حصولُ العِلم بالشيء بعد حصول صورتِه في الذَّهْن، كما في «التعريفات» للجرجاني (ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ع) تفسيراً: قأي: في الزمان.

فإنْ قُلتَ: هلا يَلزَمُ حينَنذِ أنْ لا يكونَ الأشياءُ قبلَ وجوداتِها مَعْلومةً له تعالى؟ قلتُ: إن أُريدَ بالقَبْليَّةِ القَبْليَّةُ الزِّمانيَّةُ فالمُلازَمةُ ممنوعةٌ، وقد نبَّهتُ على سَنَدِ المَنْعِ قُبَيلَ هذا، وإنْ أُريدَ القَبْليَّةُ الذَّاتيَّةُ فالمَذْكورُ غيرُ مَحْذور، فإنّ غايةً ما يَلزَمُ منه أَنْ لا يكونَ عِلمُه تعالى عِلَةً لوجودٍ مَعْلوماتِه، ولا فَسادَ فيه.

فإنْ قُلتَ: فكيفَ الحالُ في المَعْدوماتِ التي لا حَظَّ لها مِنَ الحضور، بالمَعْنى المَذْكور؟

قلتُ: إنَّهم يقولونَ: لها وجودٌ في المَبادِئِ العالية (١)، وكفى ذلك الوجودُ حُضُوراً فِي حَقِّها.

وتحقيقُ الحكامِ في هذا المقامِ يَستَدعي مَجالاً فوقَ مَجالِنا هذا، فلْنَعُدْ إلى ما كُنّا فيه.

# [مطلب]

ذكر صاحِبُ «الكشّاف» في تَفْسيرِ سورةِ الرَّحمن: «أنَّ عبدَ الله بنَ طاهِرٍ (١) دَعا الحُسَينَ بنَ الفَضْلِ (١)، وقالَ له: أشكلَ عليَّ قولُه تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِ مَأْنِ ﴾

<sup>(</sup>١) وهي العقول والنُّفوسُ السماوية، كما في اكشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي (٢/ ١٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعيّ (١٨٢ ـ ٢٣٠)، من أشهر الولاة في العصر العباسيّ، ولاه المأمون مصر وإفريقية، ثم خراسان، وكان مَلِكاً مُطاعاً سائساً مَهيباً جواداً ممدّحاً محمود السيرة، وكان مِن أكثرِ الناس بَذْلاً للمال مع عِلم ومعرفةٍ وتجربة، وأكثرَ الشُّعراءُ في مَراثيه. انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير (٦/ ٩١ ـ ٩٣)، واسير أعلام النبلاء، (١٠/ ١٨٤ ـ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي البَجَليّ (١٧٨ ـ ٢٨٢)، علامة محدِّث مُفسِّر لُغويّ، أقدَمَه ابنُ طاهر معَه نيسابور سنة (٣) هو أبو علي البَجَليّ (٢١٧هـ)، واشترى له داراً، فسَكَنَها، فبقيّ يُعلِّمُ الناسَ ويُقتي في تلك الدار إلى أنْ تُوفِّي. وكان عابداً زاهداً عالماً فصيحاً. انظر: قسير أعلام النبلام، (١٣/ ٤١٤ ـ ٤١٦).

[الرحدن: ٢٩]، وقد صَحَّ أنَّ القَلَمَ جَفَّ بما هو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة (١٠) فقالَ الحُسَين: إنَّها \_ يَعْني: التي ذُكِرَت في قولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي مَأْنِ ﴾ \_ شُؤونٌ يُبْديها، لا شُؤونٌ يَبتَدِيها. فقامَ عبدُ الله، وقبّلَ رأسَه (٢).

و لا يَخْفى على الفَطِنِ أَنَّ مَدارَ ما أَشَارَ إِلَيه في الجوابِ على ما قرَّرْناه فيما سَبَق؛ مِنْ أَنه لا مُنتَظَرَ بِالنَّظَرِ إلى مُوجِدِ الكاثناتِ جَلَّ وعَلا، بل كُلُّ ما له حَظُّ مِنَ الكُوْنِ كائنٌ بالنَّظَرِ إلى مَنْ تَقيَّدَ بقَيْدِ «متى» . بالنَّظَرِ إليه تعالى في وَقتِهِ المَخْصوص، إنّما الانتِظارُ بالنَّسْبةِ إلى مَنْ تَقيَّدَ بقَيْدِ «متى».

وهاهُنا دقيقة أنيقة، وهي أنّ قولَه تعالى: ﴿وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ اللَّهِ عِلْمَ لَمُحِيطَةٌ اللَّهِ الداء، وقولَه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

والمَصِيرُ إلى التَّجَوُّزِ في الإحاطةِ أو في جَهنَّمَ (٣) مِنْ ضِيقِ العَطَن(١)، كما لا يَخفى على أربابِ الفِطَن.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨٠٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «جفّ القلم بما هو كائن»، وفي رواية عند أحمد (٢٦٦) والترمذي (٢٥١٦) عنه: «رُفِعَت الأقلام وجَفَّتِ الصَّحُف». وأخرجه البخاري (٧٦،٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «جفّ القلم بما أنتَ لاقي».

<sup>(</sup>۲) والكشاف» (۳/ ۲۱ ـ۷۶).

 <sup>(</sup>٣) قال الزمخشريّ في «الكشاف» (٢/ ١٩٤): «يعني: أنها تُحيطُ بهم يوم القيامة، أو: هي مُحيطةٌ بهم الآن، لأنّ أسبابَ الإحاطة معهم، فكأنهم في وسطِها»، ونحوُه في: «مفاتيح الغيب» للرازي (١٦/ ١٦)
 ٦٦)، و «أنوار التنزيل» للبيضاوي (٣/ ٨٤)، و «مدارك التنزيل» للنسفي (١/ ١٨٥)، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الأصلُ في العَطَن: الموضعُ الذي تَبرُكُ فيه الإبلُ إلى الماءِ إذا شَرِبَت، يقال: عَطَنَتِ الإبلُ تَعطُنُ فهي عاطِنة: إذا بَرَكَت في عُطُنِها، وقد أعطَنَها صاحبُها يُعطِنُها إعطاناً: إذا فَعَلَ بها ذلك. ثم قالوا: فهي عاطِنة: إذا بَرَكَت في عُطُنِها، وقد أعطنَها صاحبُها يُعطِنُها إعطاناً: إذا فَعَلَ بها ذلك. ثم قالوا: فلان ضيَّق العَطَن، أي: قليلُ العطاء ضيَّقُ النَّفْس، فكنَّوْا بالعَطَن عن ذلك. كما في «الزاهر في معاني فلان ضيَّق العَطَن، أي بكر الأنباري (٢/ ٣٩٣).

وعليه، فالمُراد بضِيقِ العَطَن هنا: عَدَمُ الوقوف على دقائق المعاني والغفلةُ عن إدراكها.

واعلَمْ أَنَّ جَفَافَ القَلَمِ عِبَارَةٌ عَنِ الفَراغِ عَنِ التَّقْدير، وثَبْتِ(') المَقاديرِ على طريقةِ التَّمْثيلِ والتَّصْوير('')، فإنَّ الكاتِبَ إنّما يجفُّ قَلَمُه بعدَ فراغِهِ عن الكِتابة.

وفي قولِهِ عليه السَّلام: «إلى يوم القيامة» إشارةٌ إلى أنَّ حُكْمَ التَّقْديرِ لا يَتَجاوزُ الكَائناتِ في عالَم الكَوْنِ والفَساد (١٠)، وعلى وَفْقِ هذا ورَدَجوابُ كَعْبِ (٤) لِعُمَرَ رضيَ اللهُ عنه حيثُ قالَ: «وَيحَكَ يا كَعْبُ، حَدِّثْنا مِن (٥) حَديثِ الآخِرة. فقالَ: نعم، يا أميرَ المُؤمنينَ، إذا كانَ يومُ القِيامةِ رُفِعَ اللَّوْحُ المَحْفوظُ (١٠)...........

<sup>(</sup>١) أي: ثبات، يُقال: ثبت الشيءُ يَثبُتُ ثَباتاً وثُبوتاً. ولم أقف على استعمال «نَبْت» مصدراً فيه، وإنما الثَّبْت: هو الثابت، وكذا الثَّبيت.

<sup>(</sup>٢) فسَّرها المُصنَّف على حاشية (ج): «أي: على طريقة الاستعارة التمثيلية».

<sup>(</sup>٣) وهو العالم السُّفْليّ أو عالم العناصر، والعناصر أربعة: النار والهواء والماء والأرض، وإنما سُمَّي عالم الكون والفساد لأنَّ خروج صفة الشيء وانتقالها من القوَّة إلى الفِعل إذا كان دفعة واحدةً، كانقِلابِ الماء هواءً، فإنَّ الصُّورة الهوائية كانت للماء بالقوّة، فخَرَجَت منها إلى الفِعْل دَفْعة، فذلك الانقِلابُ فسادٌ من جهةِ زوال الصُّورة المائية، وكُونٌ من جهةِ حدوثِ الصورة الهوائية. وهذا كلُّه على اصطلاح الفلاسفة وأصولهم. وانظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (٢/ ١٥٨)، وقدستور العلماء» للاحمد نكرى (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) هو كعب بن ماتع الحِمْيَريّ، المعروف بكعب الأحبار، أصلُه من اليمن، وكان يهوديّاً فأسلَمَ بعد وفاة النبيّ ﷺ، وقَدِمَ المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، فكان يُحدِّثُ بأخبار أهل الكتاب. انظر: دسير أعلام النبْلاء، (٣/ ٤٨٤\_٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ حِدُّننا على ﴾، وفي (ع): ﴿ حِدُّننا على من ﴾.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في «الزهد» (٢/ ١١٧) بإسناد ضعيف، ولفظه بتمامه: «إذا كان يومُ القيامة رُفِعَ اللَّوْحُ المَحْفوظ، ولم يبقَ أحدٌ من الخلائق إلا وهو يَنظُرُ إلى عَمَلِهِ فيه. قال: ثمّ يُؤتى بالصُّحُفِ التي فيها أعمالُ العباد، فتُنشَرُ حول العَرْش، فذلك قولُه: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَكَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَبِقُولُونَ يُويَلِنَنَا مَالِ هَنا الصَّحَتَابِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَنها ﴾ [الكهف: ٤٤]. =

ذكرَهُ الإمامُ القُرْطُبِيُ (١) في تفسيرِ سُورةِ الكَهْف (٢).

وكأنّ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطُوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] إشارةً إلى أنّ مَحكَمةَ القَضاءِ والقَدَرِ تُرفَعُ ذلك الوقتَ اللذي يَنتَهي عندَه أحكامُ عالَمِ الكَوْنِ والفَساد.

ولهذا - أي: لِعَدَمِ دَخُلِ التَّقْديرِ فيما يكونُ في عالَمِ الغَيْبِ - قالَ عليهِ السَّلامُ لأُمُّ حَبيبةَ رضيَ اللهُ عنها، لممّا سَمِعَها تَدْعو وتقولُ: اللَّهُمَّ مَتُعْني بزَوْجي رسولِ الله عليهِ السَّلامُ، وبأبي أبي سُفْيانَ، وبأخي مُعاوية: «قد سَالتِ اللهَ لأجالٍ مَضْروبةٍ، وأيّامٍ مَعْدودةٍ، وأرزاقٍ مَقْسومةٍ، لنْ يُعجَّلَ شَيئاً قبلَ حِلَّهِ (")، ولو كُنْتِ سألتِ اللهَ أن يُعبَدَلَكِ (") قبلَ حِلَّهِ (")، ولو كُنْتِ سألتِ اللهَ أن يُعبذَكِ (")

<sup>=</sup> وظاهر سياق المُصنَّف لهذا الخبر أنَّ رفعَ اللَّوْح بمعنى إيقافِه وإنهاءِ عَمَلِه ونفيه استمراويَّته في ذلك اليوم، وظاهرُ سياق الخبر نفيه أنه رُفِعَ أمام الأبصار ليُمكِنَ النظرُ إليه، فالاستدلالُ به على المعنى المذكور لا يتمُّ إلا بتأويل.

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرْح الأنصاريّ الأندلسيّ المالكيّ (ت ٢٧١)، علامةً مُفسِّر فقيه، أصلُه من قرطبة، ورحل إلى الشرق، واستقرَّ في مصر، وكان من عباد الله المصالحين، والعُلماء العارفين الوَرِعين الزاهِدين في الدُّنيا، المشغولين بما يَعْنيهم من أمور الآخرة، أوقاتُه مَعْمورةٌ ما بين توجُّه وعبادة وتصنيف، ومن مُصنَّفاته: «الجامع لأحكام القرآن» وهو تفسيرُه، ودالكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». انظر: «الدِّيباج المُذهَب في معرفة أعيان المَذهَب، لابن فرحون (٢/ ٨٠٣-٣٠).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن، (١٠/ ٤١٨).

 <sup>(</sup>٣) يُروى بفَتْح الحاء وكشرِها، وهما لغتان، أي: وجوبه وحينه. انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي
 (٢١٣ /١٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أجله»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ج) و (ع): قينقذك، وهو تصحيف. والمثبت من (ب) ونسخة على حاشية (ج): =

مِن عندابٍ في النّارِ أو عندابٍ في القَبْرِ كان خيراً وأفضَل (١١).

وبهذا التَّفْصيلِ اندَفَعَ ما قيل: العَذَابُ مُقدَّرٌ كالأَجَل، فكيفَ نُدِبَ الدُّعاءُ في الأَوَّلِ دونَ الثَّاني؟

وأُجيبَ<sup>(۱)</sup>: بأنَّ الكُلَّ مُقدَّرٌ، لكنَّ دُعاءَ النَّجاةِ مِنَ العذابِ عِبادةٌ، دونَ زيادةِ الأَجَل<sup>(۱)</sup>.

فإنْ قُلتَ: إذا كانتِ الآجالُ مَضْروبةً لا تَتَقدَّمُ على أوقاتِها المُعيَّنةِ ولا تَتَاخَّرُ عنها، فما وَجْهُ قولِهِ عليهِ السَّلامُ: «الصَّدَقةُ والصَّلةُ تَعمُرانِ الدِّيار، وتزيدانِ في الأعمار، (١٠)؟

<sup>=</sup> ايعيذك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٣) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (أ) و(ب) و(ج) هنا تعليقٌ للمُصنِّف، ونصُّه: «أي: اندفَعَ الجوابُ أيضاً. منه».

<sup>(</sup>٣) على حواشي النُّسَخ كلِّها هنا تعليقٌ للمُصنَّف، ونصَّه: «السُّوالُ والجوابُ في «شرح المَشارق». منه». قلت: «مشارق الأنوار» هو «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» لرضيّ الدين حسن بن محمَّد الصَّغَانيّ (ت ٢٥٠)، ذكر فيه (٢٢٤٦) حديثاً، وله شروح كثيرة، منها شرح الكازدوني (٧٥٨) والبابرتي (ت ٧٨٦) والفيروزآبادي (ت ٨٧١) وشيخ زادَهُ (٩٥١) وغيرها، ولا أدري أيّها المقصودُ هنا، وللمُصنَّف شرحٌ عليه أيضاً. وانظر: «كشف الظنون» (٢/ ١٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٢٥٩) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «صِلةُ الرَّحِم وحُسْنُ الخلق وحُسْنُ الجواريَعمُرانِ الدِّيار، ويَزيدانِ في الأعمار»، وقال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٥٣): «رجالُه ثقات، إلّا أنّ عبد الرحمن بن القاسم لم يَسمَعْ من عائشة»، وهو من أقاربها، فهو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ثقة جليل، فأمرُ الانقطاع بينه وبين عائشة سَهْل، لا سيَّما أنّ له شواهد، ولذا اقتصر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٥/ ١٥) على قوله: «رجاله ثقات». والمُصنَّف مُتابِع للفظ الزمخشريّ في «الكشاف»، وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعيّ والمُصنَّف مُتابِع للفظ الزمخشريّ في «الكشاف»، وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعيّ

قلتُ: وَجُهُه ظاهِرٌ، فإنّ مَدْلُولَه أنّ الصَّدَقةَ والصَّلةَ مِن جُمْلةِ الأسبابِ التي قَدّرَ اللهُ تعالى زِيادةَ العُمُرِ بها، ولا دلالةَ فيه على زِيادةِ العُمُرِ بتأخيرِ الأجَلِ عن حَدّهِ المَضْروب.

وما في «الكشّاف» عن كعْبِ رضي الله عنه: أنه قالَ حينَ طُعِنَ عُمَرُ رضي الله عنه: «ولو أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعا الله تعالى لأخّرَ في أجَلِه. فقيلَ لِكعبِ: أليسَ عنه: «ولو أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعا الله تعالى لأخّرَ في أجَلِه. فقيلَ لِكعبِ: أليسَ قد قالَ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَلَهُ مُ لا يَسْتَأْ فَرُونَ مَا عَةٌ وَلا يَسْتَقُومُونَ ﴾ [الأعراف: ٣١]؟ قالَ: فقد قالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا يُعْمَرُ مِن مُّمَمَّرٍ وَلا يُنفقُ مِنْ عُمُرُودٍ ﴾ [فاطر: ١١] الآية (١١) واستفاض (٢) على الألسِنةِ: «أطالَ الله بقاءَكَ» و «فسَحَ في مُدَّتِك»، وما أشبَهَه = مَرْدودٌ بنص الحديثِ السّابِقِ ذِكْرُه.

والمَذْكُورُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَالِثُمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُّ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ مُطلَقُ الزَّيادةِ والنُّقصان، لا الزِّيادةُ على حَدٍّ مَضْروبٍ عندَ تَقْديرِ الآجالِ والنُّقصانُ عنه، فلا يُنافي مَدْلُولَ الحديثِ المَذْكُورِ.

وتَفْصيلُ ذلك: أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُمُمَّرٍ ﴾ مِن بابِ تَسْميةِ الشيءِ بما

و أخرج البخاري (٢٠ ٩٧) و (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧) من حديث أنس رضي الله عنه، والبخاريّ (٥٩٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ أحبّ أن يُبسَطَ له في رِزقِه، ويُنسَأ له في أثره، فليّصِلْ رَحِمَه».

وأخرج أبو يعلى في قمسنده (١٠١) من حديث أنس رضي الله عنه: قإنَّ الصَّدَقة وصِلةَ الرَّحِم يزيدُ الله بها في العُمُر، ويدفعُ بها ميتةَ النُّوء، ويدفعُ الله بها المكروة والمَحْذور، لكن سَنَده ضعيف، كما قبال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٤١٦).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۰۳).

 <sup>(</sup>٢) معطوف على صِلةِ (ما) في قوله: (وما في (الكشاف)...)، أي: وما في (الكشّاف) وما استفاض.

يَوُولُ(١) إليه، أي: وما يُعمَّرُ مِن أحدٍ. ألا يُرى إلى أنه يَرجِعُ الضميرُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلِا يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ إليه، والنُقصانُ مِن عُمُرِ المُعمَّرِ مُحالٌ، وهو مِنَ التسامُحِ في العِبارةِ ثِقةً بفَهُم السّامِع(١).

هذا بحسب الجليل مِنَ النَّظَر، وأمّا النَّظُرُ الدَّقيقُ فيَحكُمُ بصِحّةِ أنَّ المُعمَّرَ الذِي قُدُرَ له عُمُرٌ طويل يجوزُ أنْ يَبلُغَ حَدَّ ذلك العُمُرِ وأنْ لا يَبلُغَه، فيزيدُ عُمُرُه على الأوَّل، ويَنقُصُ على الثاني، ومع ذلك لا يَلزَمُ التَّغْييرُ في التَّقْدير، وذلك لأن المُقدَّرَ لكُلِّ شخص إنّما هو الأنفاسُ المَعْدودة، لا الأيّامُ المَحْدودة، والأعوامُ المَمْدودة، ولا خفاءَ في أنّ أيامَ مَنْ قُدَّرَ مِنَ الأنفاسِ يَزيدُ ويَنقُصُ بالصَّحةِ والحضورِ (٣) والمَرض والتَّعَب(١)، فافهَمْ هذا السَّرَّ العجيبَ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ع): ايؤدي،

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف، للزمخشري (٢/ ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) يعني: الطمأنينة والسلام، وهو المعنى التي تُستَعمَلُ به هذه اللفظة العربية في اللغة التركيّة، وما ذال متداولاً كذلك إلى اليوم.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وتفصيل ذلك» إلى هنا، نقله المناويّ في «فيض القدير» (٤/ ١٩٣).

وعلى حاشية (ب) هنا فائدة، وهي: «فإن قلت: الذي قُدُّرَ له عُمُرٌ طويلٌ يجبُ أن يَبلُغَ ذلك الحدَّ، وإلّا يَلزَمُ التغييرُ في التقدير، لِظهورِ أنَّ حَدَّهُ حينَتُلِ ما عُيِّنَ له مِنَ الأنفاس؟

قلتُ: أرادَ به حَدَّهُ الزَّمانيَّ، وتوضيحُه: أنه إنْ تَسَاوى زيدٌ وعَمْرٌو مِن جِهةِ عَدَدِ الأنفاسِ لا يُنكَّرُ أَنْ يَزيدَ زمانُ زيدِ على زمانِ عَمْرٍو زيادةً زمانِ أنفاسِهِ على زمانِ أنفاسِ عَمْرٍو. وفيه نَظَرٌ. سَعْدي أفندي في سورةِ الملائكة».

وسعدي أفندي: هو العلامة المُفتي القاضي سعد الله (أو سعد الدَّين) بن عيسى بن أمير خان الحنفيّ (ت ٩٤٥)، ولي القضاء في الأستانة مدَّة، ثم الإفتاء إلى أواخر حياته، وكان في قضائه مَرْضيّ السِّيرة محمود الطريقة، وكان في فَتُواه مقبولَ الجواب، ومَهْدِيّاً الى الصواب، وكان طاهرَ اللِّسان لا يَذكُرُ أحداً إلا بخير، وكان صحيحَ العقيدة حَسَنَ الطريقة مُراعياً للشرع الشريف محافِظاً للأدب =

حتّى يَنكَشِفَ لك سَبَبُ اختيارِ بَعْضِ الطوائِفِ حَبْسَ النَّفَسِ<sup>(۱)</sup>، ويَتَّضِحَ وَجْهُ كونِ الصَّدَقةِ والصَّلةِ سَبَباً لزيادةِ العُمُر<sup>(۱)</sup>.

وعلى مُوجَبِ كِلا النَّظَرَيْنِ لا دلالة في النَّصِّ المَذْكورِ على أنّ التَّقْديرَ سَبَبٌ لعَدَمِ تَغيُّرِ الأُمُورِ المُقدَّرة، كما تَوهَّمَه الإمامُ البَيْضاويُّ، حيثُ قالَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَكُرُ أُولَكِكَ هُوَيَبُورُ ﴾ [فاطر: ١٠]: فيَفسُدُ ولا يَنفَذُ، لأنَّ الأُمورَ مُقدَّرةٌ، فلا تتَغيَّر، كما دلَّ عليه بقولهِ: ﴿ وَأَلِقَهُ خَلَقَكُمُ ﴾ [فاطر: ١١] الآية ٣ (٣)، وأمّا فسادُ ما ادَّعاهُ مِنَ المَدْلولِ المَذْكورِ فقد سَبَقَ بيانُه (١) مِراراً.

### [مطلب]

وإذا تَقرَّرَ أَنَّ عِلْمَه تعالى وتَقْديرَه لا يُخرِجُ أَحَدَ طَرَفَي المُمكِنِ عن حَدَّ الْإمكانِ وحَيِّزِ القُدْرة، فالعَبْدُ غيرُ مَجْبورٍ على أفعالِهِ التي يَكسِبُها، وغيرُ مُضْطَرٌ في الأعمالِ التي يُكسِبُها، وغيرُ مُضْطَرٌ في الأعمالِ التي يُباشِرُها، بسَبَبِ عِلمِهِ تعالى وتَقْديرِه، كما زعَمَه المُجْبِرةُ، وتَبِعَهُم مَنْ تَبِعَهُم بلا

مشتغلاً بالعلم، وله مُصنَّفات، منها «حاشية على تفسير البيضاوي» و«حاشية على العناية شرح
 الهداية» للبابرتي. انظر: «الشقائق النعمانية» (ص: ٢٦٥)، و«الأعلام» للزركلي (٣/ ٨٨\_٩٩).

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا فائدة، وهي: «قلت: العُمُرُ يَتَناولُ المُتنفَّسَ وغيرَ المُتنفَّسِ بمعنَّى واحدٍ، فكما لا تُعتَبرُ المُتنفَّسِ في الثاني لا تُعتَبرُ في الأوَّل، وإلّا كانَ لفظُ العُمُرِ مُشتَركاً لَفْظيًا، ولم يَقُلُ به أحدً ممَّنْ يُعتَدُّ به. ولو سُلَّمَ فالقولُ بأنّ أزمِنةَ الأنفاسِ لا يَشمَلُها التقديرُ كلامٌ في غايةِ الشناعةِ والفساد، واللهُ وليُّ الرَّشاد.

وما يُحكى عن كَفَرةِ الهنودِ مِن حَبْسِ الأنفاسِ مِنَ الأكاذيبِ التي لا يَنبَغي أَنْ يقولَ عليها أحدُّ مِنَ الناس. سَعْدي أفندي في سورةِ الملاثكة؛

 <sup>(</sup>٢) من قوله: «وأما النظر الدقيق» إلى هنا، نقله إسماعيل حقّي في «روح البيان» (٧/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (١٥٥ /٥٥).

 <sup>(</sup>٤) وضَّحَه المُصنَّف كما جاء على حاشية (ج) بقوله: قبأنَّ التقدير تابعٌ للعِلم... إلى آخره ١٠

تَدَبُّر (١)، كالإمامِ البَيْضاوي، حيثُ قالَ في تَفْسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاكَانَا كُثَرُهُم تُوْمِنِينَ ﴾ [الآية: ٨] مِن سُورةِ الشُّعراء: «في عِلمِ الله وقضائِهِ، فلذلكَ لا يَنفَعُهم أمثالُ هذهِ الآياتِ العِظام» (٢).

وحيثُ قالَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ (٣) لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٩٦] مِن سُورةِ هُودٍ عليه السَّلامُ (١): ﴿إِذْ لا يكذبُ كلامُه، ولا يُنقَضُ قضاؤُه (٥)، ثمَّ قالَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْجَآهَ مُهُمْ كُلُّ مَا يَةٍ ﴾ [يونس: ٩٧]: ﴿ وَلَوْجَآهَ مُهُمْ كُلُّ مَا يَةٍ ﴾ [يونس: ٩٧]: ﴿ وَلَوْجَآهَ مُهُمْ كُلُّ مَا يَةٍ ﴾ [يونس: ٩٧]: ﴿ وَلَوْجَآهَ مُهُمْ كُلُّ مَا يَةٍ ﴾ [يونس: ٩٧]: ﴿ وَلَوْجَآهَ مُهُمْ كُلُّ مَا يَهُ ﴾ [يونس: ٩٧].

وحيثُ قالَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلظَّلَالَةُ ﴾ [الآية: ٣٠] مِن سورةِ الأعرافِ: بمُقتَضى القَضاءِ السّابِق (٧).

وعلى وَفْقِ هذا ورَدَ ما رُوِيَ: «أَنَّ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه أُتِيَ بسارقِ، فقالَ: ما حَملَك على السَّرِقة؟ فقالَ: قضاءُ الله تعالى وقَدَرُه. فقطَعَ يَدَهُ وحُسِمَت، ثُمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه. فقالَ: قطعتُ يَدَكُ لِسَرِقَتِك، وجَلَدتُكَ لِكَذِبِكَ على الله تعالى» (٨٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): (وتَتَبَّعَهم مَنْ تَبِعَهم)، وفي (ب): (وتَبِعَهم مَنْ يَتَبَعُهم)، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٢) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (٤/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (كلمة العذاب)، وأثبتُ ما يُوافِقُ التلاوة.

<sup>(</sup>٤) بل من سورة يونس عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣/ ١٠).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الرامَهُرمُزي في «المحدَّث الفاصل» (ص: ٣١٧)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي
 وآداب السامع» (٢/ ١٦٩)، وساقاه لبيان كَذِبِ راويه حمّاد المالكيّ.

وممّا يَشُدُّ<sup>(۱)</sup> بُنيانَ ما حَقَقْناهُ؛ مِنْ أَنْ عِلمَه تعالى وتَقْديرَه لا يُخرِجانِ العَبْدَ إلى حَضَرَ حَيِّزِ الاضطِرار، ولا يَسْلُبانِ عنه الاختيار: ما رُوِيَ «أَنْ شَيْخاً مِن أهلِ الشّامِ حَضَرَ صِفِّينَ معَ عليَّ رضيَ اللهُ عنه، فقالَ لهُ: أخبِرْنا \_ يا أميرَ المُؤمِنين \_ عن مَسِيرِنا إلى الشّام، أكانَ بقضاءِ الله تعالى وقدره؟

فقالَ له: نعم، يا أخا أهلِ الشّام، والذي خلَقَ الحبّة، وبَرَأُ النَّسْمة، ما وَطِئْنا مَوْطِئاً، ولا هَبَطْنا وادِياً، ولا عَلَوْنا تَلْعةً(٢) إلا بقضاءِ مِنَ الله تعالى وقَدَرِه.

فقالَ الشّامِيُّ: فعندَ الله تعالى أحتَسِبُ عَنائي، يا أميرَ المُؤمنين، وما أظُنُّ أنَّ لي أَجْراً في سَعْيي إذا كانَ اللهُ تعالى قَضَاهُ (٢) عليَّ وقَدّرَه!

فقالَ رضيَ اللهُ عنه: إنّ اللهَ تعالى قد أعظمَ الأَجْرَ على مَسِيرِكم وأنتُم سائرون، وعلى مُقامِكم وأنتُم مُقيمون، ولم تكونوا في شيء مِن حالاتِكم مُكرَهين، ولا إليها مُضْطَرِّين، ولا عليها مُجبَرين.

فقالَ الشّاميُّ: وكيفَ ذاكَ، والقَضاءُ والقَدَرُ ساقانا، وعنهما كانَ مَسِيرُنا وانصِرافُتا؟

فقالَ رضيَ اللهُ عنه: ويحَكَ يا أخا أهلِ الشّام، لَعلّكَ ظنَنتَ قَضاءً حَتْماً لازِماً، وقَدَراً حاتِماً جازِماً (١٩٤٠) لو كانَ ذلك كذلكَ لَبَطَلَ الثوابُ والعِقابُ، وسَقَطَ الوَعْدُ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): ﴿ يُشَيِّدُ ﴾، ولا يستقيم إلا على وجه بعيد، فالتَّشييد: رفعُ البناء وتطويلُه.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) فائدة، وهي: «التّلْعة: ما ارتّفَعَ من الأرض. مختار الصّحاح». قلت: وتتمّةُ كلامه: «وما انهبط، وهو من الأضداد»، واقتصر المُحشّي هنا على المعنى المناسب للسّياق.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «قضاء، وفي (ب) و(ع): «قضى، وأثبتُ المناسب للسّياق.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): ٤ حاتماً جازماً.

والوَعيدُ، والأمْرُ مِنَ الله تعالى والنَّهْي، وما كانَ المُحسِنُ أَوْلَى بثوابِ الإحسانِ مِنَ المُسيء، ولا المُسيء بعُقوبةِ الذَّنْبِ مِنَ المُحسِن.

تلكَ مَقالةُ [إخوانِ](١) عَبَدةِ الأوثان(١)، وحِزْبِ الشَّيْطان، وخُصَماءِ الرَّحْمن، وشُهَداءِ الزُّور، وقَدَريّةِ هذهِ الأُمّةِ ومَجُوسِها(١).

إنّ الله تعالى أمَرَ عِبادَه تَخْييراً، ونَهاهُم تَخْديراً، وكلّفَ يسيراً، ولم يُكلّفُ عَسِيراً، ولم يُكلّفُ عَسِيراً، ولم يُكلّفُ عَسِيراً، ولم يُنزِلِ الكُتُبَ عَبَثاً، ولا خلَقَ السَّماواتِ والأرضَ وما بينَهما باطِلاً، و﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ النَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

فقالَ الشّاميُّ: فما القَضاءُ والقَدَرُ اللَّذانِ ساقانا، وكانَ مَسِيرُنا بهِما وعنهما؟ قالَ رضيَ اللهُ عنه: الأمْرُ مِنَ الله تعالى بذلكَ، ثُمَّ تَلا ﴿وَكَانَ أَمْرُاللّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

فقامَ الشَّاميُّ فَرِحاً مَسْروراً لِمَا سَمِعَ مِنَ المَقال، وقالَ: فرَّجْتَ عنِّي يا أميرَ المُؤمنينَ، فرَّجَ اللهُ عِنك. ثُمَّ أنشَأ يقولُ:

يَوْمَ الحِسابِ مِنَ الرَّحمنِ غُفْرانا جَـزاكَ ربِّع بالإحسانِ إحسانا (٤). أنستَ الإمسامُ السّنِي نَسرُجُو بطاعتِهِ أُوضَحْتَ مِنْ وِيسنِنا ما كان مُسلتَ بِساً

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر تخريج الرواية، ولم تَرِدْ في جميع النسخ.

 <sup>(</sup>٢) يُشيرُ إلى قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْتُوسَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ ءَابَا وَدَا ﴾ [الانعام: ١٤٨]، وقوله: ﴿ وَقَالَ الذِّينَ أَشْرَكُواْ لَوْ صَاءَ ٱللهُ مَا عَبُدْنَا مِن دُونِهِ مِن ثَنْ وَظَنْ وَلاَ ءَابَا وَنَا ﴾ [النحل: ٣٥].

 <sup>(</sup>٣) يُشيرُ إلى حديث «القدريّةُ مجوسُ هذه الأمة»، وسيأتي ذِكرُه في هذه الرسالة وتخريجُه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: ٦٠٠\_٦٠١)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ٥١١\_٥١٢).

وقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رضيَ اللهُ عنه لِرَجُلِ سألَ عن القَدَر، فقالَ؛ «إنّ اللهَ تعالى لا يُطالِبُ بما نَهى وأمَر»(١). وهذه الإشارةُ منه على وَفْقِ العِبارةِ السّابقة، يَعْني: قولَ عليَّ رضيَ اللهُ عنه: «الأمْرُ مِنَ الله تعالى بذلك».

وقولُه: "قد أعظَمَ اللهُ الأَجْرَ على مَسِيرِكم"... إلخ، على وَفْقِ ما ورَدَ في الحكام القديم مِن قولِهِ تعالى: ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَنْمَتُ فَي سَيِيلِ السَكلام القديم مِن قولِهِ تعالى: ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَنْمَتُ وَلَا يَصَابِيلِ السَّمَ وَلَا يَطُوبُ مَوْ اللهِ عَلَا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ اللهِ وَلَا يَطُوبُ مَنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَدَاعً ﴾ [التوبة: ١٢٠].

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّ ﴾ [الأعراف: ١٨٨] دلالةٌ ظاهِرةٌ على أنّ التَّقْديرَ ليسَ بمُلزِم، فإنّه لو كانَ نصيبُ كُلَّ شَخْصٍ مِنَ الخيرِ والشَّرِ مُقدَّراً بحيثُ لا يَحتَمِلُ الزِّيادةَ والنَّقْصانَ لَمَا كانَ للتَّعْليقِ المَذْكورِ وَجْهُ صِحّة.

وتَفْصيلُ ذلك: أنه لو كانَ للتَّقْديرِ تأثيرٌ بجَعْلِ المُقدَّرَ على حَدَّ مُعيَّنٍ، خيراً كانَ أو شرّاً، حَتْماً مَقْضيّاً؛ لم يَكُنْ بُدٌّ مِن حُصولِ المُقدَّرِ لِمَنْ قُدَّرَ له، نَفْعاً كانَ أو ضرّاً، ووصولِهِ إليه، مَكْروهاً(۱) كانَ أو مَرْضيّاً، فيَلزَمُ مِن ذلك أنْ لا يكونَ لِقُدْرةِ العَبْدِ واختيارِهِ مَدخلٌ في جَلْبِ نَفعِهِ ودَفْعِ ضُرَّه، عالِماً كانَ بأسبابِهما(۱) أو جاهِلاً. والنّذِمُ مُنتَفِ بما ذلّ عليهِ النّصُّ المَدْكورُ مِن تَفاوُتِ الحالِ بالعِلمِ والجَهْل.

لا يُقالُ: يجوزُ أنْ يكونَ العِلْمُ بالأسبابِ مِنَ الشرائطِ التي لا بُدَّ مِن عَدَمِها في حصولِ ما قُدِّرَ له مِنَ الخيرِ والشَّرِّ على حَدِّ مُعيَّن؟

<sup>(</sup>١) ذكره الراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): «مكرهاً»، وكذا كانت في (ع)، ثم أضاف الناسخ إليها واواً.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ع): «بأسبابها».

لأنسّا نقولُ: على تَقْديرِ تَقْديرِ اللهُ كُلِّ شيءٍ لا بُدَّ مِن تَعْيينِ حُصولِ العِلمِ بالأسباب(٢) أو عَدَمٍ حُصولِه، فيعودُ الإلزامُ قَطْعاً.

وممّا يَدُلُّ على ما تَقدَّمَ مِنَ التَّفْصيلِ دلالةً لا تَقبَلُ الرَّدُّ ولا التأويلَ: ما روى التّرمِذيُّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، أنّ النَّبيَّ عليهِ السَّلامُ قالَ: «لمّا أغرَقَ اللهُ فِرْعُونَ ﴿ قَالَ مَا مَنتُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلاَ الَّذِي مَا مَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَه بِلَ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [بونس: ٩٠]، قالَ عَبْرائيلُ: فلو رأيتني - يا مُحمَّدُ - وأنا آخُذُ مِن حالِ البَحْرِ (٣)، فأدُسُّه في فيهِ ؛ مَخافة أن تُدْرِكه الرَّحْمةُ (١٠). وقالَ أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَن.

وفي «التَّيْسير»(٥): «روى ابنُ عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ أنه قالَ: (لمَّا قالَ فِرْعَونُ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ فحَشَا فاهُ التُّرابَ؛ خَشْيةَ أَنْ تُدرِكه رَحْمةُ الله تعالى)».

ووَجْهُ الاستِدلال: أنه لا يَخْلو مِن أنْ يكونَ للكائناتِ قبلَ حُدوثِها تَقْديرٌ لا يَقبَلُ التَّغْييرَ أو لا يكونَ ما يَلزَمُ ذلك لُزوماً بيِّناً \_ وهو

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): اتقدير؟ الثانية، والصوابُ إِثباتُها، أي: على فَرْضِ تَقْدير.

 <sup>(</sup>٢) في (أ): «لا بدّ من حصول العلم بالأسباب له»، وفي (ب): «لا بدُّ من تعيين حصولي بالأسباب».

<sup>(</sup>٣) الحال: الطين الأسود، كالحمأة. كما في «النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٦٤) (حول).

<sup>(</sup>٤) دسنن الترمذي، (٣١٠٨).

وأخرجه أيضاً أحمد في المسنده (٢١٤٤)، وصحَّحَه ابنُ حبان (٦٢١٥)، لكنْ اختُلِفَ في رَفْعِه ووَقْفِه، والوقفُ أصحَّ، وعليه فيحتملُ أن يكونَ من الإسرائيليّات، وفي مَتنِهِ نكارةٌ ظاهرة، وانظر لمزيد من التفصيل تعليقي على احاشية الطيبي على الكشاف، (٧/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) يعني: «التيسير في التفسير» للإمام نَجْم الدين أبي حَفْص عمرَ بن محمَّد النسفيّ الحنفيّ (٢٦١ ـ ٥٣٧)، وسيأتي التعريفُ به.

أنْ(١) يَكُونَ للكَدِّ(٢) في الرَّدِّ والدَّفْع نَفْعٌ - مَعْلُوماً لجبريلَ عليهِ السَّلامُ أو لا يكونَ.

والثاني بيِّنُ البُطْلان، وكذا الأوَّل؛ إذْ لا يَليقُ بشأنِ عاقِلٍ مِنَّا، فَضْلاً عن شأنِهِ (٢)، عَدَمُ العَمَلِ بمُوجَبِ عِلمِهِ (٤)، خُصوصاً في مِثلِ هذا المَقام، فتَعيَّنَ الثَّالِثُ (٥) فتَمَّ المَرام.

قولُه (۱): «لَعلَّكَ ظنَنْتَ قَضاءً حَتْماً لازِماً»... إلى ، يَعضُدُه ما رُوِيَ في «المَصابيح» (۷) عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانَ رسولُ الله عليهِ السَّلامُ يُكثِرُ أنْ يقولَ: «يا مُقلِّبَ القُلوبِ، ثبِّتْ قَلْبي على دِيسنِكَ». فقلتُ: يا نبيَّ الله، آمَنّا بكَ وبما جِئتَ به، فهل تخافُ علينا؟ قال: «نعم، إنّ القُلوبَ بينَ إصبَعَيْنِ مِن أصابِع الرَّحْمن، يُقلِّبُها كيفَ يَشاءُ» (۸).

فإنْ قُلتَ: أليسَ الحَذَرُ لا يُغْني مِنَ القَدَر(١)، كما ورَدَ في الحديثِ النَّبوي؟

 <sup>(</sup>١) زاد في (ج) و(ب): الا)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ع): «للكفر»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ع): اتعالى ، وهو خطأ، فالمراد شأن جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) في (ع): اعمله، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) وهو أن لا يكونَ للكائنات قبل حُدويْها تَقْديرٌ لا يقبلُ التَّغْيير، أي: أن يكونَ لها قبل حدوثها تقديرٌ
 يقبلُ التغيير.

<sup>(</sup>٦) أي: قول عليّ رضي الله عنه الوارد في الحكاية المذكورة سابقاً.

<sup>(</sup>٧) قمصابيح السنة؛ للبغوي (١/ ١٤١) (٨٠).

<sup>(</sup>٨) وأخرجه أحمد في المسئده (١٢١٠٧)، والترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجه (٣٨٣٤) من حديث أنس رضى الله عنه. وأخرج نحوه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) أخرج الفريابي في «القدر» (٣٠٧)، والآجُرِّيّ في «الشريعة» (٤٥٠)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٢٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً، قال: «الحذر لا يُغني من القَدَر، ولكنَّ الدعاء يدفعُ القَدَر».

قُلتُ: نعم، ومَعَ ذلك لا بُدَّمِنَ الحَذَرِ، ولذلكَ قالَ عليهِ السَّلامُ: "فِسرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرادَك مِنَ الْأَسَد"(١)، وقد نُهِيَ في كِتابِ الله تعالى عن إلقاءِ النَّفْسِ في التَّهلُكة(٢).

وفي «الفتاوى الظَّهِيريَّة»(٢): «رَجُلُ كانَ في بَيْتِه، فأَخَذَتْهُ الزَّلزَلةُ، لا يُكرَهُ له الفِرارُ إلى الفَضاء، بل يُستَحَبُّ؛ لِفِرارِ النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ مِنَ الحائطِ المائل».

وذكر في «الفائق»: أنه عليهِ السَّلامُ مَرَّ بحائطٍ ماثل، فأسرَعَ في المَشْي، فقيلَ: يا رسولَ الله، أسرَعْتَ المَشْي ! فقالَ: «أخافُ مَوْتَ الفَواتِ»(٤)، أي: مَوْتَ الفَجْأة (٥٠).

وأخرج أبو داود في «المراسيل» (٤٧٧) من طريق الزُّهريّ مُرسَلاً: «أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ بجدارٍ قد مال أو تَصَدَّع، فشَمَّرَ رسول الله ﷺ ثيابَه، ثمَّ أسرّعَ المشيّ حتى جاوَزَه، وقال الأصحابه: أسرِعُوا». وقال أبو داود: «وقد رُوِيَ مُسنَداً وليس بشيء»، يعني: حديث أبي هريرة المذكور.

وأخرج ابنُ أبي شيبة في «المُصنَّف» (٢٧١٧٤) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: «بلغني: أنّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: إذا مَرَّ أحدُكم بهَدَف مائل أو صَدَف هائل، فلْيُسبرع المشي، ولْيسالِ اللهَ المعافاة». وهو مُعضَلُ الإسناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ وَلا تُلقُوا بَالَّذِيكُمُ إِلْمَ اللَّهُ الْمَالَةُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الماء.

<sup>(</sup>٣) للعلامة الفقيه ظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن عمر القاضي البخاريّ الحنفيّ (ت ٢١٩ه)، انتَخَبَ البدر العينيُّ منه ما يكثرُ الاحتياجَ إليه في كتاب سمّاه «المسائل البَدْريّة المنتخبة من الفتاوى الظهيرية»، وقال عن الأصل: «إنه كتاب مُشتَمِل على مسائل من كتب المُتقدِّمين، لا يَسْتَغني عنها علماءالمتأخرين». كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٦٦٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «أنّ النبيّ عليهُ مَرَّ بجدارٍ \_ أو حائطٍ \_ مائل، فأسرَعَ المشي، فقيل له، فقال: إني أكرَهُ موتَ الفَوات، وإسناده شديدُ الضعف.

<sup>(</sup>٥) «الفائق» للزمخشريّ (٣/ ١٤٦) (فوت).

والسَّرُّ في أنَّ الحذَرَ لا يُغْني مِنَ القَدَر: أنَّ القَدَرَ على ما قُرُّرَ فيما سَبَقَ على وَفْقِ الواقِع، فكُلُّ ما يَقَعَ فهو المُقدَّر، فلا مَجالَ للتَّبدُّل، ولا احتِمالَ للتَّحوُّل. وإلى هذا أُشيرَ في جوابِهِ عليهِ السَّلامُ بقولِهِ: «فِرارِي مِن قضاءِ الله»(١)، حِينَ قِيلَ له: «أَتَفِرُ مِن قضاءِ الله تعالى؟».

ولقد أحسَنَ مَنْ قالَ \_ على وَفْقِ الإشارةِ الواردةِ فيما ذُكِرَ مِن الخَبَر، عن خيرِ البَشَر \_: الحَذَرُ لا يَنفَعُ مِنَ القَدَر، بل يَدفَعُ البَشَرَ إلى المُقدَّرِ مِنَ الخيرِ والشَّرِ.

وفي "جامِعِ" الحكيم (٢) البِّرمِذيِّ مَرْفوعاً: «إذا قضى اللهُ لِعَبْدِ أَنْ يَمُوتَ بأرضٍ، جَعَلَ له إليها حاجةً "(٢).

وفي "الكشّاف": "رُوِيَ أَنَّ مَلَكَ المَوْتِ مرَّ على سُلَمانَ عليهِ السَّلامُ، فجَعَلَ يَنظُرُ إلى رَجُلٍ مِن جُلَسائهِ، فقالَ الرَّجُل: مَنْ هذا؟ قالَ: مَلَكُ المَوتِ، قالَ: كأنه يُريدُني. فسألَ سُلَيمانَ عليهِ السَّلامُ أَنْ يَحمِلَه على الرِّيح، ويُلقِيَه ببلادِ الهِند، ففَعَل. ثُمَّ قالَ مَلَكُ المَوتِ لِسُلَيمانَ عليهِ السَّلامُ: كانَ دَوامُ نَظرِي إليهِ تَعَجُّباً منه، لأنِّي أُمِرتُ أَنْ أَمِرتُ أَنْ أَمِرتُ أَنْ أَمِنَ رُوحَه بالهِند، وهو عِندَك!» (1).

ومِن هاهنا ظهَرَ أَنَّ تَعْليلَ الإمامِ البَيْضاويِّ بالحديثِ المَذْكور، حيثُ قالَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ٦٧]: «ممّا قُضِيَ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه. وسيأتي نحوُه عن عمرَ رضي الله عنه موقوفاً.

 <sup>(</sup>۲) كذا في جميع النسخ، وهو سَبْقُ قَلَم من المُصنَّف رحمه الله، فصاحب «الجامع»: هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩) فهو محمد بن عليّ، صاحب «نوادر الأصول».

<sup>(</sup>٣) دجامع الترمذي، (٢١٤٦) و(٢١٤٧)، وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٣/ ٢٣٩).

عليكُم، بما أشَرْتُ به إليكم، فإنّ الحذَرَ لا يَمنَعُ القَدَر ا(١)، لمْ يُصِبِ المَحَزّ (١).

ومَبْنى تفسيرِه على أنْ يكونَ ما قُضِيَ حَتْماً لازِماً، وقد مَرَّ فسادُ ذلك المَبْنى. فالوَجْهُ في تفسيرِ تلكَ الآيةِ ما ذُكِرَ في «التَّيْسير»(٢): «أي: لا أنفَعُ ولا أدفَعُ، إنْ كانَ اللهُ أرادَ بكُم شيئاً مِن ذلك».

وكذا ظهَرَ عَدَمُ إصابِتِهِ (٤) في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَقَنْتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٤]، حيثُ قالَ: السمّا تَبيَّنَ أنّ الفِرارَ عن المَوْتِ غيرُ مُخلِّص، وأنّ القَدرَ (٥) - لا مَحالةً - واقِعٌ، أمْرَهُم بالقِتال (٢).

وليسَ في سِياقِ ما ذُكِرَ وهو قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمُ مَّ أَلُوكُ حَذَر ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخَينَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الآية \_ بيانُ أنّ الفِرارَ عنِ المَوتِ غيرُ مُخلِّصٍ أَصْلاً في حَقَّ شَخْصٍ مِن الأشخاص، وفي وَقْتٍ مِنَ الأوقات.

فإنْ قُلتَ: ألبسَ في حديثِ أُمَّ حَبيبةَ رضيَ اللهُ عنها السابقِ بيانُه دلالةٌ على أنَّ في تَقْديرِ الآجالِ والأرزاقِ في الأزَلِ قَضاءً حَتْماً لازِماً؟

<sup>(</sup>١) ﴿أنوار التنزيلِ ﴾ (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «فيه ردُّ للإمام البيضاويّ. منه». والمَحَزِّ: موضع الحزِّ، أي: القَطْع، ومنه قولهم: قطع فأصاب المَحَزِّ. كما في «تاج العروس» (١٥/ ١١٠) (حزز).

<sup>(</sup>٣) يعني: (التيسير في التفسير؛ للإمام نَجْم الدِّين النسفيّ، وسيأتي التعريفُ به.

<sup>(</sup>٤) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: ﴿ وَدُّ آخِرُ للبيضاويِّ. منه».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من الفسير البيضاوي؟: «المُقدَّر»، وهو أقرب، وإن كان المُثبَتُ من النُسَخ صحيحاً أيضاً.

<sup>(</sup>٦) ﴿أنوار التنزيلِ للبيضاوي (١/ ١٤٩).

قلتُ: لا، لأنّ ذلك التَّقْديرَ حينَ يُؤمَرُ المَلَكُ عندَ نَفْخِ الرُّوحِ بأربعِ كَلِماتٍ، لا في الأزَل، فلا دلالة فيه على أنّ في القَضاءِ الأزَليِّ حَتْماً لازِماً.

وتَفْصِيلُ التَّقْديرِ المَذْكورِ على ما رُوِيَ في «الصَّحيحَيْنِ» عنِ ابنِ مَسْعودٍ رضي اللهُ عنه، أنه عليهِ السَّلامُ قالَ: «إنّ أحدَكم يُجمَعُ خَلْقُه في بَطْنِ أُمّهِ أربعينَ يوماً، ثُمّ يكونُ عَلَقةً، ثُمّ يكونُ مُضْغةً مِثلَ ذلك، ثُمّ يُرسِلُ اللهُ إليهِ المَلكَ، فيَنفُخُ فيهِ الرّوحَ، ويُؤمَرُ بأربع كَلِماتٍ؛ بكَتْبِ رِزقِهِ وأجَلِهِ وعَمَلِهِ وشقيٌّ أو سعيد» (۱).

قَدَّمَ الرِّزْقَ على الأَجَلِ لأنَّ المُرادَمنه مُدَّةُ الحياةِ، وهي تَتبَعُ الرُّزْق، وأَخَرَ العَمَلَ عنه لأنه يَقَعُ في تلكَ المُدَّة.

وأخّر السَّعيدَ عن الشقيِّ خَتْماً للمكتوبِ بالخيرِ، وإنّما قالَ: «شقيٌّ أو سعيد»، ولم يَقُلْ: شقاوتِهِ أو سعادتِهِ، لأنّ المُرادَ تَقْديرُ أنه مِن أهلِ الجنّةِ أو مِن أهلِ النّار، وذلكَ بما ذُكِرَ لا بما تُرِكَ، لأنّ السَّعادة والشَّقاوة قد يَجتَمِعانِ في شخص واحِد باختِلافِ الأحوال، بخِلافِ إطلاقِ السَّعيدِ والشَّقيّ، فإنّه باعتبارِ الغالِب. ومَنْ لم يَتنبَّهُ لهذهِ الدَّقيقةِ زعَمَ أنّ فيه عُدُولاً عن الظاهِر (۱).

وإيّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ في قولِنا: «فلا دلالةَ فيه على أنّ في القَضاءِ الأزليِّ حَتْماً لازِماً»

<sup>(</sup>١) قصحيح البخاري، (٣٠٨) و(٣٣٣) و(٢٥٩٤)، وقصحيح مسلم، (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) على حواشي النُّسخ كلِّها هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «شرف الدين الطيبيّ. منه». لكنْ تحرَّف «الطيبيّ» في (ع) إلى: «الظهير».

وهو العلامة اللغويّ المُفسِّر الحسين بن محمَّد بن عبد الله (ت ٧٤٣)، صاحب «فتوح الغَيْب في الكشف عن قناع الرَّيْب، وهو حاشيتُه على «الكشاف»، و «الكاشف عن حقائق السَّنن» وهو شرحُه على «مشكاة المصابيح» وغيرهما.

وانظر: (الكاشف عن حقائق السُّنَن؛ (٢/ ٥٣٥).

دلالة على ثُبوتِ الحَتْمِ في الجُمْلةِ في التَّقْديرِ الواقِع بكِتابةِ المَلَكِ، والوَلَدُ في بَطْنِ أُمّه، لأنّا قد أسمَعْناك مِراراً، وقَرَعْنا سَمْعَكَ سِرّاً وجِهاراً: أنّ شأنَ التَّقْديرِ أنْ يَتبَعَ المُقدَّرَ، فلا يصلُحُ مُلزِماً.

فلا دلالة فيما رواه ابنُ مَسْعودٍ رضيَ اللهُ عنه على أنّ ما قُدِّرَ لكُلِّ شخصِ مِن قَدَرٍ مُعيَّنٍ مِن الرِّزْقِ لا بُدَّ مِن وُصولِهِ إليه، سَواءٌ سَعى في تَحْصيلِهِ أو لم يَسْعَ، وأنّ الجَدَّ لا يزيدُ بالجِدِّ(۱)، على ما أفصَحَ عنه في «المَثنَوي المَوْلُويِّ»(۱)، حيثُ قيلَ:

رُو تَوَكُّـلُ كُـنْ مَلَرْزَانْ پَـا وُدَسْتْ وَرْ بَلَرْزَانِــى دِهَــدْ دَرْدِ سَـرَتْ (٣)(١)

رِزْقِ تُوبَرْ تُوزِ تُوعَاشِقْ تَرَاشْتْ گَـرْ مَلَرْزَانِسِي بَبَايَسِذْ بَسِرْ دَرَتْ

(١) الجَدّ، بفتح الجيم: البّخْتُ والحظّ، والجِدّ، بكسرها: الاجتهاد. أي: أنّ ما قُسِمَ للمَرْءِ وقُدَّرَ لا يزيدُ بعمله واجتهاده.

 (٢) للمُلا جلال الدين الرومي القونوي (ت ٦٧٠)، وهو نَظْمٌ بالفارسية في ستة مجلَّدات، وعليه عدَّة شروح بالفارسية والتركية والعربية.

#### (٣) ومعناه بالعربية:

أن يأتي رزقُك إليك أحبُّ إليه من أن تأتيَ إليه، اذهب وتوكُّلْ ولا تَرتَـجِفْ يدُك وقَدَمُك.

إذا لم تَرتَـجِفْ يدُك وقدمُك فإنه سينصرفُ عن بابك، ولو خِفتَ منه فسيكونُ صداعاً لك.

(٤) على حاشية (١) و (ج) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «وقد نُصَّ عليهِ في نَظْمِ «النَّظَاميّ»، حيثُ قيلَ: دَرْبَيْ آنْ غُلَهْ كِهْ بَيْمُودَهْ كَشْتْ رَنْجَهْ مَشُوجُ وَنْ قَلَمْ آسُودَهْ كَشْتْ فكأنه أشارَ إلى رَدِّه مَنْ قالَ:

## پَيْمَسانَهُ تُسويءِ بَسازْ بَتْسُو يَيْمَسايَنْدُ

منه».

وهذا التعليقُ ورد في متن الرسالة في (ب) و(ع)، وقوله: ﴿إِلَى ردُّهُ ۗ ورد في جميع النُّسَخ سوى (ج): ﴿إِلَى ردُّ»، ولا يستقيم.

كيفَ ولو كانَ الأمْرُ على ما ذُكِر، والشأنُ على ما زُبِر؛ لَـمَا أُمِرَ العَبْدُ بالسَّعْيِ والطَّلَبِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَٱبْنَغُواْمِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، ولَـمَا كانَ الكَسْبُ فَرْضاً، وقد نصَّ مُحمَّدُ بنُ الحسَنِ الشيبانيُّ على أنه مِنَ الفرائض(١).

فالحقُّ ما أشار إليه بعضُهم بقولِهِ:

كَـرْ نِيشِينِـي وَصَيْدِ قُـوَّتْ كُنِي وَسُنْ وُهَا يَسْتْ جُوعَنُكَبُوتْ كُنِي (٢)

ولا مُتمسَّكَ للمُجبِرةِ المانِعينَ للتكليفِ والقَدَريَّةِ المُنكِرينَ للقَدرِ في قولِهِ عليهِ السَّلامُ: "ما منكم مِن أَحَد إلّا وقد كُتِبَ" مَقعَدُه مِنَ النَّارِ ومَقعَدُه مِنَ النَّارِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ المُنادِ ومَقعَدُه مِنَ البَّادِ ومَقعَدُه مِنَ المُعْدِيثُ المِن المُعَدِيثُ لا يَتَطرَّقُ المِهما

وصاحبُ «النّظامي»: هو الشيخ جمال الدين إلياس بن يوسف بن مؤيّد الكنجويّ (ت ٥٩٧)، وهو
 في خمسة أقسام، ولذا يُقال له «خمسة نظامي». انظر: «كشف الظنون» (١/ ٧٢٤).

ومعنى البيت الأول بالعربية: لا تبحث عن أكثرَ مما قُسِمَ لك، ولا تُتعِبْ نفسَك من أجله، فإنّ القلم بدأ يستريح.

ومعنى البيت الثاني: المِعْيارُ في القِسْمة (في التقدير) هو أنت، وسيقيسونَ على هذا المِعْيار مرّة أخرى.

<sup>(</sup>١) في بداية كتابه «الكسب» (ص: ٧١ بشرح السرخسيّ، أو ٣٠/ ٢٤٥ من «المبسوط») في قوله: «طَلَبُ الكَسْبِ فريضة على كلِّ مسلم».

 <sup>(</sup>٢) ومعناه بالعربية: إذا جلستَ وأردتَ أن تصيدَ وأنت جالس، فيدُك ورِجْلُك ستكونُ مثلَ العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ع): «قد كُتِبَ» دون واو.

وعلى حاشية (ج) فائدة، وهي: «الواو في «إلا وقد كُتِبَ» للحال، والاستثناء مُفرَّغ، أي: ما أُوجِدَ أحدٌ منكم إلا على حالٍ من الأحوال إلّا في هذه الحال».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩٤٥\_ ٤٩٤٩) و (٦٢١٧) و (٦٦٠٥) و (٧٥٥٢)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث علي رضي الله عنه.

التَّغييرُ والتَّبْديلُ لم يَكُنِ التكاليفُ والأعمالُ مُفيدةً، فإنَّ مَنْ كُتِبَ مَقعَدُه في النَّارِ لا يُخلِّصُه عنه إيمانٌ وخُلُوص(١).

ويه ذا التَّفْصيلِ تَبيَّنَ فسادُ ما قيلَ (١): احتَجَ أصحابُنا بقولِهِ: ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ [هود: ٤٠] في إثباتِ القضاءِ اللّازِمِ والقَدَرِ الواجِب، وقالوا: إن قولَهُ: ﴿ سَبَقَ عَلَيْهِ القولُ فإنّه لا يَتَغيّرُ عن حالِهِ، وهو كَفَريَّ عَلَيْهِ القولُ فإنّه لا يَتَغيّرُ عن حالِهِ، وهو كقولِهِ عليهِ السَّعيدُ مَنْ سَعِدَ في بَطْنِ أُمّه، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمّه، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمّه، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمّه، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمّه، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِي في بَطْنِ أُمّه، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِي في بَطْنِ

وإيّاكَ أَن تَتَوهَّمَ أَنّ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَآلِنَنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَ طَهَا وَلَكِكَنْ حَقّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] دلالةً على تَسْبيبِ(١٠)

<sup>(</sup>١) أي: إخلاص، يُقال: خَلَصَ خلوصاً، أي: صار خالصاً، كما في «القاموس» (خلص)، والخُلوصُ أيضاً: الصفاء، كما في «المغرب» للمُطرِّزيّ (١/ ٢٦٥) (خلص).

 <sup>(</sup>۲) على حواشي النُّسَخ كلِّها هنا تعليقٌ للمُصنَف، ونصُّه: «قائلُه الفاضِلُ الجارَبَرْديِّ في حاشيته على
 «الكشّاف». منه».

وهو العلامة النَّحُويّ الفقيه فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الشافعيّ (ت ٢٤٦)، له مُصنَّفات، منها: «شرح منهاج البيضاويّ» و«شرح شافية ابن الحاجب» و«حاشية على الكشاف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مرفوعاً ابنُ أبي عاصم في السنة (١٨٨) من حديث عبد الله بن عمرو، والأجُرِّيُّ في الشريعة (٣٠)، واللالكائيّ في الصول اعتقاد أهل السنة (٥٤) ١٠٥٦)، والبيهقي في الشريعة (٣٦٦)، والبيهقي في القضاء والقدر (١٠٧) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنهما.

وأخرجه موقوفاً مسلم (٢٦٤٥) واقتصر على ذِكرِ الشقيّ منه، والطبرانيُّ بتمامه في «المعجم الكبير، (٣٠٤٠) و(٨٥٣٠)، وفي «الأوسط» (٢٦٣١) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٤) في (ج): (تسبب، وفي (أ) و(ع): (سبب».

عَدَمِ إِيمانِهِم عن سَبْقِ التَّقْديرِ الأزليّ، كما سَبَقَ إلى وَهُمِ الإمامِ البَيْضاويِّ (۱)، حيثُ قالَ في «تفسيره»: «وذلكَ تَصْريحٌ بعَدَمِ إِيمانِهم لِعَدَمِ المَشيئةِ المُسبَّبِ عن سَبْقِ الحُكْمِ بأنهم مِن أهلِ النَّار»(۱)، لأن سَبْقَ القضاءِ بما ذُكِرَ كِنايةٌ عنِ اقتِضاءِ الحِكْمةِ إيّاه، فمَعْنى قولِهِ: ﴿وَلَكِكَنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي ﴾: ولكنِ اقتضى الحِكْمةُ الإلهيّةُ خِلافَ ذلك (۱).

وكذا سَبْقُ الكَلِمةِ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤] كِناية عن اقتضاء الحِكْمةِ (١٠) ما في القضاء الأزليِّ مِنَ الأحكام، أي: لولا مُقتضى الحِكْمةِ الإمهال؛ لَقُضِيَ بالاستِ عمال. فلا دلالةَ في

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: وفيه دَخَلٌ للبيضاويّ. منه ١.

<sup>(</sup>٢) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) على حاشية (ب) فائدة وردت في موضع سابق، ويظهرُ لي أنَّ موضعها هنا، وهي: (فيه أنَّ ما جاء مِن جهةِ الحكيمِ العَدْلِ لِسَ إلَّا ما يَقتَضيهِ حِكمتُه وعَدْلُه، فيجبُ عليكَ التَّسْليمُ لحكم الله، والرَّضا بقضائِهِ وقَدَرِه، مع الاعتِقادِ بأنه لن يُصيبَه إلّا ما كتَبَ اللهُ لهُ وقَدَّرَه، كما في شيخ زادَهُ في تفسيرِ آيةِ الاستِرجاع [برقم ٢٥٦] في سورةِ البقرة.

ومِن حِكمتِهِ التي لا يَعلَمُ وجهَها إلّا هو: تخصيصُه قوماً بالسَّعادةِ في الأزلِ مِن غيرِ سَبَبٍ سابقٍ، وتخصيصُه قوماً بالسَّعادةِ في الأزلِ مِن غيرِ سَبَبٍ سابقٍ، وتخصيصُه قوماً بالشقاوةِ مِن غيرِ سَبَبٍ سابقٍ أيضاً، بل جَفَّ الفَلَمُ في حَقَّ الفريقَيْن، وإليهِ الإشارةُ بقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱللَّهِ الْمَالَةُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّهُ ۚ [المائلة: ٤١]، كما في «شرح أسماءِ [الله] الحُسْنى، للإمام القُشَيريّ رحمَه الله».

قلت: شيخ زادّهُ: هو العلامة محيي الدين محمَّد بن مصطفى القوجوي (ت ٩٥١)، صاحب الحاشية المشهورة على «تفسير البيضاوي»، وهي أعظمُ حواشيه فائدةً، وأكثرُها نفعاً، وأسهَلُها عبارةً، لكنْ لم أر العبارة المنقولة فيها، فليُنظر. وانظر: «شرح الأسماء الحسنى» أو «التحبير في التذكير» للقشيري (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «خلاف ذلك» إلى هنا، سقط من (ب).

هذا المَقال (١)، على أنّ للتَّقْديرِ في أزّلِ الآزال، تأثيراً في الأحوالِ والآجال.

وسيأتي مِن الكلام، ما يَتَعلَّقُ بهذا المقام، وبه يَندَفِعُ بقيّةُ الأوهام، بعَوْنِ المَلِكِ العَلام(٢).

وأمّا الجوابُ الذي ذكرَه الإمامُ البَيْضاويُّ في «شرح المَصابيح»، وهو: «أنّ اللهَ تعالى دبّرَ الأشياءَ على ما شاء، وربَطَ بعضَها ببَعْض، وجَعَلَها أسباباً ومُسبَّبات، وإن كانَ يَقدِرُ على إيجادِ الجميعِ ابتِداءً بلا أسبابٍ ووسائطَ، كما خلَق المَبادِئ والأسباب، لكنّه أمْرٌ اقتَضَتْهُ حِكْمتُه، وسَبَقَت بهِ كَلِمتُه، وجَرَتْ عليهِ عادتُه.

فَمَنْ قَدَّرَ أَنه مِن أَهلِ الجنَّةِ قَدَّرَ له ما يُقرِّبُه إليها مِنَ الأعمالِ ووقَقَه لذلك؛ بإقدارِهِ وتمكينِهِ منه، وتَحْريضِهِ عليهِ بالترغيبِ والترهيب، وإلانةِ قَلْبهِ لِقَبولِ الحقّ، وإرشادِهِ لِيَميزَ بينَ المُبطِلِ والمُحِقِّ.

ومَنْ قدّرَ أنه مِن أهلِ النّارِ قدّرَ له خِلافَ ذلك وخَذَلَه (٢) حتّى اتّبَعَ هَواه، ودانَ (١) على قَلْبهِ الشَّهوات، ولم يُغْنِ [عنه] (٥) النَّذُرُ والآيات، فأتى بأعمالِ أهلِ النّارِ وأصَرَّ بها(٢)، حتّى طَوى عليهِ صَحِيفةَ عُمُرِه، وكانَ ما يُدخِلُه النّارَ مِلاكُ أَمْرِه.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) و(ع): «المقام».

<sup>(</sup>٢) من قوله: (وسيأتي من الكلام) إلى هنا، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) على حاشية (ج) هنا فائدة، وهي: «تفسير الخِذْلان: أن لا يُوفِّقَ العبدَ على [كذا، والصواب: إلى]
 ما يَرْضاه عنه».

<sup>(</sup>٤) على حاشية (ج) هنا فائدة، وهي: اأي: غلب».

<sup>(</sup>٥) زيادة من «شرح المصابيح» للبيضاوي، ولم ترد في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «بها».

وهو مَعْنى قولِهِ عليهِ السَّلامُ: «وكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له» (١) (١) ، فلا يَشْفي عَلِي لا (١) ، ولا يَرْوي غَلي الله ، كما لا يَخْفى على ذي الفَهْم، المُتأمَّلِ في مَعقِدِ الشَّكُ ومَعقِدِ الوَهْم (١).

#### [مطلب]

وإذا تَحقَّقْتَ أَنَّ التَّقْديرَ الأزليَّ لا يُلجِئُنا إلى ما فَعَلْناهُ (٥) مِنَ الخيرِ والشَّر، ولا يَضطَرُّنا إلى ما عَمِلْناهُ مِنَ الطاعةِ والمَعْصية، فقد عرَفْتَ يَقيناً أنه لا مَساغَ للاعتِذارِ عن الذَّنْبِ الصَّادِرِ عنَّا بالاختيارِ والرِّضا بأنْ يُقالَ: إنه كانَ مَكْتوباً علينا في الأزل، فلا نَستَجِقُّ اللَّوْمَ والتَّبعة (١) في العَمَل.

فلا تَظُنَّنَّ أنَّ جوابَ آدمَ لموسى عليهما السَّلامُ مِن هذا القَبيل، وتَفْصيلهُ على ما رُوِيَ في «المَصابيح»(٧) عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ(٨)....

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٩٤٥) و(٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث عليّ، والبخاري (٧٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩) من حديث عمران بن حصين، رضي الله عنهما.

وعلى حاشية (ج) منا فائدة، وهي: قاي: فكلٌّ من الخلق مُيسَّرٌ لِـمَا دُبِّرَ له في الغيب، فيَسُوقُه العملُ إلى سعادته أو شقاوته،

<sup>(</sup>۲) التحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المبيضاوي (١/ ٩٥-٩٦).

 <sup>(</sup>٣) قوله: ۵فلا يشفي عليكًا هو جواب ٥أما في قوله: ٥وأما الجواب الذي ذكره الإمام البيضاوي،

<sup>(</sup>٤) في (أ): «مقعد الشك ومقعد الوهم»، وفي (ب): «معور الشك ومنور الوهم»!

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ع): «فصلناه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) التَّبِعةُ والتّباعة: ما فيه إنهم يُتبَعُ به، كما في «لسان العرب» لابن منظور (٨/ ٣٠) (تبع).

<sup>(</sup>٧) «مصابيح السنة» للبغوي (٦٠).

 <sup>(</sup>A) بل عن أبي هريرة، وقد أورَدَ البغويُّ في «المصابيح» حديثاً قبله عن عبد الله بن عمرو مُسمِّياً الصحابيُّ
 في أوّلِهِ، وعطف عليه حديثاً بعبارة «وقال»، ولم يُسمِّ الصحابيُّ في أوله، وإنما في آخره بقوله: «رواه =

رضي الله عنه (١)، أنه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قال: «احتَجَّ آدمُ وموسى عندَ ربِّهما، فحَجَّ آدمُ موسى، قالَ موسى عليه السَّلام: أنتَ آدمُ الذي خَلَقَكَ اللهُ تعالى بيَدِهِ، ونَفَخَ فيكَ مِن رُوحِه، وأسجَدَ لكَ ملائكتَه، وأسكَنكَ في جَتِّه، ثُمَّ أهبَطْتَ النَّاسَ بخطيئتِكَ إلى الأرض!

فقال آدمُ عليهِ السَّلامُ: أنتَ موسى الذي اصطَفاكَ اللهُ برسالاتِهِ وبكلامِه، وأعطاكَ اللهُ برسالاتِهِ وبكلامِه، وأعطاكَ الألواحَ فيها تِبْيانُ كُلِّ شيء، وقرَّبَكَ نَجِيّاً، فبِكُمْ وَجَدْتَ اللهَ تعالى كتبَ التَّوْراةَ قبلَ أَنْ أَخلَق؟ قالَ موسى عليهِ السَّلامُ: بأربعينَ عاماً. قالَ آدمُ عليهِ السَّلامُ: فهل وَجَدْتَ فيها: «وعصى آدمُ ربَّه فغوَى»؟ قالَ: نعم، وجدتُ كذا. قال(٢): أفتلُومُني على أنْ عَمِلتُ عَمَلاً كتبَ اللهُ تعالى على أنْ أعمَلَهُ قبلَ أن يَخلُقنى بأربعينَ سَنةً؟».

قالَ رسولُ الله عليهِ السَّلامُ: «فحَجَّ آدمُ مُوسَى»(٣).

هذهِ مُحاجّةً (١) نَفْسانيّة، ومُكالَمةٌ رُوحانيّة، جَرَتْ بينَهما في عالَم المِثالِ وحَضْرةِ القُدس، على ما أُشيرَ إليهِ بقولِهِ عليهِ السَّلام: «عندَ ربَّهما».

<sup>=</sup> عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عطف عليه حديث احتجاج آدم موسى بعبارة: «وقال»، ولم يُسمَّ الصحابيَّ في أوله كذلك، وإنما في آخره بقوله: «رواه أبو هريرة». فمن هنا سَبَقَ إلى ذِهنِ المُصنَّف أنها جميعاً من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس كذلك.

<sup>(</sup>١) زاد في (أ) و(ع) هنا: (روي).

 <sup>(</sup>٢) سقط من (أ): قوجدتُ فيها، قال، وسقط من (ب) و (ج): قوجدتُ فيها، واستُدرِكَت الكلماتُ الثلاثة في حاشية (ع) مُصحَّحاً عليها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٢٦٥٢) (١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
 وأخرجه بنحوه البخاري (٣٤٠٩) و(٤٧٣٦) و(٤٧٣٨) و(٤٦٦٤)، ومسلم (٢٦٥٢) من حديثه.

 <sup>(</sup>٤) مصدر حاجً، تقول: حاجًه فحجّه، أي: غَلَبَه بالحُجّة، وفكّ الإدغام فيه غَلَط، من غير فَرْقي بين
 ماضيه ومُستَقبَلِهِ ومَصدَرِه، كما في ادرّة الغواصّ في أوهام الخواصّ؛ للحريريّ (ص: ١٠١).

وليسَ المُرادُ مِنَ الكِتْبةِ في قولِهِ (۱): «كتَبَ التَّوْراة» «كِتُبتَها في الألواحِ التي أعطاها اللهُ تعالى موسى عليهِ السَّلامُ، وذكرَ في كِتابهِ العَزيزِ وَصْفَه، وقالَ: ﴿ وَكَتَبْنَاللهُ فِي اللهُ تعالى موسى عليهِ السَّلامُ، وذكرَ في كِتابهِ العَزيزِ وَصْفَه، وقالَ: ﴿ وَكَتَبْنَاللهُ فِي اللهُ تعالى موسى عليهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّها كانَتْ في زَمَنِ موسى عليهِ السَّلامُ عمريرَ القَلَم (۱۲)، ذكرَهُ النَّسَفيُّ (۱۵) في «التَّيْسير».

والحديثُ(٥) ممّا يَتَمسَّكُ بهِ المُجبِرةُ، ويُنكِرُه القَدَريَّةُ، وكِلا الفريقَيْنِ على جُرْفِ هارِ مِنَ الإفراطِ والتَّفْريط.

فإنْ قُلتَ: فما وَجْهُ جوابِ آدمَ عليهِ السَّلام؟

(١) زاد في (ب) و(ع): «تعالى»، وهو خطأ، فالمُرادُ: قولُ آدم لموسى عليهما السلام، المَرُويّ في الحديث السابق.

- (٢) على حواشي النُّسَخ كلِّها هنا تعليقٌ للمُصنَّف، ونصُّه: «كما ذهبَ إليه الإمامُ البيضاويُّ في «شرح المصابيح». منه». قلت: انظر «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (١/ ٩٠)، إلا أنه ذكر أنّ هذا المعنى للكِتْبة هو الظاهرُ فيه، ثم قال: «أو في اللَّوْح المحفوظ».
- (٣) أخرج ابن أبي حاتم بإسناده إلى عليَّ رضيَّ الله عنه \_ كما نقله عنه ابنُّ كثير في «تفسيره» (٥/ ٣١٣) واستَغرَبَه \_ قال: «إنَّ جبريلَ عليه السلام لـمّا نزل فصعد بموسى إلى السماء...، حتّى إذا دنا من باب السماء صَعَدَ وكتبَ اللهُ الألواح، وهو يسمعُ صَريرَ الأقلام في الألواح». وهو موقوف. وفيه عدّة آثارُ عن التابعين أورَدَها السيوطيُّ في «الدُّرِ المنثور» (٥/ ٥١٥).
- (3) أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفيّ الحنفيّ (٢٦١ ٥٣٧)، علامة مُفسَّر فقيه محدِّث، وله نحو مثة مُصنَّف، وأشهرها على الإطلاق: «العقائد»، وهو متن معروف، ومنها «الأكمل الأطول» و «التيسير» وكلاهما في التفسير، و «نظم الجامع الصغير» في الفقه و «طلبة الطلبة» في الاصطلاحات الفقهية. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٠/ ١٢٦ ١٢٧)، و «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ١٥٧ ٢٦٠).
  - (٥) أي: حديث محاجّة آدم موسى.

قلتُ: تَقْريرهُ مَوْقوفٌ على تمهيدِ مُقدِّمة، وهي: أنّ كُلَّ ما يَحدُثُ في عالَمِ الكَوْنِ له صُورةٌ إجماليّةٌ في اللَّوْحِ المَحْفوظ، على وَفْقِ القَضاءِ الأزليِّ المُنزَّهِ عن النِّسْبةِ إلى الزَّمان، ولِكَوْنِ ما في ذلك اللَّوْحِ مِنَ الصُّورِ إجماليّةٌ عبّرَ عنه في القُرآنِ بأُمِّ الكِتاب، وأشِيرَ إلى تَجرُّدِهِ (١) عن الزَّمانِ بقولِهِ: «عِنْدَه» (١).

ثُمَّ إِنَّ له صُورةً تَفْصيليَّةً في لَوْحِ المَحْوِ والإثبات، على وَفْقِ ما اقتَضَتْهُ الحِكْمةُ الإلهيَّة، وقد عبَّرَ عن هذا اللَّوْحِ في التَّنْزيلِ بـ اسماءِ الدُّنيا» (٣).

اللَّهُمَّ إِلاَ أَن يُرِيد: عالم السماء الدنيا، وهو عالم الملائكة، لكنْ يُشكِلُ عليه تخصيصُه بالدنيا من السماوات، كما يُشكِلُ عليه أنّ القائلين بذلك يُصرِّحون بخِلافِه، ففي «التعريفات» للجرجاني (ص: ١٩٣): أن الألواح أربعة، وهي: «لوحُ القضاء، السابق على المَحْوِ والإثبات، وهو لوحُ العقل الأول. ولوحُ القدر، أي: لوحُ النَّفْسِ الناطِقةِ الكُلِّية التي تُفصَّلُ فيها كُلِّياتُ اللوح الأول وتتّعلَّقُ بأسبابها، وهو اللوحُ المحفوظ. ولَوْحُ النَّفْسِ الجزئيّة السماوية التي يَتتَقِشُ فيها كلُّ ما في هذا العالم بشكلِه وهيئيه ومقداره، وهو المُسمّى بالسماء الدنيا. ولوحُ الهَيُولى القابلُ للصُّورِ في عالم الشهادة، ولا يتمُّ ذلك إلا على مذهب الفلاسفة في إثبات العقول والنفوس السماوية.

هذا، وقد يُستَدَلَّ على المعنى المذكور بقوله تعالى: ﴿وَفِي النَّمَلَةِ رِزْفُكُّ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢]، قوله جلّ جلالُه حكايةً عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَسَنَا السَّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِقَتَ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشُهُا ﴾ وَأَنَّا لَسَنَا السَّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِقَتَ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشُهُا ﴾ وَأَنَّا لُكَنَّا السَّمَاء فَقَعْدُ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٨-٩] ونَحْوهما، وفيه بُعْدٌ لا يخفى، فـ السماء فيهما هي السماء المعروفة، وإضافة الأرزاق والوعود والأخبار إليها من جهة تنزَّل الملائكة بالأمور المذكورة من =

<sup>(</sup>١) في (أ): (تجريده)، والأمرُ فيه قريب.

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَنبِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، وسيَتْلوه المُصنَّف قريباً.

 <sup>(</sup>٣) فيه تكلُّفٌ ظاهر، فـ «سماء الدنيا» لم يَرِدْ في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع، وهي قوله تعالى:
 ﴿ إِنَّا نَهَنَّا الشَّمَاءَ الدُّنيَا بِنِينَةٍ الكُولِكِ ﴾ [الصافات: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظًا ﴾ [المُلك: ٥]، وليس فيها ما يدلُّ على المعنى المذكور.

وقد وقَعَ الإشارةُ إلى هذَيْنِ اللَّوحَينِ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ مُ

وقالَ الإمامُ القاشانيُّ() في تفسير سورةِ الأنعام: "﴿ هُو () الَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ﴾ [الانعام: ٢] المادّةِ الهُيولانيّة، ﴿ ثُمَّ قَضَى آجَلا ﴾ مُطلَقاً غيرَ مُعيَّنِ بوَقْتٍ وهَيْتُه، لأنّ أحكامَ القضاءِ السّابقِ الذي هو أمُّ الكِتابِ كُلِّيةٌ مُنزَّهةٌ عنِ الزَّمانِ مُتَعاليةٌ عنِ المُشخَصات؛ إذ مَحَلُها الرُّوحُ الأوَّلُ المُقدَّسُ عنِ التَّعلُّقِ بالمَحَل، فهو الأجَلُ الذي يقتضيهِ الاستِعْدادُ طَبْعاً بحسبِ هُويّتِهِ المُسمَّى أجَلاً طبيعيًّا () بالنَّظرِ إلى نَفْسِ ذلك المِزاجِ الخاصِّ () والتركيبِ المُعيَّنِ، بلا اعتبارِ عارضٍ مِنَ العَوارِضِ الزَّمانية.

﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ هو الأجَلُ المُقدَّرُ الزَّمانيُّ الذي يجبُ وقوعُه عندَ اجتِماعِ الشرائطِ وارتفاعِ المَوانِع، المُثبَتُ في كِتابِ النَّفْسِ الفَلكيّةِ التي هي لَوْحُ القَدَر، مُقارِناً لوقتٍ مُعيَّنٍ مُلازِماً له، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]». إلى هُنا كَلامهُ.

فإنْ قُلتَ: أليسَ قولُه: «﴿وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُ ﴾ هو الأجَلُ المُقدَّرُ الزَّمانيِّ» مُنافياً

<sup>=</sup> جهتها، لا أنها لوحٌ تُكتَبُ فيه.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرزّاق بن أحمد بن أبي الغنائم القاشاني أو الكاشاني أو الكاشي (ت ۷۳۰)، مُفسَّر مُنصَّوف، له مُصنَّفات، منها: «اصطلاحات الصوفية» أو «لطائف الأعلام في إشارات أهل الأفهام»، و«تأويلات القرآن» و«السراج الوهّاج» في التفسير، و«شرح فصوص الحِكَم» و«شرح تائية ابن الفارض» في التصوُّف. انظر: «الأعلام» للزركلي (٧/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «وهو»، وأثبتُ ما يوافقُ التلاوة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «طبعياً».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الخالص»، وهو خطأ.

لِمَا قدَّمْتَ مِن أَنَّ في عِبارةِ «عند» في قولِهِ تعالى: ﴿وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩] إشارةً إلى تعاليهِ عن النِّسْبةِ إلى الزَّمان؟

قلتُ: لا، لأنّ (عندًا) في القَوْلِ الثّاني ظَرْفٌ لـ ﴿أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴾، بخِلافِ القولِ الأوَّل، فإنّه فيه (١) ظَرْفٌ لِكُوْنِ الأَجَلِ مُسمَّى عندَه لا لِنفسِه، ولا يُنافي كونَهُ زمانيّاً عَدَمُ زمانيّةِ تَسْميتِه.

واعلَمْ أَنَّ عِبَارةَ الإجمالِ في كَلامِنا، وعِبارةَ الكُلِّيةِ في كلامِ الإمامِ القاشانيّ: ليستا على مُصطَّلَحِ المَعْقُوليِّين، بلِ المُرادُ منهما أَنْ يكونَ ذلك المُثبَتُ بحيثُ يَنطَبِقُ على ما هو الواقِع، ولا يَتَعَيَّرُ بتَغيَّرِه، ومع ذلك لا يزولُ الانطِباق، ولا يَلزَمُ المُخالَفةُ للواقِع، وهذا لِتَعالِيهِ عن قَيْدِ «متى».

وقد لَوَّحْنا إلى هذا بقولِنا: «المُنزَّه عن النِّسْبةِ إلى الزَّمان» في تَوْصيفِ ما يُطابِقُ تلكَ الصُّورةَ الإجماليَّةَ مِنَ القَضاءِ الأزليِّ، وأشارَ ذلك الإمامُ إليهِ بتَوْصيفِهِ الكُلِّيَّةَ بـ «المُنزَّهةِ عن الزّمانُ»، وقِسْ على هذا ما هو المُرادُ مِنَ التَّفْصيل.

وبهذا البَيانِ انكَشَفَ وَجْهُ ما قالوا: إنّ انتِساخَ بعضِ الأحكامِ لا يُنافي ثُبوتَ الكُلِّ في اللَّوْحِ المَحْفوظِ على وَجْهِ يُطابِقُ الواقِع.

قالَ الإمامُ المَذْكورُ(٢) في تفسيرِ سورةِ البقرة: «اعلَمْ أنَّ الأحكامَ المُثبَتةَ في اللَّوْحِ المَخْفوظِ: إمّا مَخْصوصةٌ، وإمّا عامّةٌ. والمَخْصوصةُ: إمّا أنْ تَختَصَّ بحسبِ الأرمِنة. الأشخاصِ، وإمّا أنْ تَختَصَّ بحسبِ الأرمِنة.

فإذا نَزَلَت بقَلْبِ الرَّسولِ فالتي تَختَصُّ بالأشخاصِ تَبْقى ببقاءِ الأشخاصِ،

<sup>(</sup>١) من قوله: (ظرف الأم الكتاب، إلى هنا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) يعني: القاشاني.

والتي تَختَصُّ بالأزمِنةِ تُنسَخُ وتُزالُ بانقِراضِ تلكَ الأزمِنةِ، قصيرةً كانَتْ كمَنْسوخاتِ القُرآنِ، أو طويلةً كأحكام الشرائع المُتقدِّمة.

وقد يَختَصُّ بعضُها بهما، فيَختَصُّ عَمَلُه بشَخْصٍ مُعيَّنِ أو بأشخاصٍ مُعيَّنةٍ في زمانٍ مُعيَّنٍ، فيُنسَخُ بانقِراضِ ذلك الزَّمان، ولا يُنافي ذلك ثُبوتُها في اللَّوْح المَحْفوظِ إذا كانَتْ فيهِ كذلك.

والعامَّةُ تَبْقى ببَقاءِ الدُّهْر، ككُونِ الإنسانِ حَيَواناً مَثَلاً ٩. إلى هنا كلامه.

قولُه: «إذا كانَتْ فيهِ كذلك» إجمالُ ما قَدَّمْناهُ مِنَ التَّفْصيل، فتَدبَّرْ واللهُ الهادي إلى سواءِ السَّبيل.

وممّا يُوافِقُ ما قَرَّرْناهُ مِنْ أَنَّ للكائناتِ تَقْديراً آخَرَ في لَوْحِ المَحْوِ والإثباتِ يَتَطَرَّقُ إليهِ التَّبْديلُ والتَّغْييرُ: ما رُوِيَ في «التَّيْسير» في تفسيرِ سورةِ الفاطرِ عن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه، وهو: أنه كانَ يَدْعُو بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ كَتَبْتَ اسمي في ديوانِ الأشقياء؛ فامْحُه مِن ديوانِ الأشقياء، وأثبِتُهُ في ديوانِ السُّعَداء، فإنَّكَ قُلْتَ وقولُكَ الحَقُّ: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَيُنْبِثُ وَعِندَهُ وَأَمُّ الْكَاتِي ﴾ [الرعد: ٢٩]» (١٠).

ومِن هاهنا انكشَفَ وَجْهُ حِكْمةِ الأَمْرِ بالحذَرِ في قولِهِ تعالى: ﴿خُذُواْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في قتفسيره (١٦/ ٤٨١ - ٤٨١)، واللالكائي في قاصول اعتقاد أهل السنة المرجه الطبري في قافسيره (١٦ - ٤٨١) والبيهقي في قالقضاء والقدر (ص: ٢١٥ - ٢١٦) بلفظ: قاللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبِتني فيها، وإن كنت كتبتني على الشقاوة فامحني منها وأثبِنني في السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتُثبت، وعندك أم الكتاب».

ورُوِيَ نحوُه عن جماعة من السلف، منهم عبد الله بن مسعود عند الطبري في اتفسيره (١٦/ ٢٨٥) والطبراني في المعجم الكبير (٨٨٤٧)، وعبد الله بن الزبير عند الفاكهي في الخبار مكة (١٠١٧). وانظر: الدر المنثور اللسيوطي (٤/ ٦٦١ ـ ٦٦٣).

حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: ٧١]، والنَّهْي عن إلقاءِ النَّفْسِ بالمَهْلَكةِ (١) في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا إِنَا لَهُ لَكَةً إِلَا النَّلْكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

واتَّضَحَ أَنَّ مَا فَعَلَه فِرْعَونُ مِن ذَبْحِ أَبناءِ بَني إسرائيلَ ليسَ مَنشَقُ السَّفَهُ والحَماقة ، كما زعَمَه صاحِبُ «الكشّافِ» (٢) ، حيثُ قالَ في تفسيرِ سورةِ القَصَص: «سَبَبُ ذَبْحِ الْأَبناءِ أَنَّ كَاهِناً قالَ لهُ: يُولَدُ مَوْلودٌ في بَني إسرائيلَ يَذَهَبُ مُلكُكَ على يَدِه. وفيه دليلٌ بين على تَخانة (٢) حُمْقِ فِرعَون، فإنّه إنْ صَدّقَ الكاهِنَ لم يَدفَعِ القَتْلُ الكائن، وإن كَذّبَ فما وَجْهُ القَتْلُ الكائن، وإن كَذّبَ فما وَجْهُ القَتْلُ الكائن، وانه كَذّبَ فما وَجْهُ القَتْلُ الكائن، وانه كَذّبَ فما وَجْهُ القَتْلُ الكائن.

بل مَنشَقُه تَصْديقُه الكاهِنَ (٥) فيما أخبَرَه عنِ المُقدَّرِ في سماءِ الدُّنيا المَكْتوبِ في لَوْحِ المَحْوِ والإثبات، فأرادَ دَفْعَه بمُباشَرةِ أسبابِ الدَّفْع؛ لِعِلمِهِ مِنَ الكاهِنِ أو مِن غيرِه بأنّ المَكْتربَ في سماءِ الدُّنيا ليسَ بكائنِ حَتْماً، بل قد يَندَفِع.

وإذا تَقرَّرَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلنُسَمِّ أَحَدَ اللَّوْحَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِلَوْحِ الْقَضَاء، والآخَرَ بِلَوْحِ الْقَضَاء، والآخَر بِلَوْحِ الْقَضَاء، والآخَر بِلَوْحِ الرِّضاء، لِكُوْنِ مَا فَيهِ على وَفْقِ الْحِكْمَةِ الإلهيّةِ؛ فَرْقاً بينَهما، كَيْ لا يَشْتَبِهَ الحال، ولنَشرَعْ في أَصْلِ المَقال، بتَقْريرِ وَجْهِ الجواب، على نَهْج الصَّواب.

اعلَمْ أَنَّ تَقْديرَ عِصْبانِ آدمَ عليهِ السَّلامُ كانَ في لَوْحِ الرِّضاء، بقرينةِ نِسْبتِهِ إلى

<sup>(</sup>١) بفَتْح اللام وكَسْرِها.

 <sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: «فيه دَخَلٌ لصاحب «الكشاف». منه».

<sup>(</sup>٣) في (ع): ٩شخانة، وفي (ب): ٩شحاثة، وكلاهما تصحيف.

والثَّخانة: الغِلَظ والصلابة، وتُستَعمَلُ في المبالغة في الشيء والغَلَبة عليه، كما يُعرَف من «القاموس» (تخن)، فالمرادُ هنا شِدَّةُ حُمق فرعون.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «لم يدفع القتل» إلى هنا، سقط من (أ).

الزَّمانِ في قولِهِ: «كتَبَ اللهُ تعالى عليَّ أَنْ أَعمَلَه قبلَ أَنْ يَخلُقَني بأربعينِ سنةً»، وقد عرَفْتَ أنَّ ما قُدِّرَ في لَوْحِ القَضاءِ مُتعالٍ عنِ النِّسْبةِ إلى الزَّمان.

واستَدَلَّ آدمُ عليهِ السَّلامُ بذلكَ - أي: بكُوْنِ تَقْديرِ عِصْيانِهِ عليهِ السَّلامِ في ذلك اللَّوحِ - على أنَّ عِصْيانَه كانَ على وَفْقِ الحِكْمةِ الإلهيّةِ، ولا غَرْوَ(١)، فإن ذلك العِصْيانَ كانَ مَنشَأَ لِتَكميلِ النَّشْأةِ الإنسانيّةِ، وسَبَباً لِتَحْصيلِ الفَضائلِ النَّفْسانيّة، وعِصْيانَه عليه السَّلامُ كانَ مُخالَفةً لأَمْرِ الإرشادِ إلى طريقِ البَقاءِ في دارِ الخُلود، لا مُخالَفةً لأمرِ (١) السَّلامُ كانَ مُخالَفةً لأَمْرِ الإرشادِ إلى طريقِ البَقاءِ في دارِ الخُلود، لا مُخالَفةً لأمرِ (١) التكليف؛ إذْ لا تكليفَ (١) في تِلكَ الدارِ، وحقيقةُ العِصْيانِ بحسبِ اللَّغة: المُخالَفةُ لمُعاوِيةً للأمرِ التكليفيِّ خاصَةً، يُرشِدُكَ إلى هذا قولُ عَمْرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنه لمُعاوِيةً رضيَ اللهُ عنه:

أَمَرْتُكَ أَمْراً حازِماً (٤) فعَصَيْتَني وكانَ مِنَ التَّوْفيقِ قَتْلُ ابنِ هاشِمِ (٥)

فلا يَتَّجِهُ أَنْ يُقالَ: "إِنَّ عِصْيانَ آدمَ عليهِ السَّلامُ كَانَ ذَنْباً، والذَّنْبُ ليسَ مِنَ الحِكْمةِ وممّا يَقَعُ على وَفْقِ رِضاهُ تعالى في شيءٍ»، لأنه إنّما يكونُ ذَنْباً أَنْ لو كَانَ الحِكْمةِ وممّا يَقَعُ على وَفْقِ رِضاهُ تعالى في شيءٍ»، لأنه إنّما يكونُ ذَنْباً أَنْ لو كَانَ الاَمْرُ الذي كَانَ مُخالَفتُه عِصْياناً تكليفيّاً إيجابيّاً (١)، وقد عرَفْتَ أنه ليسَ كذلك.

<sup>(</sup>١) أي: لا عَجَب، كما في «القاموس» (غرو).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «الإرشاد إلى طريق البقاء في دار الخلود، لا مخالفةً لأمر».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «إذ لا تكليف».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ع): «جازماً»، والمُثبَتُ من (أ) و(ب)، وهو الموافق لمصادر تخريج البيت.

و عبد الله بن هاشم بن عتبة بن مالك بن أبي وقاص، وكان معاوية قد شاور عَمْرُ و بن العاص في أمره، وكان أبوه هبد الله بن هاشم أحد فُرسان عليّ رضي الله عنه، فقال عمرو: أرى أن تَقتُلَه، فقال له معاوية: إني لم أر في العَفْو إلا خيراً. فمضى عمرٌ و مُغضَباً، وكتبَ إليه بأبيات، مَطلَعُها البيتُ المذكور. وانظرها بتمامها مع جواب ابن هاشم عليها في «الكامل في اللغة والأدب» للمُبرَّد (١/ ٢١١ ـ ٢١٢).

واعلَمْ أَنَّ عِتَابَ الله تعالى آدمَ عليهِ السَّلامُ في قولِهِ: ﴿ أَلَوْ أَنَهُ كُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلْ لَكُمَّا إِنَّ الشَّعَطَ وَتَأْدِيب، لا عِتَابُ تَعْنيفٍ وَأَقُلُ لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطُ وَتَأْدِيب، لا عِتَابُ تَعْنيفٍ وتَعْذيب، وتَنْزيلُه مِن السَّماءِ إلى الأرضِ بأَمْرِ ﴿ آهْمِطَا مِنْهَ كَاجَمِيعًا ﴾ [طه: ١٢٣] تكميل، وتَبْعيدُه تَقْريب (١).

سأطلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عنكُمْ لِتَقَرَّبُوا وتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدا(١)

نظَرَ موسى عليهِ السَّلامُ إلى تَقْصيرِ آدَمَ عليهِ السَّلامُ في التَّدْبير، وما حصَلَ (٣) بسَبَهِ مِن سُوءِ الحال، فلامَه، وتمسَّكَ آدَمُ بالتَّقْدير، وبما فيهِ مِن الدَّلالةِ إلى حُسْنِ المالَ (٤)، فحَجَّهُ وارتفَعَ المَلام.

فمَعْنى قولِ آدمَ عليه السَّلامُ: «أفتلُومُني على أنْ عَمِلتُ»... إلى : أتلومُني على على عَمَلٍ صدرَ منِّي على وَفْقِ ما يَقتَضيهِ الحِكْمةُ ويَرتَضيهِ الحقّ، ومِثلُ ذلك لا يكونُ إلَّا خيراً مَحْضاً. إلّا أنه عَبَرُ (٥) عن ذلك المَعْنى باللّاذِم، وقد كَشَفْنا عن وَجُهِ ذَلك التَّعْبيرِ القِناع.

هذا هو الوَجْهُ اللَّاثِقُ لِشَانِ السَّائلِ والمَسْؤول، المُطابِقِ للمَعْقولِ والمَنْقول،

اكان مخالفتُه، و (إيجابيّاً) صفةٌ له أو خبر ثانٍ، أي: مُفيداً للوجوب.

<sup>(</sup>١) نقله إسماعيل حقّي في اروح البيان، (١/ ١١١).

 <sup>(</sup>۲) البيت للعباس بن الأحنف (ت ۱۹۲)، وهو من الشواهد البلاغية، ذكره الخطيبُ القزويني في «الإيضاح» (۱/ ۳۶)، والتفتازاني في «المختصر» (ص: ۱۹) و«المُطوَّل» (ص: ۱۷ و ۱۶۸)، وغيرهما. وانظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسي (۱/ ٥١\_٥٢).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ج): المه، وإسقاطُها أَوْلى.

 <sup>(</sup>٤) في (أ): «إلى أحسن الآم»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) على حاشية (ج) فائدة، وهي: (أي: آدم).

لا ما ذهَبَ إليهِ الإمامُ البَيْضاويّ (١٠ عيثُ قالَ في «شرحِ المَصابيح» (١٠): «غَلَبُ عليهِ بالحُجّةِ بأنْ ألزَمَه أنّ جُمْلةَ ما صدَرَ عنه لم يَكُنْ ما هو مُستَقِلَّ به مُتَمكَّناً مِن تَرْكِه، بل كانَ أَمْراً مَقْضياً عليه، وما كانَ كذلكَ لم يَحسُنِ اللَّوْمُ عليهِ عَقْلاً. وأمّا ما يَتَرتَّبُ عليهِ شَرْعاً مِنَ الحدودِ والتَّعْزيرِ فحُسْنُه مِنَ الشارعِ لا يَتَوقَّفُ على غَرَضٍ ونَفْع، لأنّ مَبْناهُ على أنّ جِلافَ ما قُدِّر غيرُ مَقْدُورِ للعَبْد، فهو مَعْذورٌ في عَدَمِ إتيانِهِ به، فلا يَستَحِقُّ اللَّوْمَ على ذلك. وقد وَقَفْتَ على بُطْلانِ ذلك المَبْنى.

وأمّا ما زعَمَه التُّورِيشْتيُّ (٢) مِن أنَّ الاحتِجاجَ مِن آدمَ عليهِ السَّلامُ لِدَفْعِ اللَّائمةِ (١) بأنْ يُقالَ: «لا يُلَامُ مَنْ تَنصَّلَ (٥) وتاب، وإنّما يُلامُ مَنْ أَصَرَّ على الذَّنْب، لإنكارِ (١) ما

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: افيه دَخَلٌ للبيضاوي. منه ٩.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (أ) و(ج) و(ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «وواقَقَه زينُ العَرَب في «شرح المصابيح». منه».

قلت: زين العرب: هو العلامة عليَّ بن عبيد الله بن أحمد المصريّ (ت ٧٥٨)، له «شرح أنموذج الزمخشري» في النحو، و«شرح المصابيح» في الحديث، و«شرح كُلِّنات القانون لابن سينا». انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٨٠)، و«الأعلام» للزركلي (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) هـ و العلامة المُحدَّث الفقيه شهاب الدين أبو عبد الله فَضْلُ الله بن حسن الشيرازيّ الحنفيّ (ت ٦٦١)، له مُصنَّفات بالعربية والفارسية، ومنها: «الميسَّر في شرح مصابيح السُّنة» وقمطلب الناسك في علم المناسك». انظر: قطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكيّ (٨/ ٣٤٩ ـ ٣٥١)، وقالأعلام، للزركلي (٥: ١٥٢)، وتعليقي على قالنكت الطريقة، للكوثري (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «لرفع الملامة»، وهو صحيح أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ضل»، وفي (ع): «تفصل»، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «لا لإنكار»، وإثبات «لا» مُفسِدٌ للمعنى، وأظنُّه تكراراً من اللهم والهمزة في «لإنكار».

اجتَرَحَه مِنَ الزِّلَةِ (١٦٤١) وَهُمَّ، لا يَنبَغي أَنْ يَذهَبَ إليه فَهُمَّ، كيفَ وقولُه: «أفتَلُومُني على أنْ»... إلخ، يُنادي على خِلافِ ذلك، ولكِن لا حياةً لِـمَنْ يُنادي (٣).

ومِنَ المُغتَرِّينَ بظاهرِ الحديثِ ابنُ الأثير<sup>(۱)</sup>، حيثُ قالَ في «المَثلِ السّائر»: «وليسَ للمَرْء<sup>(۱)</sup> فيما يَلْقاهُ مِن أحداثِها، نُعْمى كانَتْ أو بُؤسى، إلّا أنْ يَكِلَ الأُمورَ إلى وَلِيَّها، فيقولُ: حاجَّ آدمُ عليه السَّلامُ موسى عليهِ السَّلام»(۱).

### [مطلب]

فإن قُلتَ: قد دَلَّ النَّصُّ الناطِقُ (٧) بالحَقِّ على أنّ السَّعيدَ سعيدٌ في بَطْنِ أُمَّه، والشعيدِ في تَحْصيلِ السَّعادة، والا اقتِدارَ

لقد أسمَعْتَ لو نادَيْتَ حيّاً ولكن لاحياة لِمن تُنادي

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ع): «الذلة».

 <sup>(</sup>٢) لفظ التُّوربشتي في «الميسَّر»: «أنَّ اللاثمة كانت بعد سقوطِ الذَّنْب ووجوبِ المَغفِرة والاستِذراءِ
 (٩) بجَنابِ القُدس وسَعةِ الرحمة، حيثُ لم يَنْقَ للنكير مَوضِع، ولا للمَلامةِ مَسلَك».

<sup>(</sup>٣) اقتباس من قول بشار بن بُرد:

<sup>(</sup>٤) هو العلامة الأديب الوزير ضياء الدين أبو الفَتْح نَصْرُ الله بن محمَّد بن محمَّد بن عبد الكريم الشيبانيّ الجَزَريّ (٥٥٨ - ٦٣٧)، المعروف بابن الأثير، كأخويه: عليّ المُؤرِّخ، والمبارك المُحدَّث، نشأ بالموصل، وحفظ القرآن، ثم أقبل على النحو واللغة والشَّعْر والأخبار، وله مُصنَّفات، منها: «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»، و«الجامع الكبير» في صناعة المنظوم والمنثور، وهديوان رسائل». انظر: «سير أعلام النبلاء» (٣١/ ٧٢ - ٧٣)، و«الأعلام» (٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) في (ج): «للمراء»، وفي (أ) و(ع): «للمراءة»، وفي (ب): «للمراة»، والمُثبَتُ من حاشية على نسخة (ب)، وهو الموافق لِمَا في «المثل السائر».

<sup>(</sup>٦) ﴿المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ لابن الأثير (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٧) في (أ): «القاطع».

للشَّقيِّ على تَبْديلِ الشَّقاوة. وقد أفصَحَ عن ذلك المَعْنى حافظٌ الشَّيرازيّ(١):

دَرْ كُوِي نِيْكُ نَامِي مَا رَا گُذَرْ نَدَادَنْدُ گُرْ تُسُو نَمِيْ پَسَنَدِي تَغْيِيرْ كُنْ قَضَارَا كَافِظْ بَخُوْدْ نِيُوشِيدْ إِينْ خِرْقَهْ مَي آلُودْ أَيْ شَيْخِ پَاكْ دَامَنْ مَعْذُورْ دَارْ مَارَا(٢).

قلتُ: مَعْنى الحديث: أنّ السَّعيدَ مُقدَّرٌ سعادتُه وهو في بَطْنِ أُمَّه، والشَّقيَّ مُقدَّرٌ شقاوتُه وهو في بَطْنِ أُمَّه، وتَقْديرُ الشقاوةِ له قبلَ أن يُولَدَ<sup>(٣)</sup> لا يُخرِجُه عن قابليّةِ السَّعادة، وكذا تَقْديرُ السَّعادةِ له قبلَ أنْ يُولَدَ لا يُدخِلُه في حَيِّزِ ضَرورةِ السَّعادة.

وقد دَلَّ على ذلك قولُه عليهِ السَّلامُ: «كُلُّ مَوْلودٍ يُولَدُ على الفِطْرة، ثمَّ أبواهُ يُهوُّ دانِهِ ويُنصِّرانِهِ ويُمجِّسانِه»(١٠).

والسِّرُّ فيهِ ما تَحقَّقْتَ فيما سَبَقَ مِن أَنَّ التَّقْديرَ تابعٌ للمُقدَّر، كما أَنَّ العِلمَ تابعٌ للمَعْلوم(٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (ع): قحافظ شيرازي، وأمرُه قريب، وفي (أ) و(ج): قحافظ الدين الشيرازي، وهو خطأ. وهو خطأ المريم وهو شمس الدين محمَّد بن بهاء الدين (ت ٧٩٢)، من كبار شعراء الفُرْس، حَفِظَ القرآن الكريم وهو صغير، فلُقَّبَ بحافظ، واشتغل بطلب العِلم والأدب، وبرع في نظم الشعر بالفارسية والعربية، وكُتِبَت على قديوانه، عدَّة شروح بالفارسية والتركية، كما تُرجِم إلى العربية.

<sup>(</sup>٢) ومعناه بالعربية:

لا يسمحون أن نَمُرٌ من قرية الصالحين، وإن لم تقبل هذا فاذهَبْ وغيَّرِ القضاء. الحافظُ نفسُه شرب من الخِرْقةِ المُشرَبةِ بالخَمْر، أيُّها الشيخ النظيفُ سروالُه اعذُرْني.

 <sup>(</sup>٣) في النُّسَخ كلِّها: «قبل أن لا يولد»! وكذا تكرَّر فيما سيأتي في السطر التالي، والتصويب من «فيض القدير» للمناوي (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٥٨) و(١٣٥٩) و(١٣٨٥) و(٤٧٧٥) و(٦٥٩٩)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «معنى الحديث» إلى هنا، نقله المناويّ في «فيض القدير» (٤/ ١٤٠) عن المُصنُّف، =

وقد أشارَ إلى ذلك المَعْنى مَنْ قالَ:

ما را زِ قَضَا جُزْ إِينْ قَدَرْ نَنُمَا يَنْدُ يَهُمَانَهُ تُويءِ بَازْ بَنْوُ پَيْمَا يَنْدُ (١)

قالَ الإمامُ الرّاغِبُ<sup>(۱)</sup> في «تفسيرِه»: «وقد ذكرَ بعضُ العُلَماءِ أنَّ القَدَرَ بمنزلةِ المُعَدِّ للكَيْلِ، والقَضاءَ بمنزلةِ الكَيْل. ولهذا قالَ أبو عُبَيدةَ لِعُمَرَ رضيَ اللهُ عنه لمّ أرادَ الفِرارَ مِن الطاعونِ بالشام: «أَتَفِرُّ مِن قضاءِ الله تعالى؟ وقالَ عُمَرُ رضيَ اللهُ عنه: أفِرُ مِن قضاءً الله تعالى إلى قَدَرِ الله تعالى» (١٠)؛ تَنْبيها على أنّ القَدَرَ ما لم يَكُنْ قضاءً

ونقل بعضَه في (٢/ ١٧٥) أيضاً.

وعلى حواشي النَّسَخ كلِّها هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «ومن هاهنا تبيَّن ما في كلام الإمام البَيْضاويِّ حيثُ قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِينَ حَقَّتْ عَلَيْمٍ صَكِلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٩٦]: "إذْ لا يكذبُ كلامُه، ولا يُنقَضُ قضاؤُه، من الخَلَل، فتأمَّل. منه».

وزاد في (ج) بخط مُغايِر للناسخ: «وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَرْمِ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]: أنه قادر على هدايتهم، وإنما لم يَهْلِهم لِسَبْقِ قضائه عليهم بالكفر». وانظر: «أنوار التنزيل» (٣/ ١٨٢).

(١) ومَعْناه بالعربية: ما أَرَوْنا من القَدَر إلا هذا القَدْر، الذي قاسوه هو قَدَحُ عُمْرِنا.

(٢) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المُفضَّل الأصفهاني (ت ٥٠٢)، علامة بارع في اللغة والأدب والكلام والحكمة، له مُصنَّفات، منها: «الذريعة إلى مكارم الشريعة، في الأخلاق، والفصيل النشأتين، في الحكمة. انظر: «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٥٥)، وفيه مصادر ترجمته.

(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهذا اللفظ بعينه غير مقصود للراغب، بل الأقرب إلى مقصوده أن يكونَ فأفرَّ من قدر الله إلى قدر الله، لقوله بإشره: «تنبيها على أنّ القدر ما لم يكن قضاءً...»، فهو إذن قَدر في نظره، ويُؤيِّدُ ذلك أنّ الراغب نفسه أورَدَه في «محاضرات الأدباء» (١/ ٣٧) بلفظ القَدر لا القضاء.

 فَمِن حَقِّ القَدَرِ أَنْ يَدَفَعَه (١) اللهُ تعالى، فإذا قُضِيَ فلا مَدَفَعَ له. ويَشهَدُ لذلكَ قولُه تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٢١]»(٢).

وقالَ الإمامُ المَذْكُورُ في «مُحاضَراتِه»: «فقالَ ـ يَعْني: أَبا عُبَيدةَ ـ له، أي: لِعُمَرَ رضيَ الله عنه: أينفَعُ الحذَرُ مِنَ القَدَر؟ فقالَ: لَسْنا ممّا هُناكَ في شيءٍ، إنّ الله لا يأمُرُ بما لا يَنفَع، ولا يَنْهى عمّا لا يَضُرُّ، وقد قالَ تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ البَيْكُو ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقالَ: ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾ [النساء: ١٧]» (١)، انتهى كلامُه.

فإنْ قُلتَ: أليسَ في قولِهِ تعالى: ﴿قُلْآنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ لِن فَرَرْتُدمِّرَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْــلِ ﴾ [الأحزاب: ١٦] دلالةٌ على أنّ الفِرارَ لا يُغْني شيئاً؟

قلتُ: لا، لأنّ المَعْنى واللهُ أعلَمُ -: لنْ يَنفَعَكم الفِرارُ في دَفْعِ الأمرَيْنِ المَذْكورَيْنِ المَذْكورَيْنِ المَذْكورَيْنِ المَذْكورَيْنِ المَذْكورَيْنِ المَدْكَلِيّة؛ إذ لا بُدَّ بالآخِرةِ مِن وقوعِ أحدِهما. يُفصِحُ عن هذا قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا﴾ أي: على تَقْديرِ الفِرارِ ﴿لَاتُمنَّعُونَ إِلَّاقَلِيلا ﴾ [الأحزاب: ١٦]. بل نقولُ: فيه دلالةٌ على أنّ في الفِرارِ نَفْعاً (٤) في الجُمْلة.

قالَ صاحِبُ «الكشّاف»: «لن يَنفَعَكم الفِرارُ ممّا لا بُدَّ لكم مِن نُزولِهِ بكم؛ مِن حَنْفِ أنفٍ أو قَتْلٍ، وإنْ نَفَعَكمُ الفِرارُ مَثَلاً فمُتَّعتُم بالتأخيرِ لم يَكُنْ ذلك التَّمْتيعُ (٥) إلّا

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وفي «المفردات، للراغب: «ما لم يكن قضاءً فمرجو أن يدفعه، وهو أصح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفردات في غريب القرآن» لللراغب (ص: ٦٧٥) (قضى). والمطبوع من "تفسير الراغب» ليس بتامً.

<sup>(</sup>٣) امحاضرات الأدباء اللراغب (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) و(ع): «نفع»، لكنّ «في» من قوله: «في الفرار» سقطت من (ب)، واستدركها ناسخُ (ع) فوق السطر.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ع): «التمتُّع»، والمُثبَتُ من (ب) و(ج)، وهو الموافقُ لِـمَا في «الكشاف» والمُناسِبُ =

زماناً قليلاً. وعن بعضِ المَرْوانيَّة (١٠): أنه مَرَّ بحائطٍ ماثلٍ فأسرَعَ، فتُلِيَت له هذهِ الآيةُ، فقالَ: ذلكَ القليلَ نَطلُبُ،(٢). إلى هنا كلامُه.

ولا خفاء في أنّ ما نَقَلَه عن ذلك البعض صريحٌ في أنّ في الفِرارِ نَفْعاً ما، وهو المُرادُ مِن آخِرِ الآيةِ المَذْكورة.

وإذا تَقرَّرَ هذا فقد تَبيَّنَ أَنَّ الإمامَ البَيْضاويَّ لم يُصِبْ في تَعْليلِ النَّفْيِ المَذْكورِ في أَوَّلِ الآيةِ (٢) بقولِهِ: «فإنّه لا بُدَّ لكُلِّ شَخْصٍ مِن حَتْفِ أنفِ أو قَتْلِ في وقتٍ مُعيَّنِ سَبَقَ به القَضاءُ، وجَرى بهِ القَلَمُ (١٠)، أَنْ لا يكونَ (٥) في الفِرارُ نَفْعٌ أَصْلاً.

وقد أفصَحَ عمّا ذكرَه (٢) الإمامُ القاشانيُّ، حيثُ قالَ في تفسيرِ الآيةِ المَذْكورة: «فلا فائدةَ في الفِرار؛ فإنّه إنْ قُدِّرَ الأجَلُ في ذلك الوقتِ أدرَككم لا مَحالةَ ولا يُدافِعُه (٧) الفِرارُ، وإنْ لم يُقدَّرُ فلا يَلحَقُّكُم ثابِتينَ في المعركةِ فارِّينَ أو غيرَ فارِّينَ فارِّينَ أو غيرَ فارِّينَ (٨)».

<sup>=</sup> للفِعْل (فمُتَّعتُم).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مروان بن الحكم (٢ أو ٤-٦٥)، الخليفة الأمويّ المعروف. وانظر: «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٣/ ٢٥٤\_٥٥٥).

 <sup>(</sup>٣) وهو قوله: ﴿ أَن يَنفَعُكُمُ ٱلْفِرَارُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَنُوارُ الْتَنزيلِ﴾ للبيضاوي (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، وهذه الجملة ليست من «تفسير البيضاوي»، ولعلّه قد سقط قبلها: «وحاصِلُه» أو لفظةٌ نحوها، أو أنها بَدَلٌ من عبارة «بقوله»، أي: تبيّن أنّ الإمام البيضاويّ لم يُصِبُ في تعليل النفي المذكور بأنه لا نَفْعَ في الفِرار أصلاً.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ع): اوقد أفصح عنها.

<sup>(</sup>٧) في (ب): الدفعه، والأمرُ فيه سهل.

<sup>(</sup>٨) في (ب): «فارين غير قارين»، وهو خطأ.

وقد أوضَحْنا وَجْهَ الرَّدِّ لهما، حيثُ قُلْنا في تفسيرِ الآيةِ المَذْكورة: لا بُدَّ لكُلِّ شخصٍ مِن حَتْفِ أنفِ أو قَتْلٍ في وقتٍ؛ لا لأنه سَبَقَ به القَضاءُ، لأنه "ابِعٌ للمَقْضيّ، فلا يكونُ باعِثاً له وإنّما قُلْنا: إنّه تابِعٌ للمَقْضيّ، لأنه تابِعٌ للإرادةِ التّابعةِ للإرادةِ التّابعةِ للعِلمِ التّابِعِ للمَعْلوم، وهو المَقْضيّ، بل لأنه مُقتضى تَرتُّبِ الأسبابِ والمُسبّباتِ بحسب العادةِ على مُقتضى الحِحْمة.

فلا دلالة فيه على أنّ الفِرارَ لا يُغنى شيئاً.

# [مطلب]

وعن عليٌّ رضيَ اللهُ عنه في بعضِ خُطَيِه: «هو - أي: القَدَرُ - بَحْرٌ عُمْقُه ما بينَ السَّماءِ والأرض، وعَرْضُه ما بينَ المَشرِقِ والمَغرِب» (٢). وأشارَ بتَحْديدِ بُعدَيْهِ بمُنتَهى الحِسِّ إلى انطِباقِهِ على عالَمِ الشهادةِ طُولاً وعَرْضاً، وهذا على وَفْقِ ما مَرَّ مِن أنه لا دَخْلَ للتَّقْديرِ فيما يكونُ في عالَم الغَيْب.

وللشاعرِ السّابقِ ذِكْرُه لم يَكُنْ شُعورٌ بهذه الدَّقيقة، فقالَ ما قال، وماذا بعدَ الحقِّ إِلَّا الضَّلال.

وقد ورَدَ في لِسانِ بعضِ الكُمَّل: الاحتِجابُ " بالجَمْعِ عنِ التَّفْصيلِ مَحْضُ الجَبْرِ المُودِّي إلى الزَّنْدَقةِ والإباحة، والاحتِجابُ بالتَّفْصيلِ عنِ الجَمْعِ صِرْفُ القَدَرِ المُؤدِّي إلى الزَّنْدَقةِ والإباحة، والإسلامُ طريقٌ بينَهما؛ لا جَبْرَ ولا تَفُويضَ، ولكنْ المُؤدِّي إلى المَجُوسِيةِ والتَّنُويَّة، والإسلامُ طريقٌ بينَهما؛ لا جَبْرَ ولا تَفُويضَ، ولكنْ أَمْرٌ بينَهما. انتَهى.

<sup>(</sup>١) قوله: «الأنه» تعليلٌ لنفي التعليل الذي قبله، أي: سَبْقُ القضاء الا يَصلُحُ لتعليل نفي منفعة الفرار، الأنه \_أي: القضاء \_ تابعٌ للمقضىّ.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان التوحيديّ في البصائر والذخائر؛ (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ع): «الاحتجاج»، وهو تصحيف.

أمّا أنه لا جَبْرُ؛ فلأنَّ العبدَ مُختارٌ في اكتِسابِه الحَسَنات، واجتِنابِهِ عنِ السَّيِّئات، وقد جَرَتْ عادةُ الله تعالى على أنْ يَخلُقَ فِعْلَ العِبادِ عَقِيبَ صَرْفِهمُ الاختيارَ إلى مُباشَرةِ أسبابِهِ الكاسِبة.

وأمّا أنه لا تَفْويضَ؛ فلأنّ مَنشَأ اختيارِ العبدِ داعيةٌ تَحدُثُ في قَلْبه، ودَواعي القَلْبِ تابعةٌ لمشيئةِ الله تعالى وإرادتِه، لا دَخْلَ فيهِ للعَبْد، ولا لمخلوقِ آخَرَ.

نبّة على ذلك في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَانَشَآهُونَ إِلَّا آَن بَشَآهُ ٱللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩]، وأشيرَ إليه في قولِهِ عليهِ السَّلامُ: «قلوبُ العِبادِ بينَ إصبَعَيْنِ مِن أصابِعِ السَّحَمْنِ» (١١)، وهو تَصُويرٌ وتمثيلٌ لِتَمَكُّنِهِ تعالى منه واستِقلالِهِ بأمرِهِ في جَرْيهِ بحسبِ تَصَرُّفِهِ وتَدُبيرِهِ، مِن غيرِ استِعصاءِ (١) وتمانُع.

والمَعْنى: أَنَّ اللهَ تعالى هو المُتمكِّنُ عن قلوبِ العِباد، والمُتسلِّطُ عليها، والمُتسلِّطُ عليها، والمُتصرِّفُ فيها، يُصرِّفُها كيفَ يَشاءُ، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَٱلْمَمَهَا جُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٨].

وإنّما تَولّى بنفسِهِ أَمْرَ قلوبِهم ولم يَكِلْهُ إلى أَحَدٍ مِن مَلاثكتِهِ رَحْمةً منه وفَضْلاً؟ كَيْ لا يُطّلَعَ على سَرائرِهُم، ولا يُكتَبَ عليهم (٣) ما في ضَماثرهِمْ. وفي إضافةِ الأصابعِ إلى اسمِ «الرَّحْمنِ» دونَ اسمِ الذّاتِ نَوْعُ إشعارِ بذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجُه في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) و(ع): «استقصاء»، وفي (ب): «استقصار»، وكلاهما تصحيف، والتصويبُ من قتحفة الأبرار» للبيضاوي (١/ ٩٩)، وهو من مصادر المُصنَّف في هذه الرسالة، وإن لم يُصرِّح بالعَزْوِ إليه هنا.

<sup>(</sup>٣) ليس في (أ): «عليهم»، والعبارة مستقيمة على الوجهَيْن.

ثُمَّ إِنَّ المُرادَ مِنَ التَّفْصيلِ في قولِهِ: «الاحتجابُ بالجَمْعِ عنِ التَّفْصيل»: ما في الأسبابِ العاديّةِ المُعتبَرةِ في الحِكْمةِ الإلهيّةِ مِنَ التَّعدُّد(۱)، ومِنَ الجَمْعِ(۱): ما في مَبْدأِ الخَلْقِ والإيجاد(۱) مِنَ الوَحْدةِ الجامِعةِ لذلكَ التَّعدُّدِ مِن جِهةِ التَّاثير. والإسلامُ على مُوجَبِ ما قيلَ: (خيرُ الأُمورِ أوسَطُها) طريقٌ أسلَمُ بينَ الإفراطِ والتَّفريط، فافهم تسلم، واللهُ أعلَمُ وأحكم.

### [مطلب]

# فإنْ قُلتَ: أليسَ التكلُّمُ في القَدَرِ مَنْهيّاً عنه؟

قلتُ: لا، إنّما المَنْهِيُّ عنه الخوضُ في أسرارِ القَدَر، وأمّا النَّظَرُ في أصلِهِ بهذا القَدْرِ فمُستَحَبُّ، بل واجِبٌ على مَنْ قدرَ على تَحْقيقِهِ، ألا يُرى إلى ما روى(٤) عَمْرُ و ابنُ شُعَيبِ رضيَ اللهُ عنه (٥)،.....

<sup>(</sup>١) كالنار والماء والطعام، فإنها أسبابٌ عاديّةٌ للإحراق والإرواء والإشباء، وكذا صَرْفُ العبد إرادتَه وقدرتَه إلى الفِعْل سببٌ عاديٌّ لأَنْ يخلقَ اللهُ تعالى الفِعلَ له، أي: أنه سبحامه اجرى العادة بترتيب خَلْقِهِ الفِعْلَ للعبد على صَرْفِ العبد إرادتَه وقدرتَه إلى الفِعْل.

فالاحتجابُ بالمُؤثِّر الحقيقيِّ في ذلك \_ وهو اللهُ تعالى \_ عن هذه الأسباب العادية التفصيليّة يُؤدِّي إلى تعطيلها وإبطالها، وهو محضُ الجبر، والاحتجابُ بهذه الأسباب عن المُهُ أَن " تميقيّ، يُؤدِّي إلى نسبة التأثير إليها على الحقيقة، وفيه شَوْبٌ من الطَّنويّة، ومنافاةٌ لكمان الر .. يه.

<sup>(</sup>٢) معطوف على لفظةِ «التفصيل» في قوله: «إنّ المراد من التفصيل» مع إعادةِ الجارّ، أي: وإنّ المُرادَ من الجمع.

<sup>(</sup>٣) وهو الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ني (أ): الرُوي عن ١٠.

<sup>(</sup>٥) الترضيةُ ثابتةٌ في جميع النسخ، وهي وإن كان ذِكرُها سائغاً في كلِّ مسلم، إلاّ أنّ إيرادَها هنا يُوهِمُ أنّ المذكور قبلها صحابيّاً، وليس الأمرُ كذلك، فعمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمَّد بن =

عن أبيه، عن جَدَه (١) رضي الله عنهما قال: ﴿بَيْنا [نحنُ] (٢) جُلوسٌ عندَ النّبيُ عليهِ السّلامُ إِذْ أَقبَلَ أبو بكرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما في قِيامٍ مِنَ النّاس، فلمّا دَنَوْ اسَلَمُوا على رسولِ الله عليهِ السّلامُ، فقالَ بعضُ القَوْم: يا رسولَ الله، إنّهما تكلّما في القَدَر؛ فقالَ أبو بكرٍ رضيَ الله عنه: الحَسَناتُ مِنَ الله تعالى والسّيّناتُ مِنّا، وقالَ عُمَرُ رضيَ الله عنه: الحَسَناتُ والسّيّناتُ مِنْ الله تعالى، وتابَعَ بعضُ القَوْم أبا بكرٍ، وبَعْضُهم عُمَرَ.

فقالَ عليهِ السَّلامُ: سأقضي بينكما بما قضى بهِ إسرافيلُ بينَ جِبْرائيلَ وميكائيل؟ أمّا جِبْرائيلُ فقالَ مِثْلَ مَقالَتِكَ يا عُمَرُ، وأمّا ميكائيلُ فقالَ مِثْلَ مَقالَتِكَ يا أبا بكرٍ، ثمّ قالا: إنّا إذا اختَلَفْنا اختَلَفَ أهلُ السَّماءِ، وإذا اختَلَفَ أهلُ السَّماءِ اختَلَفَ أهلُ الأرض، فلْتَتَحاكَمْ إلى إسرافيلَ. فقصًا عليهِ القِصّة، فقضى بينهما أنّ القَدَرَ خيرَه وشرَّه مِنَ الله تعالى.

ثمَّ قالَ عليهِ السَّلامُ: ﴿فهذا قضائي بَيْنكما».

ثُمَّ قالَ: «يا أبا بكرِ، لو شاءَ اللهُ أَنْ لا يُعْصى ما خلَقَ إبليسَ»(٣) عليهِ اللَّعْنةُ.

<sup>=</sup> عبدالله بن عمرو بن العاص، من صغار التابعين، وقد توفي سنة (١١٨).

<sup>(</sup>١) أي: عن جدٍّ أبيه، فالضمير في «أبيه» يعودُ إلى عمرو بن شعيب، فأبوه هو شعيب، والضمير في «جدِّه» يعود إلى «أبيه»، وجدُّ شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السيّاق، ولم ترد في جميع النسخ، ويغلبُ على الظنّ أنّ المُصنّفَ أفاده من "بستان العارفين، لأبي الليث السّمَر قَنديّ، وهي ثابتة فيه، ولفظُ البزّار: «كنا جلوساً»، ولفظُ الطبرانيّ: "بينا رسول الله عليه يحدّثنا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في «مسنده» (٢٤٩٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٤٨) من حديث عمرو بن شعيب، به. وإسنادهما إليه ضعيف جداً، كما يُعرَفُ من «مجمع الزوائد» للهيثميّ (٧/ ١٩٢). . وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» (١٧٢) من حديث جابر رضي الله عنه.

وقالَ شمسُ الأثمّةِ السَّرَخُسيُّ(۱): "فهذا هو الأصلُ لأهلِ السُّنةِ في الإيمانِ بالقَدَر، ولا تَظُنَّنَ بميكاثيلَ وأبي بكرٍ رضيَ الله عنه بما تَفَيا تَقْديرَ الشَّرِّ مِنَ الله تعالى إلّا خيراً، لأنَ طالِبَ الصَّوابِ بالدَّليلِ في زمانِ الطَّلَبِ قبلَ أنْ يَستَقِرَّ الرَّأيُ جاهَدَ في الله حَقَّ جِهادِه» (۱). إلى هنا كلامُه.

وهذا نصَّ في أنّ النَّظَرَ في أصلِ القَدَرِ ممّا يُثابُ عليهِ، وأمّا الخوضُ في تَفْصيلِهِ وزيادةُ التَّوغُلِ في أسرارِهِ فمَنْهيٌّ عنه، قالَ الفقيهُ أبو اللَّيث (٣): «إنِ استَطَعتَ أنْ لا تُخاصِمَ في مسألةِ القَدَرِ فافعَلْ، فإنّ النَّبيَّ عليهِ السَّلامُ

<sup>=</sup> وأورَدَ ابنُ الجوزي حديثَ جابر في «الموضوعات» (١/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤)، وأقرَّه الذهبيُّ في ترجمة يحيى بن زكريا من «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٧٥)، والسيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٢٣٣ ـ ٢٣٥).

وتوقّف الحافظ ابنُ حجر في الحكم عليه بذلك في «لسان الميزان» (٨/ ٤٣٩) (٨٤٥٥) بوجود شاهدٍ له من حديث عبد الله بن عمرو عند البزار، وليس بجيّد، لأنّ حديث عبد الله بن عمرو واو كما سلف.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الفقيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي الحنفي (ت ٤٨٣)، كان إماماً علامة حُجّة مُتكلِّماً فقيها أصولياً مُناظِراً، وله مُصنَّفات، منها: «الأصول» و«شرح السَّير الكبير» و«المبسوط» وقد أملاه من الجُبّ مسجوناً بسبب كلمة نصح بها الخاقان، وله في ختام بعض أبوابه كلمات جليلة في ذلك. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي (٣/ ٧٨ - ٨٢)، و«الأعلام» للزركلي (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) هشرح السُّير الكبير، للسرخسي (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) هـ و الإمام الزاهـ د الفقيه نَصْرُ بن محمَّد بن إبراهيم السمرقنديّ الحنفيّ (ت ٣٧٣)، له مُصنَّفات، منها: «تنبيه الغافلين» و «بستان العارفين» و «خزانة الفقه». انظر: «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٣٢٣\_٣٢٣)، و «الجواهـ ر المضية» (٣/ ٤٤٥\_٥٤٥).

نهى عن الخَوْضِ فيها (١٦) انتهى كلامُه.

وكما أنَّ الخوضَ في ذلك البَحْرِ المُتلاطِمِ أمواجُه، والغَوْصَ في لُجَّتِهِ<sup>(١)</sup> المُظلِمِ (أَنُهُ لا يَخْلُو عن الخَلَل. المُظلِمِ (أَنَّهُ لا يَخْلُو عن الخَلَل.

ولذلكَ قالَ صاحِبُ «الشِّرْعة»(٥): «لا يَتكلَّمُ اثنانِ في القَدَرِ إلَّا افترى أحدُهما على الله تعالى كَذِباً فاحِشاً، فإن عارَضَه إنسانٌ في القَدَرِ فليَكُنْ سائلاً فيه، ولا يَكُنْ مُفْتياً، فإنّه مِنَ السُّنّة»(١). انتهى كلامُه.

<sup>(</sup>١) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤٨ ، ١)، واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (٢١٠) و (٢٣٥١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ١٠٨)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٤٤٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأمسِكوا».

وأخرجه الطبراني (١٤٢٧) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

وقال البيهةيّ: «روي عن ابن مسعود وجابر وثوبان، وفي أسانيده ضَعْف، لكنْ حسَّن حديثَ ابن مسعود الحافظ العراقيُّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٢٩) بحاشية «الإحياء»، والحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري» (١١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿بستان العارفين﴾ لأبي الليث السمرقندي (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) لُجّةُ البحر ولُجُّه: معظمُه، وحيثُ لا يُدرَكُ قَعْرُه، والماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه. انظر: «لسان العرب» (٢/ ٣٥٤\_٣٥٥) (لجج).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ؛ بالتذكير! ولا يستقيم إلا على أن يكون ما قبله: «لُجّه» لا «لُجّته»، ولعلّه لذلك تصرّف فيها المناويّ لـمّا نقلها في «فيض القدير» (١/ ١٣٥) فقال: «في جوفه المظلم».

<sup>(</sup>٥) هو العلامة الفقيه الواعظ المُفتي ركن الإسلام محمَّد بن أبي بكر الجُوغيّ السَّمَرقَنديّ المعروف بإمام زادّه (٤٩١ - ٥٧٣)، وله مُصنَّفات، منها: «شِرْعةُ الإسلام» و«عقود العقائد» منظومة في أصول الدين. انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٢٥٣) (٢٢٣)، و «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٦) اشرعة الإسلام؛ لإمام زاده (ص: ٣٩).

# [مطلب]

وفي «الحواشي على الكشّاف» المَنْقولةِ عن المُصنِّف (١) رحمه الله: «كتّبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى الحَسنِ البَصْريّ: بَلَعَني أَنْكَ قَدَريٌّ، فقد كتّب (٢) إليهِ الحسنُ: مَنْ أنكرَ القَدَرَ فقد فَجَر، ومَنْ وَرَّكَ (٢) دِينَه على الله تعالى فقد كَفَر (١)، ولم يَدْرِ أَنَّ مَا نَقَلَه حُجّةٌ عليه لا له (٥).

رُوِيَ في «المصابيح» عن ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنه قالَ: قالَ رسولُ الله عليه المُرجِئةُ والقَدَريّةُ»(١).

المُرجِئةُ: مِثْلُ المُرجِعةِ (٧٠)، يُهمَزُ ولا يُهمَزُ، مُشتَقٌ مِنَ الإرجاء، وهو التأخيرُ (٨٠). قالوا: إنّ المُرجِئةَ همُ الفِرْقةُ الذينَ يقولونَ بأنّ العبدَ لا فِعْلَ له، وإضافةُ

<sup>(</sup>١) أي: الزمخشري نفسِه، والطبيئ ينقلُ عنه في مواضع من «حاشيته على الكشَّاف».

 <sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وحقُّه أن يُقال: «فكتب» بإسقاط «قد».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ع): «درك»، وهو تصحيف، والمُثبَت من (ج)، وهو الموافق لِـمَا في «أساس البلاغة» للزمخشري، وقال الزَّبيديُّ في «تاج العروس» (٢٧/ ٣٨٧) (ورك): «ورَّكَ الدَّنْبَ عليه؛ إذا حَمَلَه وأضافَه إليه وقَرَفَه به، كأنه يُلزِمُه إيّاه».

<sup>(</sup>٤) ذكره الزمخشريُّ في «أساس البلاغة» (٢/ ٣٣٠) (ورك).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وهذا نص في أن النظر» إلى هنا، نقله المناوي في «فيض القدير» (١/ ١٣٥)، واختصر منه كلام صاحب «الشَّرْعة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢١٤٩)، وابن ماجه (٧٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف جداً، وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «مثل المرجعة».

 <sup>(</sup>٨) على حاشية (ع) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «ومنه قولُه تعالى: ﴿ آرَمِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١، والشعراه: ٣٦]. منه».

الفِعْلِ إليهِ بمنزلةِ إضافتِهِ إلى الجمادات، كما يُقالُ: جَرى النَّهْرُ، ودارَتِ الرَّحَى.

وإنّما سُمِّيَت مُرجِئةً لأنّهم يُؤخِّرونَ أَمْرَ الله تعالى في مُرتكِبِ الكبيرة، وهم يَذهَبونَ في ذلك مَذهَبَ الإفراط، كما يَذهَبُ القَدَريّةُ مَذهَبَ التَّفْريط.

والجَبَريَّةُ: بالتَّحْريك، وتَسْكينُ الباءِ لُغةٌ فيها (١٠): خِلافُ القَدَريَّةِ، قَالَ أَبُو عُبَيد (٢٠): «هو كلامٌ مُولَّد» (٣٠). وهو اصطِلاحُ المُتقدِّمين، وفي تَعارُفِ المُتكلِّمينَ يُسمَّوْنَ: المُجبِرةَ (١٠)، وفي تَعارُفِ الشَّرْع: المُرجِئة (٥٠).

 <sup>(</sup>١) قال الفيروزآبادي في «القاموس» (جبر): «الجَبَريّةُ: بالتَّحْريك، خِلافُ القَدَريّة، والتَّسْكينُ لحنٌ، أو هو الصوابُ، والتَّحْريكُ للازدواج».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «أبو عبيدة»، وهو خطأ، والتصويبُ من «شرح المصابيح» للتوربشتي - والمُصنَّفُ ينقلُ عنه، كما سأُنبًه إليه لاحقاً - ومن مصادر توثيق هذا القول.

وأبو عُبيد: الإمام الحافظ المُجتَهِد المُتقنِّن القاسم بن سلّام الهرويّ (١٥٧ ـ ٢٢٤)، برع في اللغة والنَّحُو والفقه والحديث وغيرها، وله مُصنَّفات كثيرة، منها «الغريب المُصنَّف في علم اللسان» ودغريب الحديث» ودالأموال» و«الأمثال». انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٩٠٠ ـ ٩٠٠)، ووطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي (٢/ ١٥٣ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) نقله عن أبي عُبيد: الجوهريُّ في «الصحاح» (٢/ ٦٠٨) (جبر)، والسُّيوطيِّ في «المُزهِر» (١/ ٢٤٥)، وعزاه الأخيرُ إلى كتابه «الغريب المُصنَّف»، ولم أقف عليه في المطبوع منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) جَعْلُ الجبريِّةِ على اصطلاح المُتقدِّمين، والمُجبِرةِ على تعارفِ المُتكلِّمين: مستفادٌ من «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (٢/ ٣٦١). والمُصنَّف ينقل عن التوربشتي في «شرح المصابيح»، كما سأنبَّه إليه لاحقاً.

والجبريّةُ من: جَبَرَ، والمُجبِرةُ من: أجبَرَ، قال الأزهريُّ في "تهذيب اللغة" (١١/ ٤٣): "هما لُغَتانِ جيِّدتان؛ جَبَرَتُه وأُجبَرَتُه، غيرَ أنَّ النَّحُويِّين استَحَبُّوا أنْ يجعلوا «جَبَرْتُ» لجَبْرِ العَظْم بعد كَسْرِه، وجَبْرِ الفقير بعد فاقتِه، وأن يكون «الإجبارُ» مقصوراً على الإكراه».

<sup>(</sup>٥) فيه نظر، والظاهرُ أنه بناه على اقترانِ ذِكرِ المُرجِئة بالقَدَرية في عدّة أحاديث، ومنها الحديث الذي 🗠

وكانتِ القَدَريَّةُ في الزمانِ الأوَّلِ يَنسُبونَ مَنْ خالَفَهم إلى الإرجاء، حتّى غَلِطَ في ذلك جَمْعٌ مِن أصحابِ الحديثِ وغيرِهم، فألحَقُوا هذا النَّبَزَ(١) بجَمْعٍ منَ عُلَماءِ السَّلَفِ ظُلْماً وعُدُواناً.

وأمّا القَدَريّةُ فإنّهم مَنسُوبونَ إلى القَدَر، وهو ما يُقدِّرُه اللهُ تعالى مِنَ القضاءِ، يُقالُ: قَدَرْتُ الشيءَ أقدِرُه وأقدُرُه قَدْراً، وقَدَّرْتُه تَقْديراً، فهو قَدَرٌ، أي: مَقْدورٌ، كما يُقالُ: هَدَمْتُ البِناءَ فهو هَدَمٌ، أي: مَهْدومٌ، ولك أنْ تُسكِّنَ الدَّالَ منه، قالَ الشَّاعرُ(٢):

ألا يا لِقَوْمي للنَّوائبِ والقَدْرِ ولِلمَّرْءِ بِأَتِي الأَمْرُ مِن حيثُ لا يَدْرِي (٢) وهو في الأَصْل مَصدَرٌ، والقَدَرُ والتَّقْديرُ: تَبْيينُ كمِّيَةِ الشيء.

كما في «خزانة الأدب، للبغدادي (٩/ ٣٣٧).

ذكره المُصنَّف آنفاً، ولكنها أحاديث بعضُها شديد الضعف وبعضُها موضوع، على أنه ورد ذِكرُ المرجثة من غير هذا الاقتران، بل في سياق بعيدٍ عن الجَبْر، في أحاديثَ هي مِثلُها في الضعف أيضاً. ثم إنّ «المُرجِئة أربعة أصناف، وهي: مُرجِئة الخوارج، ومُرجِئة القَدَريّة، ومُرجِئة الجبرية، والمُرجِئة الخالصة»، كما قال الشهرستاني في «المِلَل والنُّحَل» (١/ ١٣٨)، فإطلاق المرجئة على الجبرية إنما يصحُّ في صِنفِ منهم.

<sup>(</sup>١) في (أ): «البنر»، وفي (ع): «التبز»، وهما قريبان مما أثبت، وفي (ب): «الستر» وتحتمل أن تُقرأ «السرّ»، وهو تصحيف.

والنَّبْز، بالتحريك: اللَّقَب. والنَّبْز، بالتسكين: مصدر نَبَزَه يَنبِزُه، إذا لقَّبه، ويَكثُرُ استعمالُه فيما يكون ذمّاً، ومنه: التنابُز: التعايُر، وفي التنزيل: ﴿وَلَا نَنَابُرُهُ إِيالاً لْقَنْبِ ﴾ [الحجرات: ١١]. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٥/ ٤١٣) (نبز).

 <sup>(</sup>٢) هو هُذْبةُ بن خشرم (توفي نَحْو ٥٥ه)، كما في (خزانة الأدب) للبغدادي (٩/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) كذا ذكره المُصنَف تبعاً للتوريشتي في «شرح المصابيح»، والمعروف في عَجُزِ البيت:
 ولَلْمَرْءُ يُرْدِي نفسَه وَهْـوَ لا يَـدْري

وأصلُ دَعْوى القَدَريّةِ: أنهم يَزعُمونَ أنّ كُلَّ عبد خالِقٌ فِعْلَه، ولا يَرَوْنَ الكُفْرَ والمَعاصي بتَقْديرِ الله تعالى ومَشِيئتِه.

وكلُّ واحِدٍ مِن الفريقَيْنِ يَتَشعَّبُ في أصلِ مَذهَبهِ إلى فِرَقِ كثيرة.

والقَدَرِيَّةُ نُسِبُوا إلى القَدَرِ لأنَّ بِدْعَتَهم وضلالتَهم كانَتْ مِن قِبَلِ ما قالوهُ في القَدَرِ مِن نَفْيه، لا لإثباتِه، وهؤلاءِ الضَّلَّالُ يَزعُمونَ أنَّ القَدَريَّةَ همُ الذينَ يُثبِتونَ القَدَر، كما أنَّ الجبريَّةَ همُ الذينَ قالوا بالجبر ((()، حتى نُقِلَ عن صاحبِ «الكشّاف»: أنَّ القَدَر السمُّ لأفعالِ الله تعالى خاصّة، لا يَفهَمُ منه العَرَبُ إلّا هذا، فمَنْ أدخَلَ في القَدَرِ ما ليسَ منه \_ وهو فِعلُ العَبْدِ \_ فقد أغرَب، فوجَبَ أنْ يُلقَّبَ بهِ كما يُلقَّبُ بالأشياءِ (() المخارجةِ عن العادات، بخِلافِ مَنْ لا يُسمِّى بهِ إلّا أفعالَ الله تعالى خاصةً.

وذكرَ المُطرِّزيُّ (٢) في «المُغرِب» ـ وهو أيضاً مِن رؤوسِ المُعتزلةِ ــ: «أنّ القَدَريّةَ همُ الذينَ يُثبِتونَ كُلَّ أَمْرٍ بقَدَرِ الله تعالى ويَنسُبونَ القبائحَ إليه (٤)،.....

<sup>(</sup>۱) من بداية شرح حديث ابن عباس المعزو إلى «المصابيح» إلى هنا منقول عن «المُيسَّر في شرح المصابيح» للتوريشتيّ (۱/ ٦٦ - ٦٧)، ثم ذكر بعده ما سيذكرُه المُصنَّف قريباً بقوله: «على أنا نقول...».

<sup>(</sup>٢) في (أ): (يلقب الأشياء»، وفي (ع): (يلقب به الأشياء».

<sup>(</sup>٣) هو العلامة الفقيه النَّحُويّ الأديب برهان الدين أبو الفَتْح ناصر بن عبد السَّيد بن عليّ الخوارزميّ الحنفيّ (٣٨٥ ـ ٦١٦)، كان رأساً في فنون الأدب، داعياً إلى الاعتزال، ورُثِيَ لما مات بأكثر من ثلاث مئة قصيدة، وله مُصنَّفات، منها: «الإيضاح في شرح مقامات الحريريّ»، و«المصباح» في النحو، و«المغرب في ترتيب المعرب» وهو معجم لغويّ فقهيّ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢٢/ ٢٨)، و«الجواهر المضية» (٣/ ٥٢٨ \_٥٢٩).

 <sup>(</sup>٤) تعريضٌ بقول أهل السنة بأنّ أفعال العباد واقعةٌ بإرادةِ الله وتقديرِه وخَلْقِه، سواء ما كان منها طاعةً
 أو معصيةٌ، إيماناً أو كفراً، ولا يلزمُ من ذلك رِضاهُ أو محبّتُه تعالى لها. ويدَّعي المعتزلة أنّ في ذلك =

وتَسْميتُهم (١) العَدْليّة بها تَعْكيسٌ (٢)، لأنّ الشيءَ إنّما يُنسَبُ إلى المُثيِت، لا النّافي (١). ومَنْ زعَمَ أنّهم أَوْلى بهذا الاسم، لأنّهم يُثيِتونَ (١) القَدَرَ لأنفُسِهم، فهو جاهِلٌ بكلامِ العَرَب (٥). انتهى كلامُه.

والتَّحْقيقُ فيه أنَّ الاسمَ في الأصلِ يَحتَمِلُ المَدْحَ والذَّمَ، إلّا أنه اشتَهرَ في الثَّاني واستَقرَّ فيه، بدلالةِ الحديثِ المَذْكور(٢)، فأرادُوا دَفْعَه عن أنفُسِهم.

وما ذكرُوهُ مِن وَجْهِ العَرَبيَّةِ مُعارَضٌ بأنَّ مَنْ أَثبَتَ للعبدِ ما يَختَصُّ به تعالى مِنَ الإيجادِ فقد أغرَبَ واستَحقَّ النَّبَزُ<sup>(٧)</sup>، فالنَّبَزُ على الوجهَيْنِ جارِ على قانونِ العربيّة.

نسبة القبيح إلى الله تعالى، والجواب: أنّ في إرادة القبيح وخَلْقِه حكمة، وما كان موافقاً للحكمة فليس بقبيح، وأنّ القبيح محبّة القبيح والرّضا به لا إرادتُه وخَلْقُه، على أنّ الفِعْلَ إنما يُوصَفُ بالقُبْح بكشب العبد له، لا بخَلْق الله له.

<sup>(</sup>١) زاد في (أ) و(ع): قاليه،

<sup>(</sup>٢) الضميرُ في «تسميتهم» عائلًا إلى «الذين يُثبِتون كلَّ أمر بقَلَرِ الله»، وهم أهل السنة. والعَذْليّة: هم المعتزلة، يُسمُّون أنفسَهم به نسبة إلى أحد أصول مذهبهم، وهو القولُ بالعَدْل الإلهيّ. يريد: أنّ تلقيبَ أهل السُّنةِ المعتزلة بالقَدَريّة واقعٌ على عكسِ الحقيقة، لأنّ أهل السُّنة هم الذين يُثبِتُون أنّ أفعالَ العباد خيرَها وشرَّها تقعُ بقَدَرِ الله تعالى، وأما المعتزلة فينفون ذلك. وسيأتي جوابُه قريباً.

<sup>(</sup>٣) بل ثبتت النسبة إلى النفي أيضاً، كما في تسمية الخوارج بالمُحكَّمة، قال الجوهريّ في «الصحاح» (٥/ ١٩٠٢) (حكم): «والخوارجُ يُسمَّونَ المُحكَّمةَ لإنكارهم أمرَ الحكميْن وقولِهم: لا حُكمَ إلا لله، ونقل ابنُ منظور في «لسان العرب» (١٢/ ١٤٢) (حكم) عن ابنِ سِيدَهْ قال: «وتحكيمُ الحَرُوريّةِ قولُهم: لا حُكمَ إلا لله، ولا حَكمَ إلا الله، وكأنّ هذا على السَّلْب، لأنهم يَنفُون الحكم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ لأنهم لا يثبتون ا، وهو خطأ صِرْف.

<sup>(</sup>٥) «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطرِّزيّ (١/ ١٧٣) (جهم).

<sup>(</sup>٦) وهو اصِنفانِ من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب؛ المُرجِئة والقَدَرية).

 <sup>(</sup>٧) على حاشية (ب) هنا فائدة، وهي: «النَّبُر، بالتحريك: اللَّقَب، وتَنابَزوا بالألقاب، أي: لقّب بعضُهم =

على أننا نقولُ: لم نُشِتْ هذا النَّبزَ مِن طريقِ القياس، حتى يُقابِلونَ بما ذكرُوه، بل أخذُناهُ مِنَ النَّصوصِ الصَّحيحةِ والتَّوْقيفِ مِن قِبَلِ الرَّسولِ عليهِ السَّلامُ؛ فمِن ذلك قولُه تعالى: ﴿إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، ومنه قولُه عليهِ السَّلامُ: «وأنْ تُؤمِن بالقَدَرِ خيرِهِ وشرَّه»(۱)، ومنه قولُه عليهِ السَّلامُ: «كلُّ شيءٍ بقَدَرٍ»(۱)، ومنه قولُه عليهِ السَّلامُ: «القَدَرِ غيرِهِ وشرَّه» مُجوسُ هذهِ الأُمّة»(۱).

ولقد أحسَنَ مَنْ قالَ: إنَّ هذا الحديثَ غِلٌّ في عُنْقِهم، فإنَّ المَجُوسَ قائلونَ

<sup>=</sup> بعضاً. جوهريّ، انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٨٩٧) (نبز)، وقد تقدَّم شيء من ذلك قريباً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ضمن حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٩١) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفي إسناده انقطاع، لكن له شواهد، منها:

ما أخرجه أبو داود (٤٦٩٢) من حديث حذيفة رضي الله عنه: «لكلّ أمةٍ مجوس، ومجوسُ هذه الأمة الذين يقولون: لا قَدَره، وإسناده ضعيف، وهو معلول، ومردُّه إلى حديث ابن عمر. وسيأتي عند المُصنّف قرياً.

وما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٢٠٥) من حديث أنس رضي الله عنه: «القَدَريةُ والمُرجِئة مجوسُ هذه الأمة»، ورجاله ثقات، كما في «مجمع الزوائد» للهيثميّ (٧/ ٢٠٥)، ولكنه معلولٌ، ومردُّه إلى حَديث ابنِ عُمَرَ نفسِه.

وما أخرجه ابن ماجه (٩٢) من حديث جابر رضي الله عنه: «إنّ مجوس هذه الأمة المُكذّبون بأقدار الله، وإسناده شديدُ الضعيف.

وبه يظهرُ أنَّ أقوى طرق هذا الحديث ما يُروى عن ابن عمر، وقد اختُلِفَ في رفيهِ ووَتْفِه، وقال الدارقطنيُّ في «العلل» (٤/ ٩٨): «والصحيحُ الموقوفُ عن ابنِ عمر».

بِمَبْدَأَينِ مُستَقِلَين، هما الظُّلْمةُ والنُّورُ، أو يَزْدانُ وآهَرْمَن (١)، والمُعتَزِلةُ كذلكَ يَجعَلون اللهَ ـ تعالى شأنُه ـ والعبدَ سَواسِيةً (١)؛ بنَفْيِ قُدْرتِهِ عزَّ وعَلا عمّا يَقدِرُ عليهِ عَبْدُه، وبالعَكْس.

وتحقيقُ ذلك أنه عليه السّلامُ إنّما قالَ لهم: «مجوسُ هذهِ الأُمّة»، لأنّهم أَحْدَثوا في الإسلامِ مَذْهَبا يُضاهي مَذَهَبَ المَجُوسِ مِن وَجْهِ، وإنْ لم يُشابِه مِن سائرِ الوجوه، وهو أنّ المَجُوسَ يُضيفُونَ الكوائنَ في دَعْواهُمُ الباطِلةِ إلى إلهيْنِ اثنيّن؛ أحدُهما يَزْدان، والآخرُ آهَرْمَن، ويَزعُمونَ أنّ يَزْدان يأتي منه الخيرُ والسُّرورُ، وأنّ آهَرْمَن يأتي منه الغيشُ (٣) والشُّرورُ، ويقولونَ ذلك في الأَحْداثِ والأَعْيان، فيُضاهي مَذَهَبُ القَدَريّةِ قولَهمُ الباطِلَ في إضافةِ الخيرِ إلى الله تعالى وإضافةِ الشَّرِ إلى غيرِه، غيرَ أنّ القَدَريّة يقولونَ ذلك في الأَحْداثِ دونَ الأعيان (١٠).

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه: «الأصنُل في هذا اللفظ: آهَرْ مَن، بمَدَّ الألفِ وفَتْح الهاء فغَلَظُ مشهور. كذا في «بحر الغرائب». منه».

قلت: «بحر الغرائب» كتاب في اللغة الفارسية، صنَّفه لطف الله بن يوسف الحليميّ (ت ٩٢٢)، وجعله منظوماً ومنثوراً، كما في «كشف الظنون» (١/ ٢٢٥)، و«هدية العارفين» (١/ ٨٤٠).

 <sup>(</sup>۲) لا يخفى ما فيه من مبالغة، فالمجوس قائلون بمَبدَأين مُستقلَّين متساويَيْن، أما المعتزلةُ فإنهم وإن قالوا بأنّ العبدَ يخلقُ أفعالَه بقدرته، إلا أنهم قالوا بأنه يَستَمِدُّ هذه القدرة من الله تعالى، وأنّ الله تعالى قادرٌ على سَلْبِهِ إياها.

نعم، الشناعةُ لازمةٌ للمعتزلة على كلِّ حال، فإنَّ إثبات الخَلْق لغير الله قولٌ شنيع مخالفٌ لأدلة النقل والعقل، على ما بُسِطَ في محلِّه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) ونسخة على حاشية (ج): ﴿الفَتنَّ ﴿

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وتحقيق ذلك» إلى هنا منقول عن «المُيسَّر في شرح المصابيح» للتوربشتيّ (١/ ٦٨).

قالَ زيدُ بنُ أسلَمَ: «والله ما قالتِ القَدَريّةُ كما() قالَ اللهُ تعالى، ولا كما قالتِ الملائكةُ، ولا كما قالَ النَّبيُّونَ عليهمُ السَّلامُ، ولا كما قالَ أهلُ الجنّة، ولا كما قالَ أهلُ النَّارِ، ولا كما قالَ أخوهُم إبليسُ عليهِ اللَّعْنة.

قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا نَشَآهُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، وقالتِ المَلائكةُ عليهِمُ السَّلامُ: ﴿ سُبْحَنْكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾ [البفرة: ٣٢]، وقالَ شُعَبُ النَّبيُ عليهِ السَّلامُ: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآهُ اللهُ رَبُّنَا ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقالَ أهلُ الجنّة: ﴿ لَكَمَّدُ لِللهِ اللّهِ مَا لَيْكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآهُ اللهُ وَلَا أَنْ هَدَنَا اللهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقالَ أهلُ النّارِ: ﴿ رَبّنَا غَلَتَ عَلَيْنَا شِقُوبُنَا وَكُنّا قَوْمًا صَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠٦]، وقالَ أحولُ الله النّارِ: ﴿ رَبّنًا غَلِبَتْ عَلَيْنَا شِقُوبُنَا وَكُنّا قَوْمًا صَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠٦]، وقالَ أخوهُم إبليسُ: ﴿ رَبِّ عِلَا أَغْوَيّانِي ﴾ [الحجر: ٣٩]».

وهُم تحيَّروا في فكَ الغِلِّ المَذْكورِ عن عُنُقِهم، وتَعَسَّفوا في إثباتِ مَعْنى المَجُوسيَةِ (٢) في مَذهَبِ مُخالِفيهم، فقالوا تنارةً: القولُ بتَعدُّدِ الصَّفاتِ القديمةِ قولٌ بتَعدُّدِ الإله. وما زادوا في ذلك على أنْ أظهرُ وا جَهْلَهم في أنّ القديمَ لا يُرادِفُ الإله ولا يَستَلزِمُه. وقالوا أخرى: القولُ بأنّ الله تعالى يخلقُ القبيحَ وينهى عنه، يُشبِهُ قولَ المَجُوس: إنّ الإله يخلقُ الشيءَ ثُمَّ يَتَبرَّ أعنه؛ كخَلْقِهِ ولا يَستَلزِمُه. وغايةُ الظّلالة، فإنّ خَلْقَ الشيء ليسَ بأمْرِ بهِ ولا يَستَلزِمُه. فلا شبَه بينَ القولُينِ أصلاً.

وما رواه أبو داودَ عن حُذَيفة رضيَ اللهُ عنه عن النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ: «لَكُلِّ أُمَّةٍ مجوسٌ، ومجوسُ هذهِ الأُمَّةِ الذين يقولون: لا قَدَرَ»(٣) نصَّ في أنهم

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ع): (لا كما)، ووجهه أن تكون (لا) زائدة لتأكيد النفي.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب) و (ج): ﴿والقدرية › وليس بصواب.

 <sup>(</sup>٣) (سنن أبي داود) (٢٩٢٤)، وقدرواه من طريق عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة. =

المُرادون. وبهذا التَّنْصيصِ انسَدَّ بابُ التأويلِ في الحديثِ السَّابِقِ ذِكْرُه أيضاً.

وأمّا تَسْميتُهم طريقتَهم طريقةَ العَدْلِ والتَّوْحيدِ؛ فتَسْميةٌ مِن قِبَلِ أَنفُسِهم لا غير، ولو أنّهم ارتَقَوْا إلى السَّماء، فليسَ لهم إلّا المُعتَزِلةُ مِن الأسماء(١).

وإذا تحقَّقْتَ فعَدْلُهم (٢) يُبطِلُ تَوْحيدَهُم؛ لاستِلزامِهِ كثرةَ الخالِقين، وتَوْحيدهُم يُبطِلُ عَدْلَهم؛ لاستِلزام نَفْي الصَّفاتِ نفيَ الأفعال، على ما بُيِّنَ في مَوضِعِه.

ولقد أحسنَ بعضُ المُحقِّقينَ (")، حيثُ قالَ بعدَما قرَّرَ مَذهَبَ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ على أحسَنِ تَقْرير: وأنتَ تَعلَمُ أنْ مَنْ يكونُ هذهِ عقيدتُه لا يَلزَمُه تجويزُ تجويرُ مُن أُمَّ إنّهم لمّا لم يَجعَلُوا الصِّفاتِ واجِبةً في نفسِها، بل قديمةً بقِدَمِ الذّاتِ قائمةً بها، لم (٥) يَكُنْ في شَمْسِ توحيدِهم وإشراقِها مِن تَنْوير (١).

وأمَّا مَنْ يجعلُ العبدَ سَواسِيةً بمَوْلاهُم مُستَقِلِّينَ في بعضِ الأفعال؛ فقد بَدا في

وعمر مولى غفرة \_ وهو ابن عبد الله المدني \_ ضعيف، وقد اضطرب في إسناده، فرواه مرّة عن رجل عن حذيفة، وأخرى عن ابن عمر، كما في التعليق على «مسند أحمد» (٢٣٤٥٦). وتقدَّم أنّ الصحيح عن ابن عمر أنه من قوله موقوفاً لا مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: قردٌّ لِـمَنْ قال: الأسماءُ تَنزِلُ من السَّماء. منه».

<sup>(</sup>٢) ني (ع): «فقولهم»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) على حواشي النُّسَخ كلِّها هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «صاحب «كشف الكشّاف». منه». قلت: الظاهرُ أنه يعني: «الكشف على الكشاف» أو «الكشف عن مشكلات الكشاف»، وهو حاشية العلامة سراج الدين عمر بن عبد الرحمن الفارسيّ القزوينيّ (ت ٧٤٥) على «الكشاف» للزمخشريّ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): التجويد تجويرا، وفي (ع): التجويز تجويزا.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «ثم لم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (أ): امن نور،، وفي (ع): امن تقدير،، وفي نسخة على حاشية (ج): اتغوير،.

قَمَرِ تَوْحيدِهِ ظُلْمةُ التكثيرِ؛ لِمَا فاتَه مِن تَوْحيدِ الأفعال، وجَلَبَه إلى المُحَاقِ (١) ما لَزِمَه مِن تَسْاوي القُدْرتَيْن؛ في الاختِصاصِ بإيجابِ بَعْضِ دونَ آخرَ، المُفوِّتِ لتوحيدِ الصِّفاتِ المُستَجلِبِ لنُقْصانِ الذَّات، تعالى عمّا يَتَوهَّ مُه الزَّانفون، بل عمّا يَتَحقَّقُه (١) العارفون، عُلُوَّا كبيراً، فهذا جَوْرٌ وإشراكُ (١) معاً.

هذا وإنَّ رأيهُم في العَدْلِ والتَّوْحيدِيُكذِّبُ بعضُه بَعْضاً، وكفى ذلك للمُستَرشِدينَ نَقْصاً و نَقْضاً(1).

※ ※ ※

وبعدها في (ع) أيضاً: «قد وقع الفراغُ من تَسُويد هذه الرسالة اللطيفة في تحقيق مسألة الجبر والقَدَر، لمو لانا أفضل الدَّهْر، وأكمَلِ العَصْر، أحمدَ بنِ سُليمانَ بنِ كمال، على يد أحوَجِ العباد وأفقر الناس المُحتاجِ إلى رحمةِ ربِّه الكريم العَفُوّ الغفور الكبير العليّ؛ الفقيرِ الحقيرِ عطاء الله بن عبدي علي، غفر الله له ولوالدَيْه، وأحسَنَ إليهما وإليه، آمين، بالنبيّ وآلِهِ أجمعين، في يوم الاثنين رابع رمضان المُبارَك سنةَ ستَّ وسبعين وتِسْع مثة، من هِجرةِ النبيِّ المُفخَّم، ﷺ.

<sup>(</sup>١) مُثلَّثة الميم، وهو آخرُ الشهر إذا امَّحقَ الهلالُ فلم يُرَ، أو ثلاثُ ليالِ من آخره، كما في «القاموس» (١٠) محق)، وشرحه «تاج العروس» (٢٦/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (يحققه)، وفي (ب) و(ع): (يتحقَّقون).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ‹جور واشتراك›، وفي (ع): ‹جوروا واشتركوا›.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (أ): «تمت»، وفي (ع): «تم»، وفي (ب): «والحمد لله وحده، والصلاة على مَنْ لا نبيٌّ بعده».



رسالة غبيان الإجلاب كال بات معاس لبسم الله الرحم المنطيع

المدلوليد والصلية والسلاميا نبيدا علمان مسئلة الإجل مصائل الكلام قد كت غ فهمها جوادُ الملاء الاعلام فعنلا من بنا و وجر الفنواب بمأيطابة السنة والكتاب منهم مطلح ا بطلًا حِلِ حاصدِيه عُهِردليل وسُنا حديث بعرد فَعَلْهما والمُعَتَّولُ ميت باجد والمستدل عامد ها و بقول عزوم فأذا جاء اجله النيسة خرون ساعة ولايستقد موسولها المالا جل على المالة والماد حليه المالا جل المالة والماد حداله المالة والمادة والمالة على المالة والمالة على المالة على المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم شطانتيلنا الاجل عامَسسُايه بيوم ومعلق تلك الشيئاعة فاهاً صَلَالاً عَذَال بَعَرَلُونِ مِنْ الْهُ الاصلالبرم من غيرتعدد آلاجل من أوالا جل ماحد ولكذ يزيد وينتق ما سسباب الخير كالتُصَلَدة وصلة الأرحام ونَمَايِرُ ملك وكن تنقله الاجل عا مسَّمان منهم اليريد ولأينقص كاغ أأية إلكريم ومعلق ريد وننقص بعدرة أمدح وتبسباب وربرت بها السنة كيودع الدعاً ويردالقّضاء دَفَقاً. وم العدوَّة برد البلّاء وتُزند العروكنمَيْدِ عم عنّ الدخولي الإبلِية فياالطاعون وقل عررض لما قرب الإالث م يورجع نسبب طاعونها ويا لَمُ أَنْفِعُ مَن صَعِياً واللَّهِ بِأَلَّا مِي الْمُؤْمِنِينِ قَالَ نَعْمِن حَصَادًا كُلُّ مَصَاءًا سَلْجُ مُركِءُ الْبَاتُ الكاحبل المعلة وكذا لوازتى رمال ننشدس سناحة الجبل الجداع بحبرعمين سرع غيرعله بالب احة فات اسك أن لها رم ننب مامات فقلد الاموت كان معلماً من مرين من مرين من مامات فقلد المرين الترميات م ودعاء نوع عرم عافرت وهلاكم بدعوة كاملاً مف فأطع ورتعان ساط و كن الاجل مبريا ومعلقات قال بعن الاسانية مع العلادة قولنا الاجل واحدلا ينيد ولا ينتهل طان قَدُنَّةَ أَنِدُ بَعُ سَ مِنْ زَبَادِهُ وَنَصَادُ وَقُولُ عَذْ وَجَلْ وَعَالِمُ سَ مِعْ وَأَسْتَصَ مَوْعَمُ ا مُعَنِّ مِنْ عَلَيْهِ الْعِلْوَنِ مُعَلِّمَ إِنَّ وَمِعْلَمُ مِنْ لِ هَنْ الْإِيثَ جَالًا طَائِلَ كُنْتُ وَكَام غ العمّا تَدَ اج آءِ احل السِنة باه النصوص عَاظرا حرجا فتند لما المدن والسّنف رما أُخِدِ نَالِبَغِيْمَ مَهُ اللهِ كُنُونُ مِن او 2 اَلظَنْ وسَّ إِنَّمَا يَوْجَبُ اللهِ وَالطَّمِن وليكن هذا اخرارساني والد الهادي من الفالة وصلا أوسا معاصا عب المرساكة

نع ان الاجل مبرم اومعلق واليناذكية وإحدا والايذم الادديا و والمنتصان فاذا. تأكست بالانصاف تحد مافيد مع المركاكة والذميق به المتنودس وركة الاورطة م حكة شية عيديون المركات



الحمدُ لله العزيز الجبّار، مُكوِّرِ اللَّيْل على النَّهار، ومُقدِّر الآجال والأعمار، والطَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا محمَّدِ المُصطفى المختار، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأبرار، وأتباعه إلى يوم القرار.

#### وبعد:

فهذه رسالة صغيرة من تصنيف العلّامة الفاضل ابن كمال باشا، المُتوفى سنة (٩٤٠هـ)، رحمه الله تعالى، كتبها في بيانِ أنّ الأجل المُقدَّر على العباد على نوعين: مُبرَم ومُعلَّق، والرَّدِّ على مَنْ أنكر ذلك، فراراً من الوقوع في قول المعتزلة، فقرَّر المُصنَّف ذلك مُفرِّقاً بين هذا القول وقول المعتزلة.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على نسخة خطية واحدة محفوظة في مكتبة محمد عاصم بيك، وإليها الإشارة بـ «النسخة التي بين يديّ».

والحمدُ لله في البَدْءِ والختام، وصلاتُه وسلامُه على خير الأنام. المُ

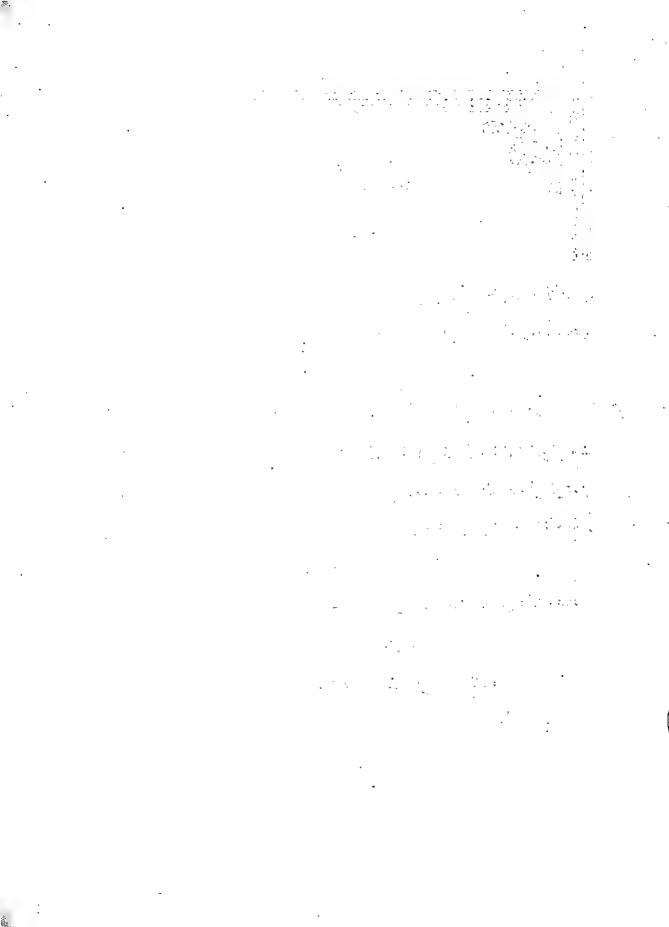



اعلَمْ أنَّ مسألةَ الأَجَلِ مِن مسائلِ الكلام، قد كَبَا(١) في فَهْمِها جوادُ العُلَماءِ الأعلام، فَضْلاً عن بيانِ وَجْهِ الصَّواب، بما يُطابقُ السُّنَةَ والكِتاب.

فمِنهُم مَنْ ظنَّ أنَّ الأَجَلَ واحِد، مِن غيرِ دليلٍ وشاهِد، بل بمُجَرَّدِ قولِهم: إنَّ المَقتولَ ميِّتٌ بأَجَلِه، واستَدَلَّ على مُدَّعاهُ بقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِذَا جَلَةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ المَقتولَ ميِّتُ بأَخَلَ على قِسمَيْن: مُعلَّي ومُبرَم، سَاعَةٌ ولَا يَسَنَقُدِمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٤]. ولم يَعلَمْ أنَّ الأَجَلَ على قِسمَيْن: مُعلَّي ومُبرَم، والآيةُ بَيّنتِ المُبرَمَ دونَ المُعلَّق.

وإنَّما ذهَبَ إلى ذلكَ خَوْفاً مِن مَذهَبِ الاعتِزال، وبعضِ أهلِ الضَّلال؛ مِن أنَّ الأَجَلَ يزيدُ ويَنقُص، معَ أنه لا يَلزَمُ مِن قَوْلِنا: «الأَجَلُ على قِسمَيْن: مُبرَمٍ ومُعلَّق، تلكَ الشَّناعة، فإنَّ أهلَ الاعتِزالِ يقولونَ بزيادةِ الأَجَلِ المُبرَم، مِن غيرِ تَعدُّدِ الأَجَل، بمَعْنى: أنَّ الأَجَلَ واحدٌ، ولكنَّهُ يزيدُ ويَنقُصُ بأسبابِ الخيرِ، كالتَّصدُّقِ وصِلةِ الأرحامِ وغيرِ ذلك.

ونحنُ نقولُ: الأجَلُ على قِسمَيْنِ: مُبرَمِ لا يزيدُ ولا يَنقُصُ، كما في الآيةِ الكريمةِ،

<sup>(</sup>١) أي: عَشَرَ، وفي المَثَل: لكُلِّ جوادٍ كَبُوة، ولكُلِّ عالم هَفُوة، ولكُلِّ صارم نَبُوة. انظر: السان العرب الابن منظور (١٥/ ٢١٣) (كبو).

ومُعلَّقِ يزيدُ ويَنقُصُ بقُدْرةِ الله تعالى وبأسبابٍ وَرَدَتْ بها السُّنَةُ، كقولِهِ عليه السَّلامُ: «الدُّعاءُ يَرُدُّ البَلاءَ وتَزيدُ العُمُر»(٢)، وقولِهِ عليهِ السَّلامُ: «الصَّدَقةُ تَرُدُّ البَلاءَ وتَزيدُ العُمُر»(٢)، وكنهْيهِ عليهِ السَّلامُ عن الدُّخولِ إلى بَلْدةٍ فيها الطاعونُ (١).

منها ما أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٠٤٤) من حديث معاذ رضي الله عنه: «لن ينفعَ حَذَرٌ من قَدَر، ولكنَّ الدعاءَ ينفعُ ممّا نزل وممّا لم يَنزل، فعليكم بالدُّعاءِ عبادَ الله». وإسناده ضعيف.

وما أخرجه أيضاً (٢٢٣٨٦) و(٢٢٤١٣) و(٢٢٤٣٨) من حديث ثوبان رضي الله عنه: ﴿ لا يردُّ القَدَرَ إلا الدُّعاء». وإسناده ضعيف أيضاً.

## (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

وأخرج أبو يعلى في «مسنده» (١٠١٤) من حديث أنس رضي الله عنه: «إنَّ الصَّدَقةَ وصِلةَ الرَّحِم يزيدُ الله بها في العُمُر، ويدفعُ بها ميتةَ السُّوء، ويدفعُ الله بها المكروة والمَحْذور، وإسناده ضعيف، كما في افتح الباري، (١٠/ ٤١٦).

وأخرج الطبراني (١٤ م ٨٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفي «الأوسط» (٩٤٣) من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، و(٦٠٨٦) من حديث أم سَلَمة رضي الله عنها، جميعاً عن النبي الله عنها، هماوية بن حيدة رضي الله عنها، ورسلة السَّوء، وصدقة السَّرَ تُطفِئ غَضَبَ الرَّب، وصِلة الرَّحِم تَزيدُ في المُمُر». وأسانيدها ضعيفة.

هذا فيما يتعلَّق بالصدقة، وأما صلة الرحم فقد أخرج البخاري (٢٠٦٧) و(٥٩٨٦)، ومسلم (٢٠٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ أحبَّ أن يُبسَطَ له في رِزقِه، ويُنسَأَ له في أثره، فلْيَصِلْ رَحِمَه».

(٣) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، والبخاري (٥٧٢٩) و(٥٧٣٠)، ومسلم (٢٢١٩) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بلفظ: «إذا سَمِعتُم به بأرض فلا تَقدَمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتُم بها فلا تَخرُجوا فِراراً منه».

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٣٩) من حديث سلمان رضي الله عنه، بلفظ: «لا يردُّ القضاءَ إلا الدُّعاءُ»،
 وقال: حسن غريب، وله شواهد:

وقولُ عُمَرَ رضي الله عنه لمّا قَرُبَ إلى الشّامِ ورجَعَ بسَبَبِ طاعونِها، وقيلَ لهُ: أَتفِرُّ مِن قَضاءِ الله؟ يا أميرَ المُؤمنينَ. قالَ: «نَفِرُ مِن قَضاءِ الله إلى قَضاءِ الله»(١)، صريحٌ في إثباتِ الأجَلِ المُعلَّق.

وكذا لورمى (٢) رجلٌ نفسَه مِن شاهِقِ الجَبَلِ، أو إلى بَحْرِ عَميقٍ مِن غيرِ عِلمِهِ بالسِّباحة، فماتَ، لا شَكَّ في أنه لو لم يَرْمِ نفسَه ما ماتَ، فظهَرَ بأنَّ موتَهُ كانَ مُعلَّقاً برَمْي نفسِه.

وقولُه عليهِ السَّلامُ: «اتَّقُوا دَعْوةَ المَظْلُومِ»(٣)، إلى غيرِ ذلكَ مِنَ التَّحْذيراتِ والترغيباتِ، ودعاءُ نوحٍ عليهِ السَّلامُ على قَومِهِ وهلاكُهم بدَعْوتِه (١)، كلُّ ذلكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريّ (۵۷۲۹)، ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وأنّ عمر بنَ الخطاب رضيَ اللهُ عنه خرجَ إلى الشام، حتى إذا كان بسَرْغ لَقِيه أَمْراءُ الأجناد: أبوعُبَيدة ابنُ الجرّاح وأصحابُه، فأخبروه أنّ الوباء قد وقعَ بأرض الشام»، وفيه: أنّ عمر استشار المهاجرين فاختلفوا، واستشار الأنصار فاختلفوا كذلك، ثم استشار مشيخة قريش من مُهاجِرةِ الفَتْح، «فلم يختلف منهم عليه رَجُلان، وقالوا: نرى أن تَرجِع بالناس. فنادى عُمَرُ في الناس: إني مُصبِع على ظهر، فأصبِحُوا عليه. قال أبو عُبيدةُ ابنُ الجرّاح: أفراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرُك قالها يا أبا عُبيدة، نعم، نَقِرُ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله».

<sup>(</sup>٢) في النسخة التي بين يديّ: (أرمى).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٩٦) و(٢٤٤٨) و(٤٣٤٧)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله على لمعاذ بن جَبَل حينَ بعثَه إلى اليمن...، فذكر حديثاً فيه: «واتقُّ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حِجاب،

نَصُّ قاطِعٌ وبُرُهانٌ ساطِعٌ في كَوْنِ الأَجَلِ مُبرَماً ومُعلَّقاً، حتَّى قالَ بعضُ الأساتيذِ مِنَ العُلَماء: "في قولِنا: "الأَجَلُ واحدٌ لا يزيدُ ولا يَنقُصُ» إبطالُ قُدْرةِ الله تعالى مِن جهةِ زِيادتِهِ ونُقْصانِه (١)».

وقولُه عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَمَايُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِو اناطر: ١١] نَصَّ صَريحٌ في زِيادةِ الأجلِ ونقصانِهِ، وبعضُهم يُؤوَّلُ هذهِ الآية بما لا طائل تحته، وكأنه لم يقرأ في العقائد إجماع أهلِ السُّنةِ بأنَّ النُّصوصَ على ظواهِرِها(١)، فتنبه ليما أشرنا، واستَفِدْ ممّا أفَدْنا، لِتَنجُو عن مَز الدِي النِّنَ، وتَسْلَمَ عمّا يُوجِبُ اللَّوْمَ والطَّعْن.

وعليه فالمعنى الظاهر هو الراجع، وغيرُه من المعاني المُحتَمَلة مرجوحة، ولا يُترَكُ الراجع إلا بدليل، فإذا قام الدليلُ على أنّ المُتكلِّمَ أرادَ المعنى المُحتَمَلَ دون الظاهر صار المرجوحُ راجحاً والراجحُ مرجوحاً، ويُسمّى النَّصُّ حيتَنذِ مُفسَّراً أو مُؤوَّلاً.

(٣) في النسخة التي بين يديّ: «مذالق»، وهو تصحيف.

والمزالق: جمع مَزلَقة، وهو الموضعُ الذي لا تَثبُتُ عليه قدم، كما في «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٩١) (زلق).

<sup>(</sup>۱) وهو غير مُسلَّم، فإنَّ مَنْ يقول بأنَّ الأجل واحد لا يزيدُ ولا ينقصُ، يرى أنَّ الزيادة فيه والنقصانَ منه ممكناً لذاته ممتنعاً لغيره، وإمكانُه لذاته يقتضي صحّة تعلَّق قدرة الله به، فيكونُ مقدوراً له تعالى، إلا أنه تعالى لا يفعلُه لِتعلُّق إرادتِهِ تعالى به على وَجْهِ واحدٍ من غير زيادة ولا نقصان.

<sup>(</sup>٢) الظاهر: هو ما ذَلَّ على معنَّى دلالة راجِحة ، بحيث يظهرُ منه المُرادُ للسامِع بنفس الصَّيغة ، ويكونُ محتملاً للتأويل والتخصيص ، كقوله تعالى: ﴿وَأَصَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٥٧٥] ، انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: ١٤٣) ، و «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: ٢٣٠).

وليَكُنْ هذا آخِرَ الرِّسالة، واللهُ الهادي مِنَ الضَّلالة، وصلاتُه وسَلامُه على صاحِبِ الرِّسالة(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعدها في النسخة التي بين يديّ: «تمّت،

وبعدها فائدة، وهي: «نعم، إنّ الأجل مُبرَمٌ أو مُعلَّق، ولا يُنافي كونَه واحداً، ولا يلزمُ الازديادُ والنقصان، فإذا تأمَّلتَ بالإنصاف تجدما فيه من الرَّكاكةِ واللذي يقعُ به المُتفرَّدُ من ورطةِ إلى ورطة. هكذا شنَّعَ عليه يوسف أفندي».

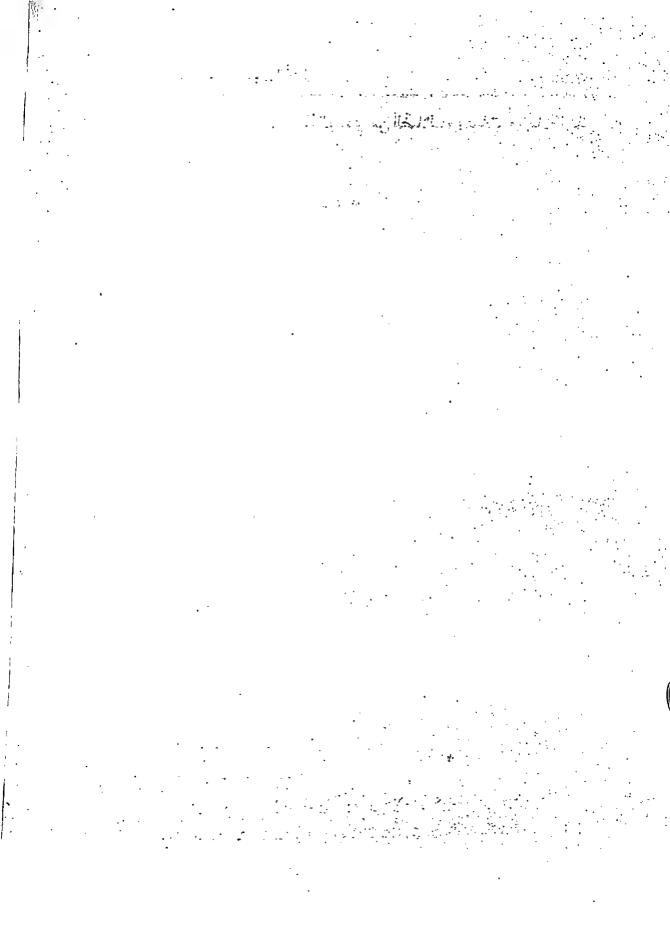







مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (أ)

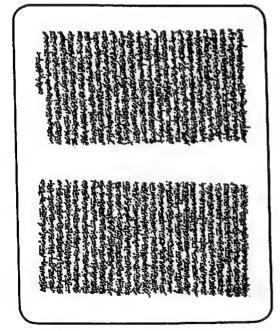

مكتبة راغب باشا (ر)



مكتبة جامعة اسطنبول (ج)



الحمدُ لله الدي حارت العقول دون إدراك كُنْهِ ذاتِه، وعَجَزَت القُوى عن مُعارضة خوارِقِ عاداتِه، أرسَلَ الرُّسُلَ وأيسَّدهم بعظيم بيَّناتِهِ وآياتِه، وأنزل الكُتُبَ وفيها كريم سُورِه وآياتِه، فمَنْ آمَنَ فقد فاز فوزاً كبيراً، ومن كفر فقد خسر خسراناً مبيناً، وسيلقى سعيراً.

والصلاةُ والسَّلام على سيِّدنا محمَّدِ البشير النذير، والسَّراج المنير، المُؤيَّدِ بكتابِ ﴿ أُمْوَكَتَ النَّهُ مُ مُثِلَتَ مِن الدُّنَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [مود: ١]، وعلى آلِهِ وأصحابه ذوي القَدْرِ الرفيع والشَّرَفِ الكبير، وعن تابعيهم بإحسانِ إلى يوم المصير.

### وبعدُّ:

فهذه رسالة بديعة للعلامة المُحقِّق الكبير، والدرَّاكة المُدقِّق الخطير، أحمدُ بنُ سليمان بنِ كمالٍ الوزير، المعروفِ بابن كمال باشا أو كمال باشا زادة، المُتوفى سنة (٩٤٠هـ)، رحمه الله تعالى، صنَّفها «في تحقيق المعجزة وبيانِ وجه دلالتها على صِدْقِ مَنْ يدَّعي النُّبوّة»، كما ذكر في مُقدَّمتها.

بيَّن فيها أصلَ لفظ المعجزة لغة، ومعناها اصطلاحاً، وناقش في أثناء ذلك بعض تعريفاتِها ونَقَدَها، ثم انتقل إلى بيان شرائط المعجزة، وحقَّق أنها على نوعَيْن،

وردَّ كلَّ شرطٍ من تلك الشرائط إلى نوعه (١١)، وظهرت فيه نظراتُه العميقة، وتحريراتُه الدقيقة، إلى أنِ انتهى إلى الكلام في وَجْهِ دلالة المُعجِزة على صِدْقِ مدَّعي الرسالة.

وقد عُنيَ المُصنّفُ في هذه الرسالة بمناقشة جماعةٍ من علماء العقائد وأئمّة الكلام، ومنهم الآمِدِيُّ والإيجيُّ والتفتازانيُّ والشريف الجرجانيّ والحياليّ والقوشيّ والصَّدْر الشيرازيّ، وقد نال «المواقف» للإيجيّ و «شرحه» للجرجانيّ الحظَّ الأكبر من هذه المناقشات، حتى كأنَّ هذه «الرسالة» حاشيةٌ مطوَّلةٌ عليهما.

هذا، والرسالةُ ثابتةُ النِّسبة إلى ابن كمال باشا جَزْماً، فأسلوبُه فيها ظاهر، ومنه افتتاحُها بقوله: «فهذه رسالةٌ معمولةٌ...»، وهو أسلوبٌ يتكرَّر منه استعمالُه، وتحليتُه للتفتازانيِّ والشريف الجرجانيِّ بـ«الفاضل»، ومثلُه شائعٌ في كتبه.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على خمس نُسَخ خطية، نسخة مكتبة جامعة اسطنبول ورمزتُ إليها بـ (أ)، ونسخة مكتبة أيا صوفيا ورمزتُ إليها بـ (أ)، ونسخة مكتبة مكتبة مكتبة راضب باشا ورمزتُ إليها بـ (ب)، ونسخة مكتبة راضب باشا ورمزتُ إليها بـ (ب)، ونسخة مكتبة وإن لم أُشِرُ ورمزتُ إليها بـ (ر)، وقد استأنستُ بنسخة مكتبة عاطف أفندي، وإن لم أُشِرُ إلى فروقها في التعليقات.

وقد أثبتُّ تعليقات المُصنَّف مما وردَ على حواشي هذه النَّسَخ جميعاً أو على حواشي بعضِها في مواضعه تعليقاً، مُصرِّحاً في بدايته بأنه تعليق للمُصنَّف، وخاتماً له بلفظة «منه».

ونظراً إلى طول الرسالة نسبياً، فقد قسمتُها إلى مطالب، مُثبِتاً عنوان كلِّ مطلب بين حاصرتَيْن؛ إشارةً إلى أنه من زيادتي.

<sup>(</sup>١) ولعل هذا التقسيم من أوّليّاتِ المُصنِّف؛ إذْ لم أره لغيره، فليُحرَّر.

وأما عنوان الرسالة فقد خلت منه في النسخة (أ)، وجاء في (ج) بلفظ: «هذه الرسالة معمولة في تحقيق المعجزة»، وفي (ب) بلفظ: «رسالة شريفة معمولة في تحقيق المعجزات، للمُلّا الكامل الشهير، بابن كمال الوزير»، وفي نسخة عاطف أفندي \_ وهي مما أستأنس به كما ذكرتُ آنفاً \_ بلفظ: «رسالة في تحقيق المعجزة»، ورجّحتُه لأنّ سابقيه أقرب إلى التوصيف منهما إلى التسمية، على عكسه، وما في (ج) ليس ببعيد عنه، ويُؤيِّدُه قول المُصنَف في طليعة رسالته: «فهذه رسالة معمولة في تحقيق المعجزة، وبيان وَجْهِ دلالتها على صِدْقِ مَنْ يدَّعي النَّبوّة».

والحمدُ لله في البَدْءِ والختام، وصلاتُه وسلامُه على خير الأنام.

المُحقِّق

\*\*\*

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

grande and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

.: • :



الحمدُ لله الثّابتِ وجودُه بالبيّناتِ الهاهِرة، والصَّلاةُ على مُحمَّدٍ المُثبّتِ صِدْقُ دَعْوتِهِ بالمُعجزاتِ القاهِرة.

#### وبَعْدُ:

فهذه رسالةٌ مَعْمُولةٌ في تحقيقِ المُعجِزةِ (٢)، وبيانِ وَجْهِ دلاليِّها على صِدْقِ مَنْ يَدَّعى النُّبوّة، فنقولُ ومِنَ الله التَّوْفيق:

الكلامُ هنا في مَواضِع: في بيانِ أَصْلِ لَفْظِها، وفي بيانِ رُكْنِها، وفي بيانِ شرائطِها، وفي بيانِ شرائطِها، وفي بيانِ وَجْهِ دلالتِها على الصَّدْق.

# [مطلب في بيان أصل لفظ المعجزة]

أمَّا الأوَّلُ: فالمُعجِزةُ مأخوذةٌ مِنَ العَجْز؛ بِمَعْنى الضَّعْفِ المُقابِلِ للقوّة. قيال الأزهَرِيُّ (٢) في «التَّهْذيب»: «ومَعْنى الإعجاز: الفَوْتُ والسَّبْقُ، يُقالُ:

<sup>(</sup>١) زاد في (ج): قوبه نستعين، وفي (ر): قوعليه التكلان،

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المعجزات».

<sup>(</sup>٣) أبو منصور محمَّد بن أحمد بن الأزهر الهرويّ الشافعيّ (٢٨٦ ـ ٣٧٠)، كانَ إماماً في اللَّغة، بصيراً بالفِقه، كثيرَ العبادة والمُراقبة، مُتحرِّباً في دينه، وله مُصنَّفات، منها قتهذيب اللغة و وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء و وعلل القراءات انظر: وسير أعلام النبلاء اللذهبي (١٦/ ٣١٥ ـ ٣١٧)، و «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكي (٣/ ٣٣ ـ ٥٠).

أعجَزَني فُلانٌ، أي: فاتني. قالَ اللَّيثُ('): أعجَزَني فُلانٌ؛ إذا عَجَزْتُ عن طَلَبِهِ وَإِدراكِه»(''). انتهى.

فالإعجازُ وَصْفُ المُتحدِّي أُسنِدَ إلى ما تُحدِّيَ به مجازاً؛ مِن قَبيلِ إسنادِ الشيءِ إلى سَبَبهِ، ثُمَّ جُعِلَ اسماً للأمرِ المَعْهُودِ الآتي بيانُه.

فالتّاءُ للنَّقْلِ مِنَ الوَصْفيّةِ إلى الاسمِيّة كما في الحقيقة (٢)، وقيلَ: للمُبالَغةِ كما في العَلامة.

ولا استِعارةً (٤) فيه كما تَوهَّـمَهُ الفاضِلُ التَّفْتازانيُّ (٥)، حيثُ قالَ في «شرحِهِ للمَقاصِد»(١): «المُعجِزةُ: مأخوذةٌ مِن العَجْزِ المُقابِلِ للقُدْرة، وحقيقةُ الإعجازِ:

<sup>(</sup>۱) اختُلِفَ في تمام اسمه، فقيل: ابن نصر بن سيّار الخراساني، وقيل: ابن المُظفَّر، وقيل غير ذلك، صاحبُ الخليل بن أحمد، أخذ عنه اللغة والنحو، وأملى عليه الخليل كتاب «العين»، وقيل: إنه أوكَلَ إليه أن يَسُدَّ فيه أماكن. وكان بارعاً في الأدب بصيراً بالشَّعْر والغريب والنَّحْو. انظر: «إنباه الرواة على أنباه النُّحاة» للقِفطيّ (٣/ ٤٢)، و«بغية الوعاة في طبقات اللَّغويِّين والنَّحاة» للسيوطي (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) «تهذیب اللغة» للأزهري (١/ ٢١٩) (عجز).

<sup>(</sup>٣) لأنَّ اللفظ إذا صار اسماً لِغَلَبةِ الاستعمال بعدَما كان وَصْفاً، كان اسميَّتُه فَرْعاً لِوَصْفيّته، فيُشبِهُ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث، لأنَّ المُؤنَّث فرعُ المُذكّر، فتُجعَلُ التاءُ علامةً للفَرْعيّة، كما قال أبو البقاء الكفويُّ في «الكُليّات» (ص: ٢٥٤).

والحقيقة: فعيلة، مِن: حقَّ الشيء؛ إذا ثبت، بمعنى: فاعلة، أي: حقيق، كما قال الجرجاني في «التعريفات» (ص: ٨٩)، ونقله الزَّبيديُّ في «تاج العروس» (٢٥/ ١٧١) (حقق).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿ استعانة ﴾، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) سعد الدين مسعود بن عمر (٧١٢\_٧٩٢ أو ٧٩٣)، تقدَّم التعريف به في «رسالة في تقرير أن القرآن
 العظيم كلام الله القديم».

<sup>(</sup>٦) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه دَخَلٌ للفاضل التفتازاني. منه».

إثباتُ العَجْزِ، استُعيرَ لإظهارِه اللهُ وليسَ فيهِ تَجوُّزُ آخَرُ كما زعَمَه إمامُ الحَرَمَيْنِ (٢) وبيسَ فيه تَجوُّزُ آخَرُ كما زعَمَه إمامُ الحَرَمَيْنِ (٢) وبيّنه بقولِهِ (٣): «هو استِعمالُ العَجْزِ في عَدْم القُدْرةِ، كالجَهْلِ في عَدَمِ العِلمِ، وهو (٤) في الحقيقةِ ضِدُّ القُدْرة (٥).

## [مطلب في بيان رُكْنِ المُعجِزة]

وأمّا الثّاني: فهو ما يُعجِزُ المُنكِرينَ لِمَنْ يَدَّعي النُّبوّة؛ فِعْلاً كَانَ كَشَقِّ القَمَرِ، أو مَنْعاً لِغَيرِهِ عنِ الفِعْل، فإنّ إظهارَ المُعجِزةِ كما يكونُ بإتيانِ غيرِ المُعتاد، كذلكَ يكونُ بمَنْعِ الغَيْرِ عنِ المُعتادِ، كما إذا قالَ مَنْ يَدَّعي النُّبوّةَ في مَقامِ التَّحَدِّي: «أنا(٢) أضَعُ يَدي على رأسي، وأنتُم لا تَقْدِرونَ عليه»، ففعَلَ وعَجَزوا، صادِراً كانَ ذلكَ الفِعْلُ عنه صُدُورَ الأفعالِ الاختياريّةِ عنّا؛ بأنْ يكونَ لِكَسْبِهِ وإرادتِهِ مَدخَلٌ فيه، كما في المِثالِ الأوَّلِ، فإنّ انشِقاقَ القَمَرِ لمّا كانَ بإشاريّهِ عليهِ السّلامُ (٧)، كانَ لِكَسْبِهِ وإرادتِهِ مَدنولُ لِكَسْبِهِ وإرادتِهِ مَا لَكُسْبِهِ وإرادتِهِ مَا لَكُسْبِهِ وإرادتِهِ مَا المَثْلِهِ وإرادتِهِ مَا يَا لَيْ المُعْرِلِيةِ عَلَاهِ السّلامُ (٧)، كانَ لِكَسْبِهِ وإرادتِهِ

<sup>(</sup>١) قشرح المقاصد» للإمام التفتازاني (٥/ ١١).

<sup>(</sup>٢) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينيّ (١٩ ٤ ـ ٤٧٨)، وقد تقدَّم التعريف به في الرسالة في تقرير أنّ القرآن العظيم كلام الله القديم.

 <sup>(</sup>٣) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه: «رد لإمام الحرمَيْن صاحب «الكشّاف». منه». قلت:
 كذا فيه: «الكشاف» ا وهوتصحيف بلا شك.

<sup>(</sup>٤) أي: العَجْز.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة» لإمام الحرمين (ص: ٣٠٨) بنحوه. والمُصنَّف ينقلُ عن «شرح المقاصد» للتفتازاني (٥/ ١١).

<sup>(</sup>٦) في (أ): «إنما»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) حدیث انشقاق القمر أخرجه البخاريّ (۳۲۳٦) و (۳۸۲۹) و (٤٨٦٤) و (٤٨٦٥) ومسلم (۲۸۰۰) من حدیث عبد الله بن مسعود، والبخاري (۳۲۳۷) و (۳۸٦۸) و (٤٨٦٧) و (٤٨٦٩)، ومسلم (۲۸۰۲) من حدیث أنس بن مالك، والبخاري (۳۲۳۸) و (۳۸۷۰) و (۲۸۲۱)، ومسلم (۲۸۰۳)

فيه مَدخَلُ (١)، أو ظاهِراً على يَدِهِ مِن غيرِ صُدُورٍ منه؛ بأنْ لا يكونَ لِكَسْبِهِ وإرادتِهِ فيه مَدخَلٌ (٢)، كالقُرآنِ العظيم، والفُرْقانِ الكريم، فإنّه مُعجِزٌ ظهَرَ على يَدِ نبيّنا عليه السَّلامُ، ولا دَخْلَ فيه لإرادتِهِ وكَسْبِه.

وإنّما قُلْنا: «صادِراً كان ذلكَ الفِعْلُ عنه» لأنّ القِسْمَ المَنْعيَّ (") مِنَ المُعجِزِ لا حَظَّ له مِن هذا التَّقْسيم، فإنّ مَنْعَ المُنكِرِ عن وَضْعِ يَدِهِ على رأسِهِ مَثَلاً مَرْجِعُه إلى عَدَمِ خَلْقِ القُدْرةِ عليه، فلا نِسْبةَ له (١٠) إلى مُدَّعي النَّبوّة؛ لا بالصُّدُورِ عنه، ولا بالظُّهُورِ على يَدِه، وذلكَ ظاهِرٌ. نعم، له نِسْبةٌ إليه مِنْ حيثُ إنّه ظهَرَ على وَفْقِ دَعْواهُ، مَقْرُوناً بتَحَدِّيه.

وبهذا التَّفْصيلِ تَبيَّنَ ما في قولِ الفاضِلِ التَّفْتازانيِّ في «شرحِهِ للعقائد»(٥):

من حديث عبد الله بن عباس، ومسلم (١٠٥) من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهم.
وقد استقصى الحافظُ ابنُ كثير في "تفسيره" (٧/ ٤٧٢ \_ ٤٧٥) وفي «البداية والنهاية» (٤/ ٢٩٣ \_ ٣٠٣) الأخبارَ الواردة في انشقاق القمر، ولم أر فيها التصريح بأنه كان بإشارته على مع نصّ ابن كثير نفيه عليه في قوله في «البداية والنهاية» (٤/ ٣٠٣): «إنه حين أشار إليه النبيُّ على انشقَ عن إشارته، فصار فِرْقتَيْن»، إلا أنه قد يُستَنبَطُ ذلك من عدّة ألفاظٍ في تلك الأخبار، ومنها ما ورد في حديث أنس: «فأراهُمُ القَمَر»، ومنها اتهامُ مشركي مكّة إياه على حينها بالسَّحْر، وهذا يدلُّ على أنّ النبيَّ على أنّ النبيَّ على النبيَّ على أناد إلى القمر قبل انشِقاقِه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) من قوله: «كما في المثال الأول» إلى هنا، سقط من (١).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «أو ظاهراً» إلى هنا، سقط من (أ)، وورد بدلًا منه في (ب): «أو لا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المنفي؛ وهو تصحيف، وسيتكرَّر هذا التصحيف في مواضع من هذه النسخة ومن غيرها، كما سيأتي التنبيه عليه، ويدلُّ على أنه تصحيف قولُه بعد بضعة كلمات: «فإنَّ مَنْعَ المنكر...» إلخ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ) و(ر): «له».

<sup>(</sup>٥) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: ﴿ رَدُّ للفاضل التفتازاني. منه،

لاوهيَ أَمْرٌ يَظَهَرُ بِخِلافِ العاداتِ على يَدِ مُدِّعي النَّبوّةِ، عندَ تحدِّي المُنكِرينَ، على وَجُهٍ يُعجِزُ المُنكِرينَ عن الإتيانِ(١) بِمِثلهِ ١٤٥٤)، مِنَ القُصورِ ؛ لِمَا عَرَفتَ أَنْ قَيْدُ الظُّهُورِ على يَدِ مُدَّعي النَّبوّةِ لا يُوجَدُ في القِسْمِ المَنْعيُّ (١)، وأيضاً المُعجِزُ فيه إنّما هو المَنْع، لا ما عَجَزَ المُنكِرونَ(١) عنِ الإتيانِ بِمِثلِه، فإنّه أمْرٌ عاديٌّ غيرُ خارِقٍ للعادة.

فقولُه: «بخلافِ العادات» يأبى عن صِدْقِ التَّعْريفِ المذكورِ على الفِعلِ الصّادِرِ عن مُدَّعي النُّبوّةِ في القِسْمِ المَذْكور. وقولُه: «عنِ الإتيانِ بمِثلِه» يأبى عن صِدْقِهِ على المَنْعِ الظاهِرِ عَقِيبَ تَحدِّيه، فعلى التَّعْريفِ المَذْكورِ يَلزَمُ أَنْ لا تُوجَدَ المُعجِزةُ في الصُّورةِ المَذْكورةِ وأمثالِها.

وما<sup>(٥)</sup> في قولِهِ في الشرحِهِ للمَقاصِد»<sup>(٦)</sup>: «والمُعجِزةُ في العُرْف: أمرٌ خارِقٌ للعادةِ مَقرُونٌ بالتَّحدِّي معَ عَدَمِ المُعارَضة. وإنّما قالَ: «أمرٌ» لِيَتَناولَ الفِعْلَ كانفِجارِ

<sup>(</sup>١) من قوله: اعلى وجه يعجزا إلى هنا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) فشرح العقائد النفسية المتفتازاني (ص: ۱۳۳).

وكان الإمام التفتازانيُّ قد عرَّفها في أول الكتاب (ص: ٣٢) بأنها «أمرٌ خارقٌ للعادة قُصِدَ به إظهارُ صِدْقُ مَن ادَّعى أنه رسولُ الله تعالى». وسيَنقُلُ المُصنَّفُ نحوَه عن الإيجي في «المواقف»، ويتَعقَّبُه بأنه أسقَطَ قَيْدَ التعجيز.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ر): «المنفيّ، وهو تصحيفٌ كما سبق.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «المنكرين»، ولا يستقيمُ نَحْواً، وقد يُتوهَّمُ أَن يُضبَطَ الفعل «عجز» بتشديد الجيم، فيكون مُتعدِّياً، و «المنكرين» مفعوله، ولكنَّه لا يستقيمُ معنَّى، لأنَّ الذي عجز المُنكِرين: هو المنع، وقد أثبتُه المُصنَّف آنفاً، لكنَّ الذي عَجزَ المنكرون عن الإتيان بمثله، وهو وَضْعُ اليد على الرأس في المثال المضروب سابقاً، هو الأمرُ العاديُّ الذي نفاه المُصنَّف.

 <sup>(</sup>٥) معطوف على «ما» في قوله قبل فقرتَيْن: «وبهذا التفصيل تبيَّن ما في قول...».

 <sup>(</sup>٦) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: (ردٌّ آخرُ للتفتازاني. منه».

الماء من بينِ الأصابع، وعَدَمَه كعَدَمِ إحراقِ النّار. ومَنِ اقتَصَرَ على «الفِعْلِ» جَعَلَ المُعجِزَ هاهنا كُوْنَ النّارِ بَرْداً وسَلاماً وبقاءً (١) الجِسمِ على ما كانَ عليه مِن غير احتِراقِ أيضاً (٢)، مِنَ القُصورِ (٣)، لأنّ مَبْنى تَوْجيههِ مِنَ (١) الاقتِصارِ المَذْكورِ الغُفولُ عِن القِسْمِ المَنْعيُ (٥) للمُعجِزة؛ لِمَا عَرَفتَ أنّ مَرجِعَه إلى عَدَمِ خَلْقِ القُدْرةِ، فلا فِعْلَ عَن القِسْمِ المَنْعيُ (٥) للمُعجِزة؛ لِمَا عَرَفتَ أنّ مَرجِعَه إلى عَدَمِ خَلْقِ القُدْرةِ، فلا فِعْلَ أَصْلاً في الصُّورةِ المَذْكورة.

قالَ صاحبُ «المواقِف»(١٠): «ولا فِعْلَ لله ثمّة، فإنَ عَدَمَ خَلْقِ القُدْرةِ ليسَ فِعْلاً، ومَنْ جَعَلَ التَّرْكَ وجوديّاً حَذَفَه (١٠)«(١٠).

ولا يَخفي ما في جَعْلِ التَّـرْكِ-أي: تَرْكِ خَلْقِ القُدْرةِ وُجوديّاً-مِنَ التَّعسُّف.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج): «أو بقاء»، وفي (ب): «وإبقاء»، والمُثبَت من (ر)، وهو الموافق لِـمَا في «شرح المقاصد».

<sup>(</sup>۲) «شرح المقاصد» للإمام التفتازاني (٥/ ١١).

<sup>(</sup>٣) أي: وتبيَّن ما في قوله المذكور من القصور.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ): امن.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ج) و(ر): «المنفي»، وهو تصحيفٌ كما سبق.

<sup>(</sup>٦) القاضي أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازيّ الإيجيّ (بعد ١٨٠ - ٢٥٧)، إمام مُحقِّق بارع في الكلام والأصول والعربية، له مُصنَّفات، منها: «العقائد» المعروف بـ «العقائد العضدية»، و«المواقف» في الكلام، و«شرح مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه، و«القواعد الغياثية» في البلاغة. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (١٠/ ٢٦ ـ ٤٧)، و«الأعلام» للزركلي (٣/ ٢٩٥).

 <sup>(</sup>٧) حذف زيادة «أو ما يقوم مقامه» في الشرط الأول من شروط المعجزة، وهو: أن يكونَ فِعْلَ الله أو ما يقوم مقامته.

<sup>(</sup>A) «المواقف» للإيجي مع «شرحه» للجرجاني (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتي السيالكوتي وحسن جلبي.

والعِناية التي قَصَدَها الشّارحُ الفاضِلُ (''حيثُ قالَ: قبناءً على أنه ('') الكَفُّ إنَّما يُوجَدُ أَنْ لوكانَ المَنْعُ عَلى الكَفُّ إنَّما يُوجَدُ أَنْ لوكانَ المَنْعُ عَلى الكَفُّ الْمَنْء عَلَى الكَفُّ المَنْء عَلَى المَنْعُ عَلى مَعْناهُ المُتبادِر إلى الفَهْم ('')، وقد عَرَفتَ أنه غيرُ مقصود ('')، ولهذا قالَ بعضُهم في الصَّرْفةِ ('') التي ذهبَ إليه في وَجْهِ الإعجازِ بعَدَم بقاء القُدْرة، على ما تَقِفُ عليه بإذنِ الله تعالى.

وقالَ الآمِديُّ ( ) في «أبكارِ الأفكار ): «إنَّ المُعجِزَ إنْ كانَ عَدَميًّا، كما هو أَصْلُ شيخِنا ( ) ، فالمُعجِزُ هاهنا \_ يَعْني: في الصُّورةِ السّالِفِ ذِكْرُها \_ عَدَمُ خَلْقِ القُدْرة ، فلا يكونُ فِعْلاً ، وإنْ كانَ وُجوديًّا، كما ذهَبَ إليه بعضُ أصحابِنا، فالمُعجِزُ هو خَلْقُ

<sup>(</sup>١) العلامة السَّيِّد الشريف الجرجاني (ت ٨١٦)، وقد تقدَّم التعريفُ به في (رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم».

<sup>(</sup>٢) أي: التَّرْك.

<sup>(</sup>٣) فشرح المواقف؛ للجرجاني (٣/ ٣٤٢)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتيه.

<sup>(</sup>٤) وهو معناه اللَّغويّ، وهو الحيلولة بين الرجل وبين الشيء الذي يُريدُه، كما في «تاج العروس» (٢٢/ ٢١٨) (منع)، وفيه أيضاً (٢٢/ ٢٢٠): «تمنَّع عنه: انكَفَّ، وهو أيضاً مُطاوع مَنَعَه مَنْعاً»، فيكون معنى المنع: الكفّ.

<sup>(</sup>٥) وإنما المقصودُ من المَنْع هنا: عدمُ خَلْق القدرة، كما سلف بيانُه، وهو غيرُ خارج عن المعنى اللغويّ أيضاً، ففي «القاموس» (منع): «مَنَعَه يَمنَعُه: ضدُّ أعطاه»، أي: تَرْكُ الإعطاء.

<sup>(</sup>٦) وهي «أنَّ الله تعالى صَرَفَ هِمَمَ المُتحدِّين عن مُعارضةِ القرآن، معَ قدرتهم عليها، وذلك إما بسَلْبِ قُدْرتهم أو بسَلْبِ العلوم التي لا بُدَّ منها في الإتيانِ بمِثلِ القرآن، بمعنى أنها لم تكن حاصِلةً لهم أو بمعنى أنها كانت حاصِلةً فأز الها الله»، كما في «شرح المقاصد» للتفتازاني (٥/ ٢٨).

 <sup>(</sup>٧) سيف الدين (١٥٥ ـ ٦٣١)، وقد تقدُّم التعريف به في درسالة في بيان مسألة خلق القرآن.

<sup>(</sup>A) يعني: الإمامَ أبا الحسن الأشعري، كما هي عادةُ الآمديّ في هذا الكتاب.

العَجْزِ فيهم، فيكونُ فِعْلاً ١٠٠٠. والحقُّ أنَّ ما ذكرَه: وَجْهُ الإعجازِ، لا٢٠١ المُعجِزُ نفسُه.

وإذا تَحقَّقْتَ أَنَّ مَعْنى العَجْزِ مُعتبَسرٌ في حقيقة المُعجِزة (٣)، فقد عَرَفتَ أَنَّ صاحِبَ «المواقِفِ» والشّارحَ الفاضِلَ لم يُصِيبا في قولِهما: «(وهي)-أي: حقيقةُ المُعجِزةِ-بحسبِ الاصطِلاحِ (عندَنا): عبارةً عن (ما قُصِدَبه إظهارُ صِدْقِ مَنِ المُعجِزةِ-بحسبِ الاصطلاحِ (عندَنا): عبارةً عن (ما قُصِدَبه إظهارُ صِدْقِ مَنِ المُعجِزةِ عن مَعْناها الاصطلاحيّ، ثمَّ التَّعمي أنه رسولُ الله) (١)، حيثُ أسقطا قَبْدَ (٥) التَّعجيزِ عن مَعْناها الاصطلاحيّ، ثمَّ إنّ المَقصودَ إظهارُ صِدْقِ مَنْ يَدَّعي النُّبوّة، وقد بَينَ في مَوضِعِهِ أَنْ النَّبيَّ أَعمُّ مِنَ الرَّسُولِ، فالوَجْهُ أَنْ يُذكرَ النَّبيُّ بَدَلَ الرَّسُولَ (١).

### [مطلب في بيان شرائط المعجزة]

وأمَّا الثَّالِثُ: فاعلَمْ أنَّ شرائطَ المُعجِزةِ على نوعَيْن:

أحدُهما: ما لا بُدَّ منه في تَحقُّق رُكْنِها.

وثانيهما: ما لا بُدَّ منه في دلالتِها على صِدْقِ مَنْ يَدَّعي النُّبوّة.

<sup>(</sup>١) قأبكار الأفكار؛ للأمدى (٤/ ١٨ \_١٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ): الأن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ر): قأن معنى المعجزة معتبر في حقيقة العجز، وهو مقلوب.

<sup>(</sup>٤) «المواقف، للإيجى و «شرحه» للجرجاني (٣/ ٣٤٢)، أو (٨/ ٢٢٢ - ٢٢٣) بحاشيتيُّه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (فيه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ولهما أن يُجيبا: بأنّ المراد بالرَّسول هنا: ما يعمُّ الرَّسولَ والنَّبيُّ جميعاً، بناءً على قولهم في الألفاظ المتقاربة إنها ﴿إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت»، وهذا القول مشهور عند المتأخرين، وعزاه الإمام ابن حجر الهيتميُّ المكُيُّ في "تحفة المحتاج» (٧/ ٤٥) إلى الإمام الشافعيّ. وهنا ـ أعني: في تعريف المُعجِزة ـ افترق ذِكرُ الرسول عن النبيّ، حيثُ اقتصر المُعرَّف على ذِكْرِ الرسول، فإذن قد اجتمع معنى الرسول والنبيّ تحت هذه اللفظة.

أمّا الأوَّلُ: فهُ و «أَنْ (١) يكونَ أمراً خارِقاً للعادةِ؛ إذْ لا إعجازَ دونَه "(١)، وذلكَ ظاهِر.

والشريفُ الفاضِلُ تَصَدّى لِبِيانِه، فقالَ في «شرحِهِ للمَواقِف»: «فإنّ المُعجِزةَ تُنزُّلُ مِنَ الله تعالى مَنزِلةَ التَّصْديقِ بالقَوْلِ، كما سيأتي (٢)، وما لا يكونُ خارِقاً للعادةِ، بُلْ مُعْتاداً كطلوعِ الشَّمْسِ في كلِّ يوم، ويُدُوِّ الأزهارِ في كُلِّ ربيع، فإنّه لا يَدُلُّ عَلى الصَّدْقِ؛ لمُساواةِ غيرِهِ إيّاهُ في ذلكَ، حتى الكذّابِ في دَعْوى النَّبوّة (١).

ولم يُصِبُ في ذلكَ البَيانِ(٥)، لأنّ الصَّدُورَ مِنَ الله تعالى كافٍ في التَّنزُّلِ المَذْكورِ، خارِقاً لها، وقدِ اعتَرَفَ بهِ المَذْكورِ، خارِقاً لها، وقدِ اعتَرَفَ بهِ نفسُه حيثُ قالَ: «والمُعجِزةُ عندَنا: ما يُقصَدُ به تَصْديقُ مُدَّعِي الرَّسالةِ، وإنْ لم يَكُنْ خارِقاً للعادة»(١).

ثمَّ إنَّ ما ذكرَه بقولِهِ: «وما لا يكونُ خارِقاً للعادةِ، بل مُعْتاداً»... إلخ، إنَّما(٧)

<sup>(</sup>١) زاد في (أ): الاه، وهي زيادة مُفسِدة للمعنى.

 <sup>(</sup>٢) وهو الشرطُ الثاني عند صاحب «المواقف» (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتيّه، أما الشرطُ الأول
 عند، فهو: «أن يكونَ فِعْلَ الله أو ما يقوم مقامَه» فسيذكرُه المُصنَّفُ في النوع الثاني من الشرائط.

<sup>(</sup>٣) أي: في «المواقف» و فشرحه» (٣/ ٣٤٨\_٣٤٩)، أو (٨/ ٢٢٨\_٢٩٩) بحاشيتيَّه.

<sup>(</sup>٤) «شرح المواقف» للجرجاني (٣/ ٣٤٣\_٣٤٣)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتيَّه. وأصله للآمدي في «أبكار الأفكار» (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ للسَّيِّد الشريف. منه».

<sup>(</sup>٦) «شرح المواقف» (٣/ ٣٦٧) أو (٨/ ٢٣٦) بحاشيتيه، لكنْ قد يُقال: إنه قاله هنا جواباً على شُبْهةِ من باب التَّنزُّل.

<sup>(</sup>٧) في (ج): ﴿إِمَا أَنَّهُ، وَهُو خَطًّا.

يَدُلُّ على أنه لا بُدَّ مِن ذلكَ الشَّرْطِ في دلالةِ المُعجِزةِ على صِدْقِ مَنْ يَدَّعي النَّبوّة، لا على أنه لا بُدَّ منه في تَحقُّقِ الإعجازِ بها، والكلامُ فيه، فإنّه قد أورَدَ ما نُقِلَ عنه في شَرْحِ قولِ صاحبِ «المَواقِف»: "إذْ لا إعجازَ دُونَه»، فمَنشَأُ الخَبْطِ الخَلْطُ بينَ نَوْعَي الشَّرْطِ، وعَدَمُ الفَرْقِ بينَهما.

بل نم يُصِبْ في التَّصَدِّي للبَيان؛ لِمَا عَرَفتَ أَنَّ المُبيَّنَ أَظْهَرُ مِن ذلكَ البيان.

وأمّا تَعَذُّرُ المَعارَضةِ (١) ـ أعني: مُعارَضةً مُدَّعي النُّبوّة ـ فهو في الحقيقةِ مَعْنى الإعجازِ المُعتبَرِ في رُكْنِ المُعجِزة، فلا وَجْهَ لِعَدَّهِ مِنَ الشرائط.

فصاحبُ «المواقِفِ» - مَعَ اعتِرانِه بما ذُكِرَ، حيثُ قالَ: «فإنّ ذلكَ حقيقةُ الإعجاز»(٢) - لم يُصِبُ في عَدِّهِ مِن جُمْلةِ الشرائط(٣).

ثمَّ إِنَّ في اعتبارِه (٤) شَرْطاً غِنَى عن اشتِراطِه (١) بأنْ يكونَ أَمْراً خارِقاً للعادةِ ؛ لاستِلزامِهِ إيّاهُ لُزوماً بيِّناً، فلا وَجْهَ لِعَدِّ كُلِّ منهما شَرْطاً على حِدَةٍ، كما فَعَلَهُ ذلكَ الفاضِلُ (١) ومَنْ حَذَا حَذْوَه.

وإنَّما قُلْنا: «أعني: مُعارَضةً مُدَّعي النُّبَوَّة»؛ إذْ لا مَعْنى لِرُجوعِ الضميرِ (٧) إلى

<sup>(</sup>١) وهو الشرطُ الثالث عند الإيجيّ في «المواقف، (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٤) بحاشيتيّه، ولفظُه: «أن يَتَعذَّرَ معارضتُه، فإنّ ذلك حقيقة الإعجاز».

<sup>(</sup>۲) «المواقف» للإيجي (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٤) بحاشيتيه.

 <sup>(</sup>٣) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ لصاحب «المواقف». منه».

<sup>(</sup>٤) في (أ): (إنَّ اعتباره، وفيه سَقَطٌ، وفي (ر): (إنَّ في اعترافه، وفيه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: (اشتراطها)، وأصلحتُه بحسب السَّياق.

<sup>(</sup>٦) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ آخرُ لصاحب «المواقف». منه».

<sup>(</sup>٧) وهو الهاء في قول الإيجيِّ: ﴿أَن يَتَعَلَّرَ معارضتُه ، والمُصنَّف لم ينقل كلامَه بنصُّه حيثُ قال: (تعذُّر =

الأمرِ الخارقِ، لِعَدَمِ انتِظامِهِ القِسْمَ المَنْعيَّ(')، وهذا ظاهِر، وإنْ خَفِيَ على الفاضِلِ المَذْكورِ حيثُ قالَ: «الثَّالِثُ: أَنْ يَتَعَذَّرَ مُعارَضتُه، يَعْني: مُعارَضةَ المُعجِزِ، على ما ذَلَّ عليه سِياقُ كَلامِه "(۱).

وأمّا الثّاني (٣): فمِنه: أنْ يكونَ ظاهِراً على وَفْقِ دَعْوى مَنْ تَحدّى به (١)، حتّى يكونَ تَصْديقاً فِعْليّاً مِنَ الله تعالى نازِ لا مَنزِلةَ التَّصْديقِ القَوْليّ، فلو قالَ: المُعجِزتي أنْ أُحيِيّ مَيتاً»، فأتى بخارقِ آخرَ، كنّتِق الجَبَلِ (٥)؛ لم يَدُلَّ على صِدْقِه.

ومنه: أنْ لا يكونَ مُكذِّباً له (١)، فلو قالَ: «مُعجِزتي أَنْ يَنطِقَ هذا الضَّبُّ»، فقالَ: إنّه كاذِب؛ لم يُعلَمْ به صِدْقُه، بلِ ازدادَ إنكارُ المُنكِرِ وقَوِيَ اعتِقادُه بكَذِبه.

والفاضِلُ التَّفْتازانيُّ لِعَدَمٍ فَرْقِهِ بِينَ الشَّرْطَينِ خَلَطَ الكلامَ في أَحَدِهما بالكلامِ في الآخرِ (٧) ، فغَلِطَ، حيثُ قالَ في «شرحِهِ للمَقاصِد»: «ومِنْ قَيْدِ بالكلامِ في الآخوى-أي: لا بُدَّ منه - احتِرازاً عمّا إذا قالَ: مُعْجِزتي نُطْقُ هذا الجمادِ، فنَطَقَ بأنه مُفتَرِ كذّاب» (٨).

المعارضة»، فحصل فيه إبهام.

<sup>(</sup>١) في (ج) و(ر): «المنفي»، وهو تصحيف كما سبق.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف عليه في المطبوع من «شرح المواقف» مُفرَداً (۳/ ۳٤۳)، ولا من المطبوع بحاشيتيّه
 (۸/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) وهو شرائطُ المعجزة التي لا بُدِّ منها في دلالتها على صِدْقِ مدَّعي النُّبوّة.

<sup>(</sup>٤) وهو الشرطُ الخامسُ عند الإيجي في اللمواقف؛ (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٤) بحاشيتَيْه.

<sup>(</sup>٥) أي: اقتلاعِهِ ورَفْعِهِ من مكانه.

 <sup>(</sup>٣) وهو الشرطُ السادسُ عند الإيجي في «المواقف» (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٤) بحاشيتيَّه.

 <sup>(</sup>٧) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: «فيه دَخَلٌ للفاضل التفتازاني. منه».

<sup>(</sup>A) «شرح المقاصد» للتفتازاني (٥/ ١٢).

### وتَبِعَه مَنْ تَبِعَه على العَمْياء(١).

ومنه: أنْ يكونَ ظاهِراً على يَدِه (٢)، والمُرادُ مِن ظُهورهِ على يَدِه: أنْ يكونَ لِكَسْبِهِ أو إرادتِهِ مَدخَلٌ فيه (٣)، فمِثْلُ طُلوعِ الشَّمْسِ على الوَجْهِ المُعْتادِ خارجٌ

(١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: (فيه ردٌّ للفاضل الشهير بخيالي. منه).

قلت: يعني: في «حاشيته» على «شرح العقائد» للتفتازاني (ص: ١٣٤)، وقد نقل الكلام المنقول من «شرح المقاصد» بحروفه.

والخيالي: هو العلامة المُحقِّق شمس الدين أحمد بن موسى ( ٨٦٩ ـ ٨٦١)، قرأ على العلامة خضر بك بالمدرسة السلطانية في بروسة (بورصة)، وصار مُعيداً عنده، إلى أن فاق الأقران، وصار مُدرَّساً، وكان مع صِغرِ سِنَّه من العلماء العاملين، لا يَفتُرُ عن الاشتغال بالعِلم والعبادة، كثيرَ التفكُّر، طويلَ الصَّمْت. وله مُصنَّفات قليلة، منها: احاشيتُه على «شرح العقائد» يُمتَحَنُ بها أذكياءُ الطلبة، والشرح العقائدة لمنظم العقائدة لخضر بك. انظر: الشقائق النعمانية الطاشكبري زادة (١/ ٨٥ ـ ٨٧)، والطبقات السنية التميميّ (١/ ١١٣ ـ ١١٤).

(٢) وهو الشرطُ الرابعُ عند الإيجي في «المواقف» (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٤) بحاشيتيّه.

(٣) سبق من المُصنَّف رحمه الله تعالى تقسيم المُعجِزة إلى قسمين: فعليّ ومَنْعيّ، وتقسيمَ الفِعْليّ منها إلى: صادر عن مُدَّعي النبوّة أو ظاهراً على يده، وفسَّر الصَّدورَ عنه: بأن يكونَ لِكَسْبهِ وإرادته فيه مَدخَل، والظهورَ على يده: بأن لا يكونَ لِكَسْبهِ وإرادته فيه مَدخَل. وتفسيرُه الظهور هنا: بأنْ يكون لكسبه وإرادته مَدخَلٌ فيه، مُناقِضٌ لتفسيره السابق، اللَّهُمَّ إلا أن يُريدَ بالظهور ما هو أعمُّ من الظهور والصَّدور جميعاً.

ثم إنه قال فيما سبق: «إنّ القسم المنعيّ من المعجز لا نسبةً له إلى مدَّعي النُّبوّة، لا بالصدور عنه ولا بالظهور على يده، فكان ينبغي أن يُعيِّد هذا الشرط بما كان فِعْليًا.

<sup>=</sup> ووَجْهُ تعفَّب المُصنَف له: أنّ الموافقة للدَّعْوى شرطٌ من شروط دلالة المعجزة على صدق مدَّعي النُّبوّة، وليس شرطاً من شروط تحقُّق رُكْنِها، فلو تخلَّف كانت معجزة عير دالة على صدقه. وعليه، فجعُلُه قيداً في التعريف ليس بصواب.

بهذا القَيْد، فلا حاجة للاحتِرازِ عنه إلى قَيْدِ «الخارِق»، كما زعَمَه الشَّريفُ الفاضِلُ (۱)، على ما تَقدَّم بيانُه.

ق ال صاحبُ «المواقِف»: «وشَرَطَ قومٌ - يَعْني: في الأَمْرِ المُعجِزِ - أَنْ لا يكونَ مَقْدوراً للنَّبِيِّ عليه السَّلامُ، وليسَ بشيءٍ، لأَنْ قُدْرتَه معَ عَدَمٍ قُدْرةِ غيرِهِ عادةً مُعجِز (٢) (٣). ولا خفاءَ في أنه حَمَلَ المَقْدُورِيّةَ على المَقْدُوريّةِ كَسْباً لا خَلْقاً؛ لِمَا قَدِّمَه مِن أَنْ كُونَه مِنَ الله تعالى خَلْقاً (٤)، حتى يَتَحقّقَ التَّصْديقُ الفِعْليُّ منه تعالى، أوَّلَ الشرائط (٥).

والشَّريفُ الفاضِلُ لم يُصِبْ في حَمْلِهِ المَقْدُوريّةِ المَذْكورةِ على المَقْدُوريّةِ خَلْقاً (١) خَلْقاً (١) محيثُ قالَ في «شرحِه»: "إذْ لو كان مَقْدُوراً له (١) ، كصُعودِهِ إلى الهواءِ ، ومَشْيهِ على الماء (٨) ، لم يَكُنْ نازِ لا مَنزِلةَ التَّصْديقِ مِنَ الله تعالى (٩) ، إذْ حيتَذِ لا يُطابِقُ الشَّرْحُ المَشْروحَ .

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: افيه دَخَلٌ للفاضل الشريف. منه ١٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج): «معجزة»، والمُثبَّت من (ر)، وهو الموافق لِـمَّا في «المواقف».

<sup>(</sup>٣) • المواقف، للإيجى (٣/ ٣٤٣)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتيَّه.

 <sup>(</sup>٤) يعني في قوله: «أن يكون فِعْلَ الله أو ما يقوم مقامه».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أول الشرائط» مفعول فيه للفعل «قدَّمه».

 <sup>(</sup>٦) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: افيه ردٌّ للشريف الفاضل. منه ١٠.

 <sup>(</sup>٧) أي: بخُلْقِ الله تعالى له القدرة عليها، كما في «أبكار الأفكار» للآمدي (٢/ ١٩). وانظر أيضاً:
 «حاشية حسن جلبي» على «شرح لمواقف» (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) في (أ) و(ب): «الهواء»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) اشرح المواقف؛ للجرجاني (٣/ ٣٤٣)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتيَّه.

ثمَّ إِنَّه لَم يُصِبُ<sup>(١)</sup> في زَعْمِهِ أَنَّ الصَّعُودَ والمَشْيَ المَذْكورَ مَقْدورانِ للصّاعِدِ والماشي خَلْقاً.

ولكَ أَنْ تقولَ: لعلَّ مَنِ اعتَبرَ الشَّرْطَ المَذْكورَ مِن المُعتَزِلةِ القائلينَ بأنَ أفعالَ العِبادِ مخلوقةٌ لهم، وإنّما شَرَطَه تَحْقيقاً لمعنى الدّلالةِ على صِدْقِ مُدَّعي النُّبوّة، لا تَحْقيقاً لمعنى الإعجازِ.

فالرَّدُّ الذي قَصَدَهُ صاحِبُ «المواقِفِ»(٢) مَرْدود، والتَّعْليلُ الذي ذكَرَه الشارحُ الفاضِلُ غيرُ (٣) مُنطَبِقٍ على المُعلَّل، ومعَ ذلكَ لم يُصِبْ فيه (١)، لأنه ذكرَه في صَدَدِ الشَّرْح لا الجَرْحِ للمُصنَّف، فتأمَّلُ.

ومنه: أَنْ لا يكونَ مُتقدِّماً على الدَّعْوى (٥)، لأَنَّ التَّصْديقَ قبلَ الدَّعْوى لا يُعقَلُ (١)، والمُرادُ التَّقدُّمُ في الظهور، حتَّى إذا ظهرَ عَقِيبَ الدَّعْوى يَحصُلُ الدِّلالةُ على الصِّدْقِ، وإنِ احتَمَلَ أَنْ يكونَ خَلْقُه قبلَ الدَّعْوى، فإنّ هذا الاحتمالَ لا يَضُرُّ ما لم يُعلَمْ وقوعُه.

فإنْ قالَ: «هذا الصَّندوقُ فيه كذا وكذا»، وقد عَلِمْنا خُلُوَّه، واستَمرَّ (٧) بينَ أيدينا مِن غَلْقِهِ إلى فَتْحِه؛ فإنْ ظهَرَ كما قالَ كانَ مُعجِزاً، وإنْ جازَ خَلْقُه فيه قبلَ التَّحَدِّي.

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ آخرُ للفاضل المزبور. منه».

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: "فيه ردٌّ لصاحب "المواقف". منه".

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) و(ر): «غير».

<sup>(</sup>٤) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ آخرُ للشارح الفاضل الجرجاني. منه».

 <sup>(</sup>٥) وهو الشرطُ السابعُ عند الإيجي في «المواقف» (٣/ ٣٣٩)، أو (٨/ ٢٢٥) بحاشيتَيه.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الايقبل».

<sup>(</sup>٧) في (أ): «وقد استمرً».

وصاحبُ «المواقِفِ» زعَمَ أنّ الشَّرْطَ القَطْعُ بِعَدَمِ الخَلْقِ قبلَ الدَّعْوى (١)، فقالَ: «إنّ المُعجِزَ في المِثالِ المَذْكورِ إخبارُه عن الغَيْب» (٢)، ولم يَدْرِ أنّ الصالح لأنْ (٣) يكونَ مُعجِزاً الإخبارُ عن الغَيْبِ (٤) عنِ الثَّقلَيْن، وأمّا الغَيْبُ عنّا لا عنِ الجنِّ فالإخبارُ عنه لا يَصلُحُ مُعجِزاً؛ لاحتِمالِ أنْ يكونَ بإعلام الجنّ.

ثمَّ إِنَّ الاحتِمالَ المَذْكورَ قائمٌ في الإخبارِ أيضاً، وهذا ما ذكرَه بقولِهِ: "واحتِمالُ أَنَّ العِلْمَ بالغَيْبِ خُلِقَ فيه قبلَ التَّحَدِّي، بِناءً على جَوازِ إظهارِ المُعجِزِ على يدِ الكاذِبِ، وسنبُطِلُه "(°)، إلّا أنه لم يُصِبْ في زَعْمِهِ أنه بِناءً على ما ذكرَه (۱)، لأنّ تَحقُّقَ المُعجِزِ (٧) في المِثالِ المَذْكورِ أوّلَ المسألةِ، فإنّ مَنْ شَرَطَ (٨) القَطْعَ بعَدَمِ الخَلْقِ قبلَ الدَّعْوى يلزَمُه (١) أنْ يقولَ: لا يَتَحقَّقُ المُعجِزُ في الصُّورةِ المَذْكورة.

وبما قرَّرْناهُ تَبيَّنَ أَنَّ وَجُهَ اتِّساقِ ما ذكرَه مِنَ الاحتِمالِ ما أَشَرْنا إليه آنِفاً، لا ما سَبَقَ إلى وَهْمِ الشَّريفِ الفاضِل(١٠٠)، حيثُ قالَ في «شرحِه»: «فيكونُ مُتقدِّماً على

<sup>(</sup>١) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: (فيه ردٌّ آخرُ لصاحب (المواقف). منه).

<sup>(</sup>٢) «المواقف» للإيجي (٣/ ٣٣٩)، أو (٨/ ٢٢٥) بحاشيتيَّه.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب): «لا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ولم يدرِ» إلى هنا، سقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) «المواقف» للإيجي (٣/ ٣٣٩)، أو (٨/ ٢٢٥) بحاشيتيه.

 <sup>(</sup>٦) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ لصاحب «المواقف». منه».

<sup>(</sup>٧) في (ج): «العجز»، والمُثبَت من سائر النُّسَخ. وكذا فيما سيأتي في السطر التالي.

<sup>(</sup>٨) في (أ): «شرطه»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ج) و (ر): «يلزم».

<sup>(</sup>١٠) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: (فيه ردٌّ للشريف الفاضل. منه».

الدَّعْوى، مع كونِهِ مُعجِزاً ١٠٠٠، مِن تَوقُّفِ الإيرادِ على تَحقُّقِ الإعجازِ فيها، فتَدبَّرْ، واللهُ الهادي إلى سَبيلِ(٢) الرَّشاد.

قالَ صاحبُ «المواقِف»: «فإنْ قيلَ: فما تقولونَ في كلامِ عِيسى عليهِ السَّلامُ في المَهْدِ، وتَساقُطِ الرُّطَبِ الجَنِيِّ عليه مِنَ النَّخْلةِ اليابسة؟»(٣).

أرادَ الاستِفسارَ عن ذَينِكَ الخارِقَيْن، والاستِكشافَ عن حقيقةِ الحالِ فيهما، على مُوجَبِ الاشتِراطِ المَذْكورِ، ولهذا أتى بأداةِ التَّفْريعِ('' في صَدْرِ كلامِه، لا النَّقْضِ والإبطالِ كما سَبَقَ إلى وَهْمِ الشَّريفِ الفاضِل('')، حيثُ قالَ في «شرحِه»: «ما ذَكَرْتُموهُ مِن امتِناعِ تَقدُّمِ المُعجِزِ على الدَّعُوى يُفْضي إلى إبطالِ كثيرٍ مِنَ المُعجِزاتِ المَنقولةِ عن الأنبياءِ عليهم السَّلامُ، وإليه الإشارةُ بقولِهِ: «فما تقولونَ»... إلىخ»('').

بقيَ هاهنا شيءٌ، وهو أنّ تَساقُطَ الرُّطَبِ الجَنِيِّ مِنَ النَّخْلةِ اليابسةِ على مَريَمَ، على ما نَطَقَ به نصُّ القُرآن(٧)، لا على عيسى عليه السَّلام.

<sup>(</sup>١) اشرح المواقف؛ للجرجاني (٣/ ٣٤٥)، أو (٨/ ٢٢٥) بحاشيتيّه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ) و(ر): «سبيل».

<sup>(</sup>٣) «المواقف» للإيجي (٣/ ٣٣٩)، أو (٨/ ٢٢٥) بحاشيتيّه.

<sup>(</sup>٤) وهي الفاء في قوله: «فما تقولون» إلخ.

<sup>(</sup>٥) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: "فيه ردٌّ آخرُ للفاضل الشريف. منه".

<sup>(</sup>٦) «شرح المواقف» للجرجاني (٣/ ٣٤٥)، أو (٨/ ٢٢٥) بحاشيتيّه. وأصله للآمدي في «أبكار الأفكار» (٤/ ٢١).

 <sup>(</sup>٧) يعني: قوله تعالى: ﴿وَهُنِيَ ٓ إِلَيْكِ بِعِنْعَ ٱلنَّخْلَةِ نُسْلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥].

ثمَّ قالَ في جوابِ ما ذُكِرَ<sup>(١)</sup>: «قُلْنا: تلكَ الخَوارِقُ كراماتٌ، وظهورُها على الأولياءِ جائزٌ، والأنبياءُ قبلَ نُبوَّتِهمْ لا يَقصُرونَ عن دَرَجةِ الأولياء.

وقد قالَ القاضي (٢): «إنَّ عيسى عليه السَّلامُ كانَ نبيّاً في صِباه (٢)؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَنِي نِبِيًا ﴾ [مريم: ٣٠]، ولا يَمتَنِعُ (٤) مِنَ القادرِ المُخْتارِ أنْ يَخلُقَ في الطَّفْل ما هو شَرْطُ النُّبوّةِ مِن كمالِ العَقْلِ وغيرِه».

و لا يَخْفى بُعْدُه، مع أنه لم يَتكلَّمْ بعدَ هذه الكَلِمةِ بيِنْتِ شَفةٍ (٥) إلى أوانِه، ولا يَخْفى بُعْدُ أنْ تكلَّمَ بها إلى أنْ يَتكامَلَ (١) فيه شرائطُها.

وأمّا قولُه: ﴿وَجَعَلَنِي بَئِيّا ﴾ فهو كقولِ النّبيّ عليه السّلامُ: «كنتُ نبيّاً وآدمُ بينَ

<sup>(</sup>١) وهو السُّؤال المفروض: فما تقولون في كلام عيسى عليه السلام... إلخ.

<sup>(</sup>٢) يعني: الباقلاني، كما صرَّح به الآمدي في «أبكار الأفكار» (٤/ ٢٢)، وإذا أُطلِقَ القاضي في كتب الأصول والكلام فهو المرادُ به.

<sup>(</sup>٣) ولفظُه عند الآمدي: «في صِغَرِه»، ولا يخفى أنّ محلَّ النَّزاع هو ما ظهر لعيسى عليه السلام من معجزاتٍ في مَهْدِه، وهو أخصُّ من صِغَرِه أو صباه، واستدلالُه بالآية المذكورة يُشعِرُ بأنه يرى إثباتَ نبرّتِهِ في مَهْدِه، وفيه بُعْد، كما سيأتي عند المُصنَّف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ويمتنع)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أي: بكلمةٍ جَرَّتْ من الشفة. انتهى من حاشية (ر).

قلت: بنت الشفة: هي الكلمة، كما في «القاموس» (شفه)، وبه فسّرها العلامة حسن جلبي في «حاشيته» على «شرح المواقف» (٨/ ٢٢٦)، وهو مجاز، كما في «تاج العروس» (٣٦/ ٧١) (شفه).

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وفي «المواقف»: «تكامّلُ بالماضي، وهو أجود.

الماءِ والطِّينِ»(١)»(٢).

يَعْني: في التَّعْبيرِ عن القَبولِ والأَهْليَّةِ بالفِعْلِ، فمَعْنى القولِ المَحْكيِّ عن عيسى عليه السَّلامُ: أنه تعالى جَعَلَني أَهْلاً مُستَعِداً للنُّبوّةِ وأنا في المَهْدِ، ومَعْنى قَولِ نبيّنا عليه السَّلامُ: كنتُ مُستَعِداً للنُّبوّةِ قبلَ خَلْقِ آدمَ عليه السَّلامُ"، وهذا الاستِعدادُ كانَ لِرُوحِهِ الشَّريفِ المَخْلوقِ قبلَ بَدَنِهِ اللَّطيف.

(١) لا أصل له بهذا اللفظ، كما قال الزركشيُّ في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص: ١٧٢)، ونحوه عند السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ٣٣٧) (٨٣٧).

وأخرج الترمذي (٣٦٠٩) من حديث أبي هريرة قال: «قالوا يا رسول الله، متى وَجَبَت لك النبوّة؟ قال: وآدمُ بين الرُّوح والجَسَد»، وقال الترمذيُّ: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٥٩٦) من حديث ميسرة الفجر.

وأخرج أحمد (١٧١٥٠) و(١٧١٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٤٠٤) من حديث العرباض ابن سارية مرفوعاً: «إني عندالله لخاتَمُ النبيِّين، وإنَّ آدمَ لَـمُنجَدِلٌ في طينتِه».

(٢) «المواقف» للإيجي (٣/ ٣٤٠)، أو (٨/ ٢٢٥\_٢٢٦) بحاشيتيّه.

(٣) والأولى تفسيرُه بإثبات نبوّته على والحكم بها، يشهدُ له لفظُ «إني عند الله لخاتم النبيّين» في حديث العرباض عند أحمد، ولفظ «مكتوب بخاتم النبيّين» في حديث عند ابن حبان، ولفظُ: «متى وجبت لك النبوّة» في حديث أبي هريرة، فالعِنْديّة عِنديّة حُكْم، والكتابة مفسّرةٌ لها، وكذا الوجوب.

ولذا فسّره جماعة بكتابة نبوّته وي اللوح المحفوظ، قال الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٨١): «يريد: أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره»، وقال البقاعي في «نظم الدرر» (٢٠): «وكأنه يريد قضاء مكتوباً في أمّ الكتاب ومذكوراً لمن أراد من الملائكة قبل إتمام خُلْق آدم عليه الصلاة والسلام». وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (٦/ ٢١٥)، و«معالم التنزيل» للبغوي (٣/ ٢٣٧)، و«لباب التأويل» للخازن (٣/ ١٨٧).

هذا هو الوَجْهُ، لا ما(۱) ذكره الشّارحُ الفاضِلُ(۱) بقولِهِ: «في أنه تَعْبيرٌ عنِ المُتحقِّقِ فيما يُستَقبَلُ بلَفْظِ الماضي الله وَهُمْ، لا يَنبَعَي أَنْ يَذهَبَ إليه فَهُمٌ، المُتحقِّقِ فيما يُستَقبَلُ بلَفْظِ الماضي اللهُ فإنّه وَهُمْ، لا يَنبَعَي أَنْ يَذهَبَ إليه فَهُمٌ، لأنب بمَعْزِلِ عن المَقصودِ مِن الكلام، المُناسِبِ للمَقام، كما لا يَخْفى على ذَوِي الأفهام.

بقي هاهنا شيءٌ، وهو أنّ عيسى عليه السَّلامُ تكلَّمَ بعدَ الكَلِمةِ المَذْكورةِ بكَلِمات، على ما نَطَقَ به نصُّ القُرآن، حيثُ قالَ اللهُ تعالى حِكايةٌ عنه: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ عَلَى مَا نَطَقَ به نصُّ القُرآن، حيثُ قالَ اللهُ تعالى حِكايةٌ عنه: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ عَالَى عَلَى مُاكَنَّ وَأَوْصَلِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى مُاكَنَّ وَأَوْصَلِي بِالصَّلَوْقِ وَالزَّكُوةِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

وأمّا التأنُّورُ عنه، أي: تأنُّورُ ظُهورِ المُعجِزةِ عنِ الدَّعْوى:

فإنْ كانَ بزمانٍ يسيرِ يُعتادُ مِثلُه فجائزٌ بلا خِلافٍ فيه وفي وَجْهِ(١) دلالتِه.

وإنْ كانَ بزمانٍ كثيرٍ، مِثْلَ أنْ يقولَ: «مُعجِزتي أنْ يكونَ كذا بعدَ شهرٍ»، فكانَ جائزاً أيضاً بلا خِلافٍ فيه، دونَ وَجْهِ دلالتِهِ فإنَّهم اختَلَفُوا فيه: فقيلَ: إخبارُه عنِ

<sup>(</sup>١) في (ب): «الوجه، لـما»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: ﴿ردٌّ للسَّيِّد. منه›.

<sup>(</sup>٣) فشرح المواقف، للجرجاني (٣/ ٣٤٦) أو (٨/ ٢٢٦) بحاشيتيّه.

<sup>(</sup>٤) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه دَخَلٌ لصاحب «المواقف». منه».

<sup>(</sup>ه) على حاشية (أ) و(ب) و(ج) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «إنما قال: « اللَّهُمّ»، لأنَّ الإشارةَ بهذه بأياه. منه».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فيه دون وجه»، وهو خطأ.

الغَيْبِ قبلَ وقوعِه، فيكونُ أَصْلُ المُعجِز [مُقارناً](١)، وإنْ كانَ ظهورُه مُعجِزاً(١) مُتأخِّراً. وقيلَ: كونُه(٣)، فيكونُ أَصْلُ المُعجِز أيضاً مُتأخِّراً.

هذا هو الوَجْهُ في تحريرِ الكلام، في هذا المَقام.

وأمّا على اعتبارِ صُدورِ المُعجِزِ دونَ ظُهورِه، كما وقَعَ في «المواقِف»(١٠)؛ فيَرِدُ عليه: أنه بعدَما فُرِضَ تأخُّرُه صُدُوراً بزمانٍ كثيرٍ عنِ الدَّعْوى لا يَبْقى مَساغٌ لأَنْ يُقالَ: هو إخبارُه عنِ الغَيْبِ فيكونُ المُعجِزُ مُقارِناً.

ومنه: أَنْ يكونَ فِعْلاً لله تعالى أو ما يَقُومُ مَقامَه مِنَ المَنْع (٥)، وهذا لأنّ التَّصْديقَ منَ الله تعالى لا يَحصُلُ بما ليسَ مِن قِبَلِه.

قالَ الآمِدِيُّ في «أبكارِ الأفكار»: «فإنْ قيلَ: شَرْطُ المُعجِزةِ يجبُ أنْ يكونَ خاصًا بالمُعجِزةِ غيرَ عامِّ لها ولغيرِها، وإذا كانَتْ جميعُ الأفعالِ مِن فِعْلِ الله تعالى، سواءً كانَتْ مُعجِزةً أو لم تكُن، فلا مَعْنى لِعَدِّ ذلكَ مِن شرائطِ المُعجِزة؟

قُلْنا: عمومُ الوَصْفِ لا يُخرِجُه عن أَنْ يكونَ شرطاً في غيرِه، إذا كانَ ذلكَ الغَيْرُ مُتوقِّفاً عليه، وإنّما يَمتَنِعُ أَخْذُ عمومِ الفِعْلِ شَرْطاً في المُعجِزةِ أَنْ لو كانَ شرطاً بمَعْنى كونِهِ مُميِّزاً عن غيرِها وحدَه، وليسَ كذلكَ، بل ذلكَ شرطٌ بمَعْنى تَوقُّفِ المُعجِزةِ عليه، وتمييزُها عن غيرِها بجُمْلةِ ما ذكرْناهُ مِنَ الشُّروط»(١).

<sup>(</sup>١) زيادة منِّي يقتضيها السِّياق، ولم ترد في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ): «وإن كان ظهوره معجزاً».

<sup>(</sup>٣) أي: تحقُّق المُخبَر عنه بعد شهر، على ما في المثال المذكور.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٤٠)، أو (٨/ ٢٢٦) بحاشيتيّه.

<sup>(</sup>٥) وهو الشرطُ الأولُ عند الإيجي في «المواقف» (٣/ ٣٣٨)، أو (٨/ ٢٢٣) بحاشيتيَّه.

<sup>(</sup>٦) «أبكار الأفكار» للآمدي (٤/ ١٩).

### [مطلب في بيان وَجْهِ دلالة المُعجِزة على الصَّدْق]

وأمّا بيانُ وَجْهِ دلالتِها على صِدْقِ مَنْ يَدَّعي النَّبَوّةَ، أعني: دلالةَ المُعجِزة، وهيَ الخارِقُ المَقْرونُ بالشرائطِ المَذْكورة، فنقولُ:

إنها عاديّة ، قد جَرَى عادة الله تعالى بخَلْقِ العِلمِ بالصَّدْقِ عَقِيبَ ظهورِها ، فإنّ إظهارَ المُعجِزِ على يَدِ الكاذِب، وإنْ كانَ مُمكِناً عَقْلاً ، فمَعْلُومٌ انتِفاؤُ ، عادةً كسائر العاديّات.

وهذا البيانُ صَريحٌ في أنَّ عَدَمَ كونِ دلالتِها عَقْليةً تَجُويزُ العَقْلِ ظهورَها على يَدِ الكاذِب، لا(١) وُقوعُ تَحَلُّفِ الصَّدْقِ عنها في الكاذِبِ كما تَوهَّ مَهُ الشَّريفُ الفاضِلُ(٢)، حيثُ قالَ في «شُرحِهِ للمَواقِف»: «فلا تكونُ دلالتُه عَقْليَّةً؛ لِتَحَلُّفِ الصَّدْقِ عنه في الكاذِب، (٣)، والفَرْقُ بينَ المَعْنييْنِ وعَدَمُ استِلزامِ الأوَّلِ للثَّاني واضِح.

وإنّما قُلْنا: «أعني: دلالة المُعجِزة»... إلخ، مع ظُهورِ المَرام، مِن سِباقِ الكلام، لأنه مَزِلّةُ الأقدام، ومَضِلّةُ الأفهام، حتّى زلَّ فيه قَدَمُ (1) مَنْ له كَعْبٌ عالي في التَّحْقيق، ويَدُّ طُولى في التَّدْقيق، أعني الشَّريفَ الفاضِلَ (1)، حيثُ قالَ في «شرحِهِ للمَواقِف»: «وهذه الدّلالةُ ليسَتْ دلالةٌ عَقْليّةٌ مَحْضةٌ، كدلالةِ الفِعْلِ على وجودِ الفاعِل، ودلالةِ إحكامِهِ وإتقانِهِ على كونِهِ عالِماً بما صَدَرَ عنه؛ فإنّ الأدلّةَ العَقْليّةَ تَرتَبِطُ بنفسِها (1)

<sup>(</sup>١) زاد في (ب): «على»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: النَّه ردٌّ للسَّيِّد. منه؟.

<sup>(</sup>٣) قشرح المواقف، للجرجاني (٣/ ٣٤٩)، أو (٨/ ٢٢٩) بحاشيتيه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «قدم».

<sup>(</sup>٥) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «فيه ردٌّ للشريف الفاضل. منه».

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وفي «شرح المواقف»: (لنفسها، وكلاهما مستقيم.

بمَدْلُولاتِها، ولا يجوزُ تَقْدِيرُها غيرَ دالّةٍ عليها، وليسَتِ المُعجِزةُ كذلكَ، فإنّ خَوارِقَ العاداتِ كانفِطارِ السَّماواتِ وانتِثارِ (١) الكواكبِ وتَدَكْدُكِ الجِبالِ يَقَعُ عندَ تَصَرُّمِ الدُّنيا وقيامِ السَّاعة، ولا إرسالَ في ذلكَ الوَقْت، وكذلكَ تَظهَرُ الكراماتُ على أيدي الأولياءِ، مِن غيرِ دلالةٍ على صِدْقِ مُدَّعي النُّبوّة. ولا دلالةً (١) سَمْعيّةً؛ لِتَوقَّفِها على صِدْقِ "النَّبيّ عليه السَّلام، فيَدُور (١)، بل هي دلالةٌ عاديّة "(١). إلى هنا كلامُه.

فإنّ مَسَاقَ كلامِهِ على الذُّهولِ عنِ اعتِبارِ الشرائطِ المَذْكورةِ في المُعجِزةِ، أو الغُفولِ عن أنّ الكلامَ فيها، لا في مُطلَقِ الخارِقِ للعادة.

ثمّ إنّ الظاهِرَ مِن قولِهِ: "ولا دلالةً سَمْعيّةً": أنْ تكونَ الدّلالةُ السَّمْعيّةُ قِسْماً آخرَ غيرَ الدّلالةِ العَقْليّـةِ والدّلالةِ العاديّة، وهو ممّا لا يَنبَغي أنْ يَذْهَبَ إليهِ وَهْمُ عاقِل، فَضْلاً عن مِثْل ذلكَ الفاضِل.

وقالَ صاحِبُ «المواقِفِ» في بيانِ ما قَدَّمْناهُ مِنَ الدّلالةِ العاديّة: «لأنّ مَنْ قالَ: أنا نبيًّ، ثمَّ نَتَقَ الجبلَ، فأوقَفَه على رؤوسِهم، وقالَ: إنْ كذَّبتُموني وقَعَ عليكم، وإنْ صَدَّقتُموني انصَرَفَ عنكم، فكُلَّما هَمُّوا بتَصْديقِهِ بَعُدَ عنهم، وإذا (١١) هَمُّوا بتكذيبهِ

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) و (ر): قوانتشار ٤، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>Y) معطوف على «دلالة» في قوله: «ليست دلالة عقلية».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ): «صدق».

<sup>(</sup>٤) أي: لتوقُّف دلالة المعجزة السَّمْعية على صِدقِ النبيّ، وتوقُّف صِدقِ النبيّ على المُعجِزة، فيلزم توقُّفُ الشيء على نفسه، وهو الدَّوْر.

<sup>(</sup>٥) «شرح المواقف» للجرجاني (٣/ ٣٤٨)، أو (٨/ ٢٢٨) بحاشيتيُّه.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وكلّما»، والمُثبَت من (أ)، وهو الموافق لِـمَا في «المواقف». ومن قوله: «هموا بتصديقه» إلى هنا سقط من (ر).

قَرُبَ منهم؛ عُلِمَ بالضّرورةِ أنه صادقٌ في دَعُواه، والعادةُ قاضِيةٌ بامتِناعِ ذلكَ مِنَ الكَاذِب»(١).

وقالَ الشَّريفُ الفاضِلُ<sup>(۲)</sup> في «شرحِه»: «مع كَوْنِهِ مُمكِناً عنه إمكاناً عَقْليّاً؛ لِشُمولِ قُدْرتِهِ تعالى للمُمكِناتِ بأَسْرِها»<sup>(۳)</sup>.

ولا يخفى ما في تَعْليلهِ مِنَ القُصور؛ إذْ لا يَلزَمُ مِن شُمولِ قُذْرِتِهِ تعالى للمُمكِناتِ بأُسْرِها أَنْ يُكُونَ صُدورُه عنه تعالى مُمكِناً؛ لجوازِ أَنْ لا يكونَ المَفْروضُ صُدورُه مِنَ المُمكِناتِ، فإنّ إمكانَ المُطلَقِ لا يَستَلزِمُ إمكانَ المُقيَّدِ، كوجودِ زيد، فإنّه مُمكِنٌ مُطلَقاً، وليسَ بمُمكِنٍ مُقيَّداً بالمُقارَنةِ لِعَدَمِ عِلّتِه (١٠)، وقد عرَفتَ أَنَّ المَفْروضَ صُدورُ الخارِقِ المَقْرونِ بدَعْوى النَّبوّةِ والظَّهورُ على يَدِ المُدَّعي، لا مُطلَقُ الخارِق.

«قالَتِ المُعتَزِلةُ: خَلْقُ المُعجِزةِ على يَدِ الكاذِبِ مَقْدورٌ لله تعالى؛ لِعُمومِ قُدْرتِه، لكنَّه مُمتَنِعٌ وُقوعُه في حِكْمتِه لِسمَا فيه مِن دلالةِ الصَّدْق (٥) وهو إضلالٌ (٢)

<sup>(</sup>١) «المواقف» للإيجى (٣/ ٣٤١)، أو (٨/ ٢٢٩) بحاشيتيَّه.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنِّف، ونصُّه: «فيه دَخَلٌ للشريف الفاضل. منه».

<sup>(</sup>٣) فشرح المواقف، للجرجاني (٣/ ٣٤٩)، أو (٨/ ٢٢٩) بحاشيتيّه.

<sup>(</sup>٤) أي: وجودُ زيد مُمكِنٌ مطلقاً، ولكنَّ وجودَه مُقارِناً لكَوْنِ عِلْتِه معدومةً مستحيل.

<sup>(</sup>٥) على حاشية النُّسَخ كلِّها هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: •في «المواقف»: «لأنَّ فيه إيهامَ صِدْقِه»، والرَّجْهُ ما ذكرناه، كما لا يخفى. منه».

قلت: يعني: أنّ العبارة المذكورة وردت في «المواقف» في هذا الموضع، وقد حذفها المُصنّف، وأثبَتَ بَدَلاً منها: «لِمَا فيه من دلالة الصّدق».

<sup>(</sup>٦) على حاشية (ر) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: «وليس المُرادُ من الإضلال في عبارة المُصنَّف الذي ذكره في «شرحه» هذا، بل أمرَّ آخرُ بيَّنه في الحاشية. منه». وورد هذا التعليقُ على حاشية (أ) و(ج) أيضاً، إلا أنه أثبِتَ فيهما في غير محلِّه، وتصحَّف «الإضلال» فيهما إلى «الاختلال».

قبيحٌ مِنَ الله تعالى، فيَمتَنِعُ صُدورُه عنه تعالى كسائرِ القَبائح»(١).

وفي تَعْليلهم أيضاً قُصُورٌ، وقد نبَّهتُ فيما تَقَدَّمَ على وَجْهه، فتَذَكَّرْ.

وقالَ الشيخُ<sup>(۱)</sup> وبعضُ أصحابِنا: إنَّ خَلْقَ المُعجِزةِ عَلَى يَدِ الكاذِبِ غيرُ مَقْدورِ في نفسِه، لأنَّ لها<sup>(۱)</sup> دلالةً على الصِّدْقِ قَطْعاً<sup>(۱)</sup>، فيَلزَمُ صِدْقُ الكاذِب، وهذا خُلْف.

وصاحبُ «المواقِفِ» أتى هنا بترُّ ديدٍ قبيحٍ، حيثُ قالَ بعدَ القَطْعِ بدلالتِها قَطْعاً على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق على الصَّدْق المُعجِزُ عمّا يَلزَمُه»(١)، وإنّما قُلْنا: إنّه تَرْديدٌ قبيحٌ؛ إذْ لا احتمالَ للشَّقِ الثَّاني بعدَ القَطْع بدلالتِها على الصَّدْقِ قَطْعاً.

«وقالَ القاضي: اقتِرانُ ظُهورِ المُعجِزةِ بالصَّدْقِ ليسَ أمراً لازِماً لُزوماً عَقْليّاً، بلُ هو أَحَدُ العاديِّ جازَ إخلاءُ المُعجِزِ عنِ هَجْراها العاديِّ جازَ إخلاءُ المُعجِزِ عنِ

قلت: قوله: «بيّنه» في الحاشية ظاهرُه أن صاحب «المواقف» قيّد حاشية في هذا الموضع من كتابه،
 بيّن فيها المذكور، ويحتمل أن يكون تصحيفاً عن «بيّنتُه»، يُريد: ما ذكره المُصنّفُ نفسُه في الحاشية السابقة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «المواقف؛ للإيجي و«شرحه؛ للجرجاني (٣/ ٣٤٩)، أو (٨/ ٢٢٩) بحاشيتيُّه.

<sup>(</sup>٢) أي: الإمام أبو الحسن الأشعري.

<sup>(</sup>٣) أي: للمعجزة، كما في اشرح المواقف، للجرجاني (٣/ ٣٤٩)، أو (٨/ ٢٢٩) بحاشيتيّه.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «المواقف» للإيجي و«شرحه» للجرجاني (٣/ ٣٥٠) بتصرُّف يسير.

<sup>(</sup>٥) في (ب): "بمعنى"، وليست في (ر)، وما بعدها مما أثبته بين علامتي الاعتراض ليس في المواقف، وإنما هو في "شرحه" للشريف الجرجاني، وللما أتى المُصنَّفُ قبله بكلمة "يعني"، لأنه في صَدَدِ تعقُّب صاحب "المواقف".

<sup>(</sup>٦) «المواقف» للإيجي (٣/ ٣٥٠).

اعتِقادِ الصِّدْقِ، وحينَئذِ يجوزُ إظهارُه على يَدِ الكاذِب، إذْ لا مَحْدُورَ فيه سِوى خَرْقِ العادةِ في المُعجِزةِ، والمَفْروضُ أنه جائز (١١).

وكأنه غافِلٌ (٢) عن أنّ المُعجِزَ ليسَ بمُطلَقِ الخارِقِ، بل خارِقِ قُصِدَ به تَصْديتُ الله تعالى (٢) مَن ظهرَ على يَدِهِ في دَعُواه.

فَمَنْ وقَفَ على الخارِقِ المُعجِز، وعرّفَ أنّ الخارِقَ لا يكونُ مُعجِزاً إلّا بما ذُكِرَ؛ لا بُدَّ له مِن اعتِقادِ الصَّدْقِ، فعَدَمُ الاعتِقادِ (١) لا نعدامِ أَحَدِ (٥) الأمرَيْنِ المَذْكورَيْنِ، وليسَ في انعِدامِ واحِدِ منهما خَرْقُ عادةٍ، فليسَ إخلاءُ المُعجِزةِ عنِ اعتِقادِ الصَّدْقِ مِن قَبيلِ الخوارِق، كما تَوهَ مهُ القائلُ المَذْكور (١).

وإذ (٧) عرَفتَ أنّ مَدارَ دلالةِ المُعجِزةِ على صِدْقِ مَنْ يَدَّعي النَّبوّةَ على أنّها تَصْديقٌ فِعْليٌّ مِنَ الله تعالى جارٍ مَجْرى التَّصْديقِ القَوْليّ، فقد وَقَفتَ على أنّ مَنْ أنكرَ إحاطةَ عِلمِهِ تعالى بالحوادِثِ الجُزئيّةِ أو قُدْرتَه بمَعْنى صِحّةِ الفِعْلِ والتَّوْكِ (٨)، فقد

<sup>(</sup>١) انظر: المواقف، للإيجي (٣/ ٣٥٠)، أو (٨/ ٢٣٠) بحاشيتيه.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصُّه: "فيه دَخَلٌ للقاضي. منه،

 <sup>(</sup>٣) في (أ): «بل خارق قَصَدَ به اللهُ تعالى تصديقٌ»، وهو مستقيم أيضاً.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): افعدم الاعتقاد».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «أحد».

<sup>(</sup>٦) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف، ونصُّه: «القائل القاضي. منه».

<sup>(</sup>٧) في (أ): «وإذ قد»، وفي (ب) و(ر): «وإذا».

<sup>(</sup>٨) قوله: •بمعنى صحّة الفعل والترك قَيْدٌ احترازي، والمشهور عن الفلاسفة أنهم يُنكِرون القدرة بهذا المعنى، والمُصنَّف يرى أنهم لا يُنكِرونها، على ما بيَّنه في "رسالة في تحقيق مراد القائلين بأنّ الواجبَ تعالى مُوجِبٌ بالذات».

أنكرَ دلالتَها على صِدْقِ مَنْ يَدَّعي النُّبوّة، سواءٌ اعترَفَ بإنكارِهِ لها كالفلاسِفة، أو لم يَعتَرِفْ كالمُتفَلسِفينَ مِنَ المُنتَمينَ إلى مِلّةِ الإسلام، ومنهم الفارابيُّ(١) وابنُ سِينا(١).

#### [خاتمة]

اعلَمْ أنه قد تَلَخَّصَ ممّا قرَّرْناهُ فيما تَقدَّمَ أَنَّ المُعجِزةَ أَمرٌ يَظهَرُ على يَدِ مُدَّعي النُّبوّةِ على وَجْهٍ يُعجِزُ المُنكِرينَ عن المُعارَضةِ، سواءٌ كانَ ذلكَ الأمرُ ثبوتُ ما ليسَ النَّبوّةِ على وَجْهٍ يُعجِزُ المُنكِرينَ عن المُعارَضةِ، سواءٌ كانَ ذلكَ الأمرُ ثبوتُ ما ليسَ بمُعتادٍ أو تَفْيُ ما هو مُعتادٌ، حيثُ قالَ: "وطريقُ مَعرِفةٍ صِدْقِهِ - يَعني: صِدْقَ النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ في دَعْوى النَّبوّةِ - ظهورُ المُعجِزةِ على يَدِه، وهو ثبوتُ ما ليسَ بمُعتادٍ أو نَفيُ ما هو مُعتادٌ، معَ خَرْقِ العادةِ ومُطابقةِ الدَّعْوى» (١).

قولُه: «مع خَرْقِ العادةِ»... إلخ، مُتعلِّقٌ على قولِه: «ظهورُ المُعجِزة»، فمُطابقةُ

<sup>(</sup>۱) أبو نصر محمَّد بن محمَّد بن طرخان (۲۲۰ ـ ۳۳۹)، الحكيم المنطقيّ شيخ الفلسفة، يُعرَفُ بالمُعلَّم الثاني لِشرحِهِ مُؤلَّفات أرسطو المعروف بالمُعلَّم الأول، كان يُحسِنُ اليونانية وأكثر اللغات الشَّرْقيّة في زمانه، وله مُصنَّفات، منها «الفصوص» و«مبادئ الموجودات»، وبمُؤلَّفاتِهِ تخرَّج ابنُ سينا. انظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» لابن أبي أصيبعة (ص: ۲۱۰ ـ ۲۱۲)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۵/ ۲۱۲ ـ ۲۱۸)، و«الأعلام» للزركلي (۷/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) أبو عليّ الحسين بن عبد الله البُلْخيّ ثم البخاريّ (٣٧٠ ـ ٤٢٨)، العلامة الحكيم المنطقيّ الطبيب المُلقَّب بالشيخ الرئيس، يُعَدُّ من الإسماعيلية، وله مُصنَّفات، منها: «الشفاء» و«النجاة» و «النجاة» و «الإشارات» في الفلسفة والمنطق، و «القانون» في الطبّ. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧١/ ٥٣١ ـ ٥٣٦)، وفي حاشيته ذِكْرُ مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) وهو النَّصير الطوسيّ (ت ٦٧٢)، وقد تقدُّم التعريف به في «رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقدر».

<sup>(</sup>٤) «تجريد العقائد» للطوسيّ (٢/ ١٠٣٩) مع «شرحه» للأصفهاني.

الدَّعْوى مُعتبَرةٌ في طريقِ مَعرِفةِ صِدْقِ مُدَّعي النُّبوّة، لا(١) في حَدِّ المُعجِزةِ كما تَوهَّ مَه بعضُ النَّاظِرينَ في هذا المَقام(٢)، القاصِرينَ عن الوصولِ إلى المَرام، فاعتَرضَ على ذلك الكلام، بأنه يُخرِجُ الإرهاصَ والمُعجِزَ الكاذِب، وهما عندَ المُعرِّفِ مِنَ المُعجزة (٣).

قلت: أما علي القوشيّ (ت ٨٧٩) فهو علاء الدين عليّ بن محمد القُوشيّ أو القُوشجِيْ الحنفيّ (ت ٨٧٩)، علامة مُتكلِّم فَلكيّ، أصلُه من سمرقند، ورحل إلى تبريز فأكرمه سلطانها، ثم أرسله في سفارة إلى السُّلطان محمد الفاتح ليُصلِح بينهما، فاستبقاه السلطان الفاتح عندَه، وألَّف له رسالةً في الحساب سماها «المُحمَّديّة»، وأخرى في علم الهيئة سماها «الفَتْحيّة»، فأعطاه السلطان مدرسة أيا صوفيا، فأقام بالاستانة، وتوفي فيها.

وله مُصنَّفات في الصَّرْف والتفسير والكلام، منها: «شرح تجريد الكلام» للطوسي، اشتَهرَ بـ «الشرح المجديد»، تمييزاً له عن شرح العلامة شمس الدين الأصفهاني الذي اشتهر بـ «الشرح القديم»، وهو شرحٌ عظيم لطيف في غاية اللطافة، لخَصَ فيه فوائدَ الأقدَمِينَ أحسَنَ تَلْخيص، وأضاف إليها زوائد، وهي نتائجُ فِكرِه، مع تحرير سَهْل واضح. انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زادة (ص: ٩٩)، و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٩).

وأما مير صَدْر: فهو صدر الدين محمَّد الشيرازي (تبعد ٩٠٣)، صاحب الحواشي على «شرح التجريد» للقوشي، وقد كتبها مرَّتَين، لقِصّتِه في ذلك مع حواشي الجلال الدوّاني، وقد كتبها مرَّتَين القِصّتِه على الكتاب المذكور بـ «الطبقات الصدرية وقد كتبها ثلاث مرّات، ولذا عُرِفَت حواشيهما على الكتاب المذكور بـ «الطبقات الصدية والجلالية»، انظر: «كشف الظنون» (١/ ٣٤٩ - ٣٥)، و «التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوى (ص: ٩٠ ـ ٩١).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) و (ج) و (ر): الا، والصواب إثباتُها.

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ب) و(ر) هنا تعليق للمُصنَّف، ونصَّه في (ر): الوهو المَوْلَى مير صَدْر رحمه الله. منه، وأشار الناسخ تحته إلى نسخة فيها: «المُتوهِّم مير صَدْر».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح التجريد» للقوشي (ص: ٣٩٣).

نعم، قولُه: «معَ خَرْقِ العادة» مُستَدرَك، مُرتَبِطاً كانَ بما ذكرْنا أو بما ذكرَه المُعتَرِضُ، كما لا يخفى(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد في (ب): «على المُتأمَّل الصادق، والحمد لله وحده، وليس في (أ) و(ر)، وقد خُتِمَت في (أ) بإثبات «تمّ ثلاث مرّات، وفي (ر) بإثبات عبارة: «تمت الرسالة».



5,4

ند مرکزان

فيدوفولون فيدوفولون النفاران مشيد وقيق المجرعة الدين الوصية بهاله الطان في والمنا المحتد الكولي الإنسان المحتدة بهاله الطان المحالة المحالة وقد المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحا المنافرة المؤلفة المستماعة وين القصائر الخالفة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

#### مكتبة بغدادي وهبي (ب)

و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدارك . و تدا

المعادر و بناورج كوالدوم المنتعاطين المعادر و بناورج كوالدوم المنتعاطين منالا المنازر فراخ المنارك المعاودة المناطية في أن أذا بارس الأمال المنارك المناطية المنادر في المناروة المناروة المناروة المنادة المناروة المناروة المناروة المنادة المناروة المناروة المناروة المناوة المناروة ال

الملاحية الزايود 10 (ميل خدو المكان أنكاة الملاحية المناسل المرسل: وتعدد المناسل المناطقة مولا: يأضة بما المفارد وتقوله معافظ مؤيث المديد وطائفهم إلي بالساب المقامة مؤيدة المناسكة الموافع المناس وطائفهم إلي بالمساب المناصرة المناسكة المناسكة المناسك المناطقة مؤاليات الموافعة مؤيدة المناسكة المناسك المناطقة مؤاليات المناسك المناسكة المواطعة المناطقة مؤيلة مؤيدة المناسك المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة

مكتبة لا له لي (ل)

مكتبة جامعة اسطنبول (ج)



الحمدُ الله ذي الفضلِ العظيمِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّهِ الحبيبِ الكريمِ، وعلى آلهِ وصحابتهِ الغُرِّ الميامينِ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مقامَ النبيِّ محمَّدٍ عَلَيْ في الخلقِ لا يعلوهُ مقامٌ، فقد شرَّفهُ الله تعالى بالرسالةِ الكاملةِ، وتوَّجهُ خاتماً لأنبيائهِ ومُرسليه، وخَصَّه بكتابهِ الحقَّ المبين، الخالدِ المحفوظِ إلى يومِ الدينِ، وجعلَ شريعتَه الحاكمةَ على البشرِ إلى قيامِ السَّاعةِ، وأمرَ الخلقَ باتباعه في دينهِ وشريعتهِ وسَمْتهِ وهَدْيهِ، فمن تَنكَّبَ عنه فعنِ الحقِّ إلى الظَّلالِ تَنكَّبَ، ومَن اقتدى به واستَنَّ بهديهِ فبجادَّةِ الصَّوابِ والنَّجاةِ تمسَّكَ.

وهـذا من المعلوم من الدِّينِ ومنَ المُسَلَّم به عندَ المسلمين، لكن أَشكلَ عليه ما وردَ في بعضِ الأحاديثِ من النَّهي العامِّ عن التفضيلِ بين الأنبياءِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ أجمعين، ومن النَّهي الخاصِّ عن تفضيلِ نبينًا ﷺ على بعضِ الأنبياءِ بأعيانهم..

وهذه الأحاديثُ ثابتةٌ مخرَّجةٌ في كتبِ الصَّحاحِ - كما سيأتي بيانُها - لكنَّها بظاهرِها تُعارِضُ قولَه تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وتُعارِضُ نصوصاً أخرى في السَّنةِ النبويةِ تدلُّ صراحةً أو إشارةً إلى تفضيلِ نبيّنا

محمَّد ﷺ على سائر الأنبياء والمرسلين، وتقدُّمهِ عليهم رُتبةً وفضلاً ومكانةً عند اللهِ تعالى.

وقد تصدَّى أَدْمةٌ كِبَارٌ لِإِزَالَةِ هذَا التَّعَارِضِ المتوهَّمِ، مُبيَّنِين وجهَ التَّوفيقِ، والمعنى المحمولَ عليهِ في نُصوصِ الأحاديثِ النَّاهيةِ، بما لا يَتعارضُ مع الآيةِ والنصوصِ الأُخرى، ومِن هؤلاء الأثمَّةِ ابنُ كمال باشا رحمه الله، حيث وجَّه يَراعَهُ والنصوصِ الأُخرى، ومِن هؤلاء الإشكالِ، ونَقلَ عن غيرِه من الأثمّةِ الأعلام، مُؤيِّداً إلى هذهِ المسألةِ، فَصوَّرَ وجهَ الإِشكالِ، ونَقلَ عن غيرِه من الأثمّةِ الأعلام، مُؤيِّداً تارةً، ومُعقبًا تارةً أخرى، حتى وصلَ إلى جادَّة الترجيحِ، وجمعَ باجتهادهِ بينَ ظواهرِ النَّصوصِ، وأَثبتَ تقدُّمَ رتبةِ النبيِّ عَيَّا اللهِ ونتَد ما قد يُشبَّه على ذلك أو يَشتَبِهُ به، مُستدلاً بنصوصٍ عِدةٍ من القرآنِ الكريمِ والسُّنةِ النَّبويةِ الشَّريفةِ.

فجاءت الرسالةُ لطيفةَ الحجمِ، غَزيرةَ المحتوى، دقيقةَ التأليفِ، غَنيةَ بالنَّقلِ والعُزو، مُرصَّعةً بتنبيهاتٍ وتوضيحاتٍ أجادَ فيها المؤلِّفُ وأَفادَ، وزادَ على كلامِ مَن سبقهُ تحقيقاً وتَدقيقاً وتوجيهاً، فجزاهُ الله تعالى خيراً، وأُجزلَ مَثوبتَه.

وقد اعتمدنا في إخراج هذه الرِّسالةِ على ثلاثِ نُسخٍ خَطِّية، الأولى نُسخة مكتبةِ جامعةِ إسطنبول ورمزنا لها برمز (ج)، والنسخةُ الثانيةُ نسخة بغدادي وهبي ورَمزنا لها برمز (ب)، والثالثة نسخة لاله لي ورمزنا لها برمز (ل).

وبذلتُ وسْعي في فهم كلامِ المؤلِّف، وضَبطهِ بالشَّكلِ اللازمِ الموضِّحِ للمعنى، والرجوعِ إلى مصادرِهِ التي أَحالَ إليها، وتخريجِ أحاديثهِ وبيانِ اختلافِ النُّسخِ الخطِّية، والترجيحِ بينها بحسبِ صحَّةِ المعنى عندَ الحاجةِ، ولم أرَ الإطالةَ بالتعليقاتِ والاستفاضةِ بالحواشي والتَّعقيبات، وإنما اقتصرتُ على ما رأيتُه ضرورياً للزما، ولنصِّ المؤلِّفِ مُيسِّراً وخادماً.

وأخيراً:

أَتضرَّعُ إليه سبحانه أَنْ يأجُرَنا على ما بَذلنا، وأَنْ يغفِرَ لنا ما أَخطأنا، وأَنْ يعفوَ عما قصَّرنا، إنَّه سبحانه رَجاؤنا وغِياتُنا، والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين.

المحقق

安排格

,, , • 



الحمدُ للهِ الذِي كرَّمَ بني آدَمَ، وفضَّلَنا عَلَى سائرِ الأُمَمِ، والصَّلاةُ عَلى أصحَابِ الشَّرائعِ، هُداةِ السُّبلِ، خُصَوصاً عَلى نبِيِّنا محمَّدِ أكمَلِ الأنبِياءِ وأفضَلِ الرُّسُلِ، وبعْدُ: فهَذِهِ رِسالَةٌ مَعمُولةٌ في تحقِيقِ تلكَ المقَالةِ، فنقُولُ وَمِنَ اللهِ التَّوفيقُ:

أوَّلُ الأنبياءِ آدَمُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وآخِرُهمْ بعثةً محمدٌ علَيهِ السَّلامُ، وهوَ أَفضلُهُمْ بإجمَاع المسلِمينَ.

وإنّما قُلنا: (وآخرُهمْ بعثةً)؛ لأنّ آخِرَهمْ دَعوةً للخَلقِ إلى الحَقّ هو عِيسَى عَليهِ السّلامُ، لما رُوِيَ في "صَحِيحِ البُخارِي" (( حَمَهُ اللهُ البارِي، عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنّهُ قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: "والّذِي نفسِي بيدِهِ ليُوشِكَنَّ أي: ليَقرَبنَ "أنْ ينزِلَ فيكُمْ " يعني: منِ السّماءِ "ابنُ مَريمَ حَكَماً قِسْطاً "أي: حَاكِماً عَدْلاً "فيكُسِرَ الصّليْبَ فيكُمْ " يعني: منِ السّماءِ "ابنُ مَريمَ حَكَماً قِسْطاً "أي: حَاكِماً عَدْلاً "فيكُسِرَ الصّليْبَ ويَقتُلَ الخِنْزِيرَ "؛ أي: يرفَعُ الرُّخصَةَ فيها (") لا بإبطالِ شَرِيعةِ النّصَارَى - كما توهمهُ الكِرْمانيُ لا نَها قَدْ بطلَتْ قبلَ ذلِكَ بنُزُولِ شَرِيعَتنا - بلْ بإبطالِ حكم الذّمةِ، ورُخصَةِ تَركِ أَهْلِها عَلَى ما يَدِينُونَهُ عَلَى ما أَفْصَحَ عَنهُ بقَولِهِ: "ويضَعَ الجِزيةَ "أي: يَرفَعَها عَن تَركِ أَهْلِها عَلَى ما يَدِينُونَهُ عَلَى ما أَفْصَحَ عَنهُ بقَولِهِ: "ويضَعَ الجِزيةَ "أي: يَرفَعَها عَن

 <sup>(</sup>١) في (ب): ارسالة شريفة معمولة في تحقيق أفضلية نبينا على سائر الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام للمولى ابن الكمال باسمه سبحانه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فيهما».

أهلِ الذَّمَّةِ عامَّةً لا عَنِ النَّصارَى خَاصَّةً ـ كما يُوهُمِ (١) كَلامُ الكرمانيِّ - ويكُونُ الأَمرُ حِينَ لِا الدِّمَةِ ما النَّابِ - وهُو جَوازُ أَخْذِ الجِزيَةِ - جِينَ لِإِسْلامِ والسَّيفِ لانتِهاءِ الحُكْمِ الثَّابِ - وهُو جَوازُ أَخْذِ الجِزيَةِ - بانتِهاءِ عِلَّتِهِ، وهي حاجَةُ أهلِ الإسلامِ إلى المالِ عَلى ما أفصَحَ عنهُ بقولِهِ: "ويفيضَ المَالُ المَالُ اللهُ أَحَدُ.

وبما أشرنا إليه اندَفَعَ ما قِيلَ: قدْ ورَدَ في الخَبرِ عَنْ خَيرِ البشَرِ نُزولُ عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ فيما بَعدُ فهُو آخِرُ الأنْبِياءِ عَلَيهِمُ السَّلامُ، لا بما ذَكَرَ (٢) الفاضِلُ التَّفتازَانيُّ في السَّلامُ فيما بَعدُ فهُو آخِرُ الأنْبِياءِ عَليهِمُ السَّلامُ، لا بما ذَكرَ (١) الفاضِلُ التَّفتازَانيُّ في السَّرِحِهِ للعَقائدِ» حَيثُ قالَ: لأنَّ شَرِيعتَهُ قَدْ نُسِخَتْ فلا يكُونُ إليهِ وَحيٌ ونَصبُ أحكامٍ؛ بلْ يكُونُ خليفة رَسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنَّ انتِسَاخَ شَريعتِهِ لا يَقتضِي ألَّا يكُونَ إليهِ وَحيٌ، فإنَّ صاحِبَ الوَحي لا يلزَمُ أنْ يكُونَ صاحِبَ شَرِيعةٍ.

وأما أنَّهُ عَليهِ السَّلامُ أفضَلُ الأنبِياءِ عَلِيهمُ السَّلامُ فالدَّليلُ القاطِعُ لهُ إجمَاعُ المسلِمينَ على ما نَصَّ عَلَيهِ الفاضِلُ التفتازَانيُّ حَيثُ قالَ في «شَرحِهِ للمَقاصِدِ»("): وأجمَعَ المسلِمُونَ عَلى أنَّ أفضَلَ الأنبِياءِ محمَّدٌ عَليهِ السَّلامُ.

إلا أنَّ ما ذكرَهُ في مَعرِضِ السَّندِ للإجمَاعِ بِقَولِهِ: لأنَّ أُمَّتهُ خيرُ الأَمَمِ لَقُولِهِ عَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وبقولِهِ (٤): ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وتَفضِيلُ الأُمةِ مِن حَيثُ إِنَّهُ أُمَّةٌ (٥) تَفضِيلُ للرَّسولِ الذِي هُمهُ أُمَّتُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ج) بالتاء، وفي (ل): «يوهمه».

<sup>(</sup>۲) في (ل): «ذكره».

<sup>(</sup>٣) «شرح المقاصد في علم الكلام» (٢/ ١٩٢). ·

<sup>(</sup>٤) «وبقوله» زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أمته»، وكذا وقع في النسخ الثلاث: «إنه».

وفي "شَرِحِهِ للعَقائدِ": ولا شكَّ أنَّ خَيرِيَّةَ الأُمْمِ (أَ) بحسبِ كمّالاتِهم في الدِّينِ، وذلكَ تابِعٌ لكَمالِ نبيَّهمْ الذِي يتَّبِعونَهُ؛ لا يَصلُحُ سَنداً لهُ لأنَّ خَيرِيَّتَهُمْ في الدُّنيا بزِيادَةِ نَفعِهمْ للغَيرِ، فإنَّ خَيرَ النَّاسِ مَن يَنفَعُ النَّاسَ، وهذا هوَ الظَّاهِرُ مَّا الدُّنيا بزِيادَةِ نَفعِهمْ للغَيرِ، فإنَّ خَيرَ النَّاسِ مَن يَنفَعُ النَّاسَ، وهذا هوَ الظَّاهِرُ مَّا الدُّنيا بزِيادَةِ نَفعِهم للغَيرِ، فإنَّ خيرَ النَّاسِ مَن يَنفَعُ النَّاسَ، وهذا هوَ الظَّاهِرُ مَعَالاً مَعَالاً اللَّهُ عَنهُ: "﴿ كُمُتُم خَيْرَ أُمَّةٍ مَعَالاً اللهُ عَنهُ: " ﴿ كُمُتُم خَيْرَ أُمَّةٍ مَعَالِهُ اللهُ 
وخيريَّتَهُمْ في الآخِرةِ بكشرةِ ثوابهِم؛ على ما أفصَحَ عَنهُ ما أخرَجَهُ البُخارِيُّ في «صَحِيحِه» عَن السُخارِيُّ اللهُ عَنهُ ما أخرَجَهُ البُخارِيُّ في «صَحِيحِه» عَن السن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ما عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ مِن قولِه: «ألا لكُمُ الأجرُ مرَّتَينِ» فغضِبَ اليَهُ ودُوالنَّصَارَى فقالَوا: نحْنُ (٤) أكثَرُ عَمَلاً وأقلُّ عطَاءً (٥).

والسَّرُّ في ذلِكَ أنهُمْ صَدَّقُوا الأنبِياءَ كُلَّهمْ بخِلافِ سائرِ الأُمَمِ، فإنَّ كُلَّا مِنهُمْ ما صَدَّقَ إلا نَبيّهُ ومَنْ قَبلَهُ مِنَ الأنبيّاءِ عَلَيهمُ السَّلامُ، وقَدْ نبَّهَ الرَّسُولُ عَلَيه السَّلامُ عَلى هذا السِّرَّ حَيثُ قالَ فيما كتَبَ إلى هِرَقلَ: "أَسلِمْ تَسْلَمْ يُؤيّكَ اللهُ أَجْرَكَ مرَّتَينَ" (1).

<sup>(</sup>١) في (ل): «الأمة».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الظاهري».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري هكذا موقوفاً عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ (٤٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج): «فقال: أنحن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).

قالَ الشَّارِحُ الكِرْمانيُّ: مرَّةَ للإيمان بنبيهم، ومرةً للإيمانُ بنبينًا عَلَيْهُ ('')، والخَيرِيَّةُ بأحدِ المعْنيينِ المذْكُورِينِ للأُمةِ لا يكُونُ دَلِيلاً على أفضَلِيَّةِ رَسُولِهِمْ، وكَذَا الآيةُ الثَّانِيةُ لا تَصلُحُ سَنَداً للإجمَاعِ المذكُورِ لأنَّ في تمامِها وهوَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلْكَانِيةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّ المُرادَ مِنَ ('') الوَسطَيَّةِ الخَيريَّةُ التي لها تأثيرٌ في ('') الشَّهادَةِ على سَائرِ الأُممِ، ومَرجِعُها إلى الفَضِيلَةِ المُستَفادَةِ مِن تَصدِيقِهِمُ الأَنْبِياءَ عَلَيهِمُ السَّلامُ كُلَّهُمْ.

وكذا<sup>(١)</sup> قَولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] لا يَصْلُحُ سَنَداً لَهُ؛ لأنَّ ما ذَكَرهُ في وجْهِهِ مِن أنَّ مَن رُحِمَ بهِ غَيرُهُ فهُوَ أفضَلُ مِن غَيرِهِ إنما يتَمشَّى أنْ لو كانَ العالَمِينَ عَلَى عُمُومِهِ، والظَّاهِرُ بقَرينَةٍ قَولِهِ: ﴿ أَرْسَلْنَكَ ﴾ أنَّ المُرادَ مِنهُ مَن كانَ (٥) بَعدَ بعثته (١) عَلَيهِ السَّلامُ.

نَعَمْ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنِكَ إِلَا كَافَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [سبا: ٢٨] يصْلُحُ سَنَداً لهُ؟ لأنَّ مُوجَبَهُ أَنْ يجِبَ عَلى سَائرِ الأنبياءِ عليهِمُ السَّلامُ اتَّباعُهُ أَنْ لو كانُوا أحيَاءً في زَمانِهِ عَليهِ السَّلامُ، أو بَعدَ بعثتهِ (٧) كما وَجَبَ عَلَى عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ، عَلَى ما

<sup>(</sup>١) في (ج): «قال الشارح الكرماني مرة: الإيمان بنبينا» ففيها سقط، والعبارة كالمثبت في «الكواكب الدراري» للكرماني (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «منه من مكان بعد بعثته عليه السلام نعم قوله».

<sup>(</sup>٣) لفظة (في) ليست في (ج)، ووقع في (ل): «تأثيراً في».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ولذا».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «مكان».

<sup>(</sup>٦) في (ج): ﴿بِعَثُهُۥ

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج): ٩بعثه٩.

أفصَے عَنهُ عَلَيهِ السَّلامُ بِقُولِهِ: «لو كانَ مُوسَى حَيًّا لما وَسِعَهُ إلا اتَّبَاعِي» (١٠).

قالَ الفاضِلُ التَّفتَازَانيُّ في «شَرِحِهِ للمَقاصِدِ»("): فإنْ قِيلَ: أَلْيسَ عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ حَيَّا بعْدَنَبِينا، رُفِعَ إلى السَّمَاءِ وسَينزِلُ إلى الدُّنْيا؟ قُلنَا: بَلَى، ولكِنَّهُ عَلَى شَرِيعَةِ نَبِينَا إذ لا يَسعُهُ إلا اتِّباعُهُ عَلَى ما قالَ (") عَلَيهِ السَّلامُ في حَقِّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ: «لو كانَ حَيَّا لما وَسِعَهُ إلا اتِّباعِي»، فيصِحُ أَنَّهُ خَاتمُ الأنْبِياءِ عَلَيهمُ السَّلامُ: بمعْنَى أنهُ لا يُبعَثُ نبيٌ بعدَهُ. إلى هُنَا كلامُهُ.

ومَبنى بِناءِ تَعلِيلِهِ بقَولِهِ: إذْ لا يَسَعُهُ إلا اتّباعُهُ، عَلَى ما قالَهُ عَلَيهِ السَّلامُ في حَقّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، بلْ يعُمُّ سائرَ الأنبِياءِ عَلَيهِ مُ السَّلامُ؛ للاشترَاكِ في العِلَّةِ وهو كَونُهُ عَلَيهِ السّلامُ مَبعُوثًا الله كَافَّةِ النَّاسِ بشَريعةٍ مؤبَّدةٍ، فهُو مِنَ الأحكامِ العامَّةِ التِي ورَدَتْ في مَوارِدَ<sup>(1)</sup> مخْصُوصَةٍ.

هذا هُوَ الوجْهُ للحَدِيثِ المذكُورِ، لا ما توَهّمهُ القاضِي البَيضَاوِيُّ حَيثُ قالَ في تَفسِيرِ قولِهِ تَعَالى: ﴿وَءَامِنُوا ( ) بِمَا آنزَلْتُ مُمَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤١]: وتقييدُ المُنزَلِ بهِ بأنَّهُ مُصدِّقٌ لما معَهُمْ مِنَ الكُتُبِ الإلهيَّةِ مِنْ حَيثُ إنَّهُ نازِلٌ حَسْبَ ما نُعِتَ المُنزَلِ بهِ بأنَّهُ مُصدِّقٌ لما معَهُمْ مِنَ الكُتُبِ الإلهيَّةِ مِنْ حَيثُ إنَّهُ نازِلٌ حَسْبَ ما نُعِتَ فيها، أو مُطابقٌ لها في القَصَصِ والمواعِيدِ، والدُّعاءِ إلى التَّوجِيدِ، والأمرِ بالعبَادَةِ، والعَدلِ بينَ النَّاسِ، والنَّهيِ عَنِ المعَاصِي والفَواحِشِ، وفيمَا يخالِفُها مِنْ جُزئيَّاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسنده (١٤٦٣١)، وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٢) «شرح المقاصد في علم الكلام» (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «قاله».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «مواد».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الثلاث: «فآمنوا» والمثبت لفظ المصحف.

الأَخْكَامِ بسَبِ تَفَاوُتِ الْأَعْصَارِ فِي المَصَالِحِ مِنْ حَيثُ إِنَّ كلَّ واحِدَةٍ مِنها حَقَّ بِالإِضَافَةِ إلى زَمَانِها مُراعَى فيها مَصَالحُ('' مَنْ خُوطِبَ بها حتَّى لو نَزَلَ المتقدِّمُ في اللهِ ضَافَةِ إلى زَمَانِها مُراعَى فيها مَصَالحُ('' مَنْ خُوطِبَ بها حتَّى لو نَزَلَ المتقدِّمُ في أَيَّامِ المتأخِّرِ لنزَلَ عَلى وَفْقِهِ، ولذَلكَ قالَ عَلَيهِ السَّلامُ: «لو كانَ مُوسَى حيًّا لما وسِعَهُ إلا البَّاعِي» تَنبِيها عَلى أَنَّ اتِّباعَها لا يُنافي الإيمَانَ بهِ، بَلْ يوجِبُهُ('').

إذ عَلى ما ذكرَهُ ينعَكِسُ الحكلامُ المذكُورُ، فإنَّهُ يصِعُّ أَنْ يُقالَ: لو كانَ محمَّدٌ عَلَيهِ السَّلامُ لما وَسِعَهُ إلا اتِّباعُهُ، ولا يتَحمَّلُهُ مَساقُ المقالِ.

وعَلَى ما ذكرْنَاهُ لا ينعَكِسُ الكَلامُ؛ لأنَّ شَرِعَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ في مَعرِضِ النَّسْخِ بخِلافِ شَرعِ نَبينا عَلَيهِ السَّلامُ، فالحَدِيثُ المذكُورُ عَلى المعْنَى الذِي ذكرْناه قَدْ دَلَّ عَلَى فَضِيلَةِ نَبينا عَلَيهِ السَّلامُ، فالحَدِيثُ المذكُورُ عَلى المعْنَى الذِي ذكرْناه قَدْ دَلَّ عَلى فَضِيلَةِ نَبينا عَلَيهِ السَّلامُ، فَرُورَةَ أنَّ المَّبُوعَ ـ ومَنْ شَانَهُ أنْ يكُونَ تابِعاً للمتبُوعَ ـ ومَنْ شَانَهُ أنْ يكُونَ مَتبُوعاً ـ أفْضَلُ مِنَ التَّابِع ـ ومَن شَانَهُ أنْ يكُونَ تابِعاً للمتبُوعَ ـ ومَنْ شَانَهُ أنْ يكُونَ تابِعاً للمتبُوعَ ـ ومَنْ شَانَهُ أنْ يكُونَ مَتبُوعاً ـ أفْضَلُ مِنَ التَّابِع ـ ومَن شَانَهُ أنْ يكُونَ تابِعاً للمتبُوعَ ـ ومَنْ شَانُهُ أنْ يكُونَ تابِعاً للمَا النَّامِ ومَنْ النَّامِ ومَن النَّامِ ومَن النَّهُ أنْ يكُونَ تابِعاً للمَا النَّامِ عَلَيهِ السَّلامُ : «أنا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فخر لي النَّامِ عَلَيهِ قَولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ في آخِر لي المَرادَ مِن ولَدِ آدَمَ كَافَّةُ البَشْرِ عَلَى ما يُنَادِي عَلَيهِ قَولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ في آخِر الحَدِيثِ: «آدَمُ فمَنْ سُواهُ إلا تحْتَ لِوائي».

وتمَامُ الحدِيثِ عَلى ما أَخرَجَهُ صاحِبُ «المصابِيحِ»(٥) عَن أبي سَعِيدِ الخُدْريِّ

<sup>(</sup>١) قوله: (فيها مصالح) ليست في (ل).

<sup>(</sup>۲) إلى هنا ينتهي كلام البيضاوي في «تفسيره» (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فالحديث المذكور... عليه السلام؛ ليس في (ج).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣١٤٨)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، لكن دون: (لي) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) «مصابيح السنة؛ للبغوي (٤/ ٣٨) (رقم: ٤٤٨١).

رَضِيَ اللهُ عنهُ: «أنا سيَّدُ ولَدِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ (١٠) ولا فخْرَ، وبيَدِي لِواءُ الحَمدِ ولا فخْرَ، وميَدِي لِواءُ الحَمدِ ولا فخْرَ، وما مِن (١٠) نبيِّ يَومَثْدِ آدَمُ فمَنْ سِواهُ إلا تحْتَ لوائي، وأنا أوَّلُ مَن تنشَقُّ عَنهُ الأرْضُ ولا فخْرَ (٣)».

والفاضِلُ التَّفتَازانيُّ لغُفُولِهِ عَن تمَامِ الحَدِيثِ قالَ في «شَرِحِهِ للعَقَائدِ»: والاستِذْلالُ بقَولِهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «أنا سيَّدُ ولَدِ آدَمَ ولا فخْرَ<sup>(1)</sup> ضَعِيفٌ لآنَّهُ لا يدُلُّ عَلى كَونِهِ أَفضَلَ مِن آدَمَ عليْهِ السَّلامُ بلْ مِن أُولادِهِ.

ومِنها قَولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ: «أنا أكرَمُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ عَلَى اللهِ ولا فخرَ " (°).

ومِنْ خَصَانصِهِ الفاضِلَةِ المُفضَّلَةِ له'' عَلَى خَيرِهِ كَونُهُ مَبعُوثاً إلى الثَّقَلينِ وحاتَماً للأنْبِياءِ والرُّسُلِ، ونَسْخُ شَرِيعتِهِ لسَاثرِ الشَّرائعِ، وقِيامُ شَهادَتِهِ يَومَ القِيامَةِ عَلَى كافَّةِ البَشَرِ، وبَقاءُ مُعجِزَاتِهِ الظَّاهِرَةِ البَاهِرَةِ (۷) عَلى وَجهِ الزَّمانِ.

وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] إشارَةٌ إلى ذَلِكَ، قالَ العَلامَةُ الزَّمخشرِيُّ في «الكشَّافِ»: أي (١٠): ومِنهُمْ مَن رَفَعَهُ عَلَى سَائرِ الأَنْبِياءِ فكانَ بعْدَ تفَاوتهِمْ في الفَضْلِ أَفضَلَ مِنهُمْ بدَرَجاتٍ كَثِيرةٍ، والظَّاهرُ أَنَّهُ أَرادَ محمَّداً عَلَيهِ السَّلامُ

<sup>(</sup>١) قوله: (يوم القيامة) زيادة من (ل)، وهي في الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) قوله: امن اليس في (ج).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ج) لفظة: (لي) وهي ليست في (ب) و(ل)، كما ليست في لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ج) لفظة: (لي) وهي ليست في (ب) و(ل)، كما ليست في لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٦١٦)، وقال: غريب.

<sup>(</sup>٦) (له) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٧) قوله: «الباهرة» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٨) زاد في (ج) هنا: (في).

لأنّه هو المفضَّلُ عليهِمْ حَيثُ أُوتِيَ ما لم يُؤتَهُ أَحَدٌ مِنَ الآيَاتِ المتكَاثِرةِ المرتقِيةِ إلى الْفِ آيةِ أو أكثرَ، ولَوْلم يُؤتَ إلا القُرآنَ وحْدَهُ لكَفَى بهِ فَضْلاً مُنِيفاً عَلَى سَائِرِ ما أُوتِي الأنبِياءُ؛ لأنّهُ المعجِزَةُ الباقِيةُ عَلَى وَجهِ الدَّهرِ دُونَ سَائِرِ المُعجِزَاتِ، وفي هَذا الإبهَامِ(١) مِن تَفخِيْمِ فَضْلِهِ، وإعْلاءِ قَدْرِهِ ما لا يخْفَى؛ لما فِيهِ مِنَ الشَّهادَةِ عَلَى أَنّهُ العَلَمُ الذِي لا يَشتَبِهُ، والمتميِّزُ الذِي لا يَلتَسِسُ، ويُقالُ للرَّجُلِ: مَن فَعَلَ هَذا؟ فيقُولُ العَلَمُ الذِي لا يَشتَبِهُ، والمتميِّزُ الذِي لا يَلتَسِسُ، ويُقالُ للرَّجُلِ: مَن فَعَلَ هَذا؟ فيقُولُ التَّصريح بهِ، وأَنّوهُ بصَاحِبِهِ إلى هُنَا كَلامُهُ ١١٠.

ولقَدْ أحسَنَ فيه، إلا أنّه لمْ يُصِبْ في تجويزِهِ أنْ يكُونَ المُرادُ بالبَعْضِ المدكُورِ غَيرَهُ عَلَيهِ السَّلامُ، وتأييلِهِ ذلِكَ الاحتِمَالَ بقولِهِ: وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: كُنّا في المسْجِدِ نَتذاكرُ فضْلَ الأنبياءِ عَلَيهِمُ السَّلامُ؛ فذَكَرْنا نُوحاً عَلَيهِ السَّلامُ بطُولِ عِبادَتِهِ، وإبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ بخُلّتِهِ، ومُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ بتكلِيْمِ اللهِ تَعَالى إيّاهُ، عِبادَتِهِ، وإبرَاهِيمَ عَليهِ السَّلامُ بخُلتِهِ، ومُوسَى عَليهِ السَّلامُ بتكلِيْمِ اللهِ تَعَالى إيّاهُ، وعِيسَى عَليهِ السَّلامُ برَفعِهِ إلى السَّمَاءِ، وقُلنا: رَسُولُ اللهِ عَليهِ السَّلامُ أفضَلُ مِنهُمْ، وعِيسَى عَليهِ السَّلامُ أفضَلُ مِنهُمْ، بعِثَ إلى النَّاسِ كافَّة، وغُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِن ذَنبِةِ وما تأخَرَ، وهُو خاتَمُ الأنبياءِ عَليهمُ السَّلامُ، فذَخَلَ فقالَ: "لا يَنبَغِي لأحَدِ أَنْ يكُونَ خَيراً مِن يَعمَلْ سَيثَةً قطُّ، ولم يُتَهمْ (٣) بها.

<sup>(</sup>١) في (ل): «الإيماء».

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» للزمخشري (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الثلاث، وفي «الكشاف»: «يهم؟!»، وفي الهامش ورد تعليق: (من همه: إذا أراده وقصده، والمراد هنا الميل أي: لم يمل إلى السيئة قط).

والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٩٣٨)، وقال في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٠٩): «رواه البزار والطبراني، وفيه علي بن زيد بن جدعان وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات».

أمَّا عدَمُ إصابَتِهِ في التَّجوِيزِ المذكُورِ فظاهِرٌ؛ لأنَّ المُستَحِقَّ للتَّفضِيلِ عَلَى الوجْهِ المذكُورِ مَنْ هُوَ أفضَلُ الأنْبِياءِ عَلَيهمُ السَّلامُ بإجماعِ المسلِمِينَ.

وأما ما أورَدَهُ في معْرِضِ التَّأْييدِ فمَدفُوعٌ، لا بما يُقَالُ (') في أمثالِهِ مِن أَنَّهُ تُواضُعٌ مِنهُ عَلَيهِ السَّلامُ؛ لأنَّ المقام يأباهُ، ومَساقُ الكلامِ لا يَتحَمَّلُهُ، وما ذكرَهُ في مَعرِضِ التَّعلِيلِ لا ينتَظِمُهُ حينئذِ، بل بأنْ يُقَالَ: مُرادُهُ عَليهِ السَّلامُ أنَّ في كلِّ نبيٍّ مِنَ الأنبياءِ التَّعلِيلِ لا ينتَظِمُهُ حينئذِ، بل بأنْ يُقالَ: مُرادُهُ عَليهِ السَّلامُ أنَّ في كلِّ نبيٍّ مِن الأنبياءِ الكرامِ نوعَ فضِيلَةٍ يخُصُّهُ، فلا وَجْهَ لتَخصِيص بعضِهِمْ مِن بينِهِمْ بالامْتِيازِ مِن تلكَ الكِرامِ نوعَ فضِيلَةٍ يخُصُّهُ، فلا وَجْهَ لتَخصِيص بعضِهِمْ مِن بينِهِمْ بالامْتِيازِ مِن تلكَ الكِرامِ نوعَ فضِيلَةٍ يخُصُّهُ، فلا وَجْهَ لتَخصِيص بعضِهِمْ مِن بينِهِمْ بالامْتِيازِ مِن تلكَ الحِهةِة، فالمَنفِيُّ في قولِهِ عَليهِ السَّلامُ: «لا يَنبَغِي لأحدِ أنْ يكُونَ خيراً... إلخ» الخيريَّةُ من جميع الوُجُوهِ، ولهذا ذَكرَ في مقامِ التَّعلِيلِ أنَّ ليَحيَى عَليهِ السَّلامُ فَضِيلةً لا يُشَارِكُهُ فيها غَيرُهُ.

وبما قرَّرنَاهُ خَرَجَ الجَوابُ عَن تمسُّكِ المخَالِفِ بمثْلِ قَولِهِ عَليهِ السَّلامُ: «ما يَنبَغِي لأحَدٍ أنْ يقُولَ: إنِّي خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى»(٢).

وأمَّا(٣) الحمْلُ عَلَى التَّواضُعِ فلا يَتحمَّلُهُ ما وَردَ في حَدِيثٍ آخرَ: «مَن قالَ: أنا خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى فقَدْ كذَبَ»(١)(٥) أخرَجَهُ البُّخَارِيُّ في "صَحِيحِهِ" عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وإنما قُلنا بمثْلِ قَولِهِ تَعمِيماً لقَولِهِ عَليهِ السَّلامُ: «لا تخَيَّرُوني مِن بَينِ الأَنْبِياءِ،

<sup>(</sup>١) في (ل): «قال». وعلى الهامش ورد تعليق: «قاله التفتازاني في شرح المقاصد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلم (٢٣٧٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «رد على الكرماني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٦٠٤) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): (تأويله والله أعلم: هو أن من فرق نبينا في النبوة فقد كفر، إذ النبوة لا تتفاوت، وهذا لا يمنع حمل المتقدم على التواضع على ما لا يخفى).

فإنَّ النَّاسَ يُصعَقُونَ يومَ القِيامَةِ فأكُونُ أوَّلَ مَن يُفِيقُ (١) فإذا أنا بموسَى (٢) آخِذُ بقائِمةٍ مِن قوائمِ العَرشِ، فلا أَدْرِي أَفاقَ قَبلِي أَمْ جُزِيَ بصَعقَةِ الطُّورِ»(٣).

وأمَّا قُولُهُ عَلَيهِ السّلامُ في جَوابِ مَن قالَ: يا خَيرَ البريَّةِ: "ذَاكَ (١) إبراهِيمُ اخْرَجَهُ مُسلِمٌ في "صَحِيحِهِ (٥) ، فلا يتَمشَّى فيهِ ما ذكرْناهُ، ولا ما ذكرَهُ القَومُ مِن حَديثِ النَّواضُعِ، فالوَجهُ فيهِ أَنْ يُقالَ: إنَّ الخيريَّة باعتبارِ النَّفعِ للغيرِ، ولهذا قالَ عَليهِ السَّلامُ التَّواضُعِ، فالوَجهُ فيهِ أَنْ يُقالَ: إنَّ الخيريَّة باعتبارِ النَّفعِ للغيرِ، ولهذا قالَ عَليهِ السَّلامُ المَعْرِ لا يُدرَى أُوَّلُهُ حيرٌ أَم آخِرُهُ (١) ، ولا بُعْدَ في تَفضيلِهِ عَليهِ السَّلامُ المَعْرِ المُعْدِ فِي نَفسِهِ مِن هذِهِ الجِهةِ ؛ لأنَّهُ عَليهِ السَّلامُ أَثْرُ دَعوَتِهِ ؛ على ما إبراهِيمَ عَليهِ السَّلامُ أَثْرُ دَعوَتِهِ ؛ على ما أفصَحَ (٧) عنهُ بقولِهِ: "أَنَا دَعوَةُ إبراهِيمَ (٨)، أرادَ بدَعْوتِهِ ما ورَدَ في قولِهِ تَعَالى حِكايةً أَفصَحَ (٧) عنهُ بقولِهِ: "أَنَا دَعوَةُ إبراهِيمَ (١٢٤)، فنفُعُهُ عَليهِ السَّلامُ مِن جُملةٍ (١) مَنافعِ عَلَيهِ السَّلامُ مِن جُملةٍ (١) مَنافعِ إبراهِيمَ عَليهِ السَّلامُ مِن جُملةٍ (١) مَنافعِ إبراهِيمَ عَليهِ السَّلامُ مِن جُملةٍ (١) مَنافعِ إبراهِيمَ عَليهِ السَّلامُ .

وأما احتِجَاجُ المخَالِفِ عَلَى تَفضِيلِ عِيسَى عَلِيهِ السَّلامُ عَلَى نَبيِّنا عَلَيهِ السَّلامُ بأنَّهُ في السَّماءِ وفي زُمرَةِ الأحْياءِ، فالجَوابُ عَنهُ أنَّ كونَهُ عَليهِ السَّلامُ مَيتاً بعدَ تَكْمِيلِ النَّفس وإكمَالِ الدِّينِ أَنفَعُ مِن كَونِهِ حيَّا:

<sup>(</sup>۱) في (ب): اينشق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بموسى» ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٣٣٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ذَلْكُ ٩.

<sup>(</sup>٥) اصحيح مسلم (٢٣٦٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢٨٦٩) من حديث أنس بن مالك رضيَ اللهُ عنهُ، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب): قمن هذه. ا

<sup>(</sup>A) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٦٦).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «جهة».

أمَّا في حَقِّ نَفسِهِ فظاهِرٌ؛ فإنَّ تَعلُّقَ النَّفسِ بالبَدَنِ لمصْلَحةِ التَّكمِيلِ، فعِندَ فَراغِها عَن تِلكَ المصلَحَةِ حَقُّها أَنْ تَقطَعَ علاقَةَ البَدنِ وترْجِعَ إلى (١) أصْلِها وما يلِيقُ بشَأنِها منَ التَّجرُّدِ.

وأمَّا في حَقَّ الأُمةِ؛ فلِما فيهِ مِنَ الرَّحمةِ عَلى ما أفصَحَ عَنهُ عَليهِ السَّلامُ بقَولِهِ: «إذا أرادَ اللهُ رحمَةَ أُمَّةٍ مِن عِبادِهِ قبَضَ نبِيَّها فجَعَلهُ لها فرَطاً وسَلَفاً بينَ يَدَيها»(٢).

ثمَّ إِن في (٣) كونِهِ عَلَيهِ السَّلامُ مَدْفُوناً في الأرْضِ غَيرَ مَرفُوعٍ إلى السَّماءِ نَفعاً آخَرَ للأُمَّةِ حَيثُ صَارَتْ رَوضَتُهُ المقَدَّسَةُ مَهبِطاً للبَركاتِ، ومِصعَداً للدَّعَواتِ، ومَوطِناً للأُمَّةِ حَيثُ صَارَتْ رَوضَتُهُ المقَدَّسَةُ مَهبِطاً للبَركاتِ، ومِصعَداً للدَّعَواتِ، ومَوطِناً للاجتِماعاتِ عَلى الطَّاعاتِ إلى غَيرِ ذَلكَ مِن أَنْواعِ الخَيراتِ.

ثمَّ إنَّ كُونَ عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ في زُمرَةِ الأحياء لمصلْحَةِ إحْياء دِينِهِ عَلَيهِ السَّلامُ في أَمرَةِ الأحياء لمصلْحَةِ إحْياء دِينِهِ عَلَيهِ السَّلامُ في آخِرِ الزَّمانِ بدَلالَةِ أنَّهُ يَنزِلُ مِن السَّماء، ويكُونُ خَلِيفَةً لهُ عَلَيهِ السَّلامُ، فالشَّرفُ مِن الوَجهِ المَدْكُورِ مُرجَعٌ جلَّهُ إلى نَبيًنا عَليهِ السَّلامُ، فما ذَكرَه (١٠) المُخالِفُ في مَعرِضِ الاحتِجَاج لنا لا عَلَينا.

قالَ الإمامُ الرَّاذِيُّ في «التَّفسِيرِ الكَبيرِ ا: اجتمَعَتِ الأُمةُ عَلى أَنَّ بعْضَ الأنبياءِ الفَضلُ مِن بَعضٍ (٥)، وأنَّ محمَّداً عَلَيهِ السَّلامُ أَفضَلُ مِن الكُلِّ.

وقالَ الفاضِلُ التَّفتازَانيُّ في «شَرحِهِ للمَقاصِدِ» (١٠: واختَلَفُوا في الأفضَلِ بعْدَهُ

 <sup>(</sup>١) الله ليست في (ج)، وفي (ب) و (ج): القطع.. ويرجعا.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٨٨) من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٣) «في» ليست في (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ذكر».

 <sup>(</sup>٥) قوله: "من بعض» زيادة من (ل)، وهي في "تفسير الرازي» (٦/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٦) الشرح المقاصد في علم الكلامه (٢/ ١٩٢).

عَلَيهِ السَّلامُ؛ فقِيلَ: آدَمُ عَلَيهِ السَّلامُ لكَونِهِ أَبا البَشرِ، وقِيلَ: نُوحٌ عَلَيهِ السَّلامُ لطُولِ عِبادَتِهِ ومجَاهدَتِهِ، وقِيلَ: إبراهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ لزِيادَةِ توكُّلِهِ واطْمئنَانِهِ، وقِيلَ: مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ لكَونِهِ كَلِيمَ اللهِ ونجِيَّهُ، وقِيلَ: عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ لكَونِهِ رُوحَ اللهِ تَعَالى وصَفِيَّةُ وفَضَّلَهُ النَّصَارَى عَلَى الكُلِّ.

وقال الإمَامُ القُرطُبيُّ في تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٣٥٣]، وهذِهِ آيةٌ مُشْكِلَةٌ والأحادِيثُ ثابِتةٌ بأنَّ النبيَّ عَلَيهِ السَّلامُ قالَ: «لا تخَيَّرُوا بينَ الْأنبِياءِ» (١)، و «لا تُفضِّلُوا بينَ أنْبِياءِ اللهِ» (١) رواهَا الأثمَّةُ الثَّقاتُ؛ أي: لا تَقُولُوا فَلانٌ خَيرٌ مِن فُلانٍ، يُقَالُ: خَيرٌ مِن فُلانٍ، ولا فُلانٌ أَفْضَلُ مِن فُلانٍ، يُقَالُ: خَيرٌ فُلانٌ بَينَ فُلانٍ وفُلانٍ، وفَلانٍ، وفَلانٍ، وفَلانٍ، وفَلانٍ، وفَلانٍ، وفَلانٍ، وفَلَانٍ وفَلانٍ، وفَلَانٍ وفَلانٍ وفَلانٍ وفَلَانٍ  واللَّانِ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانًا واللَّانُ الْفَانِ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلْانِ وفَلْنَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلْلِانٍ وفَلْلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلْمُ اللَّهُ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانٍ وفَلَانًا وَالْمُؤْلِقُونِ وفَلَانٍ وفَلَانِ وفَلَانِ وفَلَانٍ وفَلَانِ وفَلَانِ وفَلَانًا وَاللَّالِقُلْمُ فَلَانًا واللَّهُ ولَانَالِلْمُ فَلَانِ وَالْمُؤْلِقُلُونُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانَانِ ولَا فَلَانِهُ ولَانَانُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ فَلَانُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُونُ ولَالْمُولُولُوالِهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَانُهُ ولَا

وقدِ اختَلَفَ العُلَماءُ في تَأْوِيلِ هَذَا المعنَى؛ فقالَ قَومٌ (٣): إِنَّ هَذَا كَانَ قَبلَ أَنْ يُوحَى إلَيهِ بالتَّفضِيلِ، وقَبلَ أَنْ يَعلَمَ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وأَنَّ القُرآنَ ناسِخٌ للمَنعِ مِنَ التَّفضِيلِ.

وقالَ ابنُ قُتَيبَةَ: إنَّما أرادَ بقَولِهِ: «أنا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ»؛ لأَنَّهُ الشَّافِعُ يَومَ ثَذِ، وَلَهُ لُواءُ الحَمدِ والحَوضُ، وأرادَ بقَولِهِ: «لا تخيرُ وني عَلَى مُوسَى» عَلَى طَرِيقِ التَّواضُع كما قالَ أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: وُلِّيتُكُمْ ولَسْتُ بِخَيرِكِمْ، وكذَلِكَ مَعْنى قَولِهِ: «ما أنا خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى» عَلَى مَعْنى التَّواضُع.

وفي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨] ما يَدُلُّ عَلَى أنَّ الرَّسُولَ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤١٢) ومسلم (٢٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤١٤) ومسلم (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): المنهم الكرماني في شرحه البخاري.

السَّلامُ أفضَلُ لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ: ولا تكُنْ مِثلَهُ، فدَلَّ عَلَى أَنَّ قَولَهُ: «لا تُفَضَّلُوني» مِن طَرِيقِ التَّواضُعِ، ويجُوزُ أَنْ يكُونَ المَعنى: لا تُفَضِّلُوني عَلَيهِ في العَملِ ولعلَّهُ أفضَلُ عَمَلاً مِنِي، وليسَ ما أعْطاهُ اللهُ تَعَالى أفضَلُ عَمَلاً مِنِي، وليسَ ما أعْطاهُ اللهُ تَعَالى لنَّيِنا عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ السُّودَدِ والفَصْلِ يَومَ القِيامَةِ عَلَى جَميعِ الأنْبِياءِ والرُّسُلِ عَلَيهِمُ السَّلامُ بعَملِهِ، بَلْ (۱) بتَفضِيلِ اللهِ تَعَالى إيّاهُ واختِصَاصِهِ لَهُ، وهذا التَّأُويلُ ما (۱) اختارَهُ المهلَّبُ. إلى هُنا كَلامُهُ (۱).

ولا يَذْهَبُ عَلَيكَ أَنَّ مَا ذُكِرَ (٤) في بَيانِ المُرادِ مِنْ قَولِهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ» لا يُجدِي نَفْعاً في دَفْعِ التَّدَافُعِ المُتوهِم بَينَ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] وقولِهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «لا تَخَيَّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاءِ»، وحَلُّ هذا (٥) الإشْكَالِ ومَسَاقُ الكَلامِ إِنَّما هُوَ (١) فيهِ.

وأمّا ما ذكرَهُ مِن حَدِيثِ التَّواضُعِ فقد نبَّهْتُ فيما تَقدَّمَ عَلَى ما فِيهِ فتذكّرْ، والدِّلالةُ التي ادَّعاها في قولِهِ تَعَالى: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِب الْمُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨] في مَعرِضِ المنْعِ لأنَّ المعْنى واللهُ أعلَمُ -: ولا تكُنْ كصَاحِب الحُوتِ في خصوصِ الحالَةِ التِي نَقلتُ عَنْها، وفضلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ في حالَةٍ لا يَستلْزِمُ فَضلَهُ عَلَيهِ السَّلامُ في حالَةٍ لا يَستلْزِمُ فَضلَهُ عَلَيهِ في سَائرِ الحالاتِ.

<sup>(</sup>۱) (بل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) «ما» ليست في (ل).

<sup>(</sup>٣) أي كلام القرطبي في «تفسيره» (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ذكره».

<sup>(</sup>ه) في (ل): «ذلك».

<sup>(</sup>٦) قوله: «إنما هو» ليس في (ج)، وكتب في (ل) بخط دقيق: «أي في دفع التدافع...».

ثم (١) قبالَ الإمّامُ المذكُورُ في تَفسِيرِهِ المزْبُورِ (١): ومِنهُمْ مَن قبالَ: إنّما نهى عَنِ الخَوضِ في ذَلكَ ذَريعة إلى الجِدالِ، وذلِكَ يُؤدِّي إلى أنْ يُذكرَ مِنهُمْ ما لا يَنبَغِي أَنْ يُذكرَ، ويَقِلَ احترَامُهم عِندَ المماراةِ فلا يُقَالُ: فُلانُ أفضلُ مِن فُلانٍ يَنبَغِي أَنْ يُذكرَ، ويقِلَ احترَامُهم عِندَ المماراةِ فلا يُقَالُ: فُلانُ أفضلُ مِن فُلانٍ ولا خَيرٌ مِنهُ كما هُو ظاهِرُ النَّهيِ؛ لما يُتوهَّمُ مِن النَّقصِ في المفضُولِ، فالنَّهيُ (١) ولا خَيرٌ مِنهُ كما هُو ظاهِرُ النَّهيِ؛ لما يُتوهَّمُ مِن النَّقصِ في المفضُولِ، فالنَّهيُ (١) اقتضَى منعَ إطلاقَ اللَّفظِ لا منعَ اعتِقادِ ذلِكَ المعننى، فإنَّ اللهَ تَعَالى أخبَرَ بأنَ اللهَ تَعَالى أخبَرَ بأنَ الرسُلَ مُتفاضِلُونَ فلا نَقُولُ: إنَّ نَبيّنا عَلَيهِ السَّلامُ خَيرٌ مِن فُلانِ النَّبِيُ اجتِناباً عمًّا الرسُلَ مُتفاضِلُونَ فلا نَقُولُ: إنَّ نَبيّنا عَلَيهِ السَّلامُ خَيرٌ مِن فُلانِ النَّبِي اجتِناباً عمًّا المُسَلَ مُتفاضِلُونَ فلا نَقُولُ: إنَّ نَبيّنا عَليهِ السَّلامُ خَيرٌ مِن فُلانِ النَّبي اجتِناباً عمًّا المُسَلَ مُتفاضِلُونَ فلا نَقُولُ: إنَّ نَبيّنا عَليهِ السَّلامُ خَيرٌ مِن فُلانِ النَّبِي اجتِناباً عمًّا المُسْرَى عَنهُ، وتأذُّباً بهِ، ومَعنَى اعتِقادِ ما تَضمَّنهُ القُرآنُ مِنَ التَّفضِيلِ (١)، واللهُ بحقائقِ الأُمورِ عَلِيمٌ. انتَهَى كَلامُهُ.

وأنا أقُولُ: لا بُدَّ مِن الاعتِقَادِ بتَفضِيلِ نَبيِّنا محمَّدٍ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَائرِ الأنْبِياءِ عَلَيهِمْ السَّلامُ إجْمالاً وتَفصِيلاً لما مرَّ مِن انعِقَادِ إجماعِ المسلِمِينَ عَلَى فائر. وفي التَّعبِيرِ عَن هذا المعتقدِ يكفِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ محمَّداً عَلَيهِ السَّلامُ أفضَلُ مِن سائرِ الأنْبِياءِ، ولا حاجَة إلى التَّفضيلِ التَّفصيلِيِّ (٥) عِبارَةً لما فِيهِ مِن إظْهَارِ النَّقصِ في المفْضُولِ، والاحْتِرازُ عَنهُ واجِبٌ، فإنَّا قَدْ أُمِرنا بهِ.

قالَ صاحِبُ «غُنيَةِ الفَتَاوَى»(١): وسُئِلَ الشَّيخُ الإمَامُ الأَجَلُّ عَليُّ بنُ سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) في (ب): قوا بدل الثما.

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام القرطبي في «تفسيره» (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «فالمنهي».

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في النسخ الثلاث، وعبارة القرطبي: «وعملًا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «التفصيل التفضيلي»، وفي (ل) تحتمل الوجهين.

 <sup>(</sup>٦) لم أقف عليه مطبوعاً، وهو لمحمود بن أحمد القونوي، المتوفى سنة (٧٧٠ه)، ينظر: «كشف الظنون» (٢/ ١٢١١).

الرُّسْتُغْفنيُّ (١) عَنْ قَولِ بَعضِ النَّاسِ: إنَّ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ لمَّا بدَتْ مِنهُ تلْكَ الزَّلَّةُ اسوَدَّ منهُ جَميعُ جَسدِهِ، فلمَّا أُهبِطَ إلى الأرْضِ أُمِرَ بالصِّيامِ والصَّلاةِ، فصَامَ وصَلَّى، فابيَضَّ جَسدُهُ؛ أيصِحُّ هذا القَولُ؟

قال: لا يجُوزُ في الجُمْلةِ القَولُ في الأنْبِياءِ عَليهِمُ السَّلامُ بشَيء يُؤدِّي إلى العَيبِ والنَّقصِ فيهِم، وقدْ أُمِرنا بحِفْظِ اللِّسانِ عَنهُمْ الأَنْ مَرتَبةَ الأَنْبِياءِ عَلَيهمُ السَّلامُ الْعَيْبِ والنَّقصِ فيهِم، وقدْ أُمِرنا بحِفْظِ اللِّسانِ عَنهُمْ الأَنْ مَرتَبةَ الأَنْبِياءِ عَلَيهُ السَّلامُ: «إذا ذُكِرَ أَرْفَعُ، وهُمْ عَلَى اللهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِن سَائرِ الخَلْقِ، وقدْ قَالَ النَّبيُّ عَلَيهُ السَّلامُ: «إذا ذُكِرَ أَصْحَابي فأَمْسِكُوا» (١) فلمَّا أُمِرنا ألَّا نَذكُرَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ بشَيْء يرجِعُ ذلِكَ أَصْحَابي فأَمْسِكُوا فيهِمْ، فلأَنْ نُمسِكَ ونكف عَنِ الأنْبِياءِ عَلَيهُمُ السَّلامُ أَوْلى وأحَقُّ. إلى العَيبِ والنَّقصِ فيهِمْ، فلأَنْ نُمسِكَ ونكف عَنِ الأنْبِياءِ عَلَيهُمُ السَّلامُ أَوْلى وأحَقُّ. إلى هُنَا (٣) كَلامُهُ.

فالتَّفضيـلُ التَّفصيلِيُّ (٤) عِبـارَةٌ لا يُصَارُ إِلَيها إلا في مَقَامِ الضَّرورَةِ وقِيامِ الحاجَةِ

<sup>(</sup>۱) جبو: على بن سعيد، أبو الحسن الرُّستُغُفني (نسبة لقرية في سمرقند) فقيه حنفي، من أصحاب الماتريدي. له كتب منها: «الزوائد والفوائد»، و«إرشاد المهتدي» توفي نحو سنة (۳٤٥ه). ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (۲/ ۲۰)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ۲۰۰)، و«الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۶۲۷) من حديث ثوبان رضي الله عنه ، و (۲۶۵ م ۱۰ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۰۲) عن حديث ثوبان: «رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف»، وعن حديث ابن مسعود: «رواه الطبراني، وفيه مسهر بن عبد الملك، وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «انتهى».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «فالتفصيل التفضيلي»، وفي (ل) محتملة للوجهين.

إلَيهِ، كما وَقَعَ في زَمانِنا حِينَ ادَّعَى بَعْضُ الزَّنادِقةِ (١) في دِيوانِ السُّلطانِ سُلَيمانِ النَّمانِ (١) عِندَ حَضرَةِ آصِفِ الدُّورَانِ يُسمَّى (١) خَلِيلَ الرحمن (١) فَضَّلَ عِيْسَى عَلَيهِ السَّلامُ عَلَى نَبيِّنا محمَّدِ عَلَيهِ السَّلامُ، فاحتِيجَ في ردِّهِ إلى التَّصرِيحِ بأنَّ محمَّداً عَلَيهِ السَّلامُ مُفضَّلاً مُفضَّلاً مَانِ الأنبياءِ عَلَيهمُ السَّلامُ مجْملاً عَلَيهِ السَّلامُ مُفضَّلاً ، شَهِدَتْ بفَضْلِهِ الأرْضُ والسَّماءُ، ونُبوَّتُهُ ومفَصَّلاً ، خَلَقَهُ اللهُ تَعَالى مُبجَّلاً مُفضَّلاً، شَهِدَتْ بفَضْلِهِ الأرْضُ والسَّماءُ، ونُبوَّتُهُ مما نَظَقَ بهِ العَجْماءُ، واتَّفَقَ عَلَيهِ مَن سَبقَهُ مِنَ الأَنْسِاءِ عَلَيهِمُ السَّلامُ، وخصَائصُهُ مما لا يَضبِطُ العَدُّ والإحْصَاءُ، وقَدْ أَشرَقَتِ الأرْضُ بنوْرِها إشراقَ الشَّمسِ وقْتَ مما لا يَضبِطُ العَدُّ والإحْصَاءُ، وقَدْ أَشرَقَتِ الأرْضُ بنوْرِها إشراقَ الشَّمسِ وقْتَ الظُّحَى في وسَطِ السَّمَاءِ، فصِياحُ الخُصَماء نُباحُ الكِلابِ في لَيلَةِ القَمْراءِ، ولا خَفَاءَ عِندَ ذَوِي الألْبَابِ في أَنَّهُ لا يَضُرُّ السَّحابَ نُباحُ الكِلابِ في لَيلَةِ القَمْراءِ، ولا خَفَاءَ عِندَ ذَوِي الألْبَابِ في أَنَّهُ لا يَضُرُّ السَّحابَ نُباحُ الكِلابِ في لَيلَةِ القَمْراءِ، ولا خَفَاءَ عِندَ ذَوِي الألْبَابِ في أَنَّهُ لا يَضُرُّ السَّحابَ نُباحُ الكِلابِ.

وبما صَرَّحنَاهُ وصحَّحناهُ آنِفاً، وأَوْضَحنَاهُ بالنَّقلِ عَنْ «تَفسِيرِ القُرْطبيّ» و«غُنيَةِ الفَتَاوَى» سالِفاً؛ تَبيَّنَ ما في كَلامِ الفَاضِلِ التَّفتَازَانيِّ حَيثُ قالَ في «شَرحِهِ للمَقَاصِدِ»: وفضَّلَهُ النَّصَارَى-يعني عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ-عَلى الكُلِّ بالنَّهُ كَلِمةٌ المَقَاصِدِ»: وفضَّلَهُ النَّصَارَى-يعني عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ-عَلى الكُلِّ بالنَّهُ كَلِمةٌ الْمَقاصِدِ» وفضَّلَهُ النَّهُ إلى مَريمَ ورُوحٌ مِنهُ طَاهِرٌ مُقدَّسٌ، لم يُخلقُ مِن نُطفَةٍ، وقَدْ ولَدتْهُ سَيدَةُ نِساءُ العَالمينَ المُطهَّرةُ (٥) عَنِ الأَذْناسِ، وتربَّى في حِجْرِ الأنبياءِ عَلَيهِمُ السَّلامُ فِي المَّالِمِينَ المُطهَّرةُ (٥) عَنِ الأَذْناسِ، وتربَّى في حِجْرِ الأنبياءِ عَلَيهِمُ السَّلامُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): افي تاريخ سنة أربع وثلاثين وتسع مئة في بلدة قسطنطينية».

 <sup>(</sup>۲) في حاشية (ب): «وهو الرجل الشهير بالقابض المقبوض روحه بأمر القابض».
 والمشار إليه هو السلطان سليمان بن السلطان سليم، أحد أشهر السلاطين العثمانيين، تولى السلطة عقب أبيه سنة (٩٢٦هـ)، وتوفي سنة (٩٧٤هـ). ينظر: «الكواكب السائرة» (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ل): «سمي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): «وهو إبراهيم باشا»، وفي هامش (ل): «وهو المرحوم إبراهيم باشا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «المطهرة» ليس في (ج).

والأوْلياء، وتكلَّمَ في المهد بعبودِيَّة نفسه ورُبُوبِيَّة اللهِ تَعَالى، لمْ يُخْلِ زَمَاناً مِنَ التَّوجِيدِ والشَّرائعِ، ولمْ يَلتَفِتْ إلى زَخَارِفِ الدُّنْيا، ولم يَستَلِذَّ بلَذَّاتها، ولمْ يدَّخِرْ قُوتَ يَوم، ولم يَسْعَ في هَلاكِ نَفْسٍ أو سَبْيِها واسْتِرقاقِها، ولا في أُخْذِ مَالٍ ووَلَيه، ولا إيْذَاء لأحَد، ولا إيْذَاء لأحَد، مُعجِزاتُهُ مِن إحْيَاء المؤتى وإبراء الأكْمَة والأبرص أبهَرُ المعْجِزاتِ وأشهرُها، ثُمَّ هو في السَّماء مِنْ زمرة الأحياء، ونبوتُهُ ممَّا اتَّفقَ عليها ذَو والآراء، واعترف بها خاتمُ الأنبياء.

والجَوابُ: أنَّ البَعضَ مِن ذَلكَ حجَّةٌ لَنا، وشاهِدٌ بفَضْلِ نَبينا عَلَيهِ السَّلامُ كالولادة مِنَ المشرِكِينَ والمشركاتِ، والتربِّي في حِجْرِهمْ مع المواظبة علَى التَّوحِيدِ والطَّاعاتِ، وكالإقْبَالِ عَلَى الجِهادِ، وقَمعِ المشرِكِينَ، وقهر أعداء الدِّينِ، وكالقِيامِ بمصَالحِ نظامِ العالَمِ مع الاستِغْراقِ في التَّوجُّهِ إلى جَنَابِ القُدسِ.

وأمَّا مُعْجِزاتُهُ فإنَّما اشْتُهرَتْ تلْكَ الشُّهرَةَ بإخْبارٍ مِن نَبيِّنا عَلَيهِ السَّلامُ وكِتابِهِ، ومعَ ذلِكَ فأينَ هيَ مِن مُعجِزاتِهِ؟(١)

مِن الخَطاِّا"؛ حَيثُ صرَّح بولادَة نَبيِّنا عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ المشْرِكِينَ والمشرِكاتِ، وذلِكَ شَينٌ ظاهِرٌ لنِسبِهِ الطاهرِ، كيف وقد أجمَع العُلماءُ على أنَّ مَن أسْلَمَ بنَفْسِهِ لا يكُونُ كُفُواً لمن لهُ أَبٌ واحِدٌ في الإسلام، وهذا صَرِيحٌ في أنَّ الكُفْرَ في الآبَاءِ نَقْصٌ في شَرَفِ النَّسبِ، وليسَ هُنا ضَرورَةٌ دَعنهُ إلى التَّصرِيحُ بما ذَكَرَهُ، عَلَى أنَّهُ مختلَفٌ فيه بَينَ السَّلَفِ ولا ذَلِيلَ قاطِع لأَحَدِ الفَريقَينِ، وقَدْ

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) هذا جواب المؤلف عن كلام التفتازاني الذي نقله من «شرح المقاصد» قبل أسطر.

عَمِلنا فيهِ رِسَالةً أَوْضَحنا فيها وَجْهَ الحَقَّ، فمَنْ شاءَ الوُقوفَ عَلى ما هُوَ المختَارُ، ووَجْهِ الانْعتِبارِ فليَنتَظِمْ(١) تلْكَ الرِّسالةَ في سِلْكِ المطالَعةِ(٢).

وهذا آخِرُ ما أرَدْنا إبرَادِهِ في هذِهِ الرِّسالَةِ، فلنَخْتِمْ بهِ المقَالَ حَامِداً ومُصَلِّياً (٣).

\* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (ل): «فلينظم».

<sup>(</sup>٢) يعني رسالته الآتية التي أفردها في «حق أبوي النبي ﷺ»، وقد عنينا بتحقيقها ضمن هذا المجموع.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «والحمد لله وحده».



من مستشندا إذا بي موصل مرسته بي او بخوبه و دام بي موسية بي مي موسية بيرجيد فاد فتر الرحيل دون بي موسية بيرجيد فاد فتر الرحيل و المستقدمة من موسية بيرجيد فاد فتر الرحيل من موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي موسية بي مو

ي وخت ان متيزم خفق هو آي مي بي ذرائي أمره فرن مجه دا اظ متري الإختاج مدة الشرع فوان الهدارات من أو دو وقت فيد مو مرحد أقل أنشيع فحاري خرات و المنفئ متيزم بينزون شد احتياء ادافان و مواحد وي مرا المنفئ متيزم بينزون شد احتياء ادافان مي هن وي محيد بين المراد و واقع المرافق الميشيا هنون و بين المنفئ الميشيا المواجع المنفي الميشيا الميشيا الميشيا الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات الميشيات ا

## مكتبة أيا صوفيا (أ)

كيمسل تنالغها فتفان المانية وجذا خدوستورال ورقة وفعلتنا غنابه في هولوكا فالمدون وصد علتها وته المن في المدون وصد علتها والمن في المدون وصد علتها والمن في المن المنافزة والمن في المنافزة والمن المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة ا

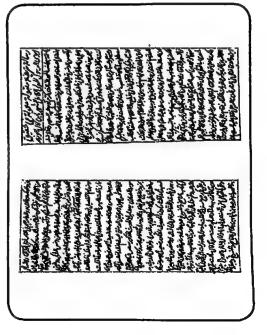

مكتبة جامعة اسطنبول (ج)

مكتبة بغدادي وهبي (ب)



الحمدُ الله ربِّ العالمين، وأفضلُ الصَّلاةِ وأتمُّ التَّسليمِ على سُويداءِ القلوبِ المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وأصحابهِ ومَنْ تبعَهم بإحسانِ إلى يوم الدَّين، أما بعدُ:

فقد جعلَ الله تعالى حُبَّ نبيِّهِ ﷺ منَ الإيمان؛ بل هو علامةُ كَمالِ الإيمانِ، فلا يَكمُلُ إيمانُ امرئ ما لم يُقدِّمْ حُبَّه على حُبِّ نفسِهِ ومالِه وأهلِه وولدِه والنَّاسِ أَجمعين، ومِنْ حُبَّه ﷺ تَعظيمُه وتوقيرُه، واتباعُه والاقتداءُ بهديهِ وسَمْتِه قولًا وفِعلًا وحالًا.

وهذا الحبُّ لخيرِ الخَلقِ على عَظمتهِ وتقديمِه على النَّفسِ والمُهَجِ لا يقتضي شَططًا في الدِّينِ، ولا ينبغي أَنْ يؤدِّي إلى غُلوَّ أو مخالفةِ الشَّرعِ؛ بل حبُّ النَّبيِّ يقتضي شَططًا في الدِّينِ، ولا ينبغي أَنْ يؤدِّي إلى غُلوَّ أو مخالفةِ الشَّرعِ؛ بل حبُّ النَّبيِّ عبو وأمي \_ إِنْ أُشرِبَ في القلبِ وتنسَّمتْه النفسُ انقادَ صاحبُه إلى الشَّرعِ انقيادًا تامًّا، والتزمَ أصولَه وأحكامَه التزامًا مُطلقًا، فلا يَنطِقُ إلا بحق، ولا يَعتقدُ إلا الصَّحيحَ الثَّابت، ولا يَقبلُ في دينهِ خُرافة أو وَهمًا أو خَبرًا لم يُثبته العلماءُ الرَّاسخونَ الضَّحيحَ الثَّابت، ولا يَقبلُ في دينهِ خُرافة أو وَهمًا أو خَبرًا لم يُثبته العلماءُ الرَّاسخونَ بالضَّوابطِ العِلميَّةِ، هذا إِنْ كان الحبُّ على بَصيرةِ، والاتِّباعُ عن علم واقتناعٍ، وإلا فهي دَعوى وابتداعٌ.

ومِن المسائلِ الدَّقيقةِ التي زَاغَتْ فيها أقدامٌ، وزَلَّت في حَناياها أقلامٌ، ورُبِطت

بجانبِ الحبِّ والتَّبجيلِ للمقامِ الشَّريفِ مسألةُ مَصيرِ والدَيِّ النَّبيِّ وَمَالَهما، وحُقَّ للقلمِ أَنْ يَطيشَ في مثلِ هذه المسألةِ، فليستُ هي مِن أُصولِ العقائدِ ولا فُروعِها، ولا هي مِن مُوجباتِ الإيمانِ ولا الكُفرِ، ولا يترتَّبُ على الجهلِ بها نقصٌ ولا ذَمٌّ، وإنما هي مِن مُوجباتِ الإيمانِ ولا الكُفرِ، ولا يترتَّبُ على الجهلِ بها نقصٌ ولا ذَمٌّ، وإنما هي مِن فُضولِ المسائلِ التي خَاضَ فيها بعضُ العلماءِ، بَلْهُ توسَّعوا في الجدلِ بشأنها، وصنَّفوا لإثباتِ ما رَأُوه رسائلَ، حَشَدُوا فيها الأدلَّة القريبة والبعيدة، وأعْملوا القولَ والعقلَ تَرجيحًا وتَفْنيدًا.

ومَبعثُ الخلافِ في المسألةِ ما وردَ في أحاديثَ صَحيحةٍ أفادتْ ظواهِرُها عدمَ نَجاةِ والديِّ النَّبيِّ عَلَيْ مع أنَّهما مِن أهلِ الفترةِ، وفي أهلِ الفترةِ مِن كلامِ علماءِ العقيدةِ بحثٌ طويلٌ، وأقوالٌ عِدَّةٌ، رجَّحَ كثيرٌ منهم نَجاةَ أهلِ الفترةِ بإطلاقٍ أو بتقييدٍ.

كما وردت أحاديثُ أُخَرُ تُفيدُ إيمانَ والدَيِّ النَّبِيِّ وَنَجاتَهما، ومع أَنَّها في الجملةِ مِن الواهياتِ المردُوداتِ في ميزانِ المحدِّثينَ والمُحقِّقينَ، لكنَّ بعض العلماءِ استندَ إليها وقوَّاها، وحشدَ لها مِن أدلَّةِ المنقُولِ والمعقولِ ما رأى فيهِ تَعضيدًا لرأيهِ، وتَقويةً لمذهبهِ.

ولم يتوقّف الأمرُ عندَ جانبِ مُناقشةِ الأدلَّةِ، والتَّرجيحِ بينَها، أو تأويلِها وحَملِ بعضِها على بعضٍ، بل شَطَّ بعضُ مَنْ تكلَّمَ في المسألةِ إلى أبعدَ مِنْ ذلكَ، فَعَدَّ القولَ بعدمِ نَجاتِهما إساءةً إلى مقامِ النُّبوَّةِ الشَّريفِ، ونَسَبَ القائلَ بهِ إلى الجَفْوةِ، وطَعَنَ في دينِه ومحبَّتِه للنَّبيِّ عَلِيْةٍ.

وقابلَهُ شَططٌ آخَرُ، فَعَدَّ بعضُ المخالِفينَ المسألةَ مِنَ الأُصولِ العَقَديَّةِ، وادَّعى أنَّ أُدَّةَ عدمِ نَجاتِهما وصَلَتِ القَطْعَ، فالخروجُ عن القولِ به خُروجٌ عن الدليلِ القَطعيِّ وإجماعِ السَّلفَ وأهلِ التَّحقيقِ.

وكلا القولينِ جَانَبَ الصَّواب، ونَأَى عن الجادَّةِ، وكانَ يَسعُهُم ما وَسِعَ كثيرًا من الأثمَّةِ، مِن إثباتِ ما ثَبتَ في الصَّحاحِ مِن حيثُ الرِّوايةُ مِن دونِ تكلُّفِ طعنٍ أو تمحُّلِ ردَّ، والسُّكوتِ عنِ الجزمِ بمآلهما وعنِ الخَوضِ في المسألةِ، فاللهُ تعالى ألطفُ بنبيّهِ عَلَيْ وأرحمُ به مما نظنُّه أو تُصوِّبه عُقولُنا، وهذا الحافِظُ السَّخَاويُّ نجدُه بعد أَنْ بيَّنَ ضَعْفَ حديثِ إحياءِ أبويِّ النَّبيِّ عَلَيْ يقولُ (۱): «والذي أراهُ الكفّ عنِ التعرُّض لهذا إثباتًا ونَفيًا».

ويقول الإمامُ الملاعليُّ القارِيُّ (٢): «نعم، لَو لم يخْطرُ ببالِ مُؤمنٍ هذا المبحثُ لا نَفيًا ولا إِثباتًا لا يَضرُّهُ ككثيرٍ من المسائِلِ المَذْكُورَة فِي كتبِ العقائدِ المسْطُورةِ».

وهذا خاتمة محقِّقي الحنفيَّة ابنُ عابدين يقولُ (٣): «وبالجملة كما - قالَ بعضُ المحقِّقين - إنَّه لا ينبغي ذِكْرُ هذه المسألة إلا معَ مَزيدِ الأَدبِ، وليست مِن المسائلِ التي يَضُرُّ جهلُها أو يُسأَلُ عنها في القبرِ أو في الموقفِ، فَحِفظُ اللسانِ عن التكلُّمِ فيها إلا بخير أولى وأسلَمُ».

وقد أنهى المؤلِّفُ نفسُهُ هذهِ الرسالةَ بقولهِ: «وبالجُملةِ هَذهِ المَسألةُ لَيستُ مِن الاعْتقادِيَّاتِ، فلا حظَّ للقَلبِ مِنها، وأمَّا اللِّسانُ فحقَّهُ أن يُصانَ عمَّا يتَبادرُ مِنهُ النُّقصانُ».

والرِّسالةُ التي بين يدينا لابنِ كمالِ باشا تَعرَّضت لهذهِ المسألةِ، فبيَّنتْ جوانبَ منها، واستعرضَتْ أدلَّة عليها، ومالَ مؤلِّفُها رحمه الله إلى ما مالَ إليه السُّيوطيُّ مِن

<sup>(</sup>١) «المقاصد الحسنة» (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» (ضمن مجموع رسائله ٥/ ٩٩)، ط دار اللباب.

<sup>(</sup>٣) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٨٥).

قبل، مِنْ إثباتِ إيمانِهما، والاستدلالِ لذلكَ بجملةٍ منَ الأحاديثِ الضَّعيفةِ والواهيةِ ومنها ما هُو موضوعٌ، وتأويلُ ما جاءَ مِن أحاديثَ صحيحةٍ تأويلًا يُخرِجُها عن ظاهرِها، ويَنفي ما يتبادَرُ مِن لفظِها.

ولولا اعتقادُنا أنَّ مؤلفاتِ العلماءِ وثائقُ تاريخيةٌ بغضَ النَّظرِ عن مَضمونِها، وأنَّها تعبَّر عَن معارِفِهم وعُلومِهم ومَناهجِهم في كلِّ قَرنٍ وعَصرٍ، لرأينا ضَرْبَ الصَّفْحِ عن نَشرِ الرسالةِ، وعَدمِ إِشغالِ القارئ بها والخوضِ فيما يَسَعُهُ السُّكوتُ عنهُ، ولكنْ حَمَلَنا على نَشرِها أَداءُ الأمانةِ العلميَّةِ، وتوثيقُ مؤلفاتِ إمامٍ كثيرِ التَّصنيفِ والتَّاليفِ مثلِ ابنِ كمالِ باشا رحمه الله، ضِمْنَ مجموعٍ جامعٍ لأكثرِ رسائلهِ، فهذا ما شجَعنا على ذلك.

هذا، وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذهِ الرسالةِ على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيةٍ وهي: نسخةُ مكتبةِ جامعةِ إسطنبول ورمزتُ لها بـ (أ)، ونسخةُ مكتبةِ أيا صوفيا ورمزتُ لها بـ (أ)، ونسخةُ بغدادي وهبي ورمزتُ لها بـ (ب).

وأخيرًا.. فهذا جُهدُ المقلِّ، وعِلْمُ القاصِر، فما وفَّقتُ فيه فمحْضُ فَضلِ من صاحبِ الفَضْلِ كلَّه فلهُ الحمدُ، وما حدتُ فيهِ أو أخطأتُ فمِنْ تَسرُّعي وقلَّةِ زادي، فاللهمَّ غفرانَك.. والحمدُ للهِ أو لاَ وآخِرًا..

المحقق



الحَمدُ للهِ الَّذِي كرَّمَ آدَمَ عَليهِ السَّلامُ، وفضَّلَ نَسلَهُ بفَضلِ إحسَانِهِ، والصَّلاةُ عَلى مَن خصَّهُ اللهُ تَعالى بطَهارةِ النَّسبِ، وحفِظَ آباءَهُ مِن الدَّنسِ تَعظِيمًا لشانِهِ، وجَعلَ قَرنَهُ عَيرَ القُرونِ، وصير كُلَّ أصلٍ مِن أُصولِهِ خَيرَ أهلِ زَمانِهِ؛ كما وَردَ في حَديثٍ أورَدَهُ البُخارِيُّ في «صَحيحِه» بهذِهِ العِبارةِ: «بُعثتُ مِن خَيرِ قُرونِ بَنِي آدَمَ قَرنًا فقَرنًا، حتَّى البُخارِيُّ في «صَحيحِه» بهذِهِ العِبارةِ: «بُعثتُ مِن خَيرِ قُرونِ بَنِي آدَمَ قَرنًا فقرنًا، حتَّى كُنتُ فيه» (٣).

وفي حَديثِ آخَرَ: «أنا أنفسُكم نَسبًا وصِهرًا وحَسبًا، لم يَزلِ اللهُ تَعالَى ينقُلنِي مِن الأصلابِ الطيِّبةِ إلى الأرْحامِ (١) الطَّاهِراتِ، مُصطَفَى مُهذَّبًا، لا تَنشَعبُ شُعبَتانِ إلَّا كُنتُ في خَيرِهما، فأنا خَيرُكم نَفسًا وخَيرُكم أبًا (٥).

<sup>(</sup>١) في (ج): «هذه الرسالة في تفصيل ما قيل في حق أبوي النبي عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم»، وفي (ب): «رسالةٌ شَريفةٌ مَقبولةٌ مَعمولةٌ في تَحقِيقِ أَبُوي الرَّسولِ للمَولى الكامِلِ الشَّهيرِ بابنِ كَمالِ الوَزير، باسمه سبحانه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «القرن» ليس في (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الطيبات والأرحام».

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا السياق، وإنما أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص: ٥٧) من حديث ابن عباس =

ولا يَخفَى أنَّ في مَقطَعِ (١) هَذا الكَلامِ مَقنَعًا لطَالبِ الحقَّ مِن ذَوي الأفهامِ، فيما سِيقَ (٢) لأجلِهِ الكَلامُ، بعَونِ اللهِ المَلكِ العلَّام.

فنَقولُ وباللهِ التَّوفيقُ، وبيكه أزمَّةُ التَّحقِيقِ:

اعلَـم أنَّ السَّلفَ اختَلفُوا (٣) في أنَّ أبوَي الرَّسولِ عَليهِ السَّلامُ هـل مَاتا عَلى الكُفرِ أم لا؟

فذَهبَ (١) إلى الأوَّلِ جَمعٌ مِنهم صَاحبُ «التَّيسِيرِ» (٥) حَيثُ قالَ في تَفسِيرِ قَولهِ تَعالَى: ﴿وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَضْعَكِ لُلْمَحِيمِ ﴾ [البقرة: ١١٩] قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهما،

بلفظ: «لَمْ يَلْتَقِ أَبُوايَ فِي سِفَاحٍ، لَمْ يَزَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَقُّلُنِي مِنْ أَصْلَابٍ طَيَّبَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ طَاهِرَةٍ، وَاخْرِج صَافِيًا، مُهَذَّبًا، لَا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا الله ولم أجد ترجمة لعدد من رواته، وأخرج عقبه حديثًا بنحوه عن العباس رضي اللهُ عنه وفي آخره: «فَأَنَا خَيْرُهُمْ أَبًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا الله وشيخ أبي نعيم فيه محمد بن الحسن بن كوثر متهم بالكذب واهِ، وأما أوله فعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٧) إلى ابن مردويه عن أنس رضي اللهُ عنه قال: قرأ رسول الله عنه في رسول الله ما معنى رسول الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ما معنى من أبي طالب رضني الله عنه عنه والم أقف على إسناده ولا على من حكم عليه من الحفاظ.

<sup>(</sup>١) في (ج): اقطع،

<sup>(</sup>٢) في (ج): **ا**سبق.

<sup>(</sup>٣) في هذا نظر، إذ لم تنقل المسألة عن السلف، وإنما هي مما بحثه الخلف، قال الملا القاري في «أدلة معتقد أبي حنيفة» (٥/ ٤٩٦ مجموع رسائله) رادًا على ابن كمال باشا: «ومنها قوله: إن السلف اختلفوا، والحال أنه لا يصح الخُلْف إلا في الخَلْف».

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب): «وذهب».

<sup>(</sup>٥) هو عمر بن أحمد النسفي (٥٣٧هـ)، وتفسيره غير مطبوع، وهو غير النسفي صاحب التفسير المشهور عبد الله بن أحمد بن محمود (٧١٠هـ).

ومُحمَّدُ بنُ كَعبِ القُرظِيُّ: قالَ النَّبيُّ عَليهِ السَّلامُ يَومًا: «ليتَ شِعرِي ما فَعلَ أبوَايَ؟»، فأنزلَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا نُسْتَلُ(''عَنْ أَضْحَنبِ لَلْمَحِيمِ ﴾ [البقرة: ١١٩] فلم يَذكُرهُما حتَّى توفَّاهُ اللهُ تَعالى('').

ثُمَّ قَالَ: ولما أُمرَ بتَبشِيرِ المُؤمِنينَ وإنذَارِ الكَافِرينَ، كَانَ يَذَكُرُ عُقوباتِ الكَفَّارِ، فَقَامَ رَجلٌ وقالَ: يا رَسولَ اللهِ! أينَ وَالدي؟ فقالَ: «في النَّارِ»، فحَزنَ الرَّجلُ، فقالَ عَليهِ السَّلامُ: "إنَّ والِديكَ ووالِديَّ ووالِد إبرَاهِيمَ في النَّارِ»، نَزلَ<sup>(۱)</sup> قَولهُ تَعالى: ﴿وَلَا تَسْتَلُواعَنَ تُسْتَلُ عَنْ أَضْعَا بِ الْجَدِيمِ ﴾ فلَم يَسألُوهُ شَيتًا بَعدَ ذَلكَ، وهُو قَولهُ (١٠ تَعالى: ﴿لَا تَسْتَلُواعَنَ أَشْبَاءَ إِن بُنِدَ لَكُمْ قَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] (٥٠).

<sup>(</sup>١) هكذا بصيغة النهي بحسب هذا الأثر، وهي قراءة نافع المتواترة، ينظر: «السبعة في القراءات» (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) الأثر عن محمد بن كعب القرظي أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۹۲۱)، وعنه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۸۵۸) (۱۸۷۵) و (۱۸۷۱)، وهو مرسل، ومداره على موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، وموسى ضعيف جدًا، فلا تقوم بمثله حجة، وأما الرواية عن ابن عباس فلا تثبت عنه، ولم يزد الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۲۰۱) عند ذكرها عن قوله: «وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس»، وقال الطبري بعد ذكره الأثر السابق عن محمد بن كعب: «ولا خبر تقوم به الحجة على أن النبي عن أن يُسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم»، وقال ابن حجر في «العجاب» (۱/ ۳۲۹): «وأما قول ابن عباس فنسبه الثعلبي لرواية عطاء عنه، وهي من تفسير عبد الغني بن سعيد الواهي».

<sup>(</sup>٣) ني (ب): «فنزل».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «كقوله».

<sup>(</sup>٥) كذا عزاه إلى صاحب «التيسير»، وكذا اقتصر في عزوه إليه القاري في «أدلة معتقد أبي حنيفة» (٥) كذا عزاه إلى صاحب «التيسير»، وكذا اقتصر في عزوه العلوم» (٣/ ٣٠٦) إلى (ضمن مجموع رسائل القاري ٥/ ٤٦١)، وعزاه السمرقندي في «بحر العلوم» (٣/ ٣٠٦) إلى مقاتل، ولم أقف على من أخرج الحديث أو عزاه غير ما ذكرت.

<u>3</u>

وذَهبَ إلى الثَّاني جَماعةٌ، مُتمسَّكينَ بالأحادِيثِ الدَّالةِ عَلى طَهارةِ نَسبهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَن دَنسِ الشَّركِ، وشَينِ الكُفرِ.

ونَفرٌ مِن (١) الجَمعِ الأوَّلِ قالُوا بنَجاتِهما مِن النَّارِ مِنهمُ الإمامُ القُرطُبيُ، فإنَّهُ قالَ: إنَّ اللهَ تَعالَى أحيا لهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أباهُ وأُمهُ، وآمَنا بهِ. ومَن رامَ التَّفصِيلَ في هَذا المَقام، فلَينظُم «تَذكِرتهُ» في سِلكِ المُطالعةِ (١).

فإنْ قُلتَ: أليسَ الحَديثُ الَّذِي وَردَ في إحيَائِهما مَوضُوعًا؟

قلتُ: زَعمَهُ بَعضُ النَّاسِ إِلَّا أَنَّ الصَّوابَ آنَّهُ ضَعيفٌ لا مَوضوعٌ (٣).

ولَقد أحسَنَ الحَافظُ شَمسُ الدِّينِ بنُ ناصِرِ الدِّينِ الدِّمشقِيُّ حَيثُ أَنشَدَ لنَفسِهِ في كِتابهِ «مَورِد الصَّادِي» بَعدَ إيرَادِ الحَديثِ المَذكورِ:

عَلَى فَضلٍ وكانَ (٥) بهِ رَوْوفًا لإيسمانٍ به فَضلًا لَطِيفًا وإنْ كانَ الحَديثُ بهِ ضَعيفًا(١) حَيَّ اللهُ النَّبِيِّ مَزِيدَ (٤) فَضلٍ فأحيا أُمَّه وكسذا أبَاهُ فسلِ فسلِ ما لقديد مُ بسهِ قَديرٌ

<sup>(</sup>١) في (ج): (عن).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (١/ ١٣٧) وما بعد، وهو لم يجزم بثبوته من جهة النقل، بل قال: «وقد ذكر السهيلي في «روض الأنف، له بإسناد فيه مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمه وآمنا به»، وإنما رجح إمكانه من جهة العقل والوقوع، وأنه ليس بممتنع شرعًا وقوعه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام عليه بعد قليل، وإنما نافح عنه السيوطى، ينظر: «اللاليء المصنوعة» (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بمزيد»، والذي وقفنا عليه من المصادر الناقلة للبيت: «حَبَّا اللهُ النبيَّ بمزيد»، لكن وقع في النسخ الثلاث: «حيا» بالياء مع التشديد والألف.

<sup>(</sup>٥) ضرب في (أ) على قوله: «وكان».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الإيمان به.. ضعيفًا» سقط من (أ).

نصَّ عَلَى كُونِ (١) الحَديثِ المَذكورِ ضَعيفًا لا مَوضُوعًا، وهُو معدودٌ (١) في طَبقةِ الحُفاظِ.

وقالَ الحافِظُ أبو حَفْصِ بنُ شَاهِينَ في كِتابِ "النَّاسِخِ والمَنسُوخِ" عَن عَائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ النَّبِيَّ عَليهِ السَّلامُ نَزلَ إلى الحَجُونِ كَثيبًا (") حَزِينًا، فأقامَ بهِ ما شَاءَ ربُّهُ عَزَّ وجَلَّ، ثُمَّ رَجعَ مَسرُورًا، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ! نَزلتَ إلى الحَجُونِ كَثيبًا (اللهِ عَزَّ وجلَّ مَسرُورًا، قال (٥): "سَألتُ ربِّي عَزَّ وجلَّ فأحيا لي أُمِّي فآمَن بي ثُمَّ ردَّها (١).

وقالَ جلالُ الدِّينِ السُّيوطيُّ: هَذا الحَديثُ أخرَجهُ ابنُ شَاهينَ هكَذا في «النَّاسِخ

<sup>(</sup>١) في (ب): قاختار كون؟.

<sup>(</sup>٢) قوله: «معدود» سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «الحجون بفتح الحاء جبل بمكة. مختار»، وفيه أيضًا: «الكآبة بالمد سوء الحال والانكسار من الحزن. مختار».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (كثيبًا).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «وقال».

<sup>(</sup>٦) الناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين (ص: ٤٨٩) رقم (٦٥٦)، والحديث حكم عليه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٨٤) بالوضع وقال: اهذا حديث موضوع بلا شك والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم... قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع، وأم رسول الله هي ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون، وحكم عليه بالوضع غير واحد من المنحدثين منهم الدارقطني والجوزقاني والذهبي، وحكم عليه آخرون بشدة الضعف والنكارة مثل ابن عساكر وابن كثير، ورجح السيوطي ضعفه الا وضعه، والحديث واو بمرة، الا يستقيم الاحتجاج به والا تقويته، والله أعلم، وقد فصًل طرقه وبين أقوال المحدثين فيه السخاوي في الأجوبة المرضية (٦/ ٢٦٢)، وينظر:

والمَنسُوخِ ، وجَعلهُ ناسِخًا للأحَاديثِ الوَاردَةِ في أَنَّهُ عَليهِ السَّلامُ استَأذنَ ربَّهُ في الاستِغفارِ لأُمِّهِ فلَم يأذَن لهُ، ويَرِدُ عَليهِ أنَّ النَّسخَ لا يَجرِي في الأخبَارِ عَلى ما بُيِّنَ (١) في الأُصولِ.

ولا يَخفَى وَجههُ عَلَى ذَوي الاختِيارِ (٢)، فالوَجهُ أَنْ يُقالَ: إِنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ استَأذنَ ربَّهُ في الاستِغفَارِ لأُمِّهِ مَرةً فلَم يَأْذَنْ لهُ، ثُمَّ استَأذنَ فيهِ في (٦) وَقتِ آخَرَ فأذِنَ لهُ.

قالَ الحافِظُ فتحُ الدِّينِ بنُ سيِّدِ النَّاسِ في "السِّيرةِ": قد رُويَ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبدِ المُطلِّبِ وآمِنةَ ابنةَ وَهبٍ - أَبُوي النَّبيِّ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - أسلَما، وأَنَّ اللهَ تَعالى أحياهُما لهُ فآمَنا بهِ، ورُويَ ذَلكَ أيضًا في حقِّ جدِّهِ عَبدِ المُطَّلِبِ(١٠).

ثُمَّ قَالَ: وهُو مُخالِفٌ لما أَخرَجهُ أحمدُ عَن أبي رَزِينِ العُقَيلي قَالَ: قلْتُ: يا رَسولَ اللهِ! أينَ أُمِّي؟ قال: «أَمُّكَ في النَّارِ» قلتُ: فأينَ مَن مَضى مِن أهلِكَ؟ قالَ: «أما تَرضَى أن تكونَ أمُّكَ مَع أُمِّى؟»(٥).

ثُمَّ قالَ: وذَكرَ بَعضُ (٦) أهلِ العِلمِ في الجَمع بَينَ هَذهِ الرِّواياتِ ما حاصِلُهُ: أنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: (بيِّن) سقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(ب): «الاختبار».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «في» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) «عيون الأثر» (١/ ١٥٢)، وقال في تتمة كلامه هنا: «وهي روايات لا معول عليها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» (١٦١٨٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٠٨)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١١٦): «رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات»، وفي هذا نظر، ففي إسناده وكيع بن عدس (ويقال: حدس)، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٣٥): «لا يعرف، تفرد عنه يعلى ابن عطاء»، فالحديث فيه ضعف.

<sup>(</sup>٦) في (ج): «قال بعض» من دون «ثم» ومن دون «وذكر».

النّبيّ عَليهِ السّلامُ لم يَزل رَاقِيًا في المَقاماتِ السّنِيَّةِ، صاعِدًا في الدَّرجَاتِ العلِيَّةِ (') إلى أَنْ قَبضَ اللهُ تَعالى رُوحَهُ الطَّاهِرةَ إلَيهِ، وأَزلَفَهُ بما خصَّهُ بهِ لدَيهِ مِنَ الكَرامةِ حِينَ القُدومِ عَليهِ، فمِنَ الجَائزِ أَن تكونَ ('') هَذهِ دَرجةً حَصلتْ لهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَعدَ القُدومِ عَليهِ، فمِنَ الجَائزِ أَن تكونَ ('') هذه دَرجةً حَصلتْ لهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَعدَ أَنْ لم تكن ('')، وأنْ يكونَ الإحياءُ والإيمانُ مُتأخِّرًا عَن تِلكَ الأحادِيثِ، فلا تَعارُضَ. إلى هُنا كَلامهُ ('').

وأمّا مَا ذَكرهُ الحافِظُ أبو الخطّابِ بنُ دِحيةَ أنَّ الحَديثَ في (٥) إيمانِ أُمّهِ وأبيهِ مَوضوعٌ يَردُّهُ القُرآنُ العَظيمُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارُ﴾ مَوضوعٌ يَردُّهُ القُرآنُ العَظيمُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارُ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فمَن مَاتَ كَافِرًا لم يَنفَعهُ الإيمانُ بعدَ الرَّجعةِ؛ بلْ لو آمنَ عِندَ المُعاينةِ فكيفَ بعدَ الإعادةِ. وفي التَّفسِيرِ أَنَّهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ﴿ لَيتَ شِعرِي مَا فعلَ أَبُوايَ؟ ﴾ فنزلتُ: ﴿ وَلَا لَمُنتَلُ عَنْ أَصْحَكِ المُحَايِدِ ﴾ [البقرة: ١١٩](١).

فمَدفوعٌ بما وَردَ مِن أنَّ أصحَابَ الكَهفِ يُبعثُونَ في آخرِ الزَّمانِ ويَحجُونَ ويكُونُونَ مِن هَذهِ الأُمةِ تَشرِيفًا لهُم بذَلكَ، أَخَرجهُ ابنُ عَساكرَ في «تارِيخهِ».

<sup>(</sup>١) في (ب): «العالية» وكتب فوقها «العلية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(أ) و(ج): "يكون".

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(أ) و(ج): «يكن».

<sup>(</sup>٤) «عيون الأثر» (١/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>٥) لفظة «في» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على الحديث.

وأخرَجَ ابنُ مَردويهِ في «تَفسِيرهِ» مِن حَديثِ ابنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما مَرفُوعًا: «أصحَابُ الكَهفِ أعوَانُ المَهديِّ»(١).

فقد (۱) اعتَدَّ بما يَفعَلُهُ أصحَابُ الكَهفِ بعدَ إحيائِهم عَنِ المَوتُ، ولا بِدعَ أن يَكونَ اللهُ تَعالَى كَتبَ لأبوَى النَّبِيِّ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عُمرًا، ثُمَّ قَبضَهُما قبلَ استِيفائِهِ، ثُمَّ أعادَهُما لاستِيفاءِ تِلكَ اللَّحظةِ الباقِيةِ، وآمَنا فيها، فيُعتَدُّ بهِ ويَكونُ تأخِيرُ استِيفائِهِ، ثُمَّ أعادَهُما لاستِيفاءِ تِلكَ اللَّحظةِ الباقِيةِ، وآمَنا فيها، فيُعتَدُّ بهِ ويَكونُ تأخِيرُ تألَي اللَّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأمَّا قُولُهُ: (بَل لَو آمنَ عِندَ المُعايَنةِ فكيفَ بعدَ الإعادَةِ؟) فمَردُودٌ بأنَّ الإيمانَ عِندَ المُعايَنةِ (أَن الإيمانَ عِندَ المُعايَنةِ (أَن المُعايَنةِ (أَن المُعايَنةِ (أَن المُعايَنةِ (أَن المُعايَنةِ (أَن المُعايَنةِ (أَن المُعادَةِ) وقد دلَّ على هَذا عَولهُ تَعالى: ﴿وَلَوْرُدُوالْهَادُوالِهَا نُهُوا هَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

سُئلَ القَاضِي أَبُو بكرِ بنُ العرَبيِّ - أحدُ أئمَّةِ المالكيَّةِ (١٠ - عَن رَجلٍ قالَ: إنَّ أبا النَّبيِّ ﷺ في النَّارِ؟ فأجابَ: بأنَّهُ مَلعُونٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يَقولُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَدُونَ اللهَ

<sup>(</sup>۱) عزاه إليه مع ذكر إسناده ابن الملقن في «التوضيع» (۱۹/ ۲۲۶)، ومن دون إسناد ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۳۷۰)، والسيوطي في «الدر المنثور» (۵/ ۳۷۰)، لكن نص ابن حجر على ضعف إسناده.

<sup>(</sup>٢) ني (أ): «وقد».

<sup>(</sup>٣) في (ج); قالفاضلة».

<sup>(</sup>٤) قوله: الفكيف بعد .. المعاينة ا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في و(أ) و(ب): «بأس».

<sup>(</sup>٦) في (أ): «المالكي».

وَرَسُولَهُ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَآلَآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، قالَ: ولا أذَى أعظمَ مِن أَنْ يُقالَ عَن أَبِيهِ: إِنَّهُ فِي النَّارِ.

وقالَ الإمامُ السُّهيليُّ في «الرَّوضِ الأُنْفِ» بعدَ إيرَادهِ حَديثَ مُسلِمِ وغَيرِه: ولَيسَ لَنا أَنْ نَقُولَ ذَلكَ في أَبُويهِ ﷺ لقَولهِ عَليهِ السَّلامُ: «لا تُؤذُوا الأحياءَ بسبِّ(۱) الأمواتِ، واللهُ تَعالى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (۱).

وذَكرَ القَاضِي عِياضٌ في «الشَّفاءِ» أنَّ كاتِبَ عُمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ قالَ بحَضرَتهِ: كانَ أَبُو النَّبِيِّ ﷺ كافِرًا (٣) فعَزلِهُ، وقالَ: لا تَكتُبْ (٤) لي أَبدًا.

وفي «الحِليةِ» لأبي نُعيمٍ: أنَّ عُمرَ لما سَمعَهُ قالَ ذَلكَ غَضبَ غَضبًا شَدِيدًا، وعَزلهُ عنِ الدَّواوِينِ(٥).

قالَ حَافظُ الدِّينِ الكَردَريُّ في كِتابهِ المَوسُومِ بـ «مَناقبِ الإمَامِ الأعظمِ»: مَن

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج): ابسبب».

<sup>(</sup>۲) «الروض الأنف» (۲/ ۱۲۰)، والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» متمم الصحابة (ص: ۳۲۹) رقم (۱٤۲) بلفظ: «مَا بَالُ أَفْوَامٍ يُؤْذُونَ الْأَحْبَاءَ بِشَتْمِ الْأَمْوَاتِ، أَلَا لاَ تُؤْذُوا الْأَحْبَاءَ بِشَتْمِ الْأَمْوَاتِ، أَلَا لاَ تُؤْذُوا الْأَحْبَاءَ بِشَتْمِ الْأَمْوَاتِ، عن أم سلمة، لكن في إسناده رجل مبهم حيث قال: «عن هشام بن يحيى المخزومي قال: قال شيخ لنا: لما قدم عكرمة..» وساق الحديث، وأخرج قريبًا منه الحاكم في «المستدرك» قال: قال شيخ لنا: لما قدم عكرمة..» وساق الحديث، وأخرج قريبًا منه الحاكم في «المستدرك» وأخرج الله النهبي في تلخيصه: «فيه ضعيفان»، وأخرج الترمذي (۱۹۸۷) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا بلفظ: «لَا تَسُبُوا الأَمْوَاتَ فَتُوْذُوا الأَحْبَاء»، وسنده صحيح على اختلاف فيه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ج)، وهو الموافق للفظ «الشفا» (٢/ ٢٤٢)، وفي (أ): «كان أبوي النبي 拳 كافران، وفي (رم): «كان أبوا النبي ﷺ كافران، وفي (ب): «كان أبوا النبي ﷺ كافراً».

 <sup>(</sup>٤) حرف المضارعة في (ج) مهمل، وفي (أ): «يكتب».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الديوان»، وينظر: «حلية الأولياء» (٥/ ٢٨٣).

تقرَّرَ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفرِ يُباحُ لَعنْهُ إِلَّا وَالدَي رَسولِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ، فإنَّهُ قَد ثَبتَ في الحَديثِ الَّذِي أُورَدَهُ الإمَامُ القُرطُبيُّ في «التَّذكِرةِ» وفي «تَفسِيرِهِ»: أنَّ اللهَ تَعالَى أحيا لهُ عَليهِ السَّلامُ ثُمَّ مَاتا.

فإنْ قُلتَ: هَذَا مُخَالِفٌ لَكِتَابِ اللهِ تَعَالَى والحَديثِ الصَّحيحِ؛ أمَّا الأوَّلُ فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنَفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْأَبَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥]، وقولُهُ عَليهِ السَّلامُ: "إنَّ أبي وأَبَاكَ في النَّارِ؟»(١).

قُلتُ: أمَّا الحَديثُ فيُحتَملُ أنْ يَكونَ قَبلَ الإحيَاءِ.

والجَوابُ عَن قُولهمْ: إنَّ الإيمانَ بَعدَ مُعايَنةِ العَذابِ لا يُقبَلُ إذا كانَ ذَلكَ في ذُكرِهِ، أمَّا إذا أنْساهُ اللهُ تَعالَى تِلكَ الحَالةَ ثُمَّ آمنَ يُقبَلُ، ألا يُرى أنَّهُ تَعالَى أحيا الذُّريَّة يومَ المِيثاقِ، وركَّبَ فيهِمْ عَقلًا وبِنيةً، وأخَذَ مِنهُم المِيثاقَ هما جاءً في التَّفاسِيرِ والأَحَاديثِ، ثُمَّ أنْسانَا ذَلكَ ابتِلاءً لنا، كذلك في حقِّ والِدي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجوزُ أنْ يَقعَ مِثلُ هَذا. إلى هُنا كَلامهُ (١).

وفي «غُنيةِ الفَتاوى»(٣): سُئلَ الشَّيخُ الإمَامُ الأجلُّ عَليٌ بنُ سَعيدِ الرُّسْتُغْفَنيُّ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٣) من حديث أنس رضي اللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قال حافظ الدين الكردري...» إلى هنا سقط من (أ) و (ج).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مطبوعًا، وهو لمحمود بن أحمد القونوي، المتوفى سنة (٧٧٠هـ)، ينظر: «كشف الظنون» (٢/ ١٢١١).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): «مِن كِبارِ مَشايخِ سَمرقندَ، لهُ كِتابُ «إرشادِ المَهدي» وكِتابُ «الزَّواثدِ والفَراثدِ» في أنواعِ العُلومِ، ومِن أصحَابِ الشَّيخِ أبي مَنصورِ الماتُريدِيِّ قالَ: رأيتُ الماتُريديِّ في المَنامِ فقَالَ: يا أبا الحَسنِ! ألم ترَ أنَّ اللهَ تَعالى غَفرَ لامرأةٍ لم تُصلِّ قَطُّ؟ فقال: بماذا؟ قالَ: باستِماع الأذانِ وإجَابةِ المُؤذِّنِ. والرُّستُغفنيُّ بضَمَّ الراءِ وسُكونِ السَّينِ المُهمَلةِ، وضَمَّ =

عَن قَولِ بَعضِ النَّاسِ: إنَّ آدمَ عَليهِ السَّلامُ لما بَدتْ مِنهُ تِلكَ الزَّلهُ اسودً مِنهُ جَميعُ جَميعُ جَسده، خسده، فلمَّا أُهبِطَ إلى الأرْضِ أُمرَ بالصِّيامِ والصَّلاةِ، فصَامَ وصلَّى ابيَضَّ (١) جَسدُه، أيصحُّ هَذا القَولُ؟

قال: لا يَجوزُ في الجُملةِ القَولُ في الأنبياءِ بشَيءٍ يُؤدِّي إلى العَيبِ والنَّقصِ فيهِمْ، وقَد أُمِرنا بحِفظِ اللِّسانِ عَنهُم، لأنَّ مَرتبةَ الأنبياءِ عَليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ أرفَعُ، وهُم عَلى اللهِ تَعالى أكرَمُ مِن سائِرِ الخَلقِ. وقَد قالَ النَّبيُّ عَليهِ السَّلامُ: «إذا ذُكرَ أصحابي فأمسِكوا»(١) فلمَّا أُمِرنا ألَّا ذَذكرَ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُم بشَيء يَرجعُ ذَلكَ أصحابي والنَّقصِ فيهم (١) فلأن نُمسِكَ ونكفَّ عَنِ الأنبياءِ عَليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ أولَى وأحقُ. إلى هُنا كَلامهُ.

وإذا تقرَّرَ هذا فحَقُّ المُسلمِ أَنْ يُمسِكَ لسانَهُ عمَّا يُخلُّ بشَرفِ نَسبِ(١) نَبيِّنا عَليهِ

التاء الثَّالثِ وفي آخِرها النُّونُ بعدَ الفاءِ نَسبةٌ إلى قَريةٍ مِن قُرى سَمرقَندَ. مِن «الجواهِرِ المُضيئةِ في طَبقاتِ الحَنفيةِ». ملخصّا»، قلت: توفي نحو سنة (٣٤٥). وينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (٢/ ٢٥)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٢٠٥)، و«الأعلام» للزركلي (ع/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وابيض».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱٤٢٧) من حديث ثوبان رضي الله عنه ، و(١٤٤٨) من حديث حديث البن مسعود رضي الله عنه ، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٢) عن حديث ثوبان: «رواه الطبراني، وفيه يزيدبن ربيعة وهو ضعيف»، وعن حديث ابن مسعود: «رواه الطبراني، وفيه مسهر بن عبد الملك، وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «فيه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «نسب» ليس في (أ).

السَّلامُ بوَجهٍ مِن الوُجوهِ، ولا خَفاءَ في أنَّ (١) إثباتَ الشَّركِ في أبَويهِ إخْلالًا ظاهِرًا (٢) بشَرفِ نَسبهِ الطَّاهرِ.

وبالجُملةِ هَذهِ المَسألةُ لَيستْ مِن الاعْتقادِيَّاتِ، فلا حظَّ للقَلْبِ مِنها، وأمَّا اللَّسانُ فحقُّهُ أن يُصانَ عمَّا يتَبادرُ مِنهُ النُّقصانُ، خُصوصًا إلى وهُمِ العَوام (٣)؛ لأنَّهم (١) لا يَقدِرونَ عَلى دَفعِهِ وتَدارُكِهِ.

والحَمدُ اللهِ عَلى التَّمامِ، ولرَّسُولِهِ أَفضَلُ السَّلامِ (٥).

\* \* \*

(١) في (ب) و(ج): «في أن في».

<sup>(</sup>٢) في (ب): (عظيم) وكتب فرقها (ظاهر). وفي (ج): (ظاهر».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ج): «العامة».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «الذين».

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿والحمد لله على التمام ولرسوله أفضل السلام، مثبت من (ب) فقط.







## مكتبة أيا صوفيا (أ)

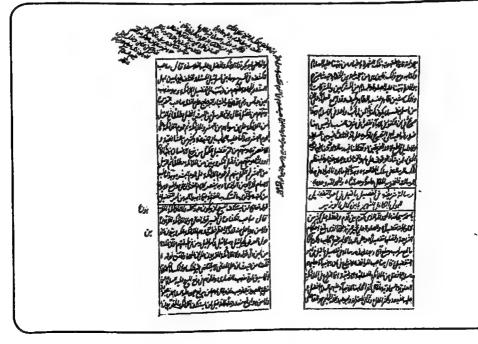



الحَمْدُ لله الَّذِي خَصَّ بَنِي آدمَ بالتَّكْرِيم والكَرَامات، وفَضَّلَهُ على غيرِه مِن المَخْلُوقَات، وسَخَّرَ لهُ ما في الأَرْضِ والسَّمَاوَات، وأَشْهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ وَلا أَوْلادَ ولا بَنَات، وأشهدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه سيِّدُ السَّادات، المُؤيَّدُ بالمُعْجِزات البَاهرات، وعلى آلِه وأصْحابِه وأَتْبَاعِه إلى يوم الفَصْلِ والمِيقَات.

## أمَّا بعدُ:

فه في وسالةٌ تكشفُ القِناعَ عَنْ وجهِ المُخالِفين، وتُحرِّرُ النَّرَاعَ في مسألةِ تفضيلِ الأنبياءِ على الملائكةِ المُقرَّبين، شَطَّرهَا بأحسنِ يراعِ الفقيةُ النَّحْرير أحمدُ بنُ سُلَيمانَ، الشَّهيرُ بابنِ كمال الوَزِير، وبيَّن فيها أنَّه لا نِزاعَ في أنَّ الأنبياءَ عليهمُ السَّلامُ أفضَلُ مِن المَلائكةِ السُّفليَّةِ الأرْضيَّةِ، إنَّما النِّزاعُ في المَلائكةِ العُلويَّةِ السَّماويَّةِ.

وبيَّن أنَّ تفضيلَ الملائكةِ هوَ مذهبُ ابنِ عَبَّاسٍ، واخْتيارُ الزَّجَّاج، وسردَ الأقوالَ وناقشَها وحرَّرها أجملَ تحرير، فجزاهُ الله الجزاءَ الوَفِير، وغفرَ لهُ ذُنوبَهُ الصَّغيرَ منها والكَبِير. هذا؛ وقد وقَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ أيا صوفيا ورمزتُ لها بـ (أ)، والنُّسُخة المحفوظة في مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزتُ لها بـ (ب)، فلَهُ الحَمْدُ والمِنَّة.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

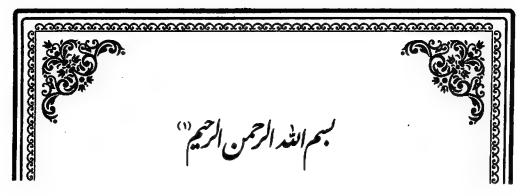

الحمدُ لله الَّذِي كرَّمَ بنَي آدَمَ وفضَّلهُ عَلى كثيرٍ مِن مَخلُوقاتهِ تَفضِيلاً، والصَّلاةُ عَلى خَيرِ البريَّةِ مُحمَّدِ الَّذِي بَلَّغَ أحكامِ الشَّريعةِ وفصَّلَها تَفصِيلاً، وعَلى آلهِ وأصحَابهِ خَيرِ البريَّةِ مُحمَّدِ الَّذِي بَلَّغَ أحكامِ الشَّريعةِ وفصَّلَها تَفصِيلاً، وعَلى آلهِ وأصحَابهِ خَيرِ أصحابٍ وأكْرمِ آلٍ، ما لمَعَ سَرابٌ ومَلعَ آل''.

وبعدُ: فهَذهِ رِسالةٌ في تَفصِيلِ ما قِيلَ في أمرِ التَّفضِيلِ.

قالَ صاحِبُ «المَواقفِ»: لا نِزاعَ في أنَّ الأنبِياءَ عَليهمُ السَّلامُ أَفضَلُ مِن المَلائكَةِ السُّفليَّةِ الأرْضيَّةِ، إنَّما النِّزاعُ في المَلائكَةِ العُلويَّةِ السَّماويَّةِ.

فقالَ أكثَرُ أصحَابِنا: الأنبِياءُ عَليهمُ السَّلامُ أفضَلُ، وعَليهِ الشِّيعةُ، وأكثَرُ المِللِ. وقالَ المُعتَزلةُ وأبُو عَبدِ الله الحَلِيمِيُّ، والقاضِي أبُو بَكرٍ مِنَّا: المَلاثكةُ أفضَلُ، وعَليهِ الفَلاسفةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ب): اباسمه سبحانه،

<sup>(</sup>۲) الآل: السراب، وقيل: الآل هو الذي يكون ضُحى كالماء بين السّماء والآرض يرفع الشُّخوص، ويَزْهَاهَا، فأما السَّرَاب: فهو الذي يكون نصف النهار لاطِتاً بالأرْض كأنه ماءٌ جارٍ، وقال ثعلب: الآل في أوّل النهار، وعن الأصمعي: الآل والسراب واحد. انظر: قلسان العرب، لابن منظور (١٧٣/١) في أوّل النهار، وقوله: قملع آله؛ يعني: ذهب ذهاباً سريعاً، فكأنه مراده ما ظهر السراب واختفى الآل يريد بذلك الدوام وعدم الانقطاع.

<sup>(</sup>٣) انظر: (المواقف بشرح الجرجاني) للعضد الإيجي (٣/٥٣).

وقالَ صَاحبُ «الكشفِ» في تَفسِيرِ سُورةِ بَني إسرَائيلَ: المَسألةُ مُختَلفٌ فيها بَينَ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ:

مِنهمْ مَن ذَهبَ إلى تَفضِيلِ المَلاثكَةِ، وهُو مَذهُبُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، واختِيارُ الزَّجاجِ عَلى ما نقَلهُ صَاحبُ «التَّقرِيبِ»(١).

ومنهم مَن فصّلَ فقالَ: إنَّ الرُّسلَ مِن البَشرِ أفضَلُ مُطلَقاً، ثُمَّ الرُّسلُ مِن البَشرِ الفضَلُ مُطلَقاً، ثُمَّ الرُّسلُ مِن المَلائكةِ عَلى عُمومِ المَلائكةِ عَلى عُمومِ المَلائكةِ عَلى عُمومِ المَلائكةِ عَلى عُمومِ البَشرِ (٢)، وهَذا ما عِليهِ أصحَابُ أبي حَنيفة رَحمهُ اللهُ، وكثيرٌ مِن الشَّافعيَّة والأشعريَّة.

ومِنهُم مَن عمَّمَ تَفضِيلَ الكُمَّلِ مِن نَوعِ الإنْسانِ نَبيًّا كانَ أو وليًّا.

ومِنهُم مَن فضَّلَ الكرُوبييِّنَ<sup>(٣)</sup> مِن المَلاثكَةِ مُطلَقاً، ثُمَّ الرُّسلُ مِن البَشرِ، ثُمَّ الكمُّلُ مِنهُمْ، ثُمَّ عُمومُ المَلاثكةِ عَلى عُمومِ البَشرِ.

<sup>(</sup>١) «تقريب التفسير» للعلامة قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي، الفالي، الشقار، لخص فيه تفسير «الكشاف»، وأزال منه الاعتزال وهذب ونقح.

<sup>(</sup>٢) في حاشيتي (أ) و(ب): القال الشَّيخُ مُحيي الدِّينِ العربيُّ: رأيتُ النَّبيَّ عَليهِ السَّلامُ في النَّومِ، فقُلتُ: يا رَسولَ الله، أريدُ عَلى فقُلتُ: يا رَسولَ الله، أريدُ عَلى فقُلتُ: يا رَسولَ الله، أريدُ عَلى هَذا دَليلاً إذا ذَكرتُه عنكَ أصدَّقُ فيهِ، فقالَ: ما جاءَ عنِ الله تَعالى أنَّهُ قالَ: مَن ذَكرَني في مَلاٍ هَذا دَليلاً إذا ذَكرتُه عنكَ أصدَّقُ فيهِ، فقالَ: ما جاءَ عنِ الله تَعالى أنَّهُ قالَ: مَن ذَكرَني في مَلاٍ ذَكرتُهُ عن مَا لاستِدلالِ عَلى أنَّ مَن ذَكرَني في ما لا بعُمومهِ يَنتَظمُ مَن ذَكرهُ تَعالى عِندَ الرَّسولِ عَليهِ السَّلامِ، وأنَّ المَرادَ مَن ملاً خيرٍ منهُ أشرافُ المَلاثكةِ، وللخَصمِ أنْ يُنازعَ في النَّاني ويَقولَ: يُحتَملُ أنْ يكونَ ذلكَ أرواحَ الأنبياءِ عَليهمُ السَّلامُ».

<sup>(</sup>٣) الكروبيون: سادة الملائكة، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم المقربون؛ من كرب: إذا قرب.

وهَذا ما عَليهِ الإمَامُ فَحْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ(')، وبهِ يُشعِرُ كَلامُ الغَزاليِّ في مَواضعَ عَديدةٍ مِن كُتبهِ.

وأقوَى ما تمسَّكَ بهِ المُعتزِلةُ فيما ذَهبُوا إِلَيهِ مِن أَمرِ التَّفضِيلِ قولُهُ تَعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِكَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُوكَ عَبْدًا يِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ [النساه: ١٧٢].

قالَ صاحِبُ «الكشَّافِ» في تَفسِيرِ قَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَا ٱلْمَلَيَّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾: ولا مَن هُو أَعلَى منهُ قَدراً وأعظمُ منهُ (٢٠ خَطراً، وهُم المَلاثكةُ الكُروبيُّونَ الَّذِين حَولَ العَرشِ كَجِبريلَ ومِيكائيلَ وإسرافِيلَ ومَن في طَبقَتهمْ.

فإنْ قُلتَ: مِن أينَ دلَّ قَولهُ تَعالى: ﴿وَلَا ٱلْمَلَتَيِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ عَلى أنَّ المَعنى: ولا مَن فوقَهُ؟

قلتُ: مِن حَيثُ إِنَّ عِلمَ المَعاني لا يَقتضِي غَيرَ ذَلكَ، وذلك أَنَّ الكَلامَ إِنَّما سِيقَ لردِّ مَذهبِ النَّصارَى وعُلُوَّهم في رَفعِ المَسيحِ عَليهِ السَّلامُ عَن مَنزلةِ العُبوديَّة، ويتن لردِّ مَذهبِ النَّك لهمْ: لنْ يَترفَّع عِيسى عنِ العُبوديَّة، ولا مَن هُو أرفعُ منهُ دَرجةً، كَأَنَّهُ فَوَجبَ أَنْ يُستَنكِفَ الملائكةُ المقرَّبونَ مِن العُبوديَّة، فكيفَ بالمسِيحِ؟!.

ويدلُّ عليهِ دِلالةً ظَاهرةً بيِّنةً تَخصِيصُ المقرَّبينَ؛ لكونِهمْ أَرفَعَ الملائكةِ دَرجةً، وأعلاهُمْ منزِلةً(1).

 <sup>(</sup>١) اختار الرازي في «معالم أصول الدين» (ص: ١٠٧) تفضيل الملك على البشر مطلقاً، واختار في
 «الأربعين» تفضيل الأنبياء على الملك. انظر: «الحبائك» للسيوطي (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) «منه» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿لأنَّهُ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/ ٥٩٥-٥٩٦).

ولا يَذهبُ عَليكَ أنّهُ على تقديرِ تمامِ ما ذُكرَ لا يقومُ حجَّةً عَلى مَن يُفضَّلُ بَعضَ النَّاسِ(١) أو جِنسَهمْ عَلى جِنسِ الملائِكةِ أو جَميعِهمْ؛ فإنَّ تَفضِيلَ الإنسَانِ مَن حَيثُ هُو إنسانٌ عَلى الملائكةِ مِن حَيثُ هي هي، أو تَفضِيل بَعضِ أفرادِ الإنسَانِ عَلى حَيثُ هُو إنسانٌ عَلى الملائكةِ مِن حَيثُ هي هي، أو تَفضِيل بَعضِ أفرادِ الإنسَانِ عَلى جَميعِ الملائكةِ؛ كَتَفضِيلِ مُحمَّدِ عَليهِ السَّلامُ عَلى كُلِّهم لا يُنافي تَفضِيلَ الملائكةِ (١) جَميعِ الملائكةِ إلى الملائكةِ السَّلامُ عَلى كُلِّهم لا يُنافي تَفضِيلَ الملائكةِ السَّلامُ عَلى كُلِّهم لا يُنافي تَفضِيلَ الملائكةِ السَّلامُ على المُقرَّبينَ عَلى المَراقِ، باعتبارِ الجِنسِ. ولا يُنافي كُونَ بَعضِ النِّسَاءِ؛ كمَريمَ مُفضَّلاً ٢) عَلى كثيرٍ مِن الرِّجالِ، باعتبارِ فرامتِها عِندَ الله تَعالى.

وبعدَ التنزُّلِ عَن هَذَا نَقُولُ: إنَّ الثَّابِتَ بِما ذُكرَ فَضلُ المقرَّبِينَ مِن المَلائكةِ عَلى جِنسِ البَشرِ، لا فَضلُ كُلِّهم عَليهِ، فالاحتِجاجُ المَذكورُ إنَّما يَنطَبَقُ عَلى ما عُزيَ إلى الإمَامِ الرَّازيِّ لا عَلى ما عُزيَ إلى المُعتزلةِ.

ومَن قالَ إِنَّ هَذَا كَافٍ في إِبطَالِ القَولِ بِأَنَّ خَواصَّ البَشرِ أَفْضَلُ مِن خَواصًّ المَلكِ، فَكَأَنَّهُ غَافِلٌ عن أَنَّ الاحتِجاجِ من طرفِ المُعتزلةِ عَلى إثباتِ مَذَهبِهم، لا عَلى إبطالِ قولِ بَعضِ المُخالِفينَ؛ لأنَّهُ لا يُجدِي نَفعاً فيما زَعموهُ.

وإنَّما قُلنا: «عَلى تَقديرِ تَمامِ ما ذُكرَ»؛ لأنَّ في تَمامهِ نَظراً، وذَلكَ أنَّ الذي يَقتضِيهِ عِلمُ المَعاني ويُساعدُهُ الذَّوقُ الخَالي عن العَصبيَّةِ مِن الجَانبينِ: هُو أَنَّهُ لا يَستنكِفُ المَسيحُ ولا مَن هُو أولى مِنهُ بأنْ يَرفعَ شأنَهُ عن العُبوديَّةِ، ويتوهَّمَ الاستِنكاف مِنهُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «الإنسان».

<sup>(</sup>٢) «الملائكة» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) «مفضلًا» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لأن».

ولا شكَّ أنَّ المَلائكَةَ عَليهمُ السَّلامُ لا سيَّما المُقربينَ مِنهمْ لهم مِن التَّصرفِ في الأكوانِ بإذنِ الله تَعالى، والاطِّلاعَ عَلى المُغيَّباتِ بإطلاعٍ (١) منهُ تَعالى ما لا يُقاسُ خَوارقُ عِيسى عَليهِ السَّلامُ بهِ.

وكفَى بما جرَى عَلَى المُؤتفكاتِ برِيشةٍ مِن جَناجِ جِبريلَ عَلَيهِ السَّلامُ آيةً، وكانَ سَببُ تَرافعِ النَّصارَى بعِيسى (٢) عَليهِ السَّلامُ عَن هَذا ما فيهِ مِن العِلمِ والقُدرةِ الخارِجَينِ عمَّا أَلِفوهُ في البَشرِ، فوَردَ الكلامُ ردًّا لهمْ عَلى مُقتَضى مَذهبِهمْ، ولَيسَ الكَلامُ مَسوقاً لحَديثِ التَّفضِيلِ، وهَذا بيِّنٌ مَكشُوفٌ.

ومَن ذكرَ<sup>(7)</sup> تَجرُّدَ عِيسى عَليهِ السَّلامُ بَدلَ اطِّلاعهِ عَلى المُغيَّباتِ، وقالَ في تقريرِ مظِنَّةِ الاستِنكافِ<sup>(1)</sup>: التَّجرُّدُ والرُّوحانيَّةُ الَّتِي في عِيسَى عَليهِ السَّلامُ مِن جِهةِ أَنَّهُ لا أَبَ لهُ، ثُمَّ قالَ: وهَذا في المَلائكَةِ أقوَى؛ لأنَّهم لا أَبَ لهم ولا أُمَّ = لم يُصبُ؛ إذ لا دَخلَ لوَصفِ التَّقرُّبِ في هَذا المَعنَى؛ لأنَّهُ مِن خَصائصِ جِنسِهم إنَّما دَخلهُ في الاطِّلاع عَلى المُغيَّباتِ.

وأمَّا الجوابُ() بأنَّهُ ردٌّ على الَّذِين يَقُولُونَ: المَلائكةُ آلهةٌ أَيْضاً، واردٌ عَليهِ أَنَّ قَولهُ تَعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا نَلَنَاةً ﴾ [النساء: ١٧١] صَريحٌ في الاختِصْلُ ص بالنَّصارَى، وكُذلكَ السَّوابقُ، ودُفعَ بأنَّ سَوقَ الآيةِ وإنْ كانَ للردِّ عَلى النَّصارَى، لكِن أُدمِجَ فيهِ الرَّدُّ عَلى النَّصارَى، لكِن أُدمِجَ فيهِ الرَّدُّ عَلى عَبدةِ المَلائكةِ المُشارِكينَ لهم في رَفعِ بعضِ المَخلُوفينَ عَن مَرتبةِ العُبوديّةِ الرَّدُّ عَلى عَبدةِ المَلائكةِ المُشارِكينَ لهم في رَفعِ بعضِ المَخلُوفينَ عَن مَرتبةِ العُبوديّةِ

<sup>(</sup>١) في (ب): «بإعلام».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «عيسى».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «المولى سعد الدين».

 <sup>(</sup>٤) قوله: «في تقرير مظنة الاستنكاف» ورد في (أ) بعد قوله: «وذكر» السابق.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ب): «صاحبُ «الكشَّافِ» والقاضِي»

إلى دَرجةِ المَعبُوديَّةِ، وادَّعاء انتِسابهمْ إلى الله تَعالى بما هُو مِن شَوائبِ الأُلوهيَّةِ، وخُصَّ المُقرَّبونَ؛ لأنَّهم كانُوا يَعبُدونَهم دُونَ غَيرِهم، ورُدَّ<sup>(۱)</sup> بأنَّ هَذا لا يَنفِي الدِّلالةَ عَلى فَوقيَّةِ النَّاني كَما هُو مُقتَضى عِلم المَعاني.

ويُمكِنُ أَنْ يَمنعَ بَقَاءَ الدِّلالةِ حيننذبأنَّ (٢) مُقتَضى عِلمِ المَعاني عِندَ اتَّحادِ المُخاطَبِ، وأمَّا عِندَ اختِلافِهما، فلا يتَعيَّنُ طَريقُ التَّرقِّي باقتِضاءِ عِلمِ المَعاني إيَّاهُ.

وأمَّا الجَوابُ<sup>(٣)</sup> بأنَّ المُرادَ بالعَطفِ المُبالغةُ باعتِبارِ التَّكثيرِ دُونَ اعتِبارِ التَّكبِيرِ؛ كقَولكَ: أصبَحَ الأمِيرُ لا يُخالِفهُ رَثيسٌ ولا مَرؤوسٌ، فيكونُ مُقتَضى عِلمِ المَعاني مَرْعيَّا بهذا الاعتِبارِ: ففِيهِ أنَّ وَصفَ المَلائكةِ بالمقرَّبينَ يأبَاهُ؛ فإنَّ مُوجِبَ ما ذَكرهُ تَعمِيمُ النَّفي للجِنسِ.

ومِنهم (١) مَن قالَ في ردِّ الاستِدلالِ عَلى الوَجهِ المَذكُورِ بأنَّ ما ذُكرَ إِنَّما يَصلُح رَدًّا للنَّصارَى عَلى وَجهِ المُبالغةِ، وطريقةِ الترقِّي إذا كانَ مُسلَّماً عِندهُم أنَّ المَلائكةَ أَفضَلُ مِن عِيسَى عَليهِ السَّلامُ، وأعلَى قَدراً، ودُونَ ذَلكَ خَرْطُ القَتَادِ، كَيفَ وهُمْ يَرفعُونَ ذَرجتهُ إلى الإلهيَّةِ؟!

ورُدَّ بأنَّ الشَّرطَ تَسلِيمُهمْ، أو كُونُ المَعنَى المُقتَضي للاستِنكافِ فيهِم أَظهَرَ، وقَد تحقَّقَ الثَّاني.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): اسعد الدين،

<sup>(</sup>٢) في (أ): ففإن، بدل: ﴿حيننَدُ بأن،

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): القاضي.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ب): اصاحب الكشف،

وممَّا تمسَّكوا بهِ في المَطلبِ المَذكُورِ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَذَكُرَّ مَنَا بَنِيٓ اَدَمَ وَ مَلْنَاهُمْ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

قالَ صَاحِبُ «الكشَّافِ»: هو ما سِوى المَلاثكةِ، وحَسْبُ بَني آدمَ تَفضِيلاً أَنْ تُرفعَ عَليهمُ المَلاثكةُ، وهُم هُم (١١)، ومَنزِلتهُم عِندَ اللهِ تَعالى مَنزِلتُهم.

والعَجبُ مِن المُجبِرةِ كيفَ عَكسوا(٢) في كلِّ شيء، وكابَروا حتَّى جسَّرتهُم(٢) عادةُ المُكابرةِ عَلى العَظيمةِ(١) الَّتِي هِي تَفضِيلُ الإنسَانِ عَلى المَلكِ، وذَلكَ بعدَ ما سمِعوا تَفخِيمَ الله تَعالى أمرَهُم، وتَكبِيره معَ التَّعظِيمِ ذِكرَهم، وعَلموا أينَ أسكَنهُم، وأنَّى قرَّبهم، وكيفَ نزَّلهمْ مِن أنبِيائهِ مَنزلة أنبِيائهِ مِن أممِهم.

ثُمَّ جرَّهم فَرطُ التَّعصُّبِ عَليهِم إلى أَنْ لفَّقُوا أقوالاً وأخباراً منها: قالَتْ المَلائكةُ: ربَّنا إنَّكَ أعطَيتَ بَني آدمَ الدُّنيا يأكُلونَ مِنها، ويتَمتَّعونَ، ولم تُعطِنا ذَلكَ، فأعطِناهُ في الآخِرةِ، فقالَ: وعزَّتي وجَلالي لا أجعَلُ ذُريَّةَ مَن خَلقتُ بيَدِي كمَن قُلتُ لهُ كُن فكانَ (١).

<sup>(</sup>١) هم الثانية ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): التمسكوا، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ٤جرتهم٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «العظمة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «قولًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٥٨٤)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٨٢): رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، وهو كذَّابٌ متروك، وفي سند «الأوسط» طلحة بن زيد، وهو كذاب أيضاً.

ورَوَوْا عَن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ قالَ: المؤمنُ أكرَمُ عَلَى الله تَعالَى مِنَ المَلاثكةِ الَّذِينَ عِندهُ (١).

ومِن ارتِكابهم أنَّهم فسَّروا «كثيراً» بمَعنى «جَميع» في هَذه الآيةِ، وخُذِلوا حتَّى سُلِبوا الذَّوقَ، فلَم يُحسُّوا ببَشاعةِ قولهمْ: وفضَّلناهُم عَلى جَميعٍ ممَّن خَلقنا، عَلى أنَّ مَعنى قَولهمْ: عَلى جَميعٍ ممَّن خَلقنا أشجَى لحُلوقِهم، وأقذَى لعُيونهم، ولكنَّهم لا يَشعُرونَ.

فانظُر إلى تمحُّلهم وتَشبُّنهِم بالتَّأويلاتِ البَّعيدةِ في عَداوةِ المَلاَ الأعْلى، كأنَّ جِبريلَ غاظَهم حِينَ أهلَكَ مَدائنَ قَومِ لوطٍ، فتِلكَ السَّخِيمةُ لا تنحَلُّ عَن قُلوبهم(١٠).

إلى هُنا كُلامهُ بعِباراتهِ الشَّنيعةِ، وتُرَّهاتهِ الفَظيعةِ الَّتِي يَجبُ تَنزيهُ الكُتبِ عَنها، فضلاً عَن تَفسِيرِ كِتابِ الله تَعالى.

ولا يَخفَى ما فيه مِن الجُراْةِ عَلى ردِّ الأحادِيثِ الصَّحِيحةِ كما هُو دابُهُ في هذا الكِتابِ؛ فإنَّ الَّذِي ردَّهُ أوَّلاً رَواهُ مُحيى السُّنةِ في «المَصابيح»، و«مَعالمِ التَّنزيلِ»(٣)، والبَيهقيُّ في «شُعبِ الإيمانِ»(٤)، عَن جابِر رَضِيَ اللهُ عنهُ: أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «لمَّا خَلقَ اللهُ تَعالى آدمَ وذُرِّيتهُ، قالَتِ المَلاثكة: يا ربُّ، خَلقتهُم يأكُلونَ ويَشرَبونَ ويَشرَبونَ ويَنكِحونَ ويركبونَ، فاجعَلْ لهمُ الدُّنيا ولَنا الآخِرةَ، فقالَ: لا أجعَلُ مَن خَلقتهُ بيَدي، ونَفختُ فيهِ مِن رُوحِي كمَن قلتُ له كُن فكانَ».

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ ۱۸۱ \_ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مصابيح السنة» (٤٥٩)، و«معالم التنزيل» (٥/ ١٠٩)، وفي قوله: «رواه» قصور.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شعب الإيمان» (١٤٧).

والَّذِي ردَّهُ ثانِياً قَد رَواهُ ابنُ ماجَه عَن أبي هُريرةَ رَضَيَ اللهُ عَنهُ يَقولُ: قالَ رَسولُ اللهِ عَليهِ السَّلامُ: «المؤمِنُ أكرَمُ عَلى اللهِ تَعالى مِن بَعضِ مَلائكته»(١).

ثُمَّ إِنَّهُ لا اختِصاصَ بالخِلافِ في هَذهِ المَسألةِ بالأشَاعرةِ، وإنَّ مَذهبَهُم لَيسَ تَفضِيلَ أفرادِ البَشرِ كلِّهمْ عَلى المَلائكةِ، وقَد وَقفتَ عَلى ذَلكَ فيما تقدَّمَ، فقولهُ: «والعَجبُ مِن المُجبرَةِ» مَوضعُ عَجبٍ.

ولقد أحسنَ من قال: ما تفاحش به ذلك المتعصّبُ كلامٌ لا على قانون الاستدلال ولا الخطابة، ولا الجدل خَرج به عن تفسير أحسن الحديث، إلى الهذر والخطل، سمّى خيار أهل السُّنة والجماعة مُجبرة، وتشدَّق في سبهم (١)، وشقَّق (١) العبارة في تلبهم و ﴿ مَا يَلْفِطُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَنِدُ ﴾ [ق: ١٨]، واللهُ تعالى وليُّ التَّوفيقِ والتَّسديد، والتَّحقيقُ: إنَّهُ لا مُتمسَّك لهم في الآية المَذكُورة؛ لأنَّ ما ذُكرَ فيها الأحوالُ المُشتركة بين أفرادِ الإنسانِ رَفيعِهمْ ووَضِيعهمْ، جَليلهمْ وذليلهمْ.

وتَفصِيلُ ذَلكَ مَوقوفٌ عَلى تَفصِيلُ<sup>(1)</sup> ما ذَكرنا في التَّفسِيرِ، وهُو هَذا: ولقد كرمنا بني آدم تكريماً مُشتركاً لا يَختصُّ ببَعضٍ دُونَ بَعضٍ، وعِبارتهُ: وإنْ لـمْ يَتناولْ آدمَ عَليهِ السَّلامُ، لكِنَّ دِلالتهُ مُتناوِلةٌ لـهُ، وذَلكَ أنَّ تَرتيبَ تكريمِ أولادِهِ عَليهِ السَّلامُ عَلى وَصفِ النَّبوةِ المُضافةِ إلَيهِ لا يَخلُو عَن دِلالةٍ (٥) عَلى أنَّهُ مَنشأً

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۹٤۷). وإسناده ضعيف جداً؛ فيه يزيد بن سفيان، متروك. انظر: «مصباح الزجاجة» (۱/۸۶۸).

<sup>(</sup>Y) في (ب): "نسبتهم"، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وتشقق»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «تقدير».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «دلالته».

التَّكرِيمِ ومَبدرُهُ، فللا(١) حَاجةَ إلى تأويلِ بَني آدمَ بنوعِ الإنسانِ، بل لا وجهَ لهُ.

ولما أبهم في جِهَةِ التَّكريمِ للتَّعظِيمِ، وأتى بالتَّعمِيمِ في جانِبِ المُكرَّمِ؛ حَيثُ ذَكرهُ بصِيغةِ الجَمعِ النَّصِّ في التَّكثِيرِ، دُونَ اسمِ الجِنسِ المُحتَملِ للقَليلِ والكثيرِ، تَضمَّنَ أوَّلُ الكَلامُ (") بحَرفِ التَّاكيدِ مَرَّةً بعدَ أُخرى.

قيلَ<sup>(٣)</sup>: ومِن جُملةِ كَرامتهِ أَنَّ كلَّ حَيوانٍ يَتناولُ طَعاماً بِفَمهِ إِلَّا الإِنسَانَ فإنَّهُ يَرفعهُ إليهِ بِيَدهِ<sup>(٤)</sup>.

وفيهِ نَظرٌ؛ لأنَّ القِردةَ مَع أَنَّها مِن الحَيواناتِ الخَسيسَةِ تُشارِكهُ فيما ذُكرَ، فلا يَصلحُ كَرامةً، ولا أَنْ يُعدَّ خاصيَّةً لهً.

﴿وَجَمَلْنَامُ فِي الْأَرْضَ، ولَمْ يُغرِقهم الْأَرْضَ، ولَمْ يُغرِقهم المَّانُ أَو حَمَلنَاهُم عَلَى الدَّوابِ والسُّفنِ، ﴿وَرَزَقَنَنَهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ مِن ضُروبِ الممادُ، أو حَمَلناهُم عَلَى الدَّوابِ والسُّفنِ، ﴿وَرَزَقَنْنَهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ ﴾ مِن ضُروبِ المملاذُ، وفُنونِ النَّعمِ ما لَمْ نَجعلهُ لواجِدٍ مِن سائرِ الحَيواناتِ، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴾ المملاذُ، وفُنونِ النَّعمِ ما لَمْ نَجعلهُ لواجِدٍ مِن سائرِ الحَيواناتِ، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴾ المملاذُ، وفُنونِ النَّعمِ ما لَمْ نَجعلهُ لواجِدٍ مِن سائرِ الحَيواناتِ، ﴿وَفَضَلْنَاهُمْ النَّهُمْ ﴾ المُشرفِ والكرامةِ، أتى التَّاكِيدِ هاهُنا؛ اهتِماماً لكونهِ مَعنوِيًّا بخِلافِ تِلكَ الأحوالِ الثَّلاثةِ، ولأنَّ الأحكامَ بالتَّاكِيدِ هاهُنا؛ اهتِماماً لكونهِ مَعنوِيًّا بخِلافِ تِلكَ الأحوالِ الثَّلاثةِ، ولأنَّ الأحكامَ

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): ارد للشريف،

<sup>(</sup>٢) «الكلام؛ ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «القائل القاضي».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (أ): «ومَن قالَ في دَفعِ النَّظرِ: بِالنَّهُ لِم يُفرِّق بَينَ اليدِ والرِّجلِ، لِم يَفهمْ مَبنَى النَّظرِ، فإنَّ عِبارةَ القاضِي صَريحةٌ في أنَّ مُرادَهُ أنَّ كلَّ حيوانٍ يَتناولُ بفَمهِ مِن غَيرِ استِعانةٍ بعُضوٍ آخرَ، وأنَّ الإنسانَ يَستعينُ بعُضوٍ، ولا دَخلَ لحُصوصيَّةِ اليدِ، ولو اعتبرَ لخُصوصيَّةِ اليدِ لا وَجهَ لاعتِبارهِ كَرامة، بل الكرامةُ حِينئذٍ إعطاءُ اليدِ، فتأمَّل، لبَعضِ الأفاضِلِ».

المَذكُورةَ مِن شَواهدِ هَذا الحُكمِ، فكانَ شَهادتُها تأكدت(١) بَعضُها بِبَعضٍ، فظَهرَ أثرُ تِلكَ الشَّهاداتِ في الدَّعوَى.

ولمَّا كانَ سِياقُ الكَلامِ في النَّعمِ المُسْتركةِ بَينَ أفرادِ الإنسَانِ شَريفِها وخَسِيسها عَلَى ما نَبَّهتُ عَليهِ آنِفاً، ظَهرَ وَجهُ تَخصِيصِ الحُكمِ المَذكُورِ بالكثيرِ؛ فإنَّدكُلُ فردٍ مِن أفرادِ الإنسانِ غَيرُ مُفضَّلٍ عَلى جَميعِ ما عَداها، وذَلكَ ظاهرٌ، ولا دِلالةَ فيهِ عَلى عَدمِ أفرادِ الإنسانِ غَيرُ مُفضَّلٍ على جَميعِ ما عَداها، وذَلكَ ظاهرٌ، ولا دِلالةَ فيهِ على عَدمِ تَفضِيلِ جِنسِ عَلى جِنسِ المَلائكةِ؛ لأنَّ في تَفضِيلِ جَنسٍ عَلى جِنسٍ لا حاجةَ إلى تَفضِيلِ جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ بلْ يَكفِي تَفضِيلُ فردٍ منَ الأوَّلِ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ بلْ يَكفِي تَفضِيلُ فردٍ منَ الأوَّلِ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ بلْ يَكفِي تَفضِيلُ فردٍ منَ الأوَّلِ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ بلْ يَكفِي تَفضِيلُ فردٍ منَ الأوَّلِ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميعِ أفرادِ الثَّاني؛ على جَميع أفرادِ الثَّاني؛ على جَميع أفرادِ الثَّاني؛ على جَميع أفرادِ الثَّانِي؛ لمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ يَعْلَى جَميعِ أَوْنَادِ الثَّانِي السَّعَانِي السَّعَانِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ولو تنزَّلنا عَن هَذا المَقامِ، فلَنا أَنْ نَقولَ: إِنَّ القَليلَ (" الخارجَ عَن (" جُملةِ المُفضَّلِ عَليها هُمْ بَنو آدمَ، ولا بدَّ مِن إخراجِهِ؛ ضَرورةَ أَنَّ الشَّيَ لا يُفضَّلُ عَلى (ن) نَفسِهِ.

وأَنْ نَقُولَ: إِنَّ ذَلِكَ الخَارِجَ مَن لا فَضِيلةً لهُ مِن المُقلَّاءِ، وذَلِكَ أَنَّ التَّفضِيلَ يَقتضِي الفَضلَ في الجُملةِ في المفَضَّلِ عَليهِ، فما لا حظَّ له (٥) مِن الفَضيلةِ لا بدَّ مِن إخراجِهِ عَن جُملةِ المُفضَّلِ عَليها، فإخرَاجُ القليلِ عَنها؛ لخَساسَته لا لشَرفهِ، والمُرادُ من الكثير المَلكُ والجِنُّ، فالآيةُ حجَّةٌ لنا لا عَلينا.

<sup>(</sup>١) في (أ): اتأكيدات.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «التعليل»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): امن ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ): اعن).

<sup>(</sup>م) «له» ليس في (ب).

وأمَّا تفسِيرُ الكَثيرِ بالجَميع: ففيهِ تعُشُفٌ مِن جِهةِ اللَّفظِ، وفَسادٌ مِن جِهةِ المَعنَى. أمَّا الثَّاني؛ فلمَا عَرفتَ أنَّهُ لا بُدَّ في صحَّةِ المَعنى مِنَ القَليلِ الخارجِ عَن جُملةِ المُفضَّلِ عَليها.

وأمَّا الأوَّلُ؛ فلرَكاكةِ الجَمعِ بَينَ عِبارةِ الجَميعِ، وقولِهِ: ﴿ مِّمَّنَ خَلَقْنَا ﴾ فإنَّ حقَّ العِبارةِ حِين فِي مِثلِ (١) هَذا حقَّ العِبارةِ حِين فِي مِثلِ (١) هَذا الذَّوقُ السَّليمُ.

ومَن (٢) وهَمَ أَنَّ التَّعشُفَ مِن جِهةِ تَفسِيرِ الكَثيرِ بالجَميعِ، فتَصدَّى للدَّفعِ بأنَّهُ قَد يُوضعُ الأكثرُ مَوضعَ الكُلِّ؛ كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ هَلْ أُنْيَتَكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيكِطِينُ ﴾ إلى قولهِ: ﴿ وَأَحَثُرُهُمْ كَلْإِبُوكَ ﴾ [الشعراء: ٢٢١\_٢٢٣].

وفسَّر المُصنَّفُ؛ يعني: صَاحبَ «الكشَّافِ» في قولِهِ تَعالى: ﴿وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ ﴾ [بونس: ٣٦] الأكثر بالجَميعِ<sup>(٣)</sup> = فقد وَهِمَ وما فَهمَ ما<sup>(٤)</sup> في قولهِ في هَذهِ الآيةِ مِن الإشَارةِ إلى أنَّ التَّعشُفَ لَيسَ في تَفسِيرِ الكثيرِ بالجَميعِ مُطلَقاً، بلْ فيهِ حالَ وُقوعهِ في هَذا المَقامِ، وسرُّهُ ما نبَّهناكَ عَليهِ آنِفاً.

والحمدُ للهِ وَحدهُ، والصَّلاةُ عَلى مَن لا نبيَّ بعدَهُ (٥)

\*\*

<sup>(</sup>١) دمثل، ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): «شرف الدين الطيبي».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) (له) ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) قوله: (والحمد الله وحده... اليس في (أ).





بسيم ما دارا براس من ما من و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماده و استماد

مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (أ)

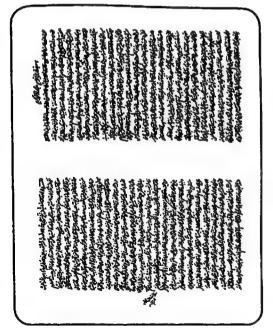

مكتبة راغب باشا (ر)

مكتبة عاطف أفندي (ع)



الحمدُ اللهِ وكفى، والصَّلاةُ والسَّلامُ على حبيبِنا المصطَفى، وعلى آلهِ وصَحبهِ ذَوي الصَّدقِ والوَفَا، ومَنْ تَبِعهم بإحسانِ إلى يومِ الجَزَا، أمَّا بعدُ:

فإنَّ العلمَ حديقةٌ غَنَّاء، وارِفةُ الظِّلال، بديعةُ الثَّمار، مختلِفةُ الأَلوان، جَالَ فيها علماءُ كبارٌ، فحصَدُوا لنا من الغصونِ المزهرةِ نَضيجاً يانعاً، وجَمعوا مِن متفرِّقاتِ أشجارِها فاكهةً رائعةً.

وبين يدينا رسالة لطيفة من تلك الدَّوحة المُنيفَة، تدورُ حولَ مسألة دقيقة أثارَتِ الجدلَ قديماً، وتَشتَّت فيها طوائفُ عَن جادَّة الحتَّ، لصعوبة مَدرَكِها، وعَوصِ مَلحظِها، ونَجا مِن شُبهتها أهلُ الحقِّ باتباع الطريقِ القويم؛ كتابِ اللهِ وسُنَّة رسوله عَلَيْ.

تلكَ المسألةُ هي في جوازِ نسبةِ الشَّرِّ إلى اللهِ تعالى، المنزَّهِ عَن كلَّ نَقيصةِ ومَذمَّةٍ، فهل تجوزُ هذهِ النسبةُ والإضافةُ أو لا؟ وهل اللهُ تعالى خالقُ السرَّ فهو منهُ ؟

وقد تناولَ المؤلِّفُ الإمامُ ابنُ كمالِ باشا رحمه الله أطراف المسألةِ على طريقةِ الإيجازِ، فلم يَقصدِ الاستيعابَ ولا التَّفصيلَ، ولا نسبةَ الأقوالِ ومُناقشتها، وإنَّما لَفَتَ النظرَ إلى إلماعاتِ في المسألةِ، واستنباطاتِ دَقيقةٍ مِن نصوصٍ قرآنيةٍ وحديثيةٍ

تُؤيِّدُ ما عليهِ أهلُ الحقِّ مِنْ أنَّ اللهَ تعالى خالقُ كلِّ شيء، خيراً كان أم شراً، وإنْ كان لا تُطلقُ النسبةُ إليه أدباً وتَعظيماً، وأنَّ معنى الشرِّ لا لكونه بخلْقِ الله، وإنَّما هو إضافيُّ بالنسبةِ للمخلوقاتِ.

وقد ردَّ المؤلفُ في أثناءِ تناولهِ للمسألةِ بعضَ الأوهامِ المفترضَةِ، ونَقَضَ بعضَ الدَّعاوى المعترضةِ، وأرشدَ إلى الصَّوابِ اعتقاداً وسُلوكاً.

وامتازت الرِّسالةُ على وِجازةِ مادَّتها ولُطفِ حَجمِها بعُمقِ ما طُرِحَ فيها من نقاط، ودِقةِ ما أثاره المؤلفُ مِن استنباطات، قلَّما يتنبَّهُ لها المتكلِّمون والخائضونَ في هذه المسألةِ وأمثالها.

ولا شكّ أنّ مأخذَ المعارِضينَ والمخالفينَ مَأْخذٌ عقليٌّ محضٌ، فلم تستطعُ عقولُهم لملمةَ أطرافِ المسألةِ، ولم تسع أذهانُهم للجمع بين عَدْلِ اللهِ وحِكُمتهِ من جهة، وأنّه خالقُ كلِّ شيء وصاحبُ الأمرِ كلّه من جهةٍ أخرى، فتاهُوا في نسبةِ الشرّ متاهاتٍ شتّى، وانزلقوا في القولِ بالمسألةِ مَزالقَ عدة، في حين نَجدُ المصنفَ هنا يؤلّفُ بين ما يتنافرُ على العقلِ من أطرافِ المسألةِ، ويجمعُ بينَ معاني النُّصوصِ يؤلِّفُ بين ما يتنافرُ على العقولِ البشريّة، ليصِلَ في النهايةِ إلى زُبدةِ الحقّ، الشرعيّةِ العَليّة، ومقتضياتِ العقولِ البشريّة، ليصِلَ في النهايةِ إلى زُبدةِ الحقّ، وخلاصةِ القولِ الفَصْلِ في المسألةِ.

ولم يقسم المؤلِّفُ رسالتَه هذه إلى فُصولٍ أو مسائلَ أو مَباحث، ربَّما لصِغَرِ حجمِها، وإنَّما أدارها على عددٍ من النُّصوص القرآنيةِ والأحاديثِ النَّبويةِ، فجعلَ بيانَها مادةَ الرسالةِ، والرَّبطَ بينها محورَها وأساسَها، ونِعمَّا ما فعلَ.

هذا، وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذه الرسالةِ على نُسختينِ خطِّيتينِ هما: نسخةُ

مكتبةِ أيا صوفيا، ورمزتُ لها بـ (أ)، ونسخةُ مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزتُ لها بـ (ب)، واستعنتُ بنسختينِ أُخريين هما: نسخة عاطف أفندي ورمزتُ لها بـ (ع)، ونسخة راغب باشا ورمزتُ لها بـ (ر).

## واخيراً:

فلم نر الاستطالة في التعليقات، ولا مُناقشة تفاصيلِ المسألةِ وما ساقة المؤلِّف، إذ الخوضُ في هذا يحتاجُ توسُّعاً واستيفاءٌ نحسَبُ أَنْ ليسَ هذا محلَّه، وإنَّما توجَّه القصدُ لخدمةِ نصِّ الرسالةِ وإخراجِها أقربَ ما تكونُ لخطّةِ مؤلِّفها، باذلينَ جهدَنا فيما نحسبُ.. فإنْ وُفِّقنا فمحْضُ فَضْلٍ منَ اللهِ تعالى، وإنْ ندَّمنًا القلمُ أو طاشَتْ بنا اليدُ فهو مِن ضَعفِنا وقلّةِ حِيلَتِنا، على اللهِ توكَّلنا وإليهِ نُنيب، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

المحقق





الحمدُ للهِ الذي أحسنَ خَلْقَ كلِّ (٢) مَصنوعٍ، وأَتقنَ صُنعَ كلِّ شيءٍ، والصلاةُ على محمَّدِ المبعوثِ مِن أَشرفِ قبيلةٍ وأَفضلِ حيٍّ، المنعوتِ بالفضلِ على كلِّ حيٍّ.

وبعدُ: فهذهِ رسالةٌ مَعمولةٌ في بيانِ سِرٌ عدمِ نسبةِ الشَّرِّ إلى اللهِ تعالى، فنقولُ ومن الله التوفيقُ، وبيدهِ أَزمَّةُ التحقيقِ:

ثبت في "صحيح مُسلم": أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ في دعاءِ الاستفتاحِ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»(")، اليدُ مجازٌ(") عن القوَّةِ المتصرِّفةِ، ولا يخفى وجهُ التجوُّزِ على مَنْ لهُ قَدمٌ راسِخٌ (") في علم البيانِ، وتثنيتُها باعتبارِ تنوُّعِ التَّصرُّفِ في العالَمين عالَمِ الشهادةِ المسمَّى بعالَمِ الملكِ، وعالَم الغيبِ المسمَّى بعالَم الملكِ، وعالَم الغيبِ المسمَّى بعالَم الملكوتِ.

ومِن ههنا اتَّضحَ وجهُ قولِه تعالى: ﴿مَامَنَعَكَ أَن شَجُّدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]

<sup>(</sup>١) في (ب): اباسمه سبحانه،

<sup>(</sup>٢) قوله: «كل» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٧٧١)، ولفظه: «والخير كله في يديك».

<sup>(</sup>٤) في (أ): النجاوزة من دون «اليد».

<sup>(</sup>۵) في (ع): اراسخة!.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الملك وعالم الغيب المسمى بعالم» ليس في (ب).

على قراءة التَّشديدِ(١)؛ أي: لما خَلقتُه ذا حَظٌّ مِنْ(١) عالَمي الملكِ والملكوتِ.

وفيهِ إشارةٌ إلى جهةِ فَضلِ آدمَ عليهِ السَّلامُ على المأمورينَ بالسُّجودِ له ممَّن لا حَظَّ لهم مِن أحدِ العالَمينِ المذكُورَينِ.

وإنما قالَ عليهِ السَّلامُ: «وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ» ولم يَقلْ: والشرُّ ليسَ منكَ؛ لأنَّ وجودَه منهُ ضرورةَ أنَّه لا يُوجِدُ<sup>(٣)</sup> إلا هو، إلا أنَّه ليسَ شرَّاً<sup>(١)</sup> بالنَّسبةِ إليهِ تعالى، وإنَّما ذلك بالنسبةِ (٥) إلى غيرِه والإضافةِ إلى ما سواهُ.

وعلى هذا وردَ قولُه تعالى: ﴿ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦] حيثُ لم يقل: بيدِكَ الخيرُ والشرُّ؛ بل خَصَّ الخيرَ بالذِّكرِ في مقامِ النَّسبةِ إليهِ تعالى، وذِكْرُ الشيءِ العامِّ للشرِّ أيضاً في بيانِ مقامٍ تَناولِ قُدرتهِ لما له صلاحيَّةُ المقدورِ (١٠).

وتحقيقُ هذا الكلامِ أنَّ الله تعالى خالقُ كلِّ شيءٍ، فهو الخالقُ للعبادِ وما صَدرَ عنهم وظهرَ منهُم منَ الأفعالِ والأقوالِ، والعبدُ إذا فعلَ القبيحَ المنهيَّ عنه كانَ قد فعلَ الشرَّ والسُّوءَ، والرَّبُّ تعالى هو الذي جعله (٧) فاعِلاً لذلك، وهذا الجَعْلُ منهُ تعالى عَدلٌ وحكمةٌ وصوابٌ، فجَعْلُهُ فاعلاً خيرٌ وحَسنٌ، والمفعولُ شرٌّ وقبيحٌ (٨).

<sup>(</sup>١) قوله: (على قراءة التشديد) سقط من (ب)، والتشديد هو ما عليه القراءات العشر المتواترة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «عن» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى، وكذا اللفظ في «فيض القدير» (٢/ ١٢٠) نقلًا عن ابن كمال باشا.

<sup>(</sup>٣) في (ع): قموجد، وفي (ر) كالمثبت لكن ضبطت بفتح الجيم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ابِشَرٌّ٩.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿إليه تعالى وإنما ذلك بالنسبة اليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب): ﴿المقدورية».

<sup>(</sup>٧) في (أ): «جعل»، والمثبت من النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>A) في (أ): اشر قبيح؛ بلا واو العطف، والمثبت من النسخ الثلاث.

فهو سبحانَه وتعالى بهذا الجَعْلِ قد وضَعَ الشَّيءَ موضِعَه لما له في ذلكَ مِنَ الحِكمةِ البالغةِ التي يُحمَدُ عليها، فهو خيرٌ وحكمةٌ ومصلحةٌ، وإنْ كان وقوعُه مِن العبدِ عَيباً ونَقصاً وشرّا، وهذا أمرٌ معقولٌ في الشَّاهدِ؛ فإنَّ الصَّانعَ الخبيرَ إذا أَخذَ الخشبةَ العَوجاءَ والحجرَ المكسُورَ واللَّبِنَةَ النَّاقصةَ فوضعَ ذلك في مَوضِع (١) يليقُ به ويناسبُه؛ كان ذلكَ منه عَدلاً وصَواباً يُمدَحُ به، وإنْ كان في هذا(١) المحلِّ عِوجٌ ونقصٌ وعَيبٌ يُذَمُّ به المحلُّ.

ومَنْ وَضَعَ الخبائثَ في موضعِها ومحلِّها (٣) اللاثقِ بها كان ذلكَ حِكمةً وعَدلاً وصَواباً، وإنما السَّفَةُ والظُّلْمُ أَنْ يضعَها في غيرِ مَوضعِها ومحلِّها اللاثقِ بها .

فَمَنْ وضعَ العِمامةَ على الرَّأْسِ والنَّعلَ إلى (٤) الرِّجلِ، والكُخْلَ في العين، والزُّبالَةَ إذ والزُّبالَةَ إذ وضعَ الشَّيءَ في (٥) موضعِه ولم يَظلمِ النَّعلَ والزُّبالَةَ إذ هذا (١) محلُّها.

وبهذا التفصيلِ انكشفَ الحِجابُ عَن وجهِ الجوابِ الذي ذكرناهُ في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿مَّاۤ أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ اللَّهِ وَمَاۤ أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ اللَّهِ وَمَاۤ أَصَابُكَ مِن سَيَّتَ وَفِن نَّفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩] حيثُ قُلنا:

<sup>(</sup>١) في (ب): الموضعه، وفي (ع): (مكان).

<sup>(</sup>٢) قوله: (هذا) مثبتة من (ب)، وليست في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: قومحلها، ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ع): (لغي)، وفي (ر): (على).

<sup>(</sup>٥) قوله: ففي، ليس في (أ)، وهي مثبتة من النسخ الثلاث.

 <sup>(</sup>٦) كذا في (ب) و(ع)، وفي (أ) و(ر): «بهذا».

فإن قلت: السَّيِّئَةُ مِنَ اللهِ تعالى خَلْقاً كالحسنةِ، والحسنةُ مِن العبدِ كَسْباً كالسَّيئةِ(١)، فما وجهُ الفرقِ بينَهما؟

قلتُ: إنَّ السيِّئةَ مِن حيثُ إنَّها سَيئةٌ لا نِسبةَ لها إلى اللهِ تعالى، وقد وردَ في (٢) الخبرِ: أنَّ إدريسَ عليهِ السَّلامُ قال: اللهُ هو المحمودُ في جميع أفعالهِ (٣).

حاشَاكَ حاشَاكَ يا رُوحي فِداؤُكَ مِنْ فعلٍ قَبيحٍ يُنافي وَجْهكَ الحَسَنا(١٠)

وإذا عرفت أنَّ الشرَّ مِنْ حيثُ إنه شرُّ لا نِسبة له إلى اللهِ (٥) تعالى، فقدْ وقفت على سِرِّ دقيقٍ لم يتنبَّه له المفسِّرونَ في قولهِ تعالى حِكاية عن نَفر مِن الجنِّ: ﴿وَأَنَا لاَندْرِيَ أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادُ بِهِم رَبُّهُم رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]، حيثُ أتى عند ذِكْرِ إرادةِ الشرِّ بصيغةِ المجهولِ، صارِفاً نِسبتَها عن اللهِ (١) تعالى، وعندَ ذِكْرِ إرادةِ الخيرِ بصيغةِ المعلومِ مُصرِّحاً نِسبتَها إليه تعالى (٧).

واعلمْ أنَّ خَلْقَ الكافرِ ليسَ بقبيحٍ وإنْ كانَ الكُفرُ (١) قبيحاً، كما أنَّ تصويرَ الصُّورِ القَبيحةِ ليس قبيحاً؛ بل يدلُّ على كمالِ حَذَاقةِ المصوَّرِ وغايةِ مَهارتهِ في صَنعتِه.

<sup>(</sup>١) العبارة في (ب): (فإن قلت السيئة كالحسنة من الله تعالى خلقاً والحسنة كالسيئة من العبد كسباً»، وهي في (ع) و(ر) كالمثبت لكن من دون: «كسباً».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «في» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «فعاله»، ولم أجد هذا الخبر.

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة للباخرزي.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب)، وفي (أ) و(ر): (لا نسبة إليه، وفي (ع): الا نسبه له إليه».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عنه» بدل «عن الله».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «بنسبتها إلى الله تعالى».

<sup>(</sup>A) في (أ) و(ر): «الكافر»، وكذا كانت في «ع»، وصوبت إلى المثبت كما في (ب).

وتحقيقُ هذا المعنى: أنَّ الحكمة كما أنَّ مُوجِبَها إِتقانُ الصَّنعِ لا إِتقانُ الصَّنعِ لا إِتقانُ الخَلْقِ على ما نبَّه عليهِ في قوله تعالى: ﴿ صُنْعَ اللّهِ الّذِي آنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨]؛ أَحْكمَ صُنعَه، فإنَّ بقاءَ صُورةِ الجبالِ بعدَما (١) تَخلخَلتُ وصارتُ كالعِهْنِ المنفُوشِ - كما هو المذكورُ في سياقِ الكلامِ - دلَّ على كمالِ الإتقانِ من جهةِ الصَّنعِ، وهو تركيبُ الصُّورةِ في الماذَّةِ، وهذا الإتقانُ ينتظِمُ كلَّ شيء؛ قويّاً كان تركيبُه كالنَّخْلِ أو ضَعيفاً كالنَّحْلِ (١). ولم يتنبَّهُ له مَنْ قال (١) في تفسيرِه: أَحْكمَ خَلْقَهُ وسَوَّاهُ (١) على ما ينبغي (٥).

كذلكَ مُوجِبُها(1) إحسانُ الخَلْقِ لا إحسانُ المخلوقِ، ولهذا قالَ اللهُ تعالى(٧): ﴿ السَّمَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ بل ﴿ السَّمِنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ السجدة: ٧]؛ أي (٨): لم يقتصِرْ على قولهِ: ﴿ الْحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ بل زاد عليه قولَه: ﴿ خَلَقَهُ هُ ﴾ ؛ فإنَّ في زيادتهِ صَرْفَ الحُسْنِ مِنَ المخلوقِ إلى الخَلْق. و(٩) أيضاً نَفَى التَّفاوتَ عن خلقهِ في قولهِ: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْنَنِ مِن تَفَوُتٍ ﴾ [الملك: ٣] لا عن مخلوقه.

 <sup>(</sup>١) في (ب): «بعد أن».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، وفي النسخ الثلاث: «كالنمل».

<sup>(</sup>٣) قوله: ققال عسقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «حدقه»، وفي (ر): «حذفه».

<sup>(</sup>٥) العبارة بلفظها في «تفسير البيضاوي» (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٦) في (أ): «موجها»، والكلام عطف على قوله قبل أسطر: «كما أن موجبها..».

<sup>(</sup>٧) في (أ): «به» بدل «الله تعالى».

<sup>(</sup>٨) في (ب): احيث،

<sup>(</sup>٩) في (أ): «وله أيضاً».

وقصورُ الصَّانعِ إِنَّما يلزمُ مِنَ القُصورِ في الصَّنعِ لا مِنَ القُصورِ في الصَّنعِ لا مِنَ القُصورِ في المصنوعِ وَلا الشيخُ المحقَّقُ المحقَّقُ المحققُ المحين الدَّينِ بنُ العربيِّ قُدِّسَ سِرُّه (١): لا تُنكِروا الباطِلَ في طَرْزِهِ (٢) فإنَّه بعضُ كَما لا يَهِ .

وقالَ بعضُ العارفينَ على اللِّسانِ الفارسيِّ:

قُصُود صَانِع دَرْ بَلِي صُنْعَ أَسْتُ، نَهُ دَرْ صُنْع بَلِييْ (٣).

زِ شَيِّئَ خَطْ زِشْتِئْ نَقَّاشْ نِيْسْتْ بَلْكِهُ أَزْوَيْ زِشْتْ هَمْ بِنَمُو دَنِيسْتْ قَدْ زِشْتْ كَرْدَنْ هَمْ نِكُونَ فَيُ وَاللَّهُ زِشْتْ كَرْدَنْ هَمْ نِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ زِشْتْ كَرْدَنْ هَمْ نِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ زِشْتْ كَرْدَنْ هَمْ نِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلاهَا ﴾ [السجدة: ١٣]؛ أي: ما تهتدِي به إلى طريقِ النَّجاةِ منَ النَّارِ في دارِ القرارِ (٥٠). ﴿ وَلَكِئْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي ﴾؛ أي: ثَبَتَ قضائي (٢٠) على مقتضى الحكمةِ الإلهيةِ ﴿ لَأَمَّلاَنَ جَهَنَّ مَ مِنَ الْيَاسِ أَجْمَعِينَ ﴾؛ لأن جهنَّم مَنْ تبةٌ مِن مراتبِ الوجودِ، فلا يجوزُ في الحكمةِ تَعطيلُها وإبقاؤها في كَتْم العَدَم.

والحقُّ الذي يَلُوحُ أنوارُه مِنْ كُوَّةِ التَّحقيقِ بقوَّةِ التَّوفيةِ (٧): أنَّ فيضَ الوجودِ

<sup>(</sup>۱) زاد في (أ): «العزيز».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، وفي (ر): (طوره)، وفي (ب) و(ع): «العالم».

<sup>(</sup>٣) والمعنى: قصور (عجز) الصانع (الخالق) في سوء العمل، لا في خلق العمل.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنَّ رداءة الخط أو حُسنَه لا تدل على عدم قابلية الخطاط لأَنْ يفعلَ الحسن أو القبيح.

<sup>(</sup>a) قوله: (من النار في دار القرار) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (قضاء مني) بدل (قضائي).

<sup>(</sup>٧) قوله: (بقوة التوفيق) سقط من (ب).

من مَنبع الجُودِ فائِضٌ على الهيئاتِ(١) الممكنةِ حسبَ ما تَستعدُّ وتَقبَلُه (٢).

وكما أنَّ المُنعَّم في النَّشأتين ممكنٌ، فكذلك المعذَّبُ فيهما ممكنٌ، والمنعَّم في إحداهما دونَ الأُخرى ممكنٌ، وعطاؤه تعالى غيرُ مقطوع ولا ممنوع، فإنَّ يدَه مَلْآى (٢) بالخيرِ والكَمالِ، وخَزائنهُ مملوءةٌ بنفائسِ جَواهرِ (١) الجُودِ والإِفضالِ، فلابدً أَنْ يوجدَ جميعُ الأقسام الممكنةِ.

وأصلُ هذا: أنَّ الصَّفاتِ الإلهيَّةَ بِأَسْرِها تقتضي الظُّهورَ في مَظاهرِ الأكوانِ، والبُروزَ في مجالِ<sup>(0)</sup> الأعيانِ، وكما أنَّ الأسماءَ الجماليَّة تقتضي البُروزَ وتأبى الاستتارَ، فكذلكَ الأسماءُ الجلاليَّة تَستدعي الظُّهورَ وإظهارَ الآثارِ، فكما أنَّ اسمَ الهادي<sup>(1)</sup> يَتجلَّى في مجالِ<sup>(۱)</sup> نَشأةِ المؤمنينَ والأَبرارِ، كذلك اسمُ المُضِلِّ يَظهرُ في مظاهرِ نَشأةٍ (١) المشركينَ والكُفَّارِ.

واعْتَبِرْ هذا في ساثر الأسماء والصّفاتِ يَنكشِفْ (١) عندَك لَمْعَةٌ مِنْ لَمَعاتِ أنوارِ الحقيقةِ، وتَستنشقْ شَمَّةً مِن نَفَحاتِ الأسرارِ الدَّقيقةِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الماهيات».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تتسعه وتقبله»، وفي (ع) و(ر): (يسعه ويقبله).

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ر): قمملوءة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «جواهر» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب): المجالي.

<sup>(</sup>٦) زاد في (أ): «المعز».

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب): المجالي.

<sup>(</sup>٨) قوله: «المؤمنين والأبرار... نشأة» سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): دحتي تنكشف.

والسُّوَالُ بِأَنَّ هـذا لِمَ (١) صارَ مَظْهراً لهذا الاسمِ وذلكَ لذلكِ الاسمِ؟ مُضمَحِلٌّ عندَ التَّحقيقِ؛ فإنَّ ه لو كانَ هـذا مَظهَ راً لذلكَ الاسمِ لكانَ هـذا ذلك (٢)، فافهمُ هذا السَّرَ الدَّقيقَ.

وإذا عَرفتَ هذا، فقد انكشَفَ لديكَ وجْهُ ما وردَ في الحديثِ الصَّحيحِ الإلهيِّ مِنْ قولِه عليهِ الصَّلامُ: «فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»(٣).

ووقفتَ على معنى قولهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْنًا وَلَنِكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ وَلَا لَمُونَ ﴾ [بونس: ٤٤]، وذلك أنَّه تعالى لما ذكر الصَّمَمَ والعَمَى اللَّذينِ يَدُلَّانِ على عدمِ استعدادِ (١) الإدراكِ، أشعرَ الكلامُ بوقوعِ الظُّلمِ لوجودِ الاستعدادِ لبعض وعَدمِهِ لبعض، فسَلَبَ الظُّلمَ عن ذاتِه؛ لأنَّ عدمَ الاستعدادِ في الأصلِ ليس ظُلماً لعدمِ إمكانِ ما هو أجودُ منهُ بالنِّسبة إلى خُصوصيَّةِ ذلك العَينِ وهُويتِه، فكان عينُه مُقتضياً له في رُتبةٍ مِن مراتبِ الإمكانِ، كما (٥) لا يُمكنُ للجِمارِ مع جِماريَّتِه استعدادُ الإدراكِ في رُتبةٍ مِن مراتبِ الإمكانِ، كما هو عليهِ من الاستعدادِ الجِمارِيّ، ولا يُطلَبُ منه ما وراءَ ما في استعدادِه (١)؛ فلا ظُلمَ.

<sup>(</sup>۱) في (ع): «لما».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(ر): فذاك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ويقصد المؤلف بالإلهي أنه حديث قدسي.

<sup>(</sup>٤) في (أ): «الاستعداد».

<sup>(</sup>٥) في (ب) زيادة: «أنه».

<sup>(</sup>٦) في (ب): استدعائه».

هذا إذا لم يكن في الأصلِ، وأمَّا إذا كانَ فيه ثُمَّ بَطَل برسوخِ الهيئاتِ المظلمةِ؛ فلا كلامَ فيه.

وكلاهما ظالمٌ لنفسِهِ، أمَّا الثَّاني فظاهِرٌ، وأمَّا الأولُ فلقصورهِ في دَرَجاتِ الإمكانِ، ونُقصانهِ بالإضافةِ إلى ما فوقَه كقصورِ الحمارِ مثلاً عنِ الإنسانِ، ونقصانِه بالنسبةِ إليه لا في نفسِهِ، فإنَّه في حدِّ نفسهِ ليس بقاصرٍ ولا ناقصٍ على ما أشارَ إليه بعضُ الكامِلينَ في النَّظمِ(١) الفارسيِّ(٢):

بير ما كفت خطا برقلم صنع نرفت آفرين برنظر باك خطا بوشش باد

نفى الخطأ عن الصُّنْعِ وأصابَ على ما مرَّ بيانُه وأثبتَه في المصنوع، ثمَّ أشارَ بالاستتارِ إلى وجهِ انتفائهِ عنه تعالى أيضاً بنوعٍ منَ الاعتبارِ، ولنا في شرحِ البيتِ المذكور رسالةٌ مُفردةٌ أوردْنا فيها تَفصيلَ الوجهِ المزبورِ.

وأمّا الذي (٣) ذهب إليه أساطينُ الحكمةِ وسَلاطينُ المعرفةِ مِنْ أنّا الخيرَ يصدُرُ عنه تعالى بالذّاتِ والشّرّ بالعَرضِ لما بينَهما مِنَ الارتباطِ كما بينَ الجوهرِ والعَرض، وقد لوّح إلى هذا المقالِ مَنْ قالَ: الغَيثُ لا يَخْلو عن العَيثِ (١)؛ يعني: ما ينزِلُ في وقتِهِ مِن قطارِ (٥) الأمطارِ مع ما فيه منْ قضاءِ الأوطارِ لا يخلوعنِ الأخطار في بعض الأقطارِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «بالنظم» بدل «في النظم».

<sup>(</sup>٢) لفظة: (بيت) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «ما».

<sup>(</sup>٤) قوله: «لا يخلو عن العيث» سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أقطار»، وفي (ع) و(ر): «مطار».

ومعنى الكلام: أنَّ الخيرَ الكُلِّيِّ والنَّفْعَ العامَّ المقصودَينِ (١) بالذَّاتِ لا يُتركانِ لشَرِّ (٢) جزئيِّ وضَررٍ خاصٌ لا بُدَّ أَنْ يُفعلا بالعَرَضِ (١)، فإنَّ في قَوامِ العالَمِ بالنَّظامِ المحكم لا بُدَّ مِنْ ظُهورِ الشُّرورِ وصُدورِ الآلام.

وهذا لا يُنافي الحِكمة، فإنَّ الطَّبيبَ الحاذِقَ قد يَستعمِلُ السُّمَّ في إزالةِ المرضِ، قال مولانا قدِّس سره العزيز (مثنوي)(٤):

شَرْكِه سَرْزَدْ أَزْمِيَسان كائِنَاتْ بَسرْ مِثَالْ جُوْبِيْ (أَنْ)(٥) أَنْدَرْ نَبَاتْ(١)

فله أيضاً وجه معقولٌ؛ إلا أنَّ ما قدَّمناه أدقُّ، وبالقَبولِ أحقُّ، ولشأنِهِ تعالى ومُقتضى حِكمتِهِ أليقُ وأوْفقُ، كما لا يَخفى على مَنْ تأمَّلَ فيهما وأنَّصفَ، وبالتَّجنُبِ عن التعسُّفِ والتَّعصُبِ اتَّصفْ، والله تعالى أَعلَمُ وأحكمُ.

华 米 米

<sup>(</sup>١) كذا في (ب)، وفي النسخ الثلاث الأخرى: «المقصودان».

<sup>(</sup>٢) في (ب): ابشرا.

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ر): «لا يتركان لشر جزئي خاص لا بدأن يفعل بالعرض»، لكن في (ر): «يفعلا».

<sup>(</sup>٤) المثنوي، ليس في (أ)، وفي (ر): الني المثنوي،

<sup>(</sup>٥) في (ب): ددانه.

<sup>(</sup>٦) معناه: أنَّ الشرَّ الذي يظهر بين الكاثنات، كالخشب الذي يوجد بين النباتات.



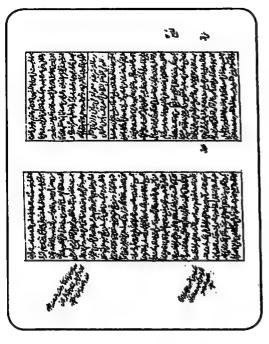

مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (ص)





مكتبة لا له لي (ل)

مكتبة عاطف أفندي (ع)



الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على عبدِه ورسوله سيِّدنا محمدِ المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيِّين الطاهرين، وصَحبِه الغُرِّ المَيامين، ومن سار على نَهجِه واهتدى بهديه إلى يوم الدِّين.

وبعدُ، فلمّا كان يومُ القيامة هو يومَ الحِساب، كان لا بدَّ من قيام الحُجّة لله على خَلقِه، وتَقريرِهم بذُنوبهم، ومُحاسَبتِهم على أعمالهم، ومُجازاتِهم على ما قَدَّموا، حتى يُقِرَّ ويَعترف من أُدخِل النارَ أن الله لا يَظلِم أحدًا، قال تعالى: ﴿ كُلُّمَا ٱلْفِي فِيهَا فَقَ مُ سَالَهُمُ خَزَنَهُ آلَة يَأْتِكُونَيْ اللهُ عَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن ضَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فَتُ مَا لَكُمُ مَن أَدخِل النارَ أن الله لا يَظلِم أحدًا، قال تعالى: ﴿ كُلُّمَا ٱلْفِي فِيهَا فَقَ مُن اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن مَن اللهُ مِن مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وجاء في حديثِ الرُّوية مخاطَبةُ ربِّ العِزَة عبدَه يومَ القيامة وتقريرُه بذنوبه، فيُجادلُ عن نَفسِه، فيدحض الله حُجَّنه، وتَقُوم الأشهاد عليه بما كان من عَمَلِه، وفيه: «فيقول: يا ربِّ.. آمنتُ بك، وبكِتابِك، وبرُسُلِك، وصَلَّيتُ، وصَمَّتُ، وتَصدَّدتُ.. ويُئني بخيرٍ ما استَطاع، فيقولُ: هاهنا إذًا. ثمَّ يُقالُ له: الآن نَبعَثُ شاهِدَنا عليك. ويتَفكَّر في نَفسِه: من ذا الذي يَشهَدُ عَليَّ؟ فيُختَمُ على فيه، ويُقالُ لفنجِنِه ولَحمِه وعِظامِه: انطِقِي. فتنطِقُ فَخِذُه ولَحمُه وعِظامُه على فيه، ويُقالُ لفنجِنِه ولَحمِه وعِظامِه: انطِقِي.

بعَمَلِه، وذلك لِيُعذِرَ مِن نَفْسِه الله عَدَرًا، وبذلك تقوم الحُجّة البالِغةُ لله على خَلقِه، فلا يَرَى ظالم لنفسِه عُذرًا، ولا يَثبتُ لمُجادِلٍ بُرهان: ﴿قَالُواْرَبَّنَا آمَتَنَا آثَنَا يُن وَأَخْيَتَنَا الله عَدْرًا، ولا يَثبتُ لمُجادِلٍ بُرهان: ﴿قَالُواْرَبَّنَا آمَتَنَا آثَنَا يُن وَأَخْيَتَنَا الله الله عَلَيه وَضَلُ الله على عباده المؤمنين أصحابِ الجنّة، فيَعتبِطون بما تفضَّل الله عليهم من الرحمة والنَّجاة من النَّار.

ويَقُوم ميزانُ العَدلِ بين الناس في ذلك اليوم، فيَنظُر الكافرون عدلَ الله، ويَشهَدُ المؤمنون عظيمَ فَضلِه، و «يَنكشِفُ الحالُ يومئذٍ، وتَظهَر جميعُ الأشياء بحقائقها على ما هي عليه، بأوصافها وأحوالِها في أَنفُسِها من الحَسَن والقَبيح وغير ذلك، وتَنخَلِعُ عن الصُّور المُستَعارة التي بها ظَهَرت في الدُّنيا، فلا يَبقَى لأَحدٍ ممَّن يُشاهِدُها شُبهةٌ في أنها هي التي كانت في الدُّنيا بعَينِها، وأن كلَّ واحدٍ منها قد ظَهَر في هذه النَّشأة بصُورته الحقيقية المُستَتبِعة لصِفاته، ولا يَخطُر ببالِه خِلافُ ذلك، (٢)، ما يَحمِلُ الإنسانَ على الإنصاف من نفسه ومع الآخر، وعدم التعشُّف في استعمال الحقّ، حرصًا على سلامة العاقبة يوم الحِساب، يوم يَضَعُ الجَبّار سبحانه الموازينَ القِسط، وتوفَّى كلُّ نفسٍ ما كسبت، ﴿فَلَا نُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ فِي مِّنْ خَرَّدَالٍ أَنْيَنَابِهَا ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ﴿ فَمَن تَقُلَتْ مَوَزِينُهُ مَقَالُوكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۖ أَنْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُوْلَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ خَيرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِلْدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢ \_ ١٠٣]، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].. إلى غير ذلك من الحِكم الجليلة لا تَبِينُ للفريقَين إلا بالمرور بأحوال يوم القيامة ومشاهدِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قايقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» للأمير الصَّنعاني (ص: ٤١٠).

### \* وجوب الإيمان بالميزان، وإجماع الأمة على ذلك:

أجمع علماء الأُمّة من أهل السُّنة والجماعة أن أعمال العباد تُوزَن يوم القيامة، كما نطق بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع، ودلَّت نصوص السُّنة على ثبوته، قال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يُومَينِهِ ٱلْحَقُّ فَسَنَ ثَقُلَتَ مَوْزِيثُ مُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُّ آلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِيثُ مُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُّ آلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَالْ تعالى: هُوزِينُ مُ فَأَوْلَتَهِكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وأخرج أحمد والبزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث جبريل الطويل المشهور، وفيه: «الإيمان أن تؤمن بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيّين، وتؤمن بالموت، وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار، والحساب، والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره»(۱).

وقال الرّازِيّان أبو زُرعة (ت: ٢٦٤هـ) وأبو حاتم (ت: ٢٧٧هـ) حينما سألَهما ابنُ أبي حاتم (ت: ٣٧٧هـ) عن مذهب أهل السُّنة وما أدرَكا عليه العُلماءَ في جميع الأمصار: حجازًا وعِراقًا وشامًا ويَمَنًا، فكان مِن مَذهبِهم: «والميزان الذي له كَفَّتان تُوزَن فيه أعمالُ العباد حسننُها وسيَّتُها حتُّ (٢).

وقال أبو إسحاق الزَّجّاج (ت: ٣١١ه): «أجمع أهل السُّنّة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد تُوزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفَّتان، ويَميل بالأعمال»(٣).

<sup>(</sup>۱) قمسند أحمد» (۲۹۲٤)، وقمسند البزار» (۶۸۳۲)، وهو صحيح بشواهده.

 <sup>(</sup>٢) افتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف، للعطار الهمَذاني (ص: ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٥٣٨). قلت: في ذكر «اللِّسان» أخرج البيهقي =

قال ابن بَطّة (ت: ٣٨٧ه) في «الإبانة»: «وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزُّمّاد والعُبّاد في جميع الأمصار: أن الإيمان بذلك \_ يعني الميزان واجبٌ لازم»(١).

ويقول السَّفَّاريني (ت: ١١٨٨ هـ): «والحاصل: أن الإيمان بالميزان \_ كأخذ الصحف\_ثابتٌ بالكتاب والسُّنّة والإجماع»(٢).

وعقد الأجُرِّيُّ (ت: ٣٦٠ه) بابًا في كتابه «الشريعة» بعنوان: «الإيمان بالميزان وأنه حقٌّ تُوزَن به الحسناتُ والسيِّنات»، وساق عددًا كبيرًا من الأخبار والآثار التي تُثبت الإيمان بالميزان (٢)؛ وقلَّ كتابٌ من كُتُب العقيدة لم يَتعرَّض مصنَّفُه لهذا الموضوع، وذلك لأهميّته خاصّةً عند أهل السُّنة والجماعة (٤).

في قشعب الإيمان (۲۷۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الميزان له لسان وكِفّتان، يُوزَن فيه الحسناتُ والسّيّتاتُ»، ويعزو القرطبي في «التذكرة» (ص: ۲۷۶)، وفي «التفسير» (٧/ ١٦٦) إلى ابن عباس قوله: «تُوزَن الحسنات والسيئات في ميزان له كفّتان ولسان»، وهذا أثر موضوع، في سنده محمد بن السائب الكلبي: متهم بالكذب، وشيخه أبو صالح: ضعيف، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۸۳): «قال سفيان: قال لي الكلبي: كل ما حدّثتك عن أبي صالح فهو كذب»، وقال الذهبي في «الميزان» (۳/ ۵۰۷): «قال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: انظر كلّ شيء روّيتَ عني، عن ابن عباس، فلا تَروه».

 <sup>(</sup>١) الشرح والإبانة على أصول الشُّنَّة والديانة» (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الشريعة؛ للآجري (٣/ ١٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) من أولئك على سبيل المثال لا الحصر: ابن منده في «الإيمان» (١/ ١٤٦)، وابنُ أبي زَمنين في «أصول السُّنّة» (ص: ١٦٢)، وإمام الحرمين الجويني في «الإرشاد» (ص: ٣٧٩)، والبيهقي في «الاعتقاد والهداية» (ص: ٢٦٨)، والمقدسي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: ١٨٠).

## \* حقيقة الميزان عند أهل السُّنّة:

وقد دلَّت النصوص الشرعية على أنه ميزانٌ حقيقيٌّ له كَفَّتان، لا يَقدُر قدرَه إلّا الله تعالى، تُوزَن فيه أعمال العباد، فيرجَح بمثقال ذرّة من خير أو شرّ، فقد روى الحاكم عن سلمان رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «يُوضع الميزانُ يوم القيامة، فلو وُزِن فيه السماواتُ والأرض لوُسِعت، فتقول الملائكة: يا ربّ لمن يَزِن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئتُ من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك! ما عبدناك حقَّ عبادتك»(۱)، وفي حديث البطاقة والسِّجِلّات المشهور: «فتُوضَع السِّجِلّاتُ في كِفّة والبطاقة في كِفّة، فطاشَتِ السِّجِلّات وثقلت البطاقة، فلا يَثقُل مع اسم الله شيءٌ (۱).

وقد أيَّد الإمام السَّفّاريني هذا الرأي، ونصَّ على أنه مذهب جمهور المفسّرين فقال: «والحقُّ أن الموزون صُحُفُ الأعمال، وصحَّحه ابنُ عبد البرِّ والقرطبيُّ وغيرهما، وصَوَّبه الشيخُ مَرعيّ في بهجيّه، وذهب إليه جمهورٌ من المفسرين»(۳).

واشتَهَر عن المعتزلة أنهم أنكروا الميزان الحقيقي، وادَّعَوا أن الميزان هو العَدل، وقالوا: لا يحتاج إلى الوزن إلّا البقّالون ونحوهم، فأمّا الرَّبُّ تعالى فليس بحاجة أن يَنصِب ميزانًا، لأنه يَعدِل بين عباده، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٧٣٩)، والآجُرِّي في «الشريعة» (٨٩٥)، وهو صحيح بمجموع طرُقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٩٩٤)، والترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد قويّ.

<sup>(</sup>٣) «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ١٨٧).

[الكهف: ٤٩]؛ قال ابن قُورَك (ت: ٢٠٤ه): «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناءً منهم على أن الأعراض يَستَحيل وزنها، إذ لا تقوم بأنفُسها، ومن المتكلِّمين من يقول: إن الله تعالى يَقلِب الأعراض أجسامًا، فيَزِنُها يوم القيامة.. وهذا ليس بصحيح عندنا»(١)، وقال الإمام عبد القادر الجيلاني: «وقد أنكرت المعتزلةُ مع المرجئة والخوارج ذلك، فقالت: إن معنى الميزان العدل، دون موازنة الأعمال. وفي كتاب الله وسُنة رسوله تكذيبُهم»(١).

وقول المعتزلة هذا ليس على إطلاقه، إذ فيهم من خالَفَه، فربَّما كان قولَ بعضِهم لا كلَّهم، قال جار الله الزمخشري (ت: ٥٣٨ه) في «الكَشّاف»: «وضعُ المَوازين فيه قولان: أحدهما: إرصاد الحسابِ السَّويِّ والجزاءُ على حسَب الأعمال بالعدل والنَّصَفة، من غير أن يَظلِم عبادَه مِثقالَ ذَرَة، فمَثَّل ذلك بوَضعِ المَوازين لِتُوزَن بها الموزونات؛ والثاني: أنه يَضَع المَوازينَ الحقيقيةَ ويَزِنُ بها الأعمال»(٣).

وانظر ما يقولُه أحد زعمائهم القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول الخمسة»، إذ يُثبِتُ الميزانَ على حقيقته ويقول: «ولم يُرِدِ اللهُ تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارَفَ فيما بيننا، دون العدل وغيره على ما يقوله بعضُ الناس، لأن الميزان وإن

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه الإمام القرطبي في «التذكرة» (ص: ٧٢٢)، وفي «التفسير» (٧/ ١٦٥)، والحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الغنية لطالبي طريق المحق عز وجل» (١/ ١٥٢)، كما ذكر إنكارَ المعتزلة للميزان أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميّين» (ص: ٣٥٤)، والأمدي في «أبكار الأفكار في أصول الدين» (٤/ ٣٤٥)، وأبو حيان في «المحيط» (٥/ ١٣)، وعضد الدين الإيجي في «المواقف» (ص: ٣٨٤)، والتفتازاني في «شرح المقاصد» (٢/ ٢٢٣)، والجُرجاني في «شرح المواقف» (٨/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) دالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ (٣/ ١٢٠).

ورد بمعنى العدل في قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِننَبُ وَالْمِيزَاتَ ﴾، فذلك على طريق التوسُّع والمجاز؛ وكلامُ الله تعالى مهما أمكن حَملُه على الحقيقة، لا يجوز أن يُعدَل به عنه إلى المَجاز (١٠)، فبان بذك أن المعتزلة لا يقولون بأجمعهم أن الميزان هو العدل كما نسبه إليهم غير واحد من أهل العلم!(١)

قد شنّع كثيرٌ من علماء السُّنة عليهم إذ حاولوا التَّشكيكَ في وصف الميزان وإنكارَ حقيقته، وبيَّنوا أنهم لا يَستندون إلى أيِّ دليل يصحُّ الاحتجاج به، وأن غاية ما لديهم استبعاداتٌ عقلية لا تَنتَهِضُ حُجّة في نفي الأمور الغيبيّة، قال ابن أبي العِزّ الحنفي (ت: ٧٩٢ه): "ويا خَيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، لخفاء الحِكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البَقّال والفَوّال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يُقيم الله لهم يوم القيامة وزنًا! ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهورُ عَدلِه سبحانه لجميع عباده، فلا

<sup>(</sup>١) «شرح الأصول الخمسة» (ص: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) وهذا يؤكّد صدق المنهجية العلمية في ضرورة أخذ كلام كل فرقة من كتبهم، وليس من كتب خصومهم، وفي ذلك يقول الأمير الصنعاني في كتابه الأنفاس الرحمانية» (ص: ٢٥٤): اواعلم أن عنوان الإنصاف وعلامته فيمن خاض في مسائل الخلاف هي: أن ينقل كلام كل فرقة من كتبها التي ألّفتها واختارتها، وعبَّرت عنها وعما تريده بألفاظ قد حرَّرتها، وسمَّت أدلّتها، وهذّبت لها عبارات قد ارتضتها، فينقل نصوص عباراتهم وألفاظهم، ولا ينقل كلام فرقة من كتب فرقة أخرى، قد انتصبت لجدالها والردِّ على أقوالها، وسمَّت أدلّتها شُبهًا، وطفقت في مكيال أقوالها، وخسَّرت ميزان عباراتها، وعنونت عباراتها به قالت المُجبِرة»، قالت القدرية»، فإن هذا من التنابُر بالألقاب المنهيَّ عنه بنصَّ الكتاب، ومن التنفير عن المخالِف بأول لفظة يعبَّر عنه بها، ثم يَسرِي ذلك إلى الأدلة، فيُلقَّبها بالشَّبه ونحو ذلك، وقد عبَّر عنها صاحبها بالحُجّة؛ فالواجب الإتيانُ بعبارة خصمِه، وسوقُ لفظِه الذي اختاره، ثم الكلام عليه بإنصاف، فكل أخذٍ يُؤخذ من قوله ويُتَرَك إلّا المعصومَ».

أحدَ أحبُّ إليه العُدْرُ من الله، من أجلِ ذلك أَرسَل الرُّسُلَ مبشَّرين ومُنذِرين. فكيف ووراء ذلك من الحِكم ما لا اطِّلاع لنا عليه؟!»(١).

وقال الأمير الصَّنْعاني (ت: ١٨٢ه): «فالعجَب من منكري حقيقةِ ذلك وقولِه بالمجاز مع التصريح بالكِفّة واللِّسان والخِفّة والثُّقَل والسَّعة وغير ذلك، لكن من حُرم بركةَ السُّنّة مالَ إلى مثل ذلك التأويل»(٢).

وقال الإمام الشوكاني (ت: ١٢٥٠ه): «وأما المُستبعِدون لحَمل هذه الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم بشيء من الشَّرع يُرجَع إليه، بل غاية ما تشبَّوا به مجرَّدُ الاستبعاداتِ العقلية، وليس في ذلك حجّةٌ على أحد، فهذا إذا لم تَقبَله عقولُهم فقد قبِلته عقولُ قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدعُ كالليل المُظلِم، وقال كلِّ ما شاء، وتركوا الشَّرع خلفَ ظهورهم، وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتَّفق العقلاء عليها ويتَّحدُ قبولُهم لها، بل كل فريق يدَّعي على العقل ما يُطابِق هواه، ومن هو تابع له، فتتناقضُ عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم؛ يَعرِفُ هذا كلُّ مُنصِف، ومن أنكره فليُصَفَّ فهمَه وعقلَه عن شوائب التعصُّب والتمَذهُ ب، فإنه إن فعل ذلك أسفَر الصَّبحُ لعَينَيه» (٣).

وقال الشيخ محمد رشيد رِضا (ت: ١٣٥٤هـ): «وإذا كان البشر قد اخترعوا

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية» (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٢) «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» (ص: ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) "فتح القدير" (٢/ ٢١٧). وقد ساق هذا النصَّ بحذافيره صدِّيق حسن خان في "فتح البيان في مقاصد القرآن، (٤/ ٣٠)؛

موازين للأعراض كالحرِّ والبرد، أفيَعجِزُ الخالق البارئ القادر على كلِّ شيء عن وضع ميزانِ للأعمال النفسية والبدنية المعبَّرِ عنها بالحسنات والسيِّئات بما أُحدَثَتُه في الأَنفُس من الأخلاق والصِّفات؟!»(١).

قلت: لم يَنفرِ د بعضُ المعتزلة باختيار هذا الرأي، وسَلفُهم في هذا الرأي أئمةٌ من أكابر أهل السُّنة كالضحّاك ومجاهد والأعمش وغيرهم، وكفى بهؤلاء حجّة وفهمًا، وتبعهم على ذلك حشدٌ من المتأخّرين، بل لقد رُوي عن ابن عباس أيضًا أن الميزان الواقع في القرآن مَثلٌ للعدل في الجزاء، كقوله: ﴿وَالوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُ ﴾ [الأعراف: ٨]، ومال إليه الطّبري(٢).

قال الزَّجّاج: «وقال بعضهم: الميزانُ العدلُ، وذهب إلى قولك: «هذا في وَزن هذا» وإن لم يكن مما يُوزنُ، وتأويلُه أنه قد قام في النفس مساويًا لغيره كما يَقوم الوزنُ في مِرآةِ العَينِ؛ وقال بعضهم: الميزانُ الكتابُ الذي فيه أعمالُ الخلق..»(٣).

ويُفسِّر الإمام الخطّابي (ت: ٣٨٨ه) حديث الصحيحينِ: "وبيكِه المِيزانُ يَخفِضُ ويَرفَعُ» بقوله: "الميزان هاهنا أيضًا مَثَلٌ، وإنما هو قِسمَتُه بالعدل بين الخلق، يخفِض من يشاء أي: يَضَعُه، ويَرفَع من يشاء، ويُوسِّع الرِّزقَ على من يشاء، ويَقتُر على من يشاء» ويَقتُر على من يشاء» (أنه على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتُر على من يشاء) ويَقتر على من يشاء) ويَقتر على من يشاء) ويَقتر على من يشاء) ويَقتر على من يشاء) ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء ويَقتر على من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يُقر فَعَ من يشاء أي يُقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يُقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يَقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَعَ من يشاء أي يقر فَع

<sup>(</sup>١) «تفسير المنار» (٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (١٦/ ٢٨٥)، وانظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (٧/ ٢٧٦٧)، وانظر: «الهداية الى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (٧/ ٢٨٥)، وانظر: «المهداية المخبر مسلسلٌ بالضعفاء.

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث» (٣/ ١٨٦٣)، والحديث أخرجه البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٩٩٣).

وأورد القرطبيُّ (ت: ٦٧١هـ) قول مجاهد: «الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها»، وقال: «وعنه أيضًا والضَّحّاكِ والأعمشِ: الوزن والميزانِ بمعنى العدل والقضاء، وذِكرُ الوزن ضَربُ مَثَل، كما تقول: هذا الكلام في وزن هذا وفي وِزانه، أي يُعادِلُه ويُساويه، وإن لم يكن هناك وزن»(١).

وقال ابن فُورك (ت: ٢٠٤ه) في «مقالات الأشعري»: «فأما الجواب في وزن الأعمال على أصله فيَحتَمِل أمرين: أحدُهما: أن تُوزَن الكتب التي فيها أعمال العباد مكتوبة، فيتبيَّنَ الرُّجحان والخِفّة بثقل يخلقه الله في إحدى الكفّتين وخفة في الأخرى، فيترجَّح إحداهما على الأخرى، فيُعلَم بذلك نجاة من ينجو وهلاك من يهلك؛ ويتحتمِل أن يكون ذلك على تعريف مقادير الأعمال، وما قُدِّر لعامليها فيها من الثواب والعقاب، وذلك أنه قد يُستعمَل في الكلام مثلُ ذلك بأن يُقال: لهذا الكلام وزنٌ. أي: قَدْرًا ومقدارًا»(١).

ونقل الحافظُ ابنُ حجر (ت: ٨٥٢ه) ما ذُكر في شرح آخر بابٍ من أبواب البخاري وهو «باب قول الله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ وأن أعمال بني آدم وقولَهم تُوزنُ »، وقفَّى عليه بقوله: «وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء، فأسند الطبريُّ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَنَعَنَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ قال: إنما هو مَثَل، كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحَطُّ. ومن طريق ليث بن أبي سُلَيم عن مجاهد قال: الموازين العدل. والراجح ما ذهب إليه الجمهور »(٣).

 <sup>(</sup>١) اتفسير القرطبي، (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعرى» للإمام أبي بكر بن فورك (ص: ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿فتح الباري، (١٣/ ٥٣٨).

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): "وقد اختلف السلفُ في وجود مخلوق يُبيِّن مقدارَ الجزاء من العمل يُسمَّى بالميزان تُوزَن فيه الأعمالُ حقيقة، فأثبت ذلك الجمهور، ونفاه جماعة منهم الضَّحّاك ومجاهد والأعمش، وقالوا: هو القضاء السَّوِيِّ. وقد تَبع اختلافَهم المُتأخِّرون: فذهب جمهورُ الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور، وذهب بعضُ الأشاعرة المتأخِّرين وجمهورُ المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهدٌ والضَّحّاك والأعمش؛ والأمر هَيِّن، والاستدلالُ ليس ببيِّن، والمقصودُ المعنى وليس المقصودُ آلتَه» (١).

ثمَّ إنهم قد تَناوَلوها باستدلالات علمية ولغوية لا عقلية (٢) فحسبُ، فمن ذلك ما قال العلامة ابن عاشور: «كلا القولينِ مقبول، والكلُّ متَّفقون على أن أسماء أحوالِ الآخرة إنما هي تقريبٌ لنا بمُتعارَفنا، والله تعالى قادر على كل شيء؛ وليس بمثل هذه المباحث تُعرفُ قدرةُ الله تعالى، ولا بالقياس على المُعتاد المُتعارَف تُجحَد تَصرُّ فاتُه تعالى.. ويَظهرُ لي أن التزامَ صيغةِ جمعِ المَوازينِ في الآيات الثلاثِ التي ذُكِر فيها الميزانُ يُرجِّح أن المراد بالوزن فيها معناه المَجازيُّ، وأن بيانَه بقولِه: ﴿الْقِسْطَ ﴾ في هذه الآية يَزيدُ ذلك تَرجيحًا»(٢).

فاعتبر كلمة «القِسط» في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْتَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ ترجّح كونَ المقصود بالميزان: القضاءَ السَّويَّ والحُكمَ العَدلَ، ولفظ «الوزن» مستعمَلٌ في ذلك لغة وعُرفًا؛ مثلما فسَّرها سابقًا عند قوله تعالى: ﴿ كُونُوا قَوَامِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير» (۸/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) تقدمت الاستبعادات العقلية قبل صفحات في هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير» (١٧/ ٨٤).

[النساء: ١٣٥]، قال: "فالقِسط فيها هو العَدلُ في القضاء"(١)، ومثلما فسَّر غيرُ واحد من أهل العلم الميزانَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُخْيِّرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٩] بالعدل(٢).

على أنَّ الذي يَطمئنُّ إليه القلبُ أنَّ الأصل في الإطلاق الحملُ على الحقيقة، ولا يُعدَّلُ عنها إلى المجاز إلا إذا تعذَّرت، لكن لا ينبغي \_ مع ما أوردتُ من نقول وآراءٍ \_ قَصرُ فهم الأمر على قول أو رأي واحد، وتسفيهُ الرأي الآخر، خاصةً وقد عرضه واعتَمَده غيرُ واحد من أثمة العلم المعتبرين، وقد شاهدنا في حَياتنا المعاصرة موازين دقيقةً من غير كِفَّتين ولا لسان، كموازين درجاتِ الحرارة، وضغط الدَّم، وموازين الذَّهب الإلكترونية وغيرها، والله فعّالٌ لما يُريد، وتأمَّل قولَ الإمام أحمد رحمه الله: «والميزان حتُّ، تُوزَن به الحسنات والسيِّئات كما يشاء الله أن تُوزَن» (٣).

## \* هل هو ميزان واحد أو موازينُ متعدِّدة؟

اختَلف أهلُ العلم هل هو ميزان واحد تُوزَن به أعمالُ العباد، أم أن الموازين متعدّدةٌ ولكلِّ شخص ميزانُه الخاص؟

قال القرطبي: «ذَكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجَمع، وجاء في السَّنة بلفظ الإفراد والجمع، فقيل: يجوز أن يكون هنالك موازينُ للعَمَل الواحديُوزَن بكلِّ ميزان منها صِنفٌ من الأعمال.. ويُمكن أن يكون ميزانًا واحدًا عُبِّر عنه

<sup>(</sup>١) «التحرير والتنوير» (٦/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الماتريدي» (۹/ ٦٤٤)، و «تفسير ابن عطية» (٥/ ٢٢٤)، و «تفسير ابن كثير»
 (۷/ ۹۰۶)، و «تفسير الثعالبي» (٥/ ٣٤٧)، و «فتح القدير» للشوكاني (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السُّنّة» للإمام أحمد بتحقيق حماد الأنصاري (ص: ٧٣)، و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ ٢٧)، وانظر روايات أخرى عن الإمام أحمد وغيره عند اللّالكائي: «شرح أصول أهل السُّنّة» (١/ ١٧٥) و (٦/ ١٢٤٢).

بلفظ الجَمع.. وقيل: المراد بالمَوازين جَمعُ مَوزون، أي: الأعمالِ الموزونة، لا جمعُ ميزان»(١).

قال ابن أبي العِزّ: "وقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ يَحتمِل أن يكون أبم موازينُ متعدِّدة تُوزَن فيها الأعمال، ويَحتمِل أن يكون المُراد الموزوناتِ، فجمَع باعتبار تنوُّع الأعمال الموزونة "(٢).

وقال السَّفّاريني: «قال الحسن البصري: لكلِّ واحد من المُكلَّفين ميزانٌ، قال بعضهم: الأظهر إثباتُ مَوازينَ يومَ القيامة لا ميزانِ واحد، لقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ ﴾، وقوله: ﴿ فَمَن ثَقُلَت مَوَزِيثُ ﴾، قال: وعلى هذا فلا يَبعُد أن يكون لأفعالِ القلوب ميزانٌ، ولأفعال الجَوارح ميزان، ولِما يتعلَّق بالقول ميزان.. أورد هذا ابنُ عَطيّة وقال: الناسُ على خِلافه، وإنما لكلِّ واحد وَزنٌ مُختصُّ به، والميزان واحد. وقال بعضهم: إنما جَمَع المَوازينَ في الآية الكريمة لكثرةِ مَن تُوزَن أعمالُهم، وهو حسن »(٢٠).

قال الشَّوكاني: «وظاهرُ جَمعِ الموازينِ المضافة إلى العامل أن لكلِّ واحد من العاملين موازينَ يُوزَن بكلِّ واحد منها صِنفٌ من أعماله، وقيل: هو ميزانٌ واحد عُبِّر عنه بلفظ الجمع، كما يُقال: خَرَج فلان إلى مكّة على البغال»(٤).

\* فَمَن قال بالتعدُّد رجَّح وزنَ كلِّ شيء: الأقوالِ، والأعمالِ، والصُّحفِ التي

<sup>(</sup>١) «التذكرة» (ص: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) فشرح العقيدة الطحاوية؛ (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) افتح القدير (٢/ ٢١٧).

كُتِبت فيها، والعاملِ الذي قدَّمها؛ واستَدلَّ بوُروده بصيغة الجمع، كقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ [الأنياء: ٤٧]؛ فممّا يدلُّ على وزن الأقوال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «كَلِمتانِ خَفيفتانِ على اللِّسان، ثَقيلَتانِ في الميزانِ، حَبيبتانِ إلى الرَّحمنِ: سُبحانَ اللهِ وبحَمدِه، سُبحانَ اللهِ العَظيم»(١).

وممّا يدلُّ على وَزنِ الأعمال ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيحٍ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «ما مِن شيء يُوضَعُ في الميزان أثقلُ مِن حُسن الخُلُق، وإنَّ صاحبَ حُسنِ الخُلُقِ لَيَبلُغُ به درجة صاحبِ الصَّومِ والصَّلاة»(۱)، وقوله ﷺ: «الحَمدُ لله تَملأُ المِيزانَ»(۱)؛ وممّا يدلُّ على وَزنِ صحائف الأعمال حديثُ البطاقة والسِّجِلّات المتقدِّمُ.

وممّا يدلُّ على وَزنِ الأشخاص ما روى البخاريُّ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: 
﴿إِنَّه لَيَاْتِي الرَّجُلُ العَظيمُ السَّمينُ يومَ القِيامةِ لا يَزِنُ عندَ اللهِ جَناحَ بَعُوضةٍ، وقال: 
اقرَوُوا: ﴿فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥]»(٤)، وما وَرَد من أنَّ ابن مسعودٍ كان يَجتني سِواكًا من الأراكِ، وكان دقيقَ السّاقينِ، فجعلَتِ الرِّيحُ تَكفَوُه، فضحكَ القومُ منه، فقال رسولُ الله عَلَيْ: ﴿مِمَّ تَضحَكُونَ ﴾؟ قالوا: يا نبيَّ الله مِن دِقّةِ ساقيه. فقال: 
والّذي نفسي بيدِه لَهُما أَثقَلُ في المِيزانِ مِن أُحُدٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٢٨)، ومسلم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٤٩٦)، وأبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المستده (٣٩٩١) بإسناد حسن.

\* ومن قال بأنه واحدٌ استدلَّ بمِثل حديثِ سلمانَ رضي الله عنه المتقدِّم: «يُوضع الميزانُ يوم القيامة، فلو وُزِن فيه السماواتُ والأرض لوُسِعت»، وحَمَلوا آية صيغة الجمع على تعدُّد المَوزوناتِ من الأعمال والأقوال والصُّحُف والأشخاص، فقالوا: إنه جَمَع الأشياءَ التي تُوزَن فيه.

ورجَّح العلّامة السَّفّارينيُّ أن الموزون إنما هو صحائفُ الأعمال، ونسَبه إلى جمهور المفسِّرين-كما تقدَّم فقال: «والحقُّ ما قدَّمناه: أن الموزون صُحُفُ الأعمال، وصحَّحه ابنُ عبد البرِّ والقرطبيُّ وغيزهما، وصوَّبه الشيخ مَرعي في (بهجته»، وذهب إليه جمهورٌ من المفسِّرين.. ويؤيِّد ذلك حديثُ البطاقة والسِّجِلّات»(١).

\* ثمَّ حاول بعضُ الأئمّة الجمع بين شَتات الأقوال، فقال الحافظ ابن كثير: «وقد يُمكِن الجمعُ بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كلُّه صحيحًا، فتارةً تُوزَن الأعمال، وتارةً تُوزَن محالُها، وتارةً يُوزَن فاعلُها، والله أعلم "(1).

بينما رجَّح ابنُ حجرٍ بعد حكايته للخلاف أن المِيزانَ واحدٌ، قال: «والذي يترجَّحُ أنه ميزانٌ واحد، ولا يُشكِل بكثرة مَن يُوزَن عملُه، لأنَّ أحوال القيامة لا تُكيَّفُ بأحوال الدُّنيا»(٣)، وهو أيضًا ما رجَّحه الشيخ حافظ الحَكَميُّ (ت: ١٣٧٧هـ) فقال: «والذي استُظهِر من النصوص ـ والله أعلم ـ أن العامل وعمَلَه وصحيفةَ عمله.. كلُّ ذلك يُوزَن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكلِّ من ذلك، ولا مُنافاة بينها؛ ويدلُّ على ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرٍ و في قصة صاحبِ البطاقة بينها؛ ويدلُّ على ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرٍ و في قصة صاحبِ البطاقة

<sup>(</sup>۱) "الموامع الأنوار البهية" (۲/ ۱۸۷). وانظر: "تفسير الرازي" (۱٤/ ۲۰۲)، و ابهجة الناظرين وآيات المستدلِّين (۲/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) (تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) افتح الباري، (١٣/ ٥٣٨).

بلفظ: قال: قال رسول الله ﷺ: "تُوضَع المَوازينُ يومَ القيامة، فيُوتَى بالرَّجُل فيُوضع في كِفِّة، ويُوضَع ما أُحصِي عليه، فيُمايِلُ به الميزانُ، قال: فيبُعَثُ به إلى النّار، قال: في كِفِّة، ويُوضَع ما أُحصِي عليه، فيُمايِلُ به الميزانُ، قال: فيبُعَثُ به إلى النّار، قال: فإذا أَدبَر إذا صائِحٌ مِن عندِ الرَّحمن عزَّ وجلَّ يقول: لا تَعجَلُوا، فإنَّه قد بَقِي له. فيُوتى بيطاقةٍ فيها لا إلهَ إلّا اللهُ، فتُوضَع مع الرَّجُل في كِفّة حتى يَمِيلَ به الميزانُ (()، وهذا الحديث يدلُّ على أن العبد وحسناتِه وصحيفتها كلُّ ذلك يكون في كِفّة، وسيِّئاته مع صحيفتها في الكِفّة الأخرى (())، وقال ابن أبي العِزّ: "وفي هذا السِّياق فائدةٌ جليلة، وهي أن العامل يُوزَن مع عمله (()). قلت: وهذا غايةُ الجمع بين ما تفرَّق ذِكرُه من سائر أحاديث الوزن، والله أعلم.

#### \* الحكمة من وزن الأعمال:

ا \_قال القرطبي: "وإنما تُوزَن أعمالُ المؤمن المُتَّقي لإظهار فَضلِه، كما تُوزنَ أعمالُ الكافر لخِزيه وذُلِّه، فإن أعماله تُوزَن تبكيتًا له على فراغه وخُلُوه عن كل خير، فكذلك تُوزَن أعمالُ المُتَّقي تحسينًا لحاله وإشارةً لخُلُوه من كلِّ شرِّ، وتزيينًا لأمرِه على رؤوس الأشهاد»(أ)، وقال ابن كثير: "وقد تُوزَن أعمالُ السُّعَداء ون كانت راجحة، لإظهارِ شَرَفِهم على رؤوس الأشهاد، والتَّنويهِ بسَعادتهم ونَجاتِهم؛ وأمّا الكُفّار فتُوزَن أعمالُهم وإن لم تكن لهم حسنات تَنفعُهم يُقابَلُ بها كُفرُهم، لإظهار شقائهم وفضيحتِهم على رؤوس الخلائق»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٩٦) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد حسن.

<sup>(</sup>Y) «معارج القبول» (٢/ ٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) هشرح العقيدة الطحاوية، (٢/ ٦١٠)

<sup>(</sup>٤) «التذكرة» (ص: ٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» (٢/ ٣٦).

قال ابن أبي العِزِّ الحنفي: "ولو لم يكن من الحِكمة في وَزن الأعمال إلّا ظُهورُ عدلِه سبحانه لجميع عباده، فلا أَحَدَ أحبُّ إليه العُذرُ من الله، من أجلِ ذلك أرسَلَ الرُّسُل مبشَّرين ومنذِرين، فكيف ووراءَ ذلك من الحِكَم ما لا اطَّلاعَ لنا عليه؟ الهُ(٢).

وذكر محمد رشيد رضا: «أنَّ حِكمة وَزنِ الأعمال بعد الحِساب: أنه يكون أعظم مظهر لعدل الربِّ تبارك وتعالى، أي: لعِلمِه وحِكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم، إذ يرى فيه عبادُه أفرادًا وشُعوبًا وأُممًا ذلك بأعينهم، ويَعرِفونه معرفة إدراك ووجدان في أنفسهم، فإن أعمالهم تتجلَّى لهم فيها أوَّلا، ثم تتجلَّى لهم ولسائر الخلق في

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۲/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>۲) «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ ٦١٣).

٣ - كما أن ما يَحصُل يوم القيامة من الأفزاع والأهوال والمُرورِ على الصراط يجعلُه الله تعالى رحمة وكفّارة لبعض أهل الإيمان، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أنَّ عقوبة الذنوب تَزُول عن العبد بعِدّة أسباب، وذكر منها: «أهوالُ يومِ القيامةِ وكُرَبُها وشدائدُها» (٢).

٤ ـ هذا، وإنَّ مرور العبد بهذه المراحل والمشاهد الأخروية لَمِمًا يدلُّ على عظمة الله تعالى، وصِدقِ ما أخبر به في كُتُبه، وأخبرَت عنه رُسُلُه، وكونِ العالَمِين إنسِهم وجِنَّهم في قبضتِه، لا يَخرجون عن هَيمَنة سُلطانِه، ويومُ القيامة أعظمُ يوم تظهَر فيه عظمةُ الرَّبِّ تعالى وكمالُ قُدرتِه وآثارُ أسمائه وصِفاته، فكان لا بُدَّ من حصول ذلك؛ وإذا تحقَّق هذا الإيمان في قلب العبد أثمَرَ ثمراتٍ عظيمةً جليلة منها: الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم، ومنها: الرهبة من فعل المعصية والرِّضى بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم، ومنها: تسليةُ المؤمن عمّا يَفُوته من النعيم في الدنيا بما يَرجُوه من نعيم الآخرة وثوابها(٣).

وأيًّا كان الأمرُ في هذه الحِكم أو بعضِها، فإنما هي من وُجوه النظر والاجتهاد، وليس شيءٌ منها منصوصًا عليه، لكن الذي يَعني المؤمنَ في دينه أن يَعلَم أن الإيمان بعوالم الآخرة هو أحدُ أركان الإيمان السِّتة التي لا يَصحُّ إيمان العبد إلّا بها، وله من الحِكم والأسرار ما قد تَعجَزُ العقولُ عن إدراكه، وتضيق الأفهام عن معرفته.

<sup>(</sup>١) اتفسير المنارة (٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) دمجموع الفتاوي، (۷/ ۵۰۱).

<sup>(</sup>٣) وانظر ما سيذكره المصنّف في مطلع الرسالة وما في التعليق عليه من النقل عن «زاد المسير» لابن الجوزي.

#### \* التعريف بالرسالة ومنهج مصنَّفها:

يُقرِّر ابن كمال باشا في عُجالته الوجيزة هذه رأي جمهور علماء السُّنة: أنَّ الميزان حتَّ ثابت، وأنَّه حقيقيٌ له لِسان وكِفَّتان، متمسِّكًا بما أجمَع عليه صَدرُ هذه الأُمّة الأوَّلُ من الأخذ بظواهر النصوص من غير تأويلٍ، ومُستدِلَّا على ذلك بأقوال أئمّة السَّلَف والنَّقلِ عنهم، فيقول: «الجُمهورُ على أنَّ صَحائفَ الأعمالِ تُوزَنُ بعِيزانٍ، لهُ لِسانٌ وكِفَّتانِ، يَنظرُ إليه الخَلائقُ، إظهارًا للقُدرة».

ويَذكُر أنَّ القائم على الموازين جبريلُ عليه السلام، وأن موضِعَ الميزان فوقَ السَّماوات السَّبع، وبعدَ العُبورِ على الصَّراط الذي هو على متنِ جهنَّم، وأنَّ السَّماواتِ السَّبعَ طبَقاتُها، مدلِّلًا على ذلك بما يُستنبَط من النصوص التي وَقَف عليها.

ويميل إلى أنَّ العبور على الصَّراط للخلائق جميعًا: مؤمنِهم وكافرهم، وأنَّ «عُبورَ الكُفّارِ على الصَّراطِ مِن جُملةِ ما أُعِدَّ لهم مِن العَذابِ في الدَّارِ الآخِرةِ، لأَنَّه يَكونُ في حقِّهم على أشقَّ وَجهٍ وأتعَبِه».

واستدلَّ بقولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِيثُهُ فَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوَاالَّنُهُ مَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَدِيْنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الاعراف: ٩] على «أنَّ أعمَالَ الكُفَّارِ أيضًا تُوزِنُ، وأنَّ مَن خفَّت مَوازِينُهم هم الكُفّارُ »، ووجَّه آية ﴿ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَكَةِ وَزْنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥] بأنها في حق مُنكِرِ الحَشرِ مِن الكُفّارِ خاصّة، لا في حقّ الكُفّارِ مُطلقًا ؛ وأنَّ بعض أهلِ العِلم أوَّلُوا عدمَ إقامةِ الوَزنِ له بالإزدِراء به،

# \* تحقيق نسبة الرسالة إلى ابن كمال باشا وتحرير عنوانها:

ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» (١/ ٨٩٤) بعنوان: «رسالة في الميزان»، ونسَبها إليه جميل بك العظم في «عقود الجوهر» (١/ ٢٢٢) بعنوان: «وزن

صحائف الأعمال"، وبروكلمان في «تاريخ الأدب" برقم (٣٣)، وذكرها الدكتور محمود فجّال ضمن جريدة مصنّفاته بالأرقام (٦٦، ٢٦، ٩٢، ٩٢، ١٠٨)، فجعل منها أربع رسائل! بعنوان: «رسالة في بيان أن أعمال الإنسان تُوزن يوم القيامة» و«رسالة في بيان صحائف الأعمال تُوزن» و«رسالة في تحقيق الميزان» و«رسالة الميزان» وأشرت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإسطنبول سنة (١٣١٦هـ)، بعنوان: «حقيقة الميزان» الصفحات (٣٨١ - ٣٨٣).

ونُسَخُ الرسالة الخطِّيةُ المنسوبةُ إليه شائعة مُتوزِّعة في عدد من مكتبات المخطوطات التركية وغيرها، وقد اضطربت هي أيضًا في ذكر عنوانها، وأقرب العناوين إلى موضوع الرسالة: «بيان وزن الأعمال» كما جاء في نسختي «بغدادي وهبي» و«أياصوفيا».

## وقد تمَّت المقابلةُ على خمس نسخ خطِّية:

الأولى: نسخة مكتبة «أياصوفيا»، ورمزت لها بـ (ص)، والثانية: نسخة مكتبة «راغب باشا»، ورمزت لها بـ (ر)، والثالثة: نسخة مكتبة «بغدادي وهبي»، ورمزت لها بـ (ب)، والرابعة: نسخة مكتبة «لا له لي»، ورمزت لها بـ (ل)، والخامسة: من مكتبة «عاطف أفندي»، ورمزتُ لها بـ (ع).

والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين

المحقق

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «ابن كمال باشا: حياته ومؤلَّفاته؛ لمحمود فجال، مقال بمجلَّة (عالم الكتب)، المجلد (۱۰) العدد (۳)، محرم: ۱٤۱۰هـ.



الحَمدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّماء، ووَضعَ المِيزانَ، والصَّلاةُ على مُحمَّدِ كفَّ الإنسانَ عن المَعاصِي والخُسرانِ، وعلى آله وأصحابه الَّذين أقامُوا الوَزنَ ولم يُخسِروا المِيزانَ (۱).

الجُمهورُ(٢) على أنَّ صَحائفَ الأعمالِ تُوزَنُ بِمِيزانِ، لهُ لِسانٌ وكِفَّتانِ(١)، يَنظرُ إليه الخَلائقُ، إظهارًا للقُدرة(٥).

وقال الضَّحَّاكُ والأَعمَشُ: الوَزنُ والمِيزانُ بمَعنَى العَدلِ في القَضاءِ، وذِكرُ الوَزنِ

 <sup>(</sup>١) (ل): ﴿ ورسالة الميزان للعلامة المشهور في الآفاق أحمد بن كمال باشا». وفي (ب): ﴿ رِسالةٌ شَريفةٌ
 مَعمولةٌ في بَيانٍ وَزنِ الأعمالِ، للمُلّا الفاضِل الكامل المَعروفِ بابن الكَمالِ

<sup>(</sup>٢) الاستهلال من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) (ر): «اعلم أنَّ الجمهور اتَّفقوا».

 <sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير القرطبي» (٧/ ١٦٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٥٣٨)، و«لوامع الأنوار»
 للسّفاريني (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) قلتُ: وهذه حكمةُ وزنِ الأعمال، وزاد ابن الجوزيّ في «زاد المسير» (٢/ ١٠٣): «أنَّ فيه خمسةَ حِكَم: إحداها: امتحانُ الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا. والثانية: إظهارُ علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. والثالثة: تعريفُ العباد ما لهم مِن خير وشرّ. والرابعة: إقامةُ الحُجّة عليهم، والخامسة: الإعلامُ بأن الله عادلٌ لا يَظلِم، وانظر: «تفسير الطبري» (١٢/ ٢١٣)، و«تذكرة القرطبي» (ص: ٧٢٧).

ضَربُ مَثَلٍ، كما تَقولُ: هذا الكلامُ في وَزنِ هذا وفي وِزانه. أي: يُعادِلُه ويُساويه، وإن لم يَكُن هناك وَزنُ (١٠).

وقال الزَّجّاجُ<sup>(۱)</sup>: هذا شائعٌ مِن جِهةِ اللِّسانِ، والأَولَى أَن يُتَّبعَ<sup>(۱)</sup> ما جاء في الأسانيدِ الصِّحاح مِن ذِكرِ المِيزانِ<sup>(۱)</sup>.

ولقد أحسَنَ القُشَيريُّ حَيثُ قال: لو حُمِلَ المِيزانُ على هذا (٥)، فليُحمَلِ الصِراطُ على هذا (٥)، فليُحمَلِ الصِّراطُ على الدِّينِ الحقِّ، والجَنَّةُ والنَّارُ (١) على ما يَرِدُ على الأرواحِ دُونَ الأجسادِ، والشَّياطينُ والجِنُّ على الأخلاقِ المَذمُومة، والمَلاثكةُ على القُوى المَحمُودة (٧)(٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الطبري» (٢١/ ٥٢٠)، و«تذكرة القرطبي» (ص: ٧٢٣)، وعقَّب بقوله: «وهذا القول مَجازٌ وليس بشيء، وإن كان شائعًا في اللُّغة، للسُّنّة الثابتة في الميزان الحقيقيِّ ووصفِه بكِفَّتَينِ ولسانٍ...».

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن السَّريِّ بن سهل، أبو إسحاق الزَّجّاج، من أعلام النحو واللغة؛ ولد سنة (٢٤١هـ)، وتوفي سنة (٣١١هـ). ترجمته في: قمعجم الأدباء، لياقوت (١/ ٥١)، وقوفيات الأعيان، لابن خَلِّكان (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) (ب): قأنَّ هذا يَتبَع.

<sup>(</sup>٤) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٢/ ٣١٩)، وعبارته: «وهذا كلُّه في باب اللغة، والاحتجاجُ ساتغ.. إلخ».

<sup>(</sup>٥) أي: قولِ الضَّحَّاكِ والْأَعمَش.

<sup>(</sup>٦) «والنَّارُ» سقطت من (ل).

<sup>(</sup>٧) (ب): «الذَّميمة» و«الحَميدة».

<sup>(</sup>٨) عزاه القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١٦٥) و «تذكرته» (ص: ٧٢٤) إلى القُشيريّ، وزاد فيها: «على ما يُرِد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح».

وقال القُرطبيُّ في تفسير سُورةِ الأعرافِ('): وقد أَجمَعَتِ('') الأُمَّةُ في الصَّدرِ الأُوَّلِ على الأُخذِ بهذه الظَّواهِرِ مِن غَيرِ تأويلٍ، وإذا أَجمَعوا('') على مَنعِ التَّاويلِ وَجَبَ الأَخذُ بالظَّاهِر، وصارَت هذه الظَّواهرُ نُصوصًا('').

وق ال حُذيفة رضي الله عنه: صاحِبُ المَوازينِ جِبراثيلُ عليه السَّلامُ، يَقولُ اللهُ عنزٌ وجلَّ : يا جِبراثيلُ .. زِن (٥٠) بَينَهم، فردٌ مِن بَعضٍ على بَعضٍ. قال: وليس ثَمَّة ذَهبٌ ولا فِضةٌ، فإن كان للظّالِمِ حَسَناتٌ أُخذَ مِن حَسَناتِهِ فرُدٌ على المَظلُومِ، وإن لم يَكُن حَسَناتٌ أُخِذ مِن سيتُاتِ المَظلُومِ فيُحملُ على الظَّالِمِ ؛ فيَرجِعُ الرَّجلُ وعليه مِثلُ الجِبالِ (١٥)(١).

<sup>(</sup>١) (ب): القي الأعراف».

<sup>(</sup>٢) جميع النُّسخ: «ولقدِ اجتَمَعت»، والتصويب من المصدر.

<sup>(</sup>٣) (ل): ١١جتمعوا.

<sup>(</sup>٤) اتفسير القرطبي، (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) (ل): ﴿يَقُولُ اللهُ عَزُّ وجلَّ: تَزِنُۗ﴾.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب) و(ص): «وهَذا لا يُنافي قَولهُ تَعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ﴾ [الانعام: ١٦٤]، لأنَّ ما يُحمَلُ عليه لمّا كان جَزاءَ ظُلمِه، كانَ وِزرَها لا وِزرَ أُخرَى».

<sup>(</sup>٧) موقوف ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسير» (١٤٣٣٣)، والواحدي في «الوسيط» (٦١٦)، وابن أبي الدنيا كما في «النهاية» لابن كثير (٢/ ٣٢)، واللّالكائيّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة» (٢٠٩) موقوفًا على حذيفة رضي الله عنه؛ وفي إسناد ابن جرير عبدُ العزيز بن أبان الأموي: متروك كما في «التقريب» (٨٣٠٤)؛ وفي إسناد الباقين موسى بن أبي المختار: مجهول، تفرّد بالرواية عنه يوسف بن صهيب، ولم يُؤثَر توثيقُه عن غير ابن حبان؛ وقد أخرج البخاري في وصحيحه» (٢٥٣٤) من حديث أبي هريرة ما يَشهَد لمعناه.

ورُويَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «أَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ يَومَ القِيامةِ لآدمَ عليه السَّلام: ابرُز(۱) إلى جانِبِ الكُرسيِّ عندَ المِيزانِ، وانظُر إلى ما يَرِدُ إلَيك مِن أعمالِ بَنِيك، فمَن رَجَح خَيرُه على شرَّه على شرَّه مِثقالَ حَبَةٍ فله النَّارُ.. حَيْره على خَيره مِثقالَ حَبَةٍ فله النَّارُ.. حَتَى تَعلَمَ أَنِّي لا أُعذِّبُ إلّا ظالمًا(۱)»(۱).

أقولُ: دلَّ الحَديثُ على أنَّ المِيزانَ فَوقَ السَّماواتِ السَّبع (١)، فالوَزنُ بعدَ العُبورِ

وقد روي من طريق آخر عن الحسن البصريّ مرسّلًا: أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «النهاية» لابن كثير (٢/ ٣٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٤٥٤)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٠٧٢)؛ وفي إسناده عبّاد بن شيبة الحَبَطيّ: قال ابن حبان في «المجروحين» (٩٥٠): منكر الحديث جدًّا.

(٤) لم يتبت بهذا التحديد شيءٌ ذو بال، قال ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ٣٧٦) «ورُويَت في خبرِ الميزان آثارٌ عن صحابةٍ وتابعينَ في هَيئته وطُوله وأحواله لم تصحّ بالإسناد»، وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (٥/ ١٣): «وما وَرَد في هَيئتِه وطُوله وأحواله لم يصحّ إسنادُه»؛ وقد استدلَّ القائلون بذلك بحديث قدسيَّ أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١/ ٤٤)، ونقله عنه القرطبي في «التذكرة» (ص: ٧٢٤) بلفظ: «جاء في الخبر: أنَّ الجنة يُؤتّى بها، فتُوضَع عن يمين العرش بوم القيامة، والنارُ عن يسار العرش، ويُؤتّى بالميزان، فيُنصَب بين يدّي الله عزَّ وجلَّ، وكِقةُ السيَّئات عن يسار العرش مُقابلَ النّار»، كما أورده السَّفاريني في «اللوامع» (٢/ ١٨٤) غيرَ معزةً إلى أحد!

<sup>(</sup>۱) فی (ب): «اندر».

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(ع): «الجاني» بدل «ظالمًا».

<sup>(</sup>٣) حديث موضوع: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٩٢٥)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٨٥٥)، ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (٧٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ الصغير» (٨٥٥))، ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (٧٣٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا؛ وقال الهيثمي (١٨٣٧٨): «فيه الفضل بن عيسى الرَّقَاشي، وهو كذّاب». وانظر: «تهذيب الكمال» للمزّي (٤٧٤٤).

مِنَ الصِّراط لأنَّه على مَتنِ جَهنَّم، والسَّماواتُ السَّبعُ طبَقاتُها(۱)، يَشهَدُ بذلك \_ أي: بأنَّ المِيزانَ وَراءَ الصِّراط(۱) \_ ما رَواه التِّرمذِيُّ عن أنس رضي الله عنه وقال: حَديثُ حَسَنٌ. وهو أنَّه قال: سألتُ رَسولَ اللهِ عَلَيُّ أَنْ يَشفعَ لي (۱) يَومَ القِيامةِ، قال: «أنا فاعِلُ حَسَنٌ. وهو أنَّه قال: سألتُ رَسولَ اللهِ عَلَيُ أَنْ يَشفعَ لي (۱) يَومَ القِيامةِ، قال: «أنا فاعِلُ وَسَنَّ وَهُ اللهُ تعالى»، قلتُ: فأين أَطلُبُك؟ قال: «فاطلُبني على الصِّراطِ»، قلتُ: فإنْ لم أَلْقَك؟ قال: «فاطلُبني عندَ الحَوضِ»، 
وكذا ما أورده الفخرُ الراذيّ عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه دونما إسناد: «أنَّ ميزان ربِّ العالمين يُنصَب للجنَّ والإنس، يُستقبَلُ به العرشُ، إحدى كَفَتَي الميزان على الجَنّة، والأخرى على جهنَّم، لو وُضِعَت السَّماواتُ والأرضُ في إحداهما لوسِعتُهنَّ، وجبريلُ آخِذٌ بعَموده يَنظُر إلى لِسانه».

<sup>(</sup>۱) (ص): قطباقُها». قلتُ: الراجعُ من أقوال أهل العلم أنَّ الجنة في السماء المسابعة، والنسار في الأرض السُّفلَى، فقد روى البيهقي في قالبعث والنشور» (٥٥٤) بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قالجنّةُ في السَّماء السّابعة العُليا، والنّارُ في الأرض السّابعة السُّفلَى»، ثمَّ قرأ: فإنَّ كِنْبَ الْأَبْرَادِ لَنِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]، ﴿ إنَّ كِنْبَ الْفُبَّادِ لَنِي سِتِّينِ ﴾ [المطففين: ١٧]، ﴿ وروى الحاكم (٨٦٩٨) وصحَّحه عن عبد الله بن سلام قال: قإنّ الجنة في السماء، وإنّ النار في الأرض وسنده حسن، وروى أبو نعيم في قصفة الجنة» (١٣٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما: قالجنّة في السماء السّابعة، ويجعلُها حيث شاء يوم القيامة، وجهنّم في الأرض السّابعة». والخر: قالتخويف من النار» لأبن رجب (ص: ٢٢)، وقلوامع الأنوار» للسّفاريني (٢/ ٢٣٧) حيث يقول: قوالحاصل أن الجنة فوق السماء السّابعة، وسقفها العرش، وأن النار في الأرض السّابعة على الصحيح المعتمد».

<sup>(</sup>٢) (ر) و(ل) و(ب) و(ع): «وراءَه».

<sup>(</sup>٣) (ب): «لنا».

<sup>(</sup>٤) عموم النُّسخ: «ألقاك» في الموضعَين، والمثبَّت من (ع) ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «الحوض) إلى: «عند» سقط من (ب).

# المِيزانِ، فإنِّي (١) لا أُخطِئ هذه الثَّلاثةَ مَواطنَ (٢) المُعيزانِ، فإنِّي اللهُ المُحطِئ هذه الثَّلاثة مَواطنَ (٢).

(١) ﴿فَإِنِّي ۗ: ليست في (ل).

(٢) (ع): اهذه المواضعً ٩.

(٣) حديث حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٨٢٥)، والترمذي (٢٤٣٣) وقال: حسن غريب. والله لكائي في «شرح أصول السُّنَة» (٢٢٢٠)، وغيرهم، لكن بتقديم الميزان على الحوض، وترتيبُ المصنَّف وهَمٌ محضٌ.

أمّا موضع الحوض: فللسّلَف فيه قولان: أحدهما: أن الحوض يُورَد بعد الصراط، وإلى هذا مال الإمام البخاري، فأورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الميزان والشفاعة والصراط، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٤٦٦): «إشارة منه إلى أن الورودَ على الحوض يكون بعد نَصبِ الصّراط والمرورِ عليه»، ويُنهم من كلام الحافظ ابن حجر الميلُ إلى هذا القول، فقد انتصر له الصّراط والمرورِ عليه»، ويُنهم من كلام الحافظ ابن حجر الميلُ إلى هذا القول، فقد انتصر له مُحتجًا بحديث أنسٍ هذا، ومُستدلًا بما في «صحيح مسلم» (٢٣٠٠) أن الحوض «يَشخَبُ فيه ميزابانِ مِن الجنّو»، ومعلّلا بأن الصراط جسرُ جهنّم، وأنه بين الموقف والجنة، وأن المؤمنين يَمرُّون عليه للدخول الجنة، فلو كان الحوض دونه لحالت النارُ بينه وبين الماء الذي يَصُبُّ من الكوثر في عليه لدخول الجنة، فلو كان الحوض دونه لحالت النارُ بينه وبين الماء الذي يَصُبُّ من الكوثر في الحوض، ونقل عن القاضي عِياض قولَه: «ظاهر قولِه ﷺ في حديث الحَوض: «مَن شَرِب مِنه لم الحوض، ونقل على أنَّ الشُّرب منه يَقع بعد الحساب والنَّجاةِ من النَّار، لأنَّ ظاهر حال من لا يَظمَأ ألّا يُعذَّب بالنَّار».

الثاني: قبل مجاوزة الصراط، وهو اختيار جماهير العلماء، والذي تدلُّ عليه الأحاديث الصحيحة، ولأن الصراط ممدودٌ على متن جهنَّم، يَعبُر الناسُ عليه إلى الجنة، فمن جاوز الصراط وَصَل الجنة، ولأن الصراط إلا الجنةُ، واحتجَّ له القرطبي في «التذكرة» (ص: ٧٠٣) بأن الناس يُحشَرون عطاشًا من قبورهم إلى المَوقف، فيرِد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار. وانظر: «النهاية» لابن كثير (١/ ٤١٣) إذ وجَّه مفهومَ هذا الحديثِ بقوله: «ظاهرُ هذا الحديثِ يَقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزانُ أيضًا، وهذا لا أعلمُ به قائلًا، اللَّهمَّ إلّا أن يكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يُذادُ عنه أحدٌ، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وهل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ قولان أيضًا: أحدهما: أن الميزان أسبق من الحوض لحديث أنس. الثاني: أن الحوض قبل الميزان، وهو الراجع للأحاديث التي تَنصُّ على أنه يُذاد عن الحوض =

فإن قلتَ: هَلَّا(١) يَلزَمُ مِن هذا عُبورُ الكُفَّارِ على الصِّراطِ؟

قلتُ: نعم، فإنَّ النَّاسَ كُلَّهم يَعبُرون على الصِّراطِ(٢)، دلَّ على ذلك ما رُويَ عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه قيلَ له: إذا طُوِيَتِ السَّماواتُ وبُدِّلَتِ الأَرْضُون (٣) أينَ يَكُونُ الخَلْقُ يَومَئذِ؟ فقال: «إنَّهم على جِسر جَهنَّمَ»(٤).

ونَقلَ الآمِديُّ (٥) في «أبكارِ الأفكارِ» إجماعَ الأُمّةِ السّالفةِ قَبلَ ظُهورِ المُخالِفين

أقوام ارتدُّوا على أعقابهم، فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لَمَا حُجب عنه أقوام، لأن هؤلاء الذين خفَّت موازينهم يعلمون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يَرِدونه أصلاً، قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي في «التذكرة» (ص: ٧٠٧): والمعنى يقتضيه، فإنَّ الناس يخرجون عِطاشًا من قبورهم.. فيُقدَّم قبلَ الصراط والميزان»، وقال ابن كثير في «النهاية» (١/ ٤١٤): «صحيحُ العلماء أن الحوض قبل الميزان».

قلت: وجميع هذه الأقوال إنما هي اجتهادات ومقارَبات من الأثمّة المتقدَّمين رضي الله عنهم، وليس منها شيء على سبيل الجزم، قال القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ٢٠١): «هل الحوضُ قبل الميزان والصراط، أو الميزان قبلهما أم الحوض؟ فهذا قَفرُ ما لا سبيلَ إلى عِلمِه؛ لأنَّ هذا أمرٌ لا يُدرَك بنَظَر العقل، ولا بنَظَر السَّمع، وليس فيه خبرٌ صحيح، فلا سبيلَ إلى معرفته».

- (١) ﴿ هَلاًّ ؛ ليست في (ل).
- (٢) في هامش (ب) و(ص): (لا كَرامةَ في العُبورِ على الصَّراطِ، إنَّما الكَرامةُ في كَيفيَّته، وهي أنْ يَكونَ
   على وَجهِ السَّلامةِ».
  - (٣) (ل): «السماء.. الأرض».
- (٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد في المسنده (٢٤٨٥)، والترمذي (٣٢٤١) وقال: صحيح غريب. والنّسائي في السننه الكبرى (١١٣٨٩) من حديث عائشة رضي الله عنها أنّها سألت رسول الله عنه عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَيعَا فَيْضَمُ مُ الْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَنَ مُ بِيمِينِهِ ﴾، قلت: فأين النّاسُ يومئذ؟ قال: «على جسر جَهنَّمَ».
- (٥) علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الأمدي؛ أصوليٌّ مُتكلِّم، أحد أذكياء =

على أنَّ الصِّراطَ جِسرٌ على مَتنِ جَهنَّمَ، وأنَّ عُبورَ الخَلائقِ كُلِّهم عليه(١).

وأقولُ: عُبورُ الكُفّارِ على الصَّراطِ مِن جُملةِ ما أُعِدَّ لهم مِن العَذابِ في الدّارِ الآخِرةِ، لأنَّه يَكونُ في حقِّهم على أشقَّ وَجهِ وأتعَبِه (٢).

قلت: وهذا الخلاف ناجمٌ عن الاختلاف في معنى الوُرود في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن كُوْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]، وسبيلُ الجمع بين مختلِف الآراء أن نقول: الورود عامٌ لكلِّ مؤمن وكافر، غير أن وُرود المؤمن المرورُ، ووُرودَ الكافر الدُّخولُ. وهذا قولُ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه ابن جرير في: «تفسيره» (١٥/ ٥٩٦) بسند صحيح، وهو أقرب الأقوال إلى الصَّحّة، وله تَشهدُ النصوص والدلائل؛ وراجع: «معارج القبول» للحكمي (٢/ ٥٥٠).

العالَم كما وصفه السُّبْكيّ؛ ولد سنة (٥٥١)، وتوفي سنة (٦٣١هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان)
 لابن خَلِّكان (٣/ ٢٩٣)، و(طبقات الشافعية) للسبكي (٨/ ٢٠٦).

وكتابه المذكور من الكتب الكلامية، اعتمد فيه طريقة علم كلام المتأخِّرين القائم على النظر العقلي والدليل الشرعي، ويستعرضُ فيه شُبهَ الخصوم، ثم يردُّ عليها.

<sup>(</sup>١) «أبكار الأفكار في أصول الدين» (٤/ ٣٤٥). وجرى في المسألة الخلاف، والحقُّ أنَّ المرور على الصراط إنما هو لأهل الإسلام من كلِّ مِلّة، وأهل الكفر لا يجوزون الصراط ولا يَصِلون إليه، بل يُصارُ بهم إلى النار ابتداءً، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحينِ: «يَجمَع اللهُ النّاسَ فيقول: مَن كان يعبُدُ شيئًا فليَتَبِعه، فيتَبعُ مَن كان يَعبُد الشَّمسَ، ويتَبعُ مَن كان يَعبُد القَمرَ، ويتَبعُ مَن كان يَعبُد الطَّواغيت، وتبقى هذه الأُمّة فيها مُنافِقوها، فيأتيهم الله في غير الصُّورة التي يَعرِفون، فيقولون: نَعُوذ بالله مِنك، هذا مكانُنا حتى يَاتينَا ربُّنا، فإذا أتانا ربُّنا عَرَفناه، فيَاتيهم اللهُ في الصُّورة التي يَعرِفون، فيقول: أنا ربُّكم. فيقولون: أنت ربُنا، فيتَبعونه، ويُضرَبُ جِسرُ جهنَم»، ولحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم (٣٢٩): «تَجري بهم أعمالُهم..» وليس للكُفّار أعمال؛ قال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٢٥٤): (إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقُطِ الكُفّار في النار، ويَبقَى من عداهم في كرب الموقف، فيَستشفِعون، فيقَع الإذنُ بنصبِ الصَّراط، فيقَع الإمتحانُ بالسُّجود ليتميَّز المنافقُ من المؤمن، ثم يَجُوزون على الصَّراط).

<sup>(</sup>٢) وقال القرطبي في «التذكرة» (ص: ٧٢٧): «وإنما تُوزَن أعمالُ المؤمن المُتَّقي لإظهار فَضلِه، كما =

فِإِنْ قلتَ: هلّا يَجوزُ أَنْ نَختارَ الأمرَ الثَّانيَ؟

قلتُ: لا؛ لأنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّسُهُم بِمَا كَانُوا بِاَينَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٩] \_ أي: يَجحَدون \_ قد دلَّ على أنَّ الكُفَّارَ أعمَالُهم أيضًا تُوزِنُ (١)، وأنَّ مَن خفَّت مَوازِينُهم هم الكُفّارُ.

فإن قلتَ: أليس قد دَلَّ قَولُه تعالى: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥] على أنَّ أعمالَ الكُفّار لا تُوزَنُ؟ (٢)

قلتُ: لا؛ لأنّه في حقَّ مُنكِر الحَشرِ مِن الكُفّارِ، لا في حقَّ الكُفّارِ (٣) مُطلَقًا، دلَّ على ذلك سِياقُ الآيةِ المَذكُورة، وهو قَولُه تعالى: ﴿أَوْلَيْهِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْبِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَخَطَتْ أَغْمَالُهُمْ ... ﴾ [الكهف: ١٠٥].

ولا بُعدَ في اختِصاصِ الحُكمِ المَذكُورِ (١) بهذا النَّوعِ مِن الكافِر (١).

على أنَّهم أوَّلُوا عَدمَ إقامةِ الوَزنِ له بالإِزدِراءِ به (۱)، وقالُوا في تَفسِيره: أي: لا يَجعلُ لهم خطرًا (۷) وقَدرًا (۸).

تُوزنَ أعمالُ الكافر لخِزيه وذُلُّه، فإن أعماله تُوزَن تبكيتًا له على فراغه وخُلُوه عن كل خير».

<sup>(</sup>١) (ب): ﴿ أَيضًا تُوزِنُ أَعِمالُهم ﴾.

<sup>(</sup>٢) (ر): «عملَ الكُفّار لا يُوزَن»، (ب): «الكُفّارَ لا تُوزَن»، (ص): «الكافرَ لا يُوزَن».

<sup>(</sup>٣) (ص) و(ل): «الكافر».

<sup>(</sup>٤) (ل): «فلا يعدُّ في الاختصاص المذكور».

<sup>(</sup>٥) (ر): «الكفّار».

<sup>(</sup>٦) «بالازدراء به»: ليست في (ل).

<sup>(</sup>٧) (ب): ﴿لا نَجعلُ لهم حظًّا ﴾.

<sup>(</sup>٨) اختلف أهل العلم في الكافر هل يُوزَن عملُه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن خَيراتِه تُوزَن كما تُوزَن =

قال الآمِديُّ: أمّا المِيزانُ فقد أثبَتهُ الأشاعِرةُ والسَّلفُ وأكثرُ المُسلِمين، وأنكرَه المُعتزلةُ، لكنْ مِنهم مَن أحالَه عَقلًا(١).

خيراتُ المؤمن، فمن الناس من سيِّناتُه أعظم من غيره، ومن الكفار من تكون عقوبته أقل، وهو ظاهر قول البخاري (٩/ ١٦٢): (وأن أعمال بني آدم وقولَهم يُوزَن).

وذهب بعضهم إلى أنَّ الكافر لا يُحاسب محاسبة من تُوزَن حسناتُه وسيناته، ولكن يُعبَّر بذنوبه التي عَمِلها ثم يدخل النار، وإنما تُوزَن قطعًا لحُجَّته ولإظهار شقايه وفضيحتِه على رؤوسِ الخلائق، حتى إذا قابَلَها الكفرُ رَجَح بها وأحبطها، قال شيخ الإسلام ابن تيميةً في عقيدته «المواسطية» (ص: ٩٨): «وأمّا الكُفّار فلا يُحاسبون مُحاسبةً من تُوزَن حسناتُه وسينًاتُه، فإنهم لا حَسنات لهم، ولكن تُعدُّ أعمالُهم وتُحصّى، فيُوقفون عليها ويُقرَّرون بها ويُجزَون فإنهم وتُحصّى، فيُوقفون عليها ويُقرَّرون بها ويُجزَون بها»، وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (٢/ ٣٦): «وأما الكُفّار فتُوزَن أعمالُهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يُقابَل بها كُفرُهم، لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق»، وأجاب عن آية: ﴿ وَفَضَعُ ٱلْوَفِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ بأنها تفيد العموم، فيُخَصُّ منها الكافرون، وفسَر آية: وأحاب عن آية: مُن بقوله: «أي: لا نُنقًل موازينَهم؛ لأنبها خاليةٌ عن الخير» «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٠٢).

أو أنّها لا تُوزَن أصلًا، ولكن يُوضَع كُفرُه أو كُفرُه وساثر سيّئاته في إحدى كِفَّتيه، ثم يُقال له: هل لك من طاعة نَضَعُها في الكفّة الأخرى؟ فلا يَجِدُها، فيتَثاقل الميزان، فتَرتفع الكفّة الفارغة، وتَبقى الكفّة المَسغولة، فذلك خِفّة ميزانه؛ واستدلَّ له القرطبي بأن الله تعالى وَصَف الميزان بالخِفّة لا المَوزون: ﴿خَفّتْ مَوْزِينُهُ ﴾ [الأعراف: ٩]، وأما خَيراتُه فإنها لا تُحسّب بشيء منها مع الكُفر، قال الله عزَّ وجل: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَيلُوا مِنْ عَمَلُونَهُ مَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَصَف الميزان بالجِفّة لا المَوزون: ﴿ وَجَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(۱) «أبكار الأفكار في أصول الدين» (٤/ ٣٤٥). وقد ذكر إنكارَ المعتزلة للميزان: أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (٢/ ٣٥٤)، وعضد الدين الإيجي في «المواقف» (ص: ٣٨٤)، والجرجاني في «شرح المواقف» (٨/ ٣٥٠)، والتفتازاني في «شرح المقاصد» (٢/ ٢٢٣).

ومن حُجَّتهم: أنَّ الأعمال أعراض، والأعراض مما لا بقاء له، ولا هي ممَّا يمكن إعادتُه؛ وبتقدير =

## والحمدُ للهِ وحدَه أوَّلًا وآخِرًا

杂杂杂

= بقائها أو إمكان إعادتها فهي أعراض، والأعراض ممتنعٌ وزنّها، فإنها لا تُوصَف يؤقل ولا خِفّة، وإنّما ذلك من صفات الجواهر؛ وبتقدير إمكان وزنها فلا فائدة في الوزن، إذ المقصود إنما هو العلمُ بتفاوت الأعمال، والله تعالى عالمٌ بذلك، فلا فائدة في نصب الميزان، وما لا فائدة فيه ففعله يكون قبيحًا، والربُّ منزَّه عن فعل القبيح. وهذا مبنيٌّ على أصولهم في وجوب رعاية المحكمة.

قلت: وليس هذا محلَّ اتّفاق بين رجال فرقة المعتزلة، ولا هو محلُّ اتفاق بين الأشاعرة أيضًا، بل هو قول بعض المعتزلة وبعض أهل الشُّنة من الأشاعرة وغيرهم، وانظر: «شرح الأصول المحمسة» للقاضي عبد الجبار (ص: ٧٣٥) إذ يُثبِتُ الميزانَ على حقيقته ويقول: «ولم يُردِ اللهُ تعالى بالميزان إلا المعقولَ منه المتعارَفَ فيما بيننا، دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس، لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله: ﴿وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الْكِننكِ وَالْمِيزانِ في المجاز؛ وكلامُ الله تعالى مهما أمكن حَملُه على الحقيقة، لا يجوز فذلك على طريق التوسع والمجاز؛ وكلامُ الله تعالى مهما أمكن حَملُه على الحقيقة، لا يجوز أن يُعددَل به عنه إلى المَجاز». وارجِع إلى ما عرضتُ في مقدِّمة هذه الرسالة من النُّقول والتحريرات والتوجيهات، فإنه مُهمّ.

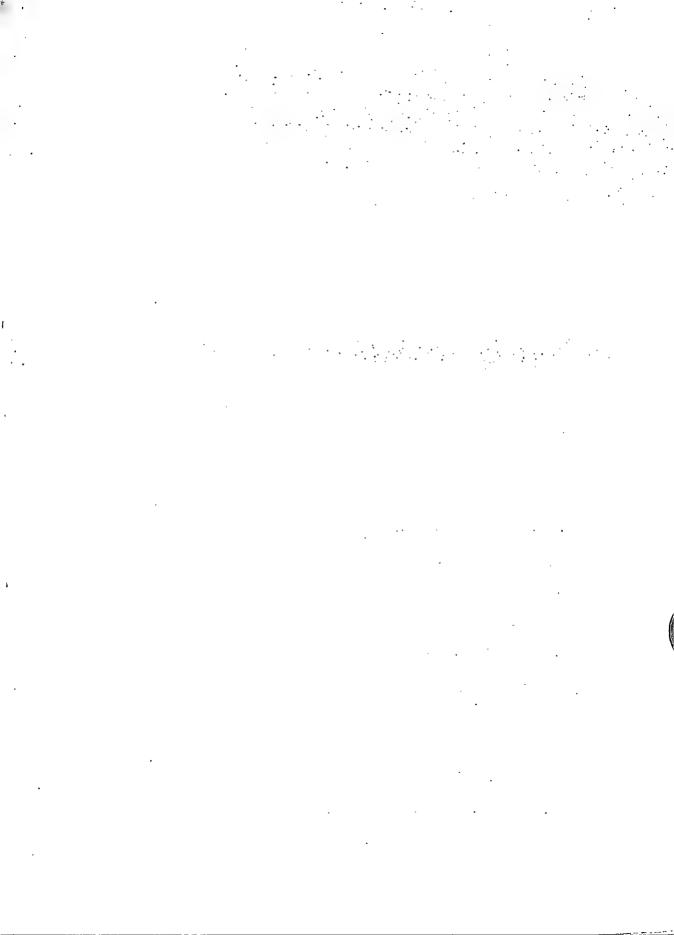



من ان استرزش ای بزل بروم بنا تهی فیناء حجاوم کول يات بدر جه دهم ونباء عمادم کلا بين افذن والديمه على انعم فرينيد تبل نه النول وفق فنسب فرينه بسيس مذوبا والأزبنا من كام حرب من ومناه على يؤل عمائة الددويري نني يستنب بادن مرضال ع إنون الصاف النائد والمائز والنب الرماب الفاؤس منااخ موب ان دان نودیدواه و فی دونواسسه کنب مؤد و دکس دکسهای تساود کردن از داری به در کری ب دنسب به الحاء وع الأنو ونوكر كا فرفوال والذكر فياله فرنساكما الخاتنا فألكم الغالمدفذس فتابودن دوشيرو فأعرامهن مريانا يديدين ويرامهم فيوالوالالاناوال الاكفادوا عام الارتعابيب فاعدم الزن بين الافرخ والإ يت فال أأسبر بجراؤ ومعان الدم الأواف الماية مکان الکیکرون باک دولک بوالزی کم دار تا در ذاخ ان مصورال والم شرکز و فرکزیا سامه نز دورک برای می الذي يجثر والداشت هزي بأحواق الزي أشب الحاب وأوكر اله فالووتب الكرخيل ذنبن الدنسا كلار فحاز العر أو دوكفيه محرس مد وف بعاظ مستنف عرادن مة ست يحبود والآبرس إنوا فنوا ايف عادن صوح بالزا وحفود كذاب النوج و واقفوا وأنوا وأدا وطا الأف ه ولوداكليورثرا لأف أن بسيلاد دليد الأقراق لأياسيغ وفال مستدان بورا كالكر بوالبرواب خناين بك رض يزمورك ينادفون مان ويزابل أيه وذكي ف من در زام بالبيني خدد بدم المراسخ مالات در ان دول برنگردونادرد ليمودشهنان نها وناء فأنانا فالأواليان والماوز فيسرين وصاف النوس إخباد الواتابل إجباد الوكة مرحن فالماك و مدويرش الماؤوم برويد إنها الرمائه كالتمالور وامنال منكري والفرطب لكن صفة ومن إزورا جع بن أن إد فإنسنا الإبسى ألمع دند . تمري وشافسيل وز

بسستهماوی دست. برد ایان نین ، دیمسده مهای شنین ، ایاس و ایانیا حَيِّنْ • و هِ إِكَرُّ وكلِيسةِ 10 مُّ الديهيا كونِي 1 بعد فيلْ رساؤمول بتمنيه فذا الأذبن وفانج مشاء الأفئ وتربيب كالله فالو عابل منواهد والمان ماصول منول الما افروي فادى أ والمصمعين ترسنت بسوون ووزي ويغفات عزوين الخ عوله هامتناه فاساف عوار أنبي مزيد وهادون والحاذف والما انشراه إمهلوذ كان الزميد من يمن وذير

#### مكتبة أيا صوفيا (أ)

المرابان والمرابان والمرابان والمنازل القط خنيا والمبادعين عالم المراكز المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى الم المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز إذا أن المالية المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى المراكز عالى الم المعاض المتراث المتعمل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم بأعادم لبسناه فرجاد والمرقاء فالمترق والتعرق المالي المعن ب قال وعدا حال بدالها بالمائدة المائدة المرابة نواحكما فأخروا والتاجلة التقييل كالمارة وسياليه الما ومن ون الأجل كالمجالة والدام ا مهرم در سرح و بنالان براس آن الأراد التوري في أن كري رند الأحد ب عد الحالية وي المؤد و الذي المناكم المن آن و أن المنا وي ويد برنده و في وقط برام من مرتز برند أن الوراد بعد بديد المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و المناكمة و الم كالنهائة والبناهة فليلها كال

160 you brille about the Charles Springer Contraction نطاقهاه وكالماضينان ويواسك كالبهج كدوتة والمصابر فاحتابي والماوت teletronical finesti ر در از از از بروانها میکاند. در از از که ریف رست میکاندای کاند طرامنوعلوب استهارات فانزاع بالمادنا حكالكم ولمنع المسفائه يعنونها بالماته عرباط والاتابال د خانه بدر امداد بوسائع در باشهار در آن نسر نام م کنور و کام براید دارد و دو انوا والمالية المرابع المرابع والمسامة على المرابعة

الله بين الخفيز عدوا كم وكله بن إلله بن الدفوط وجور فيا استخ استرياراً أن كيموان الترفيق و توقيع مستدن و ترجي الم تعيز في



الحَمْدُ لله اللَّذِي بيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّوْفِيق، والهدايةُ إلى سَواءِ الطَّرِيق، مَازَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبَ والمُوْمِنَ مِنَ الزَّنْدِيق، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شَرِيكَ له، مَا الطَّيِّبَ والمُوْمِنَ مِنَ الزَّنْدِيق، وأشهدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شَرِيكَ له، شَهادة تُخلِّصُنَا يَوْمَ لِقَائِه مِنْ كُلِّ كَرْبٍ وَضِيق، وأشهدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه الهَادِي إلى مَسالِكِ التَّحْقِيق، وعلى آلِه وأصْحابِه المَوْسُومِين بالتَّسْلِيم والتَّصْدِيق.

# وبعدُّ:

فهَذِه رِسالةٌ سالكةٌ مسلكَ التَّحْقِيق، وناهجةٌ نهجَ التَّحْرير والتَّدْقِيق، لتُبيِّنَ جَلِياً بأَعْدَبِ عِبارَةٍ مَعْنى لفظة «الزِّنْديق»، سَطَّرهَا يَرَاعُ البارعِ الأَلْمعِي وَالفَقِيهِ النَّظَّارِ اللَّوْذَعِي ابنِ كَمال بَاشَا، بَدأَهَا ببَيَانِ لَفْظةِ «الزِّنْدِيق» لُغةٌ وشَرْعاً، وخَتَمها بحُكْم اللَّوْذَعِي ابنِ كَمال بَاشَا، بَدأَهَا ببيَانِ لَفْظةِ «الزِّنْدِيق» لُغةٌ وشَرْعاً، وخَتَمها بحُكْم الزِّنْدِيق، ناقلاً عن الفُحُول، ومُسْتشهداً بكلامِ الثَّقاتِ العُدُول، فكانَتْ رسالةً فريدةً في الباب، تميزُ القِشْرَ عنِ اللَّبَاب، وتَقرُّ بما فيها عيونُ الطُّلَاب.

وإِنَّهَا لَجديرةٌ بِالأَهْتِمامِ حقيقةٌ بِالتَّمَعُّنِ والتَّأَمُّلِ على الدَّوَام، فَفِيها تجتمعُ الفَوائد، ومِنْها تُقْتنَصُ الشَّوارد، فجزى اللهُ مُؤلِّفَها جزاءً وَافِياً يعودُ عليهِ بالحُسْنَى، ويكونُ لهُ من جهنَّمَ حِجاباً وَاقِياً.

هـذا؛ وقد وفَقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتينِ، وهما النسخةُ المحفوظة في مكتبةِ المحفوظة في مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزتُ لها بر(أ)، والنَّسُخة المحفوظة في مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزتُ لها بر(ب)، كلاهُما بتركيا، فلَهُ الحَمْدُ والمِنَّة.

واللهَ أسألُ أَنْ يكتبَ لها القَبُول، إِنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

\* \* \*



الحَمدُ لله وليَّ التَّوفِيقِ، والصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ الشَّفيقِ مُحمَّدِ الهادِي إلى طَريقِ التَّحقِيقِ، وعَلى آلهِ وصَحبهِ حُماةِ الدِّينِ الوَثيقِ.

#### وبَعدُ:

فهذِهِ رِسالةٌ مَعمولةٌ في تَصحِيحِ لَفظِ الزِّندِيقِ، وتَوضِيحِ مَعناهُ الدَّقيقِ، وتَرجِيحِ حُكمهِ(٢) الحَقيقِ بالقَبولِ، المُطابقِ للقَواعدِ والمُوافقِ للأُصولِ.

فنقول: لَفظُ «الزِّنديقِ» فارسيٌّ مُعرَّبٌ عَلى ما نَصَّ عَليهِ أَنمَّةُ اللَّغةِ، أصلُهُ: «زَنْدَهْ»، أو «زَنْدي» عَلى اختِلافِ القَولينِ، والرَّاجعُ هُو الأوَّلُ عَلى ما حقَّقناهُ في رسالتنا المَعمُولةِ في تَحقِيقِ التَّعرِيبِ، وعَلى الوَجهَينِ نِسبتُهُ (٢) إلى «زَنْدَهُ» (٤).

وأمَّا ما نَقلهُ الإمامُ المُطرِّزيُّ في «المُغرِبِ» عنِ ابنِ دُريدٍ مِن أنَّ أصلَهُ: «زَنْدَهْ»؛ أي: يَقولُ بدَوامٍ بِقاءِ الدَّهرِ (٥٠): فمَبناهُ عَلى عَدمِ الفَرقِ بَينَ الزِّنديقِ والدِّهريِّ، عَلى ما

<sup>(</sup>۱) في (ب): (باسمه سبحانه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الحكم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿نسبة ٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿زندِهِ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي (ص: ٢١١)، (مادة: زندق).

8

أفصَحَ عنهُ بقَولهِ قُبيلَ هَذا المَنقولِ: وعَن تَعلبِ: لَيسَ "زِنديقٌ» ولا "فِرْزِين» مِن كَلامِ العَربِ، قالَ: ومَعناهُ عَلى ما يَقولُ العامَّةُ: مُلحِدٌ ودِهريٌّ، انتهى(١). وستَقفُ بإذنِ الله تَعالى عَلى الفَرقِ بينَ هَذهِ الثَّلاثة.

وأمَّا الَّذِي ذَهبَ إليهِ صَاحبُ «القامُوسِ» مِن أنَّهُ مُعربُ «زَنْ دِين» (٢٠)؛ فلا وَجهَ لهُ كما لا يَخفَى، و «زند» اسمُ كِتابٍ أظهرَهُ مَزْدَكُ رئيسُ الفِرقةِ المَزْدَكيَّةِ مِن الفِرقِ النَّنويَّةِ في زَمنِ كِسرى الْفِرقِ النَّنويَةِ في زَمنِ كِسرى بنِ (٣٠) قُبَاد، نُسبَ إلَيهِ أصحابهُ، وهمُ الزَّنادِقةُ، وقَتلهُ كِسرى الْوشروان، في زَمنِ شَابور والمَزدكيَّةُ غَيرُ المانَويَّةِ أصحابِ مَاني بنِ فاتك (١٠) الحكيمِ الَّذِي ظَهرَ في زَمنِ شَابور بنِ الدَّسَرَ، وقَتلهُ بهرامُ بنُ هُرمزَ بنِ شابورَ بعدَ مَبعثِ عِيسَى عَليهِ السَّلامُ، صرَّحَ بهذا كُلهِ الأمدِيُّ في «أبكارِ الأفكارِ» (٥٠).

والإمَامُ الرَّازِيُّ لمْ يُصِبْ في عَدمِ الفَرقِ بَينَ المانَويَّةِ والمَزْدكِيةِ؛ حَيثُ قالَ في «تَفسِيرهِ الكَبيرِ» المَوسُومِ بـ «مَفاتِيحِ العُلومِ» (٢): الزَّنادقةُ همُ المانَويَّةُ، وكانَ المَزدكيَّةُ يُسمَّونَ بذَلكَ، ومَزدكُ هُو الَّذِي ظَهرَ أَيَّامَ قُبَاد، وزَعمَ أَنَّ الأموالَ والحُرمَ مُشتركةٌ، وأظهر كِتاباً سمَّاهُ «زنداً»، وهُو كِتابُ المَجوسِ الَّذِي جاء بهِ زَرَدَشت

<sup>(</sup>١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي (ص: ٢١١)، (مادة: زندق).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ٨٩١)، (مادة: زندق).

<sup>(</sup>٣) ابن اليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (ماني، وفي (ب): المائن، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر: «أبكار الأفكار» للأمدى (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في أربع نسخ خطية لهذه الرسالة، وفيه خلط، فإن تفسير الرازي الكبير اسمه «مفاتيح الغيب»، وليس «مفاتيح العلوم»، ثم إن هذا الكلام ليس للرازي ولا يوجد في تفسيره، وإنما هو لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، المتوفى سنة (٣٨٧ه)، في كتابه المشهور «مفاتيح العلوم».

الَّذِي يَزعُمونَ آنَّهُ نَبِيٍّ، فنُسبَ أصحَابُ مَزدك إلى «زند»، وعُرِّبَت الكَلمةُ، فقِيلَ: زنديتٌ، إلى هُنا كَلامهُ(١).

ثُمَّ إِنهُ لَم (٢) يُصِبُ في قَولِهِ: «وهُو كِتابُ المَجوسِ»؛ لأنَّهُ فُرُقَ بينَهُما عَلى ما سَتقفُ عَليهِ بإذنِ الله تَعالى.

ثُمَّ إِنَّ المَجوسَ غَيرُ الثَّنويةِ وإِنْ شَارِكُوهم في الشِّركِ.

قالَ الآمِديُّ في «أبكارِ الأفكارِ»: أمَّا الثَّنويةُ، فهُم فِرقٌ خَمسٌ:

الفِرقةُ الأولى: المانويةُ.

الفِرقةُ الثَّانيةُ: المَزدكيَّةُ.

الفِرقةُ الثَّالثةُ: الدِّيصانيَّةُ (٣).

الفِرقةُ الرَّابِعةُ: المَرقونيَّةُ(٤).

الفِرقةُ الخَامسةُ: الكينويّةُ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «مفاتيح العلوم؛ للخوارزمي (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٢) الما ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «الريصامية»، والصواب المثبت. والديصانية: أصحابُ ديصان: فمذهبهم في النور والظلمة، كمذهب المزدكية، إلا أنهم يخالفونهم في أن ما يحدث من الشر كائن عن الظلام بطبعه، لا بحكم الاتفاق.

<sup>(</sup>٤) أصحاب مرقيون، أثبتوا أصلين قديمين متضادين: أحدهما النور، والثاني الظلمة، وأثبتوا أصلًا ثالثاً هو المعدل الجامع، وهو سبب المزاج، فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع، وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة وفوق الظلمة، وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) زعموا أن الأصول ثلاثة: النار، والأرض، والماء. وإنما حدثت الموجودات من هذه الأصول دون =

وأمَّا المَجوسُ فقدِ اتَّفقُوا أيضاً عَلى أنَّ أصلَ العالمِ النُّورُ والظُّلمةُ كمَذهبِ الثَّنويةِ، وقد(١) اختَلفُوا وتفرَّقُوا فِرقاً أربَعاً:

الفِرقةُ الأُولى: الكُيومَرثيَّةُ (٢).

الفِرقةُ الثَّانيةُ: الزَّروانيَّةُ (٣).

الفِرقةُ الثَّالثةُ: المَسخِيَّةُ(1).

الفِرقةُ الرَّابعةُ: الزَّردُاشتيَّةُ (٥)، انتَهى (٦).

وبهَذا التَّفصِيلِ تبيَّنَ أَنَّ صاحِبَ «المَواقفِ» لم يُصبُ في قَولهِ: واعلَمْ أنهُ لا مُخالفِ في هَذهِ المَسألةِ ـيَعنِي: مَسألةَ التَّوحيدِ ـ إلَّا الثَّنويَّةَ (٧)، وكَذا الشَّريفُ الفاضِلُ لمْ يُصبُ في قَولهِ: والمَجوسُ مِنهمْ ـ يعنِي مِن الثَّنويةِ ـ ذَهبوا إلى أنَّ فاعِلَ الخَيرِ

الأصلين، الذين أثبتهما الثنوية. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>١) دقده ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) أصحاب المقدم الأول كيومرث: وهو آدم عليه السلام؛ لأنه أول من مرث الأرض.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «الزردانية»، والصواب المثبت، والزروانية: زعموا: أن النور قديم، وأنه أصل الموجودات، وأنه أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية؛ لكن الشخص الأعظم منه واسمه: زروان، شك في شيء من الأشياء، فحدث منه أهرمن، وهو الشيطان.

<sup>(</sup>٤) هي إحدى فرق الزروانية، وقالوا: إن النور كان وحده في القدم، ثم انمسخ بعضه؛ فصار ظلمة.

<sup>(</sup>٥) أصحاب زرادشت: وهؤلاء زعموا: أن زرادشت كان نبياً، وأنه كان يعتقد أن مبدأ العالم هو الله تعالى، وأنه قديم أزلي، وأنه خلق النور، والظلمة متضادين، ومزجهما لحكمة رآها، ومن امتزاجهما يكون العالم، ولا يزالان في التقاوم والتغالب: إلى أن يغلب الخير والشر، والنور الظلمة، ويتخلص الخير إلى عالمه، وينحط الشر عنه، وهو المعاد.

<sup>(</sup>٦) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدى (٢/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المواقف» لعضد الدين الإيجى مع شرحه للجرجاني (٣/ ٦١).

هُو يَزدانُ وفاعِلَ الشَّرِّ هُو<sup>(۱)</sup> أَهْرِمنْ، ويعنُونَ بهِ الشَّيطانَ (۱)؛ لما عَرفتَ أنَّ المَجوسَ بفِرقهِمْ مُغايرةٌ لِفِرقِ الثَّنويَّةِ وإنْ شَاركُوهمْ في أصلِ الشَّركِ.

ولمّا كانَ دِينُ الزَّنادِقةِ خَارِجاً عنِ الأديانِ السَّماويَّةِ كُلِّها، وما في كِتابهمْ مِن إباحَةِ الأموَالِ والنِّساءِ، والحُكمِ باشترَاكِ<sup>(7)</sup> النَّاسِ فيهما<sup>(1)</sup> كاشتراكِهمْ<sup>(0)</sup> في الماءِ والكلا، مُخالفاً<sup>(1)</sup> لما في الكُتبِ الإلهيَّةِ كُلِّها، سمَّته العَربُ زِنديقاً، ونسبَتْ<sup>(1)</sup> إلى كِتابهمْ كلَّ مَن خَرجَ عنِ الأديانِ السَّماويةِ بالإنكارِ لواحِدٍ أو أكثرَ مِن أُصُولِ الدِّينِ التَّي اتَّفقَ عَليها الأديانُ السَّماويةُ كُلُّها، سَواءٌ كانَ ما أنكرهُ وُجودُ البَارِي تَعالى، فيوافقُ الدِّهريَّ، ولهَذا لم يُفرِّقُ فَعلبٌ بَينهُ وبَينَ الدِّهريِّ في إطلاقِ العامَّةِ عَلى ما سَبقَ بَيانهُ، أو وحدتُهُ، ولهَذا قالَ الجَوهِرِيُّ في «الصّحاحِ»: الزَّنديقُ مِن الثَّنويةِ (١)، أو عِلمُهُ أو (١) حِكمتُهُ؛ كما في قَولِ ابنِ الرَّاوندِيِّ: [من البسيط]

وجاهِــلٍ جاهِــلٍ تلقَــاهُ مَرزُوقــاً وصيَّــرَ العالــمَ النِّحرِيــرَ ذِندِيقــاً

كَـمْ عاقـلِ عاقـلِ أعيَـتْ مَذاهبهُ هَـذا الَّـذِي تَـركَ الأوهَـامَ حائِرةً

<sup>(</sup>١) دهوا ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «بإشراك».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «فيها»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «كإشراكهم».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «مخالف».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وينسبه».

<sup>(</sup>٨) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٨٩) (مادة: زندق).

<sup>(</sup>٩) في (أ): «و».

يعنِي: لو كانَ للعَالمِ صَانعٌ حَكيمٌ لما كانَ العَاقلُ رَديَّ الحالِ، والجَاهلُ رَخِيَّ البالِ.

وأمَّا إبطانُ الكُفرِ وإعلانُ الإسلامِ: فقصدهُ لا يُناسبُ المَقامَ، كما لا يَخفَى عَلى ذَوِي الأفهَامِ، فالشَّارِحانِ الفاضِلانِ العلَّامةُ التَّفتازانيُّ والشَّريفُ الجُرجانيُّ لم يُصِيبا في اعتبارِ إبطَانِ الكُفرِ هُنا على ما صرَّحا بهِ في "شرحِهما للمفتاح»؛ حَيثُ قالا: (زِندِيقاً)؛ أي: مُبطِناً للكُفرِ نافِياً للصَّانعِ الحَكيمِ(١).

وقالَ العلَّامةُ الشَّيرازِيُّ في «شَرحهِ»: لا مُبطناً للكُفرِ على ما قِيلَ؛ لأنَّهُ اصطِلاحُ الفُقهاءِ، اللَّهمَّ إلَّا أَنْ يُقالَ: يَجوزُ أَنْ يَكونَ الشَّاعرُ قالَ عَلى اصطِلاحهمْ، لكنَّهُ لا يُناسِبُ المَقامَ، بلْ قائِلاً بالنُّورِ والظُّلمةِ، ولهَذا قالَ في «الصَّحاحِ»: والزِّنديقُ مِن الشَّنويَّةِ، وهُو معرَّبٌ، والجَمعُ الزَّنادِقةُ، والهاءُ عِوضٌ من (١) الباءِ المَحذُوفةِ، وأصلُهُ الزَّنادِيقُ، وقد تَزندَق، والاسمُ الزَّندَقةُ (١)، أو نافِياً للصَّانِعِ الحَكيمِ، قَائلاً: لو كانَ لهُ وُجودٌ لما كانَ الأمرُ كذا، وهذا أنسَبُ بالمَقامِ مِن حَيثُ العُرْفُ، إلى هُنا كَلامهُ.

ولقَدْ أَصَابَ فيما قَالَهُ أُوَّلاً وآخِراً، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَبُ في قَولِهِ: بلُ (٤) قَائلاً بالنُّورِ والظُّلمةِ، ولهَذا قالَ في «الصَّحاحِ»... إلخ، لا في التَّعلِيلِ، ولا في المُعلَّلِ كما لا يَخفَى عَلى مَن تأمَّل.

وقَد أصلَحَ العلَّامةُ التَّفتازَانيُّ ما في التَّعبِيرِ عَن هَذا الوَّجهِ مِن الخَللِ حَيثُ

<sup>(</sup>١) انظر: «المطول» للتفتازاني (ص: ٢٨١)، و«المصباح شرح المفتاح» للجرجاني (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عن».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٨٩) (مادة: زندق).

<sup>(</sup>٤) دبل؛ ليس في (ب).

قالَ: (١) أو قاثلاً بإلهَينِ أحدُهما خالِقُ الخَيراتِ، والثَّاني خَالقُ الشُّرورِ والقَبائحِ، وزادَ عَليهِ الشَّريفُ الجُرجانيُّ في «حَاشيةِ شَرحهِ للمِفتاحِ»، فنسبَ مِثلَ هَذهِ الأمُورِ(٢) إلى خَالتِي الشَّرِ، وهُو مَذهبُ المَجُوسِ، انتَهى.

وبالجُملةِ: الزِّنديقُ في لِسانِ العَربِ يُطلقُ عَلى مَن يَنفِي البارِي تَعالى، وعَلى مَن يُنفِي البارِي تَعالى، وعَلى مَن يُنكرُ حِكمَتهُ، غَيرُ مَخصُوصٍ بالأوَّلِ كما زَعمهُ ثَعلبٌ، ولا بالثَّاني كما هُو الظَّاهرُ مِن كَلامِ الجَوهرِيِّ.

والفَرقُ بَينهُ وبَينَ المُرتدِّ: أنَّهُ قَد لا يَكونُ مُرتدًّا؛ كما إذا كانَ زِنديقاً أصليًّا غَيرَ مُنتقِلٍ عَن دِينِ الإسلامِ، والمُرتدُّ قدْ لا يَكونُ زِنديقاً كما إذا ارتدَّ عَن دينِ الإسلامِ، وتديَّنَ بواحِدٍ منَ الأديانِ السَّماويَّةِ البَاطلةِ، وقَد يَجتمِعانِ في مادَّةٍ؛ كما إذا كانَ مُسلِماً فتزندق، فالنِّسبةُ بَينهُما عُمومٌ وخُصوصٌ مِن وَجهٍ.

هذا بحسبِ اللَّغةِ، وأمَّا بحسبِ اصطِلاحِ أهلِ الشَّرعِ: فالفَرقُ بينَهُما أظهرُ؛ لأنَّهم اعتبروا في الزِّنديقِ أنْ يَكونَ مُبطِناً للكُفرِ عَلى ما نَقلناهُ عنِ العلَّامةِ الشَّيراذِيِّ فيما سَبق، وسيَأتي في كَلامِ العلَّامةِ التَّفتازانيِّ أيضاً ما يُوافقُهُ، وذَلكَ القَيدُ غَيرُ مُعتبرِ في مَفهُومِ المُرتدِّ فاتَّسعَ دائرةُ الفَرقِ، ومَع هذا (٣) فالنِّسبةُ بَينهُما عَلى حَالها.

وفي الزِّنديقِ قيدٌ آخرُ اعتبرهُ أيضاً أهلُ الشَّرعِ، وبهِ أيضاً يُفارقُ المُرتدَّ، وهُو أَنْ يَكُونَ مُعترِفاً بنبُوةِ نَبيِّنا عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، صرَّحَ بهِ العلَّامةُ التَّفتازانيُّ في «شرحِهِ للمَقاصدِ»؛ حَيثُ قالَ في تَفصيلِ فِرقِ الكفَّارِ: قد ظَهرَ أَنَّ الكافِرَ اسمٌ لمنْ لا إيمانَ

 <sup>(</sup>١) قال» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «هذا الأمر» بدل دهذه الأمور».

<sup>(</sup>٣) (المع هذا) ليس في (أ).

لهُ، فإنْ أظهَرَ الإيمانَ خُصَّ باسمِ المُنافقِ، وإن طَراً (١) كُفرهُ بعدَ الإسلامِ خُصَّ باسمِ المُشرِكِ؛ لإثباتهِ المُرتدِّ؛ لرُجوعهِ عنِ الإسلامِ، وإنْ قالَ بإلهَينِ أو أكثرَ خُصَّ باسمِ المُشرِكِ؛ لإثباتهِ الشَّريكَ في الأُلوهيَّةِ، وإنْ كانَ مُتديِّناً ببَعضِ الأديانِ والكُتبِ المَنسوخةِ خُصَّ باسمِ الشَّريكَ في الأُلوهيَّةِ، وإنْ كانَ مُتديِّناً ببَعضِ الأديانِ والكُتبِ المَنسوخةِ خُصَّ باسمِ الكَتابيِّ؛ كاليَهوديِّ والنَّصرانيِّ، وإنْ كانَ يَقولُ بقِدمِ الدَّهرِ وإسنادِ الحَوادثِ إليهِ خُصِّ باسمِ الدِّهريِّ، وإنْ كانَ لا يُثبتُ البارِي تَعالى خُصَّ باسمِ المُعطِّلِ، وإنْ كانَ معَ اعتِرافهِ بنبوَّةِ النَّبيِّ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وإظهَارهِ عَقائدَ الإسلامِ يُبطنُ عَقائدَ هِي كُفرٌ اعتِرافهِ بنبوَّةِ النَّبيِّ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وإظهَارهِ عَقائدَ الإسلامِ يُبطنُ عَقائدَ هِي كُفرٌ بالاتِّفاقِ خُصَّ باسمِ الزِّنديَّ؛ وهُو في الأصلِ مَنسُوبٍ إلى «زند» اسم كِتابِ أظهَرهُ مَرْدكُ في آيَامِ قُبَاد، وزَعمَ أنَّهُ تأويلُ كِتابِ مَجوس الَّذِي جاءَ بهِ زَرادشتُ الحَكيمُ (١) الَّذِي جاءَ بهِ زَرادشتُ الحَكيمُ (١) الَّذِي رَاءَ بهِ زَرادشتُ الحَكيمُ (١) الَّذِي بأَهُ بَيْهُمْ، إلى هُنا كَلامهُ (١).

إِلَّا أَنَّ أَهِلَ الشَّرِعِ إِنَّمَا اعتَبَرَ القَيدَ المَذكُورَ في الزِّندِيقِ الإسلامِيِّ، لا في مُطلقِ الزِّنديقِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِن المُشرِكينَ، وقَدْ يَكُونُ مِن أَهلِ الذِّمَّةِ عَلى ما ستَقفُ عَليهِ بإذنِ الله تَعالى وتقدَّسَ.

فالعلَّامةُ المَذكورُ لم يُحسنْ في تَفصيلهِ (٥) الزِّنديقَ عَن (١) سائرِ الفِرقِ بوَجهٍ مَخصُوصِ ببَعضِ أقسَامهِ.

ثُمَّ إِنَّ فِي قَولِهِ: «بالاتِّفاقِ» إِشَارةً إلى فَرقِ آخرَ بَينهُ وبَينَ المُرتد، وهُو أنَّ الكُفرَ

<sup>(</sup>١) في (ب): «أظهر»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) قالحكيم، ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الذين»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «تفضيله».

<sup>(</sup>٦) ني (ب): «على».

الطَّارئ المُعتَبرَ في حدِّ المُرتدِّ لا يَلزمُ أنْ يَكونَ مُجمَعاً عَليهِ، ولذَلكَ تَرى الاختِلافَ بينَ الأئمَّةِ في بَعضِ المُرتدِّين، بخِلافِ الكُفرِ المُضمَرِ المُعتبرِ في حدِّ الزِّنديقِ.

ثُمَّ إِنَّهُ بِفرقِهِ بَينَ الدِّهرِيِّ والمُعطِّلِ قدْ ردَّ عَلى صاحِبِ «المَواقفِ»، وذَلكَ أَنَّهُ قَالَ في تَفصِيلِ الكفَّارِ: الإنسَانُ إمَّا مُعترِفٌ بنبُوَّةِ مُحمَّدٍ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أو لا، والثَّاني إمَّا مُعترِفٌ بالنُّبوةِ في الجُملةِ وهمُ اليَهودُ والنَّصارَى وغَيرُهم - يَعنِي المَجوسَ - فإنَّهم مُعترفُونَ بالنُّبوةِ حَيثُ زَعمُوا أَنَّ زَرادشتَ الحَكيمَ نَبيُّ.

وإمَّا غَيرُ مُعترفٍ بها أصلاً؛ وهُو إمَّا مُعترِفٌ بالقادِرِ المُختارِ؛ وهُمُ البَراهمةُ، أو لا؛ وهُمُ الدِّهريَّةُ(١)، وكأنَّ الشَّريفَ الجُرجانيَّ لم يتفَطَّنْ للرَّدِّ المَذكُورِ حَيثُ لم يتعَرَّضْ لهُ في «شَرحهِ».

ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ "المَواقِفِ» لم يُصبُ في زَعمهِ أَنَّ فرْقَ البَراهِمةِ [تمتاز] عَن سائرِ الفِرقِ بإنكارِهمُ النُّبوةَ عَلَى الإطلاقِ، واعترافِهمْ بالقَادرِ المُختارِ؛ لأنَّ مِنهمْ مَن لا يُنكرُ أصلَ النُّبوةِ عَلَى ما صرَّحَ بهِ الآمدِيُّ في "أبكارِ الأفكارِ»؛ حَيثُ قالَ: وذَهبَت (١) البَراهمةُ والصَّابئةُ والتَّناسُخيَّةُ إلى امتِناعِ البِعْثةِ عَقلاً، إلَّا أَنَّ مِن البَراهِمةِ منِ اعترفَ برِسالةِ آدمَ عَليهِ السَّلامُ دُونَ غَيرهِ.

ومِنهمْ مَن لا يَعترفُ<sup>(٣)</sup> بغَيرِ إبْراهِيمَ عَليهِ السَّلامُ، ومِن الصَّابِيَةِ منِ اعتَرفَ برِسالةِ هُرمُسَ وعاذيمون، وهُما شِيثٌ وإِدْريسُ دُونَ غَيرِهما، انتَهى (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «المواقف بشرح الجرجاني» (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>Y) في (أ): «ذهب».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «يعتبر».

<sup>(</sup>٤) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدى (٤/ ٢٨).

ومِن هاهُنا تبيَّنَ أَنَّ صاحِبَ «المَواقفِ» والعلَّامة التَّفتازانيَّ لمْ يُحسِنا في تَفصِيلِ فِرقِ الكَفَّارِ؛ حَيثُ تَركا ذِكرَ الصَّابِئةِ والتَّناسُخيَّةِ، وهُما مِن أُصُولهمُ العَظيمةِ.

وأمَّا الفَرْقُ بِينَ الزِّنديقِ والمُنافقِ معَ اشتِراكِهما في إبطانِ الكُفرِ: أنَّ الزِّنديقَ مُعترِفٌ بنُبوَّةٍ نَبيِّنا عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ دُونَ المُنافقِ، وهَذا الفَرقُ بَينَ الزِّنديقِ مِن أهلِ الإسْلامِ والمُنافقِ المُصطَلحِ.

وأمَّا الفَرقُ بَينَ الزِّنديقِ والدِّهريِّ فيما ذكروا: أنَّ (١) الدَّهريُّ يُنكرُ استِنادَ الحَوادثِ إلى الصَّانع المُختارِ، بخِلافِ الزِّنديقِ.

وأمَّا الفَرقُ بَينهُ وبَينَ المُلحِدِ الَّذي هُو أيضاً مِن زُمرةِ الكَفرةِ عَلى ما دلَّ عَليهِ وَلَنْ المُلحِد الَّذي هُو أيضاً مِن زُمرةِ الكَفرةِ عَلى ما دلَّ عَليهِ قَولُ (٢) حَافظِ الدِّينِ الكَردرِيِّ في فتاواهُ الشَّهيرِ بـ «البزازيَّةِ»: لو قال: أنا مُلحدٌ يُكفَرُ (٢) \_ فيما مرَّ: أنَّ الاعتراف بنبوَّتهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مُعتبرٌ في الزِّندِيقِ دُونَ المُلحدِ، وإنْ لمْ يكُنْ عَدمُ الاعتراف بهِ أيضاً مُعتبراً فيهِ.

وبأنَّ القَولَ بوُجودِ الصَّانعِ المُختَارِ مُعتَبَرٌ فيهِ دُونَ المُلحدِ، وإنْ لمْ يَكنِ القَولُ بالعَدم أيضًا مُعتَبراً فيهِ.

وبهذا؛ أي: بَعدمِ اعتِبارِ القَولِ بعَدمِ (١) الصَّانعِ المُختارِ في المُلحدِ يُفارِقُ المُلحدَ يُفارِقُ المُلحدَ الدِّهريَّ وإنْ لم يُفرِّقْ ثَعلبٌ بَينهُما على مَا وَقفتَ عَليهِ في ما سَبقَ؛ لأنَّهُ مِن أَنَّمَةِ اللُّغةِ قلَّما يتَفطَّنُ للفَرقِ الذِّي اعَتبرَهُ أهلُ الشَّرع، وإضْمارُ الكُفرِ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): «ذكر وبأن»، ولعل الصواب المثبت.

<sup>(</sup>۲) «قول» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوى البزازية» (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بقدم»، والصواب المثبت.

أيضاً غَيرُ مُعتَبرٍ في المُلحدِ، وبهِ يُفارقُ المُنافق، والإسلامُ السَّابقُ أيضاً غَيرُ مُعتبرٍ فيهِ، وبه يُفارقُ المُرتدَّ، فهُو مَن مالَ عنِ النَّهجِ المُستَقيمِ، وعَدلَ عَن سَننِ الشَّرعِ القَويمِ إلى جِهةٍ مِن جِهاتِ الكُفرِ، ونَحوٍ مِن أنحاءِ الضَّلالةِ أيَّ نحوٍ كانَ؛ الشَّرعِ القَويمِ إلى جِهةٍ مِن جِهاتِ الكُفرِ، ونَحوٍ مِن أنحاءِ الضَّلالةِ أيَّ نحوٍ كانَ؛ مَن ألحدَ بمَعنَى مالَ، يُقالُ: ألحَدَ في دِينِ الله؛ أي: مالَ (١) وعَدلَ، ومِنهُ اللَّحٰدُ، وهُو القَبرُ الذِي يُمالُ فيهِ إلى أَحدِ الجَانبينِ.

وقَد جاءَ في الخَبرِ عَن خَبرِ البَشرِ: «اللَّحْدُ لنا والشُّقُ لغَيرِنا»(٢).

قالَ صَاحبُ «الكشَّافِ» في تَفسِيرِ قولِهِ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْعِدُونَ فِي آيَئِنَا ﴾ [نصلت: ٤٠] يُقالُ: ألحَدَ الحافِرُ، ولحَدَ: إذا مَالَ عنِ الاستِقامةِ، فحفَرَ في شقّ، فاستُعيرتْ للانجِرافِ في تأويلِ آياتِ القُرآنِ عَن جِهةِ الصَّحةِ والاستِقامةِ [انتهى كلامُهُ(٣).

ولمْ يُصبُ في تَقييدِهِ المُستعارَ لهُ بقَولهَ: "في [تأويل] آياتِ القُرآنِ"؛ فإنَّها في الآيةِ الكَريمةِ مُستَعارةٌ للانحِرافِ عَن جِهةِ الصَّحةِ والاستِقامةِ(١) مُطلَقاً لا للانحِرافِ عَنها في [تأويل] آياتِ الله تَعالى، وإلَّا لما احتيجَ إلى قَولهِ: ﴿ فِي عَالِينَا ﴾.

وبالجُملةِ: المُلحدُ أوسَعُ فِرَقِ الكُفرِ حدًّا، فاحفَظْ هَذهِ الفُروقَ جدًّا؛ فإنَّ مَدارَ الاُحكام عَليها.

<sup>(</sup>١) في (ب): «حاد»، وفي هامشها «مال».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، وابن ماجه (١٥٥٥)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف؛ للزمخشري (١/٤).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (انتهى كلامه، ولم يصب...) إلى هنا ليس في (ب).

ولما عَرفتَ ممَّا تَقدَّمَ أَنَّ الدِّهريَّ أَسدُّهمْ كُفراً، فقدْ وَقفتَ عَلى ما في قَولِ حافِيظِ الدِّينِ الكردريِّ حيثُ قالَ في «فتَاواهُ»: قيلَ لدِهرِيِّ: قالَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ما بَينَ مِنبرِي ورَوضَتي رَوضةٌ مِن رياضِ الجنَّةِ (۱)»(۱)، فقالَ الدَّهريُّ: هَذا نرى المِنبرَ والقَبرَ ولا نَرى الرَّوضة، يُكُفَر (۱) - مِن الخَللِ، فتأمَّل.

ولما تيسَّرَ لنا الفَراغُ بعَونِ الله تعالى عَن تَصحِيحِ لَفظِ الزَّنديقِ، وتَوضِيحِ مَعناهُ لُغةً وشَرعاً، فلنَشرعُ في بَيانِ حُكْمهِ، فنقولُ وبالله(١٠) التَّوفِيقُ:

اعلم أنَّ الزِّنديقَ لا يَخلو مِن أنْ يكونَ مَعرُوفاً داعِياً إلى الضَّلالِ، أو لا يكونَ كَذلك، والتَّاني مَا ذكرهُ صَاحبُ «الهِدايةِ» في «التَّجنيسِ» حَيثُ قالَ في فصلٍ في حُكم الزَّنادِقة نَقلاً عَن «عُيونِ المَساتلِ» للفقيهِ أبي اللَّيثِ (٥٠): الزَّنادِقة عَلى ثَلاثة أوجُهِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ زِندِيقاً مِن الأصلِ عَلَى الشَّركِ، أو يَكُونَ مُسلِماً فيَتزندَقَ، أو يَكُونَ ذِميًّا فيَتزندَقَ.

ففِي الوَجهِ الأوَّلِ: يُترَكُ عَلى شِرْكهِ - يعنِي: إنْ كانَ مِن العَجمِ - لأَنَّهُ كافِرٌ أصلِيٌّ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «الجنان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٦٦٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (١٦٩٥)، ومسلم (١٣٩٠) بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري»، من حديث عبد الله بن زيد المازني رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوى البزازية» (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) في (ب): قومن الله.

<sup>(</sup>٥) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص: ١١٤).

وفي الوَجهِ النَّاني: يُعرَضُ عَليهِ الإسلامُ، فإنْ أسلَمَ فبها(١)، وإلَّا قُتلَ؛ لأنَّهُ مُرتدٌّ. وفي الوَجهِ (٢) الثَّالثِ: يُتركُ عَلى حَالهِ؛ لأنَّ الكُفرَ ملَّةٌ وَاحدةٌ. إلى هُنا كَلامهُ.

وإنَّما قالَ: «يَعني (٣) إِنْ كَانَ مِن العَجمِ»؛ لأنَّ المُشرِكَ مِن العَربِ لا يُتركُ عَلى شِركِهِ عَلى ما يُتِن في مَوضِعهِ؛ مِن أنَّ الحُكمَ فيهِ الإسلامُ أو السَّيفُ، وقَولهُ: «وفي الوّجهِ الثَّاني: يُعرِضُ... إلخ» صَريحٌ في أنَّ الزِّنديقَ الإسلاميَّ لا يُفارِقُ المُرتدَّ في الحُكم.

وقدْ نبَّهتُ عَلَى أَنَّ (٤) ذَلكَ إذا لمْ يَكنْ داعِياً إلى الضَّلالِ ساعِياً في إفسَادِ الدِّينِ، مَعرُ وفاً بهِ، والأوَّلُ لا يَخلُو مِنَ أَنْ يَتوبَ بالاختِيارِ ويَرجعَ عمَّا فيهِ قَبلَ أَنْ يُؤخذَ (٥) أو لا، والثَّاني يُقتلُ دُونَ الأوَّلِ.

قالَ الفَقيهُ أبو اللَّيثِ: إذا تابَ السَّاحرُ قَبلَ أَنْ يُؤخذَ، ثُقبلُ تَوبتهُ ولا يُقتلُ، وإنْ أُخذَ ثَمَّ تابَ، لمْ تُقبلُ تَوبتهُ، وكذا الزِّندِيقُ المَعرُوفُ الدَّاعِي(٢).

وقالَ الإمامُ القَاضِي خانُ فَخرُ الدِّينِ(٧) والفَتوى عَلى هَذا القَولِ(٨)، وإنَّما قالَ: «عَلى هَذا القَولِ»؛ لأنَّ هُنا قَولاً آخرَ ذَكرهُ حَافظُ الدِّينِ الكَردَريُّ في «فَتاواهُ» بقَولهِ:

<sup>(</sup>۱) «فبها» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) «الوجه» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) ايعني؛ ليس ني (ب).

<sup>(</sup>٤) «أن» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الواخذ.

<sup>(</sup>٦) انظر: (البحر الراثق) لابن نجيم (٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «القاضى فخر الدين خان؛ بدل: «القاضى خان فخر الدين؛ ·

<sup>(</sup>٨) انظر: «الفتاوى الخانية» (٣/ ٢٦٣).

السَّاحرُ لا يُستَتَابُ، ويُقتلُ، والزِّنديقُ عندَ الإمَامُ الثَّاني ـ يَعني أبا يُوسُف (١٠ ـ يُستَتَابُ، انتَهي (١٠).

أرادَ بالاستِتابةِ طَلبَ التَّوبةِ منهُ، وذَلكَ دَليلُ القَبولِ، ومُرادُهمْ مِن قَبولها قَبولُها قَضاءً بإطلاقِ التَّاثبِ، لا قَبولُها عندَ الله تَعالى؛ لأنَّهُ أمرٌ لا عِلمَ لنا بهِ.

قالَ صَاحبُ الخُلاصةِ (١٠): وفي النَّوازلِ (الخَاقُ (١) والسَّاحرُ يُقتلانِ إنْ أَخِذَا؛ لأَنَهما ساعِيانِ في الأرْضِ بالفَسادِ، فإنْ تابا إنْ كانَ قَبلَ الظَّفرِ بهما، قُبِلتْ تُوبتُهما، وبَعدَ ما أُخِذَا لا، ويُقتلانِ كما في قُطاعِ الطَّريقِ، وكذا الزِّنديقُ المَعرُوفُ، والدَّاعِي إليهِ ويَعني: إلى مَذهبِ الإلحادِ (٥).

وقالَ رحمهُ اللهُ: والإباحِيُّ (١) عَلَى هَذا، ولا تقبلُ تَوبتُهُ، هَكذا أَفتَى الشَّيخُ الإمّامُ عزُّ الدِّينِ الكِنديُّ بسمَرقندَ، والخاقانُ إبراهِيمُ بنُ مُحمَّدٍ طُمْغَاجِ خانَ (٧) قَبِلَ فَتواهُ وقَتلَهُمْ، إلى هُنا كلامُهُ.

<sup>(</sup>١) «يعنى أبا يوسف» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتاوي البزازية» (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين، البخاري، من كبار فقهاء الحنفية. أخذ عن أبيه وجده، وحماد بن إبراهيم الصفار، وأبي جعفر الهندواني، وأبي بكر الإسكاف، وغيرهم من أهل بخارى، من تصانيفه: «خلاصة الفتاوى»، و«خزانة الواقعات»، و«النصاب». انظر: «الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٦٥)، و«تاج التراجم» لقطلوبغا (ص: ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الخناق: الذي يقتل بالخنق.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿إِلْحَادِهُ.

<sup>(</sup>٦) الإباحيُّ: الذي يعتقدُ إباحةَ المحرمات.

<sup>(</sup>٧) اخان اليس في (ب).

وبما قرَّرناهُ تبيَّنَ ما في كَلامِ الآمِديِّ حَيثُ قالَ في «أبكارِ الأفكارِ»: فإنْ قيلَ: فمَنْ قَضيتُمْ بكُفرهِ مِن أهلِ الأهواءِ ما حُكمُهمْ في مُبايَعتِهم وقَتلِهمْ وتَوبِتِهمْ، وما حُكمُ أموالهِمْ؟

قُلنا: حُكمُهمْ حُكمُ المُرتدِّينَ، فلا يُقبلُ مِنهمْ جِزيةٌ ولا تؤكلُ ذَبائحُهمْ، ولا تُنكحُ نِساؤهمْ ولا دِيةَ عَلَى قاتلِ واحِدٍ مِنهمْ، وإنْ لحقَ واحدٌ مِنهمْ بدارِ الحَربِ وسُبِي، لا يُستَرقُّ.

ولو تابَ واحدٌ مِنهُم (١٠): فإنْ كانَ ذَلكَ ابتداءً مِنهُ مِن غَيرِ خَوفٍ، قُبلتْ تَوبته، وإنْ كانَ ذَلكَ خوفاً مِنَ الْقَتلِ بَعدَ الظُّهورِ عَلى بِدعَتهِ، فقَدِ اختُلفَ في قَبولِ تَوبتهِ، فقَبِلها الشَّافِعيُّ، وأبو حَنيفة رَحِمهما الله، ومَنعَ مِن ذَلكَ مالكٌ وبَعضُ أصحابِ الشَّافِعيُّ، وهُو اختِيارُ الأُستاذِ أبي إسحاق.

ولو قُتلَ واحدٌ مِنهم، أو ماتَ، فمالُهُ مُخمَّسٌ عِندَ الشَّافعيِّ وأبي حَنيفةَ رَحمُهما اللهُ، وعِندَ مالِكِ: مالهُ(٢) كلُّهُ في مُّ لا خُمسَ فيهِ لأهلِ الخُمسِ، إلى هُنا كلامُهُ(٢) = مِن الخَللِ(٤) في نَقلهِ حكمَ الزِّنديقِ عَلى مَذْهَبِنا، فتأمَّلُ.

فإنْ قُلتَ: كَيفَ يَكونُ الزِّنديقُ مُعرُوفاً داعِياً إلى الضَّلالِ(٥) وقدِ اعتُبرَ في مَفهُومهِ الشَّرعيِّ أنْ يُبطِنَ الكُفرَ؟

<sup>(</sup>١) من قوله: قوإن الحق واحد... الله هنا ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) «ماله» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (١٠٦/٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «من الخلل» هو جواب ما قاله المؤلف قبل أسطر: «وبما قررناه تبين ما في كلام الأمدي... إلخ».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الضلالة».

قلتُ: لا بُعدَ فيهِ؛ فإنَّ الزِّنديقَ يُمَوِّهُ كُفرَهُ ويُروِّجُ عَقيدَتهُ الفاسِدةَ، ويُخرِجها في الصُّورةِ الصَّحيحةِ، وهَذا مَعنى إبطانهِ الكُفرَ، فلا يُنافي إظهارَهُ الدَّعوةَ إلى الضَّلالِ، وكَونَهُ مَعرُوفاً بالإضْلالِ.

فإنْ قلت: أليسَ المَفهومُ مِن كلامِ العلَّامةِ التَّفتازانيُّ في «التَّلويحِ» حَيثُ قالَ في (١٠) بَيانِ رُخصةِ أبي حَنفة رَحمهُ اللهُ تَعالى في إسقَاطِ لُزومِ النَّظمِ القُرآنيُّ: «وقيلَ: مِن غَيرِ تَعمُّدِ وإلا لكانَ مَجنُوناً فيُدَاوَى، أو زِندِيقاً فيُقتلُ » أن يُقتلَ الزِّنديةُ حَتماً.

قلتُ: لا؛ لأنَّ المُرادَ أنَّهُ يُقتلُ إن أصرَّ عَلَى الزَّندقةِ، كما أنَّ المُرادَ بهِ (٢) في مُقابلِهِ أنَّهُ يُداوَى إنْ قَبِلَ العِلاجَ، إلَّا أنَّهُ اختَصرَ في الكلامِ، واقتَصرَ عَلَى قَدْرِ الحَاجةِ في المَقام؛ فإنَّ بَيانَ حُكم الزِّنديقِ غَيرُ مُهمَّ هُناكَ.

ق ال حبرُ الأثمَّةِ الإمامُ الغَزاليُّ في كِتابهِ المَوسومِ بد «التَّفرقةُ بَينَ الإسلامِ والزَّندقةِ»: ومِن جِنسِ ذَلكَ ما يدَّعيهِ بَعضُ مَنْ يدَّعِي التَّصوُّف آنَهُ قَد بَلغَ حالةً بَينهُ وبينَ الله تَعالى أسقَطتْ عَنهُ الصَّلاةَ، وحلَّ لهُ شُرْبُ المُسكرِ، والمَعاصِي، وأكلُ مالِ السُّلطانِ، فهذا ممَّن لا أشُكُ في وُجوبِ قَتلهِ، وإنْ كانَ في الحُكمِ بخُلودهِ في النَّارِ نَظرٌ.

وقَتلُ مِثلِ هَذا أَفضَلُ مِن قَتلِ مِثةِ كافرٍ ؛ إذ ضَررُهُ في الدِّينِ أعظمُ، ويَنفَتحُ بهِ بابٌ مِن الإباحةِ لا ينسَدُّ، وضَررُ هَذا فَوقَ ضَررِ مَن يَقولُ بالإباحةِ مُطلَقاً ؛ فإنَّهُ يَمتَنعُ عنِ الإصغاءِ إلَيهِ ؛ لظُهورِ كُفرهِ.

<sup>(</sup>۱) «في» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) «به» ليس في (ب).

أمّا هَذا: فهَدمَ الشَّرعَ مِن الشَّرعِ، ويَزعمُ أَنَّهُ لمْ يَرتكِبْ فيهِ (١) إِلَّا تَخصِيصَ عُمومٍ ؛ إذ خُصوصُ عُمومِ التَّكلِيفاتِ لمنْ لَيسَ لهُ مِثلُ دَرجَتهِ في الدِّينِ، وربَّما يَزعُمُ أَنهُ يُلابسُ الدُّنيا، ويُفارِقُ المَعاصِي بظاهرهِ، وهُو ببَاطنهِ بَريءٌ عَنها، ويَتداعَى هَذا إلى أَنْ يدَّعيَ كلُّ فاسِقٍ مِثلَ حالِهِ، ويَنحلَّ بهِ عِصامُ (١) الشَّرعِ، إلى هُنا كَلامهُ (١).

وإذا تقرَّرَ ما قدَّمناهُ مِن بَيانِ المَعنَى الشَّرعيِّ للزِّندِيقِ وحُكمهِ، فنقولُ: إنَّ الرَّجلَ الشَّهيرَ بالقابِضِ المَقبُوضِ رُوحهُ بأمرِ الفائضِ فُتوحهُ كانَ زِندِيقاً عَلى التَّعرِيفِ الشَّهيرَ بالقابِضِ المَنقُولِ عَن "شَرحِ المقاصدِ"، وكانَ داعِياً إلى الضَّلالِ('')، مَعرُوفاً بالإِضْلالِ، ساعِياً في إفسادِ الدِّينِ المُبينِ عَلى ما اشتُهرَ وثَبتَ بشَهادةِ ثِقاتٍ مِن الفحول وتُقاةٍ مِن العُدولِ('')، وقد مرَّ في المَنقولِ عنِ "الفَتاوى الخانِيَّةِ" أنَّ الفَتوى عَلى وُجوبِ قَتل مَن كانَ كَذلكَ.

والعَجبُ ممَّنْ وَقفَ عَلى حالهِ، وتأمَّلَ في مَقالهِ، وانَكشفَ عِندهُ وَجها ضلالهِ وإنْكشفَ عِندهُ وَجها ضلالهِ وإضْلالهِ، وأنعزل عَن جَمع ضلالهِ وإضْلالهِ، ثُمَّ تَردَّدُن في أَمَرهِ، وأَبَى عَن الحُكمِ بِقَتلهِ، وانعزل عَن جَمع مِن أصحَابِ القَلمِ وأربابِ السَّيفِ الَّذِينَ سَعوا في إحياءِ الدِّينِ، وإفناءِ رَيْسِ

<sup>(</sup>۱) «فيه» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «عصابة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي (ص: ٦٤\_٦٥).

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَى الضَلالِ السِّفِي (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «ثقات من العدول، ونقاة من الفحول».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): «العالم الفاضل الشهير بمحيى الدين الفناري».

المُفسِدينَ، كَيفَ يدَّعِي لنَفسهِ كَعباً شامِخاً في عِلمِ الفَتوى، ولا يَستجِي مِن الخَلاثقِ، و(١) قدَماً راسِخاً في عَملِ التَّقوى ولا يَخافُ مِن الخالِق؟! واللهُ الهادِي إلى سَواءِ السَّبيلِ، وهُو حَسبِي ونِعمَ الوَكيلُ(٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ب): «أو».

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ والحمد شه وحده، والصلاة على من لا نبي بعده ».



الم المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور ا

#### مكتبة أيا صوفيا (أ)

المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة ال

منوال كالباش زاور والمقرل بسس

مكتبة برتو باشا (و)

مكتبة أسعد أفندي (س)



الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسلامُ على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# ويعدُ:

فهذه رسالة \_ هي في حقيقتها فتوى \_ للعلامة ابن كمال باشا، لم تُؤرَّخُ فيما بين أيدينا من نُسَخِها، إلا أنّ الظاهرَ أنه أفتى بها سنة (٩١٨ه)، حيثُ كان مُدرِّساً في بعض المدارس في أدِرْنة، وهي السَّنةُ التي تولى فيها السلطان سليم الأول (ياووز سليم) السَّلَطنة العثمانية، في وقتٍ كان الخلافُ بين الدولة العثمانية السُّنَية والدولة الصَّفَوية الشيعيّة قد احتَدَم، حيثُ كانت الأخيرةُ تَتَوسَّعُ غرباً تحت حكم الشاه إسماعيل باتجاه الأناضول، وتعملُ على تشييع أهلها، وكانت الدولةُ المملوكيّةُ في الشام ومصر \_ وهي سُنِّية كذلك \_ لا تُحقِّقُ ما يُؤمَّلُ منها في الحدِّ من هذا التَّوسُّع أو إيقافه.

وكان من هذه الأحداث أنْ حرَّكت الدولة الصَّفَويّة جماعاتٍ ممَّن ينتسبون إلى مذهبهم في الأناضول للتَّمرُّد على الدولة العثمانية من الداخل لإضعافها، فاستفتى السلطان سليم علماء دولتِهِ في أمرهم، فأفتوه بكُفرِهم وقَتْلِهم، ويَبْدو أنَّ فتوى ابن كمال باشا كان لها حظّ كبيرٌ - إن لم يكن الحظَّ الأكبر - في ذلك.

فما كان من السُّلطان سليم إلا أن سارع إلى تحريك جيشه لقِتالِهم، ليَتَفرَّغ بعد ذلك إلى التَّوجُّه لمُلاقاةِ جيش الدولة الصَّفَويّة نفسِه في معركة جالْدِيران شرقَ الأناضول سنة (٩٢٠هـ)، التي انتَهَت بهزيمة الدولة الصَّفَويّة وفرار الشاه إسماعيل.

ولا نَدْري بالضَّبْط ما مدى تأثير هذه الفتوى على السلطان سليم، أكانت مُحفِّزاً له على قتال الرافضة، بحيثُ لو لم تكن لَـمَا قاتَلَهم؟ أم كانت مُجرَّدَ أمر روتينيّ لا بُدَّ من تحصيله في نظام الدولة حينذاك، أما قرارُ قِتالِهم فقد كان السُّلطانُ سليم مُتَّخِذاً لو بها أو بدونها؟

لكنَّ الذي نعلمُه أنَّ السلطان سليماً قرَّبَ ابنَ كمال باشا منه بعد ذلك، ووَلاه قضاء العسكر، وسار معَه إلى الشام ومصر في قتالِهِ للدولة المَمْلوكيّة \_ وهو ما كان يراه السلطان سليم مُكمَّلاً ضروريّاً لِما قام به من ردَّ أطماع الدولة الصَّفَويّة \_ ودخل معه إلى القاهرة سنة (٩٢٢ه)، حيثُ نال السلطان سليم لقبَ الخلافة.

أما تولِّي ابن كمال باشا للإفتاء أو مَشيَخة الإسلام فكانت سنة (٩٣٢ه) في عَهْدِ السُّلطانِ سليمان القانوني ابن السُّلطان سليم، وهذا ما يُفسِّرُ أنّ هذه الفتوى جاءت فتوى بصيغة الفتوى الشخصية من ابن كمال باشا، لا بصيغة فتوى شيخ الإسلام أو المفتى التي كانت لها صورتُها معهودة وصيغتُها المُتعارَفُ عليها في بدايتها ونهايتها.

أما ما يَتَعلَّقُ بتقويم رأي المُصنَّف في هذه الرسالة عِلْميّاً فأمرٌ يطول، ولا تَتسِعُ له هذه المُقدِّمة، إلا أننا نكتفي بإحالة القارئ الكريم إلى رسالة العلامة الملّا عليّ القاري المُسمّاة بـ «شمّ العوارض في ذم الروافض»، فقد كان فيها أكثرَ تفصيلاً وأوسعَ بياناً من المُصنَّف في هذه الرسالة، بحيثُ ينبغي لزاماً الرجوعُ إليها في لـمً شَعَثِ هذا الموضوع، والاطلّاع على بعض خوافيه.

وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نُسَخ خطية، وهي: نسخة أيا صوفيا ورَمْزُها (س)، ونسخة برتو باشا ورمزُها (و).

وجاء عنوانها في النسخة (و): «رسالة للمولى الشهير، بابن كمال الوزير، المُستَغني عن البيان، لكونه مشتهراً في الأزمان، حتى طار بذكره الرُّخبان، في جميع الأقطار والعُمْران، في إكفار شاه إسماعيل وجنوده المَخْذولين، وأتباعِه وأشياعِه المَلْعونين، إلى يوم الدِّين»، وجاء في (و): «رسالة في إكفار الرافضة للمَوْلى المذكور»، وفي (س): «فتواي كمال باشا زادة دَرْحق قِزِلْ باش»، وهو بالفارسية، ومعناه: فتوى ابن كمال باشا في حقّ الد (قِزِلْ باش)»، والقِزِلْ باش، أي: الرأس الأحمر، تعبيرٌ شاع إطلاقُه بين الأتراك على الرافضة من أتباع الشاه إسماعيل، حيث كان يَلبَسون عِمامة حمراءً مُميِّزةً لهم عن غيرهم، وما زال هذا الاستعمال جارياً بين الأتراك إلى اليوم.

المُحقّق





الحمدُ لله العليِّ العظيم، القويِّ الكريم، والصَّلاةُ على محمَّدِ الهادي إلى صراطٍ مُستَقيم، وعلى الذينَ اتِّبَعُوهُ في الدِّينِ القويم.

### وبعدُ:

فقد تواتَسرَتِ الأخبار، وتوافَرَتِ الآثار، في بلادِ المُسلِمين، وديارِ المُؤمنين(۱)، أنّ طائفةٌ من الشيعةِ قد غَلَبوا على ببلادٍ كثيرة (۱) من بلادِ السُّنسيّين، حتّى أظهَرُوا مذاهبَهم الباطِلة، فأظهَرُوا (۱) سَبَّ الإمام أبي بكرٍ والإمام عُمَرَ والإمام عثمان رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعين، وأنهم كانوا يُنكِرون خلافة هؤلاءِ الخلفاءِ الراشدِين، والأثمّةِ المَهْديّين، وكانوا(۱) يَستَحقِرونَ الشريعةَ وأهلها، ويَسبُّون الأثمّة المُجتَهِدين، والأثمّة المَهْديّين، وكانوا(۱) يَستَحقِرونَ الشريعة وأهلها، ويَسبُّون الأثمّة المُجتَهِدين، زعْماً منهم بأنّ سُلوكَ مذاهبِ هؤلاءِ المُجتَهِدينَ لا يخلو عن مَشَقّة، المُجتَهِدين ورأسِهم ورثيسِهم الذي سَمَّوْه بشاه إسماعيل، فإنهم يَزعُمون أنّ سلوكَ طريقِ رأسِهم ورثيسِهم الذي سَمَّوْه بشاه إسماعيل، فإنهم يَزعُمون أنّ سلوكَ طريقِ في غايةِ السُّهولةِ ونهايةِ المَنفَعة، ويَزعُمون أنّ ما أحلّه شاه فهو حدام، وقد أخلّ شاه الخمرَ، فيكونُ الخمرُ حلالاً.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): «في بلاد المؤمنين».

<sup>(</sup>۲) في (س): ٤على كثير٤.

<sup>(</sup>٣) في (و): «فأبرزوا».

<sup>(</sup>٤) من قوله: قينكرون خلافة، إلى هنا، سقط من (أ).

وبالجُمْلة، إنّ أنواع كُفرِهم المنقولة إلينا بالتّواتُر ممّا لا يُعَدُّ ولا يُحصى، فنحنُ لا نَشُكُ في كُفرِهم وارتِدادِهم، وأنّ دارَهم دارُ حَرْب، وأنّ نكاح ذكورِهم وإناثِهم بأطِلٌ بالاتفاق، فكلُّ واحدٍ من أولادِهم يصيرُ وَلَدَ الزَّنى لا محالة (١٠)، وما ذبحه واحدٌ منهم يصيرُ مَيْتة، وأنّ مَنْ لَبِسَ قَلَنسُوتَهم الحمراء المَخْصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكُفرِ عليه غالباً، فإنّ ذلك من أماراتِ الكُفرِ والإلحادِ ظاهراً.

ثمّ إنّ أحكامَهم كانت من أحكام المُرتَدِّين، حتّى إنهم لو غَلَبوا على مَدائنِهم صارت هي دارَ حَرْبٍ، فيَحِلُّ للمُسلِمين أموالُهم ونساؤُهم (') وأولادُهم، وأما رجالُهم فواجبٌ قَتْلُهم إلّا إذا أسلَمُوا فحينَئذِ يكونونَ أحراراً كسائرِ أحرارِ المُسلِمين، بخِلافِ مَنْ ظهَرَ كونُه زنديقاً، فإنّه يجبُ قَتْلُه البتّة.

ولو ترك واحدٌ من الناسِ دارَ الإسلام، واختار دينَهم الباطل، فلَحِق بدارِهم، فللقاضي أن يحكم بمَوْتِه، ويَقسِمَ مالَه بينَ الوَرَثة، ويُنكِحَ زوجتَه لزَوْج آخرَ.

ويجبُ أن يُعلَمَ أيضاً أنّ الجهادَ عليهم (٣) كان فَرْضَ عَيْنِ على جميع أهلِ الإسلام الذين كانوا قادرين على قِتالِهم.

وسننتُقُلُ من المسائلِ الشرعيّةِ ما يُصحِّحُ الأحكامَ التي ذكرْ ناها آنِفاً، فنقولُ وبالله التوفيق:

قد ذكرَ في «البَزّازيّة»: أنّ «مَنْ أنكرَ خلافةَ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنه فهو كافرٌ في

<sup>(</sup>١) من قوله: «نكاح ذكورهم» إلى هنا، سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ): «ونساؤهم»، وزاد في (س): «ومدائنهم».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «أن جهادهم».

الصَّحيح، وأنَّ مَنْ أنكرَ خلافةً عمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنه فهو كافرٌ في الأصحّ، ويجبُ إكفارُ الخوارج بإكفارِهم عثمانَ رضيَ اللهُ تعالى عنه (١)»(٢).

وذكرَ في «التتارخانيّة»: أنّ «مَنْ أنكرَ خلافة أبي بكر رضيَ الله عنه فالصَّحيحُ أنه كافرٌ، وكذا خلافة عُمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنه، وهو أصحُّ الأقوال، وكذا سَبُّ الشَّيخَيْنِ كفرٌ. ولو قال: إنّي بريءٌ من مَذْهَبِ أبي حنيفة رحمَه اللهُ تعالى، أو قال: إنّي بريءٌ من مَذْهَبِ أبي حنيفة رحمَه اللهُ تعالى، أو قال: إنّي بريءٌ من مَذْهَبِ أبي من مَذْهَبِ أبي حنيفة رحمَه اللهُ تعالى، أو قال: إنّي بريءٌ من مَذْهَبِ الشافعيِّ رحمَه اللهُ يُكفَر (٣). ومَنِ استَحَلِّ حراماً عُلِمَ حُرْمتُه في دينِ الإسلام، كشُرْبِ الخمر، فهو كافر»(١).

وذكرَ في «القُنية»(٥): أنّ الاستِهزاءَ بالعِلم والعالِم كفرٌ.

وذكر في «البَزّازيّة»: أنّ «أحكامَ هؤلاءِ أحكامُ المُرتّدّين»(١٠).

وذكرَ في «الاختيار» الذي هو «شرحُ المُختار»: «أنّ (٧) المُرتَدِّينَ لو غَلَبوا فقد صار دارُهم دارَ حَرْبِ، وأموالُهم غنيمةً (١٠).

<sup>(</sup>١) من قوله: افهو كافر في الصحيح، إلى هنا، سقط من (س).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى البزازية» (۱/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) زاد في (س): (وإذا شدَّ الزُّنَّار أو لَبِسَ القَلَنسُوةَ جادًّا أو هاز لَا يُكفَر ٩.

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى التتارخانية» (٧/ ٣٠٩\_٣١٣) مُفرَّقاً.

<sup>(</sup>٥) يعني: «قنية المنية» لأبي الرَّجاء نجم الدُّين مختار بن محمود الزاهديّ الحنفيّ (ت ٢٥٨)، وهي من الكتب المشهورة بضعف الرواية، وصاحبُها معتزليّ، كما في «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢/ ١٣٥٧) نقلاً عن البركويّ. أما تفريقُه أعني: حاجي خليفة بين «قنية المنية» و «قنية الفنية» و الفتاوى»، وأنهما كتابان مُتغايران لمُؤلِّف واحد، فخلافُ الظاهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «الفتاوي البزازية» (٦/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٧) من قوله: «أحكام المرتدين» إلى هنا، سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) (الاختيار) للموصليّ (٤/ ٢٠).

وذكرَ في «الكافي»(١): أنّ نكاحَ المُرتَدِّينَ باطلٌ اتفاقاً، ولا يُقبَلُ من المُرتَدِّينَ إذا ظَهَرْنا \_ أي: غَلَبْنا \_ عليهم إلّا الإسلامُ أو السَّيْفُ، كمُشرِكي العَرَب، ويُقسَمُ الأموالُ والأزواجُ بينَ المُسلِمين، وتقسيمُ أموالِهم ونسائِهم وذُرِّيّاتِهم صحيحٌ.

وفي بعضِ الكتبِ الشَّرْعيَّة: أنَّ مَنِ ارتَدَّ والعيادُ بالله - ولَـحِقَ بدارِ الحرب، وحُكِمَ به (٢)، صار عبدُه مُعتَقاً، وصارت أمُّ وَلَدِهِ مُعتَقةً.

وقال صَدْرُ الشَّرِيعة (٣): "إذا هجَمَ الكُفّارُ على ثَغْرِ من الثُّغور يَصِيرُ الجهادُ فَرْضَ عَيْنِ على مَنْ كانَ يَقرُبُ منه ويَقدِرُ على الجهاد، وأما مَنْ كانَ وراءَهم فإذا بلَغَ الخبرُ إليهم يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ (١) عليهم إذا احتيجَ إليهم، ثمَّ وثمَّ إلى أن يَصِيرَ فَرْضَ عَيْنِ على جميع أهل الإسلام شَرْقاً وغَرْباً» (٥).

<sup>(</sup>۱) الظاهر أنه يريد: «الكافي في شرح الوافي» لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النّسفيّ (ت ۷۱۰)، أحد الكتب المُعتبرة، كما في «كشف الظنون» (۲/ ۱۹۹۷)، على ما يُفيدُه تأخيرُه عن «الاختيار»، لا «الكافي» للحاكم الشهيد محمّد بن محمّد الحنفيّ (ت ٣٣٤)، أحد الكتب المعتمدة في نَقْلِ المذهب، فقد جمع فيه صاحبُه كتبَ محمّد بن الحسن، وشرحه جماعة، أشهَرُهم: السَّرَخسيّ في «المبسوط»، كما في «كشف الظنون» (۲/ ۱۳۷۸)، فإني لم أجد هذا النصّ ولا قريباً منه في «المبسوط». نعم، هذه الأحكام فيه مُفرَّقةٌ في عدّة أبواب، انظر: «المبسوط» (٥/ ٤٨) و (۱ / ۷ و ۱۷).

 <sup>(</sup>٢) في (أ): (وحكم بموته)، وهو خطأ، فالمراد: الحكم بلحاقه بدار الحرب، كما صُرِّح به في المتون،
 ومنها (المختار) للموصليّ (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المَحْبوبيّ البخاريّ الحنفي (ت ٧٤٧)، له مُصنَّفات، منها: «التنقيح» وشرحُه «التوضيح» في أصول الفقه، و«مختصر الوقاية» و «شرح الوقاية» في الفقه، و «تعديل العلوم» في أقسام العلوم العقلية. انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ١٠٩ ـ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (على من كان يقرب) إلى هنا، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) قشرح الوقاية الصدر الشريعة (٣/ ٣٢٨).

هذا كلامٌ واضحٌ <sup>(١)</sup>.

فالواجبُ على سُلطانِ المُسلِمينَ أن يُجاهِدَ هؤلاءِ الكُفّار، كما قالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِيُ جَهِدِ الْحَكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَدُ ﴾ (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (و): «صحيح»، ومن قوله: «وذكر في الكافي» إلى هنا، سقط من (س).

<sup>(</sup>۲) زاد في (و): قوبئس المصير، ألا إلى الله تصير الأمور»، وليست في (أ) و(س)، وإنما في (أ): «تمّ»، وفي (س): «حرَّر الفقير أحمد»، ثمّ عدَّة فتاوى باللغة العثمانية لابن كمال باشا ولأبي السَّعود وغيرهما في الموضوع نفيه.

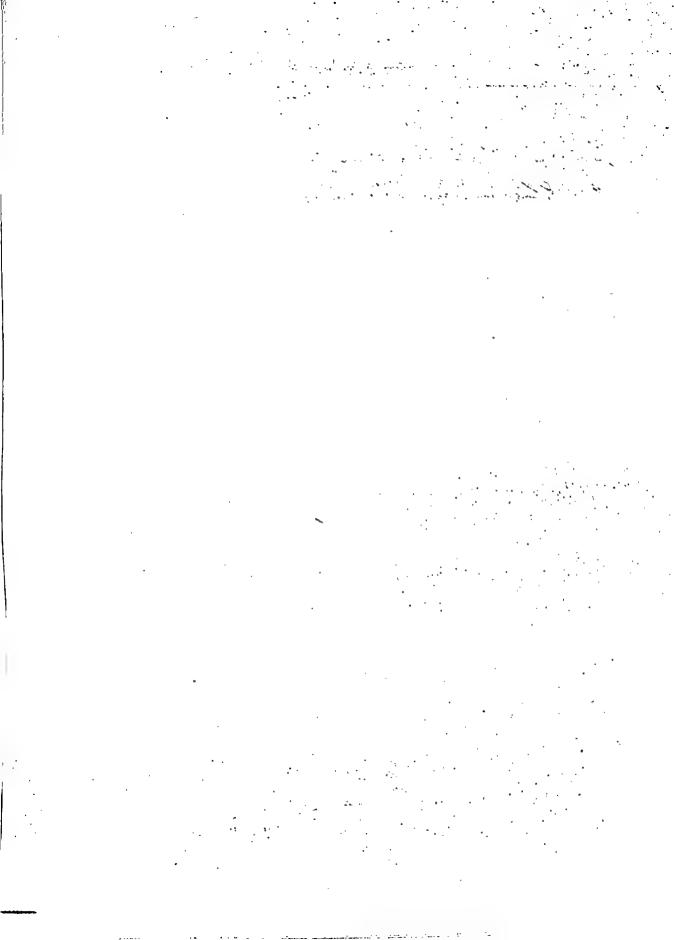



الخرول بدفالصحيف ترطره الوقائش بعة الترفية وزمانغر الحديث فيهان كال عفاضم اللك المتعال

لوركمن مبط جهاوومن العلماء كلصينه وورثة الانباء والرسلين ء وأعملوة فارأي إلبعوث الأصلاح الضالين والمضلين موطئ كروا كالراكمة دين كاحوالترع المبعين زجذ إنجالناس اظوال لينخ الاعظم والتيثم كمأ تطب العارنين ولمعام الموقدين وعجة بريلخ الجركم الطافئ الحائم الاندلستي ويحتيدوكم ويوبشدوا خل منا قب عب وموارق فادية والامذوكيرة منواع الفسارة والعاكرة وسنائكم فقراططاته وان اعترف أنكاره فقاصل كيستال ساطان أوبيته وعن يدوا الاصقاد كقوطه واذالسلطان مثعوذ بالاصرا كتوط ۗ وَالْهِي عِمْ مِا كُفُرُ فِي وَلَرْصَائِفَ كَفِرُوا مَهْ الصَّحِينُ كَلِيمُّ وفته خانت تكتب في بعين مسائيلها معلى كالفظرة المعنى موموان الإمرالاتهن مواليرع النيوي و بعضهافقةً حرباً ولا بالأظام ومشايا الكنف وابراطن، فن أبطلع طالعن إورام، يجب علي

## مكتبة بغدادي وهبي (ب)

عَن منية فتري لفتي المؤراج يركن أن عال باشا

ها وسياة عدي المشيئة الماوية الميزي المي الماوية الميان الميان المين المين المين المين المين المين المين المين إسترم المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين ال فأد يواد السلطان فأمود الأمرا لغرو



الحمدُ الله مُنزلِ الميزان، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن ضاءَتْ بنورِهِ الأكوان، التَّارِكِ الخَلْف المَنْ البيضاءِ ليلها كنهارِها، وظاهرُها كباطنِها، لا يَزِيغُ عنها إلَّا هاكُ.

# وبعدُ:

فإنَّ الشَّيخَ مُحَمَّدَ بنَ عَليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمدَ بنِ عبدِ الله، مُحْيِي الدِّين أَبا بكرِ الطَّائِيَّ الْحَاتِمِيَّ الاندلسيَّ المعْرُوفَ بِابْن عَرَبيّ، هو صَاحبُ المصنَّفات فِي التَّصوُّفِ وَخيرِه، لقَّبهُ البعضُ بـ: الشَّيخ الأكبرِ.

وُلِدَ بِالأَنْدِلُسِ سِنةَ (٦٠هـ)، وسَكَنَ الرُّومَ، وتُوفِّيَ بِدِمشقَ سِنةَ (٦٣٨هـ).

كان ذكيًّا، كثيرَ العِلْمِ، كَتَبَ الإنْشاءَ لبعضِ الأمراءِ بالمغربِ، ثُمَّ تَزهَّدَ وتَفرَّدَ، وتَعبَّدَ وتَعبَّدَ وتَعبَّدَ وتَعبَّدَ وعَمِلَ الخَلَوات، وعَلَّقَ شيئاً كثيراً في تصوُّفِ أهل الوحدةِ.

قالَ الذَّهبيُّ ـ بعد أَنْ ذَكَر شيئاً من حاله ومقالاته ـ: إنْ كان مُحْيِي الدِّينِ رَجَعَ عن مَقالاته تلكَ قَبْلَ الموتِ فقَدْ فازَ، وما ذلكَ على اللهِ بعزيزِ (١٠).

<sup>(</sup>١) () انظر: قسير أعلام النبلاء اللذهبي (٢٣/٤٨).

وقال الملّا عليّ القاري في رسالته «المرتبة الوجودية»: ثُمَّ اعْلَمْ: أنَّ مَن اعتقدَ حقيقةَ عقيدةِ ابنِ عَرَبيّ فكافرٌ بالإجماعِ من غيرِ النزاعِ، وإنَّما الكلامُ فيما إذا أوَّلَ كلامَهُ بما يقتضِي حُسنَ مرامهِ، وقد عرفتَ من تأويلاتِ مَن تصدَّى بتحقيقِ هذا المقام أنَّهُ ليسَ هُناكَ ما يَصِحُ أو يَصْلُحُ عنهُ دفعُ المَلامِ (۱۱).

وهنا لا بدَّ مِن بيانِ حُكْمِ التَّاويلِ في كلامِ الشَّيخِ ابنِ عربيِّ وأمثالِه، ومِن أَحْسَنِ ما رأيتُ في ذلكَ ما نَقَلُهُ الملَّا عليٌّ القاري في الرِّسالةِ السَّابقةِ كما نَقَلَ الملَّا عن أبي أرعة العراقيِّ قولَه: لا شكَّ في اشتمالِ «الفُصوص» المشهُورةِ على الكُفْرِ الصريحِ الذي لا يُشكُّ فيه، وقد بَلغَني عن الشيخِ الإمامِ علاءِ الدِّينِ القُونويِّ - وأدركتُ أصحابَهُ - أنَّهُ قالَ في مثلِ ذلكَ: إنَّما يُؤوَّلُ كلامُ المعصومينَ، وهُو كما قالَ، وينبغِي أن لا يُحكمَ على ابنِ عربيٌ نفسِه بشيءٍ؛ فإنِّي لستُ على يقينٍ من صُدُورِ هذا الكلامِ منهُ، ولا من استمرارهِ عليهِ إلى وفاتهِ، ولكنَّا نحكُمُ على مثلِ هذا الكلامِ بأنَّهُ كُفُرٌ (۱).

وهذا مِن أَيْسرِ ما قبل فيه وأقله تَسْدُه أَد ومِن القِصَصِ الصَّحيحةِ التي تُذْكُرُ في التَّسْدُّدِ بِأُمرِه ما ذَكَرهُ السَّخَاويُّ عن شيخهِ ابنِ حَجَرِ العَسْقلانيِّ: أنَّه جَرَى في التَّسْدُّدِ بِأُمرِه ما ذَكَرهُ السَّخَاويُّ عن شيخهِ ابنِ حَجَرِ العَسْقلانيِّ: أنَّه جَرَى بينَه وبَيْنَ بعضِ المحبينَ لابنِ عربيٍّ مُنازَعةٌ كثيرةُ في أمرِ ابنِ عربي، أدَّت إلى أنْ نالَ شيخُنا مِن ابنِ عربي لسُوءِ مَقالَتهِ، فلمْ يَسْهُلُ ذلكَ بالرَّجُلِ المنازعِ له في أمرِه، وهدَّده بأنْ يُغْرِي به الشَّيخَ صفاءَ الذي كان الظَّاهرُ برقوقُ يَعتقدُه، ليَذكرَ للسَّلطانِ أنَّ جماعةً بمصرَ منهُم فلانٌ يَذكرونَ الصَّالحينَ بالسُّوء، ونحوَ ذلك، للسَّلطانِ أنَّ جماعةً بمصرَ منهُم فلانٌ يَذكرونَ الصَّالحينَ بالسُّوء، ونحوَ ذلك،

 <sup>(</sup>۱) انظر: قمرتبة الوجود ومنزلة الشهودة المطبوعة ضمن قمجموع رسائل العلامة الملاعلي القاري، (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ٢٣١).

فقالَ له شيخُنا: ما للسَّلطانِ في هذا مَدخَل، لكن تعالَ نَتباهَل، فقلَما تباهَلَ اثنانِ فكانَ أحدُهما كاذبًا إلَّا وأُصيب، فأجابَ لذلك، وعلَّمهُ شيخُنا أنْ يقولَ: اللَّهُمَّ إنْ كان ابنُ عربيَّ على ضلالٍ فالْعَنِّي بلَعْنَتِك، فقال ذلك، وقال شيخُنا: اللَّهُمَّ إنْ كان ابنُ عربيَّ على هُدًى، فالْعَنِّي بلَعْنَتِك، وافْتَرَقا.

قال: وكانَ المعانِدُ يسكنُ الرَّوضة، فاستضافَهُ شخصٌ مِنْ أبناءِ الجُند جميلُ الصُّورة، ثمَّ بَدَاله أَنْ يَتركَهُم، وخرج في أوَّلِ اللَّيلِ مصمَّمًا على عدمِ المبيت، فخرجُوا يشيِّعُونه إلى الشَّختُور، فلمَّا رجعَ أحسَّ بشيءٍ مرَّ على رِجْلهِ، فقالَ لأَصْحابهِ: مَرَّ على رِجْلي شيءٌ ناعمٌ، فانظُروا، فنظَروا فلَمْ يَرَوا شيئًا، وما رَجَعَ إلى منزلهِ إلَّا وقد عَمِي، وما أَصْبحَ إلَّا مَيتًا. وكانَ ذلكَ في ذي القَعْدةِ سنة سبعٍ وتسعينَ، وكانتِ المباهلةُ في رمضانَ منها، وكان شيخُنا عندَ وقوعِ المباهلةِ عرَّفَ مَن حَضَرَ أَنَّ مَنْ كان مُبطِلًا في المباهلةِ لا تمضِي عليه سنةٌ (۱).

وقد انْتَقَدَ رسالةَ العلامةِ ابن كمال باشا: فيها العلّامةُ عليٌّ القارِيُّ في رسالةٍ أُخرَى سمَّاها: «ذيلُ مَرْتبةِ الوُجودِ ومَنزِلةِ الشُّهودِ»، فقال: ثُمَّ رأيتُ فتوَى لبعضِ الأَرُوامِ، مُشتملةً على بعضِ الأحكامِ، مُخالِفةً لِمَا عليهِ العلماءُ الأعلامُ؛ حيثُ ذكرَ في جوابِ سؤالٍ رُفعَ إليهِ فيما يتعلَّقُ بابنِ عَرَبيَّ، ومَن يُنكرُ عليهِ، فأطنبَ في صفاتِه في جوابِ سؤالٍ رُفعَ إليهِ فيما يتعلَّقُ بابنِ عَرَبيَّ، ومَن يُنكرُ عليهِ، فأطنبَ في صفاتِه وتعظيمِ مصنَّفاتِه، وأنَّ مَن أنكرَ فقد أخطأً، وإنْ أصرَّ في إنكارِه فقد ضلَّ، يجبُ على السُّلطانِ تأديبُه، وعن هذا الاعتقادِ تحويلُه؛ إذ السُّلطانُ مأمورٌ بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ... إلى آخرِ ما ذكرَ.،

ثُمَّ قال العلَّامةُ القاري: وهذا نشأً مِن الخطأ في اجتهادِه... فإنَّ مَنْ تأمَّلَ في

<sup>(</sup>١) انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، لشمس الدين السخاوي (٣/ ٢٠٠١).

كلماتِه الصَّريحةِ في كُفرياتِه لا يَلومُ على مَن أَنكرَ، وإِنما المُنكِرُ يجبُ أَن يُعظَّمَ ويُوقَّرَ، والمُستحسِنُ يتعيَّنُ أَن يُلزمَ ولا يُغرَّر، وغايةُ الأمرِ: أَنَّ الساكتَ عنهُ يُسلِّمُ لهُ ويقرَّر، فتدبرْ؛ فإنَّهُ مقامُ الحَذر(١).

ومن أحسن ما وقفنا عليه ونراه إنصافاً بين الفريقين: ما قاله العلّامة بديع الزمان النورسي: "إن محيي الدين بن عربي مهتد ومقبول، ولكنه ليس بمرشد ولا هاد وقدوة في جميع كتاباته، إذ يمضي غالباً دون ميزان في الحقائق، فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنة، ويفيد بعض أقواله \_ ظاهراً \_ الضلالة، غير أنه بريء من الضلالة، إذ الكلام قد يبدو كفراً بظاهره، إلا أن قائله لا يكون كافراً».

إلى أن قال: «ولقد قال محيي الدين: «تحرم مطالعة كتبنا على من ليس منا» أي على من لا يعرف مقامنا. نعم إن قراءة كتب محيي الدين ولا سيما مسائله التي تبحث في وحدة الوجود مضرة في هذا الزمان»(٢).

هذا، وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين، هما نسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب)، ونسخة مكتبة الحرم المكي ورمزها (ح).

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين

المحقق

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر: «ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود» المطبوعة ضمن «مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري» (٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «اللمعات» لبديع الزمان النورسي.



الحمدُ لمَن جَعلَ عِبادَهُ مِن العُلماءِ المُخلِصِين، وورَثةِ الأنبياءِ والمُرسَلين، والصَّلةُ عَلى محمَّدِ المَبعوثِ لإصلاحِ الضالِّينَ والمُضلِّين، وعَلى آلهِ وأصحابهِ المُجتهِدينَ لأمرِ الشَّرعِ المُبينِ.

## وبعدُ:

أيُّها النَّاسُ! اعلَموا أنَّ الشَّيخَ الأعظمَ والمُقتدَى الأكرمَ، قُطْبَ العارِفينَ، وإمامَ الموحِّدينَ محمَّدَ بنَ عليِّ العربيَّ الطَّائيَّ الحاتميَّ الأندَلسيَّ، مُجتهِدٌ كاملُ، ومُرشدٌ فاضلُ، لهُ مَناقبُ عَجيبةٌ، وخَوارقُ عاديَّةٌ (٢)، وتلامِذتهُ كثيرةٌ مَقبولةٌ عندَ الفُضلاءِ والعُلماءِ.

ومَن أنكرَ فقدْ أخطأ، وإنْ أصرَّ في إنكارِهِ فقدْ ضلَّ، يجِبُ عَلى السَّلطانِ تأديبهُ، وعَن هَذا الاعتِقادِ تحويلُهُ ؛ إذ السَّلطانُ مأمورٌ بالأمرِ بالمَعروفِ، والنَّهي عَن المُنكرِ.

ولهُ تصانيفُ كَثيرةٌ مِنها ﴿فُصوصٌ حُكميَّةٌ ﴾ و﴿فُتوحاتٌ مكيَّةٌ ۗ بعضُ مسائلِها

<sup>(</sup>١) البسملة من (ح)، وجاء في هامش (ب): (كتبَ الشَّيخُ الْمُفتي هذهِ الصُّورةَ بطلبِ مَصدرِ مُصلحِ الدَّينِ رحمهُ اللهُ، ثمَّ عرضَ هَذهِ الصُّورةَ عَلى ابنِ كمال باشا رَحمهُ اللهُ تَعالى فأمضَاها).

<sup>(</sup>٢) في (ح): «عادة». والمثبت من (ب)، والعاديُّ: الشيء القديم. انظر: «القاموس» (مادة: عود).

مَعلومُ اللَّفظِ والمعنَى، ومُوافقٌ للأمرِ (١٠ الإلهيِّ، والشَّرعِ النَّبويِّ، وبعضُها خفيٌّ عَن إدراكِ أهلِ الظَّاهرِ دُونَ أهلِ الكَشفِ والباطنِ.

فَمَنْ لَم يطَّلَعْ عَلَى المَعنى السَمُرَام، يجِبُ عليهِ السُّكُوتُ في هَذا المُصَام؛ لقَولَهِ تَعالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

واللهُ الهادي إلى سَبيلِ الصَّوابِ، وإلَّهِ المرجعُ والمآب، وللهِ الحَمدُ وَحدهُ(١).

卷袋袋

(١) في (ب): ﴿ الْأُمرِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ح): «والله الهادي إلى سبيل الصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، المحرر في هذه الصحيفة اللطيفة الفقير أحمد بن سليمان على وفق الشريعة الشريفة الكريمة ابن كمال عند الملك المتعال، تمت بعون الله».

وأعيد في الهامش كتابة العبارة الأخيرة مع تصحيح الترتيب وبعض زيادة وتغيير، ولفظه: «المحرر في هذه الصحيفة اللطيفة مقرر على وفق الشريعة الشريفة الكريمة، حرره أحمد بن سليمان بن كمال، عفا عنه الملك المتعال».



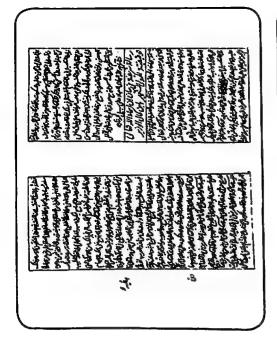

گورتون داده ما تحسيده وصحة و خابوذ والنشد تخ وتشدنده درسدترات ایبان ادامته استان و تشدید نشد مده و هرسدتا حاجه ای احتماع استان و شده کسید نشد حاجه وخشید ازاده امل احتماع احده و کسید نشد دوسبید به مین احراس بداری احده و در در اید از ای حاصل و رسید حرای در در اید برای او ای دو بر اید از محکمه و ایسان و استان مین به برگرا و احده و بر از بد محکمه و ایرای و ایسان مین با داده و حدود و از بد استان و ایرای و ایسان مین برگری و در ایران ایالی استان و ایران و ایران با در سیامت ایران ایالی استان و ایران و ایران مین مین ایران ایالی استان و ایران ایالی استان و ایران و ایران مین مین ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایرا

مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (ص)

A STATE TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

مكتبة عاطف أفندي (ط)

مكتبة عاطف أفندي (ع)



كلَّ الحمد لله، نحمده مِلءَ السماوات وملءَ الأرض وملءَ ما شاء من شيء بعدُ، أهلُ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا يَنفَع ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، نشهد أن لا إله إلا هو وحدَه لا شريك له، ونشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله.

أما بعدُ: فقد أَثبَت اللهُ سبحانه لنفسه في كتابه أسماءً وصفاتٍ، وكذلك نطقت بها السُّنة النبوية؛ قال تعالى: ﴿ وَيَلِمَ الْأَسَّمَاءُ لَلْسُنَى فَادَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ السُّنة النبوية؛ قال تعالى: ﴿ اللهُ لَا لَهُ اللهُ ال

وقد اتّفق أهلُ السُّنة والجماعة على إثبات جميع أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن وصحيح السُّنة، مع إثبات ما تضمَّت تلك الأسماء من صفات الكمال على الوجه اللائق بذي العِزّة والجلال، وإثبات ما يتعلَّق بهذه الأسماء والصفات من أحكام ومُقتَضَيات، وهذا الإثبات مما تواتَر نقلُه عن أثمة أهل السُّنة سَلَفًا وخَلَفًا.

قال الإمام الشافعي (ت: ٤٠٢هـ) رحمه الله تعالى: «لله تعالى أسماءٌ وصفاتٌ

<sup>(</sup>١) أخرجِه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جاء بها كتابُه، وأخبر بها نبيه على أُمَّتَه، لا يَسَعُ أحدًا من خَلقِ الله قامَت عليه الحُجّة رَدُّها، لأن القرآن نَزَل بها، وصحَّ عن رسول الله على القولُ بها فيما رَوَى عنه العُدُول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحُجّة عليه فهو كافر (١٠).

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي (ت: ٣٧١ه) في «اعتقاد أثمّة الحديث»: «ويَعتقِدون أن الله تعالى مَدعُوُّ بأسمائه الحُسنَى، وموصوفٌ بصِفاته التي سمَّى ووَصَف بها نَفْسَه، ووصَفَه بها نبيُّه ﷺ (٢٠).

ونظراً لأهمِّية معرفةِ مسائلِ هذا الباب تصدَّرَت مباحثَ المصنَّفات العَقَدية، واتَّجهَت هِمَمُ أهل العلم إلى دراستها وتحريرها وشرحها، واعتبروها من أولويّات علوم العقيدة والتوحيد(٢)، وصنَّفوا فيها مصنَّفاتٍ خاصّةً فصَّلوا فيها أحكامَها وما يجب فيها، وناقشوا ما يَكتَنِفُها من المشروع والممنوع(٤).

١ \_ قفسير أسماء الله الحسنى، لإبراهيم بن السَّرِي الزَّجاج (ت: ١١٣٨):

٢\_ ﴿ عِلْمُ أَسماء الله تعالى ﴾، لأبي جعفر النَّحاس (ت: ٣٣٨هـ):

٣- «اشتقاق أسماء الله عز وجل وصفاته المستنبطة من التنزيل، وما يتعلَّق بها من اللغات والمصادر والتأويل»، لأبي القاسم الزجّاجي (ت: ٣٤٠):

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى كما في «إثبات صفة العلو» لابن قدامة المقدسي (ص: ۱۸۱)، و «العرش» للذهبي (۲/ ۲۹۳)؛ وأورده ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص: ۲۳)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ ۱٦٥).

<sup>(</sup>Y) قاعتقاد أثمّة الحديث؛ (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٣) وقد كان النّاسُ قديمًا يُدخِلون مباحثَ الأسماء ضمن كُتُب «التوحيد» و «الإيبان» و «الصّفات»، كما فعل ابنُ خزيمة (ت: ٩٣٩ه) في «كتاب التوحيد»، وابنُ منذَه (ت: ٩٣٩ه) في «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفاتِه على الاتّفاق والتفرُّد» وغيرُهما.

<sup>(</sup>٤) وتلكم جريدة ببعض مصنَّفات الأسماء:

## وخلاصة ما وقفتُ عليه ممّا تَلزّمُ معرفتُه في هذا الباب ما يلي:

١-مذهب جمهور أهلِ السُّنة (أهل الحديث، والماتريدية، وجمهور الأشاعرة):

أنَّ أسماء الله تعالى توقيفية لا مدخل للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على
ما جاء به السَّمع من كتاب أو سُنة، فلا يُزاد فيها ولا يُنقَص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك
ما يستحقُّه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك عند ما جاءت به النصوص؛
ولا يجوز أن يُسمَّى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه، خلافاً
للمعتزلة والكرّامية، كما سيأتي.

٤ ـ ٤ شأن الدعاء، للخطّابي (ت: ٣٨٨هـ):

٥ \_ ١ المنهاج في شُعَب الإيمان؟، للحَليمي (ت: ٤٠٣هـ):

٦ \_ وشرح أسماء الله، للأستاذ ابن فُورَك (ت: ٢ • ٤ هـ):

٧- «الإنباء في شرح الأسماء الحسني»، للقاضي ابن الحدَّاء (ت: ٤١٠هـ):

٨ ـ «تفسير الأسماء والصفات»، لأبي منصور البغدادي (ت: ٤٢٩هـ):

٩ ـ «الأسماء والصفات»، للبيهقيّ (ت: ٥٨ ٤ هـ):

١٠ \_ «التحبير فيي شرح أسماء الله الحسنى»، للقُشَيري (ت: ٤٦٥ هـ):

١١ \_ [المَقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، لأبي حامد الغَزَّالي (ت: ٥٠٥ه):

١٢ \_ فشرح الأسماء الحسنى، لابن برَّجان (ت: ٥٣٦هـ).

17 \_ «الأمَـدُ الأقصى في بيرح أسساء الله الحسسنى وصفات العُلاء، للإمسام أبي بكر بسن العربي (ت: ٥٤٣ ه).

١٤ \_ «لوامع البيّنات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، للإمام فخر الدين الرازي (ت: ٢٠٦هـ).

١٥ \_ «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»، لشمس الدين محمد بن فرح القرطبي (ت: ٦٧١هـ).

وللاستزادة يُراجع: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢/ ٣١).

هذا، إضافة إلى كثير من المصنَّفات المُفرّدة المعاصرة مما ستقف على جملة منها في ثنايا هذه الدراسة والرسالة.

قال الإمام أحمد (ت: ٢٤١ه) رحمه الله: «لا يُوصَف الله إلا بما وَصَف به نفسه، أو وَصَف به رسولُه ﷺ، لا يُتجاوز القرآنُ والحديث (١).

وقال أبو الحسن الأشعري (ت: ٣٢٤هـ) في مناظرته الشهيرة لأبي عليَّ الجُبَائي (ت: ٣٠٣هـ): «طريقي في مأخَذ أسماء الله الإذنُ الشرعيُّ دون القياس اللُّغوي، فأطلقتُ «حكيمًا» لأن الشرع أطلَقَه، ومنعتُ «عاقلًا» لأن الشّرع مَنَعه، ولو أطلَقَه الشَّرعُ لأَطلقتُه» (٢).

وقال أبو القاسم القُشيري (ت: ٤٦٥هـ): «الأسماء تُؤخَذ توقيفًا من الكتاب، والسُّنّة، والإجماع؛ فكلُّ اسمٍ وَرَد فيهما وَجَب إطلاقُه في وَصفِه، وما لم يَرِد لا يجوز ولو صحَّ معناه»(٣).

وقال السَّفَّاريني (ت: ١٨٨ هـ) في نظمه للعقيدة(١):

لكنَّها في الحقِّ توقيفيّه لنابذا أدِلَّةٌ وَفِيّهُ

٢\_ أن العلماء متَّفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا وَرَد بها الإذنُّ

<sup>(</sup>١) «الفتوى الحمَوية الابن تيمية (ص: ٢٦٥)، و «العرش اللذهبي (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكره السُّبكي في «الطبقات» (٣/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) «الدرة المضية في عَقد الفرقة المرضية» مع شرحها «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (١/ ١٢٤)؛ وانظر أيضًا للتوسُّع: «مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك (ص: ٤٢)، و «الإنصاف» للباقلاني (ص: ٣٣)، و «الفرق بين الفِرق» لعبد القاهر البغدادي (ص: ٣٢٦)، و «أصول الدين» للباقلاني (ص: ٣١)، و «معنى لا إله إلا الله للبغدادي (ص: ١١)، و «معنى لا إله إلا الله للبغدادي (ص: ١٨)، و «معنى لا إله الله اللزركشي (ص: ١٤١)، و «شرح المواقف» للجرجاني (٨: ٣٣٢)، و «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ١٧٠).

من الشّارع، ومتَّفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه، واختلفوا إذا لم يوجد إذنَّ ولا منعٌ على أقوال ثلاثة:

أ- أن أسماء الله توقيفية، وهو مذهب جمهور أهل السنة.

ب - أن أسماء الله ليست توقيفية، فيجوز أن يسمَّى اللهُ بكل اسم إذا كان متَّصفًا بمعناه ولم يوهم نقصًا وإن لم يَرِد توقيفٌ من الشارع، وهو قول المعتزلة والكرّامية (١٠)، ومال إليه الباقِلّاني (٢).

ج-التوقُّف وعدمُ الجَزمِ بالتحريم ولا الجواز، وهو قول إمام الحرمَينِ، إذ يَعتبِرُ

- (۱) انظر: قمقالات الإسلاميّين اللاشعري (ص: ٥٢٥)، وقلوامع البيّنات المرازي (ص: ١٨)، وقالفَرق بين الفِرق للبغدادي (ص: ٣٢٦)، فقد نقل عن المعتزلة البصرية أنهم أجازوا إطلاق الأسماء على الله بالقياس، وبالغ في ذلك أبو علي الجبائي، حتى سمّى الله تعالى بأسماء ينزّه الباري عنها، وهي إحدى المسائل التي كانت سببًا لترك الأشعريّ مذهب الإعتزال كما في مناظرته للجُبّائيّ؛ وخالفهم المعتزلة البغداديون، حيث رأوا أنه لا يجوز أن يسمّى الله عز وجل باسم قد دلً العقل على صحة معناه إلا أن يسمّى نفسه بذلك.
- (۲) انظر: «تمهيد الأوائل» (ص: ۲٦١)، ونقله عنه الغزالي في «المَقصَد الأسنى» (ص: ۱۷۳)، والسفاريني والرازي في «لوامع البينات» (ص: ۱۸)، والتفتازاني في «شرح المقاصد» (۲/ ۱۷۱)، والسفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (۱/ ۱۲۰)؛ وقد اشترط القاضي الباقلاني أمرين:

۱ \_ أن يدل على معنى ثابت لله تعالى.

٢\_ ألا يكون إطلاقه موهمًا لِما لا يليق بالله تعالى.

انظر: "شرح المواقف" للجرجاني (٨/ ٢٣٢)، ورسالة ابن كمال باشا هذه؛ ونسب الزركشي في «معنى لا إله إلا الله» (ص: ١٤٣) و «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (٤/ ٨٦٩) إلى الباقلاني التوقُّفَ أيضًا، فلعلَّ له في المسألة قولين.

أنَّ الجواز وعدَمَه حكمان شرعيان لا سبيلَ إلى إطلاق أحدِهما إلا بإذنِ الشَّرع، ولم يأتِ، فلِذا قال بالتوقُّف(١٠).

٣- يُفهَم من كلام كثير من الأئمة المحقّقين أنَّ المقصودَ بالتوقيفِ الاكتفاءُ بأصل وُرودِه مُضافًا إلى الله تعالى، قال أبو إسحاق الزَّجّاج (ت: ٣١١ه): «لا ينبغي أن يدعوَه أحَدٌ بما لم يَصِف نفسَه به، أو لم يُسمَّ نفسَه به؛ فيقولُ في الدُّعاء: يا اللهُ، يا رحمنُ، يا جَوادُ.. ولا ينبغي أن تقول: يا سُبحانُ. لأنه لم يَصِف نفسَه بهذه اللفظة؛ وتقول: يا رحيم. ولا يقول: يا رفيقُ. وتقولُ: يا قويُّ، ولا تقول: يا جَلْدُهُ.).

وقال أبو سُليمانَ الخطّابي (ت: ٣٨٨ه): «ومِن عِلم هذا الباب.. أنه لا يُتجاوَز فيها التوقيفُ، ولا يُستعمَل فيها القياسُ، فيُلحَق بالشيء نظيرُه في ظاهر وضع اللغة ومتعارَفِ الكلام؛ فالجواد: لا يجوز أن يقاس عليه السَّخيَّ، وإن كانا متقاربَينِ في ظاهر الكلام، وذلك أن السَّخيَّ لم يَرِد به التوقيفُ كما ورد بالجواد، ثم إن السَّخاوة موضوعة في باب الرَّخاوة واللِّين، يقال: أرض سخية وسخاوية. إذا كان فيها لِينٌ ورخاوة؛ وكذلك لا يُقاسُ عليه السَّمْح، لِما يدخل السماحة من معنى اللِّين والسهولة، وأما الجُود فإنما هو سَعة العطاء، من قولك: جاد السحابُ. إذا أمطر فأغزَر، وفرسٌ جواد. إذا بَذَل ما في وُسعِه من الجَرْي» (٣).

وقال الإمامُ البغوي (ت: ١٦٥هـ): ﴿أَسِماءُ الله تعالى على التَّوقيف، فإنه يُسمَّى

<sup>(</sup>١) الإرشاد في أصول الدين؛ للجويني (ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) امعاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) ﴿شَأَنَ الدَّعَاءُ للخطابي (ص: ١١١)، وانظر: ﴿أَصُولُ الدِّينِ للبغدادي (ص: ١١٦).

جَوادًا ولا يُسمَّى سَخيًّا وإن كان في معنى الجواد، ويُسمَّى رَحيمًا ولا يُسمَّى رَفيقًا، ويُسمَّى رَفيقًا، ويُسمَّى عاقِلًا»(١).

ومثلَه قال الرّازيّ (ت: ٢٠٦هـ): «يجوز أن يقال: يا جواد، ولا يجوز أن يقال: يا سخيٌ، ولا أن يقال يا عاقل، يا طبيب، يا فقيه»(٢).

والعلامةُ المُفسِّرُ الخازن (ت: ٧٤١ه): «يجوز أن يُقال: يا جواد. ولا يجوز أن يُقال: يا جواد. ولا يجوز أن يُقال: يا سَخيُّ. ويجوز أن يُقال: يا عاقلُ. ويجوز أن يُقالَ: يا حكيمُ. ولا يجوز أن يُقالَ: يا طبيب»(٣).

قلتُ: وهو قول مرجوح بما قدَّمناه، كما أنَّ مجرَّد الاكتفاءِ بأصل الورود ليس على إطلاقه كما ترى في كلامهم، وقارِن هذا الكلام بما سيأتي برقم (٧) و(٨).

٤ ـ أنَّ صفاتِه تعالى كلَّها صفاتُ كمالٍ محضٍ، ليس فيها صفةُ نقصٍ، وكذلك أسماؤه الدالّة على صفاته؛ فله من صفة الإدراكات: «العليم الخبير» دون «العاقل الفقيه»، و «السميع البصير» دون «السامع والباصر والناظر»؛ ومن صفات الإحسان: «البَرّ، الرحيم، الودود» دون «الشفوق»، و «العليُّ العظيم» دون «الرفيع الشريف» و نحوه (١٤).

٥ \_أن الصَّفة إذا كانت مُنقسِمةً إلى كمال ونقص لم تَدخُل بمطلَقها في أسمائه سبحانه، بل يُطلق عليه منها كمالُها، وليس كلُّ ما صحَّ صفةً صحَّ اسمًا، ذلك أنَّ باب

 <sup>(</sup>۱) «تفسير البغوي» (۳/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الرازى» (۱۵/ ۱۵).

<sup>(</sup>٣) «تفسير الخازن» (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الفوائد» لابن القيم (١/ ١٦٨).

الصفات أوسعُ من باب الأسماء، فألفاظ «المريد، والفاعل، والمُستوي، والنازل، والضّاحِك، والصانع..» رَغمَ أنها صفاتٌ وُصِف بها الربُّ تبارك وتعالى لا تدخلُ في أسمائه، ولهذا غلط من سمّاه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعّال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصُّنع منقسِمة إلى محمود ومذموم، فإنما أطلق على نفسه من ذلك أكملَه فعلًا وخبرًا، فلم يذكر الله عزَّ وجلَّ أنه خان من خانوه، قال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكُ فَقَدْ خَانُوا اللّه عِن فَر وَلَ الْنَه عَالَى مَنْهُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ مَرِيكُ ﴾ [الأنفال: ٧١] فقال: ﴿ وَأَنْكُنَ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ مَرِيكُ ﴾ [الأنفال: ٧١] فقال: ﴿ وَأَنْكُنَ مِنْهُم ﴾، ولم يقل: فخانهم. لأن الخيانة خُدعة في مقام الائتمان، وهي صفة في مطلقًا؛ وفي المقابل هنالك صفاتٌ وَرَد إطلاقُ الأسماء منها كـ «العلق، والعلم، والرحمة، والقدرة»، لأنها في نفسها صفاتُ مَدح، والأسماء الدالّةُ عليها أسماءُ مَدح، فمن أسمائه: «العلي، والعليم، والرحيم، والقدير»(١).

قال الإمام ابن القيّم: «الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلَق الله على نفسه أفعالاً لم يَتَسَمَّ منها بأسماء الفاعل، كد «أراد، وشاء، وأحدث»، ولم يُسَمَّ به «المريد، والشائي، والمُحْدِث»؛ كما لم يُسَمَّ نفسه به «الصانع، والفاعل، والمُتقِن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلَق أفعالها على نفسه، فبابُ الأفعال أوسعُ من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبَحَ خطإ من اشتق له من كلِّ فعل اسمًا، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسمّاه «الماكر، والمخادع، والفاتن، والكائد» ونحو ذلك» (۱).

وقال الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ه): «والضّابط أن كلَّ ما أَذِن الشرعُ أن

<sup>(</sup>١) «بدائع الفوائد» (١/ ١٦١)، وانظر: «شرح الأصفهانية» لابن تيمية (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) «مدارج السالكين» (٣/ ٣٨٣).

3,7

يُدعَى به سواءً كان مشتقًا أو غير مُشتقً فهو من أسمائه، وكل ما جاز أن يُنسَب إليه سواءً كان ممّا يَدخُلُه التأويلُ أو لا فهو من صفاتِه، ويُطلَق عليه اسمًا أيضًا»(١).

٦- أن ما يُطلَق عليه تعالى من الإخبار لا يجب أن يكون توقيقيًا، إذ ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع ممّا يدخل في باب الأسماء والصفات، فإنّه يُخبَر عنه به القديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه..»، ولا يَدخُل في أسمائه الحُسنى وصفاتِه العُلا؛ ذلك أن باب الإخبار عنه تعالى أوسعُ من باب الصّفات، وبابَ الصّفات أوسعُ من باب الصّفات، وبابَ الصّفات أوسعُ من باب الأسماء؛ وبناءً عليه: فما صحّ اسمًا صحّ صفةً وصحّ خبرًا، ولبس العكس(٢).

٧- أنه لا يَلزَم من الإخبار عنه بالاسم مضافًا أو بالفعل مقيدًا أن يُشتق له منه اسم مُطلَقٌ، فاسمُ «المُنتقِم» لم يَرِد إلا مقيدًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينِ مُننَقِتُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]، وفي قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ دُو انفِقارِ ﴾ [ابراميم: ٤٤]؛ وكذا ما وَرَد مُضافًا مثل قوله تعالى: ﴿اللّهُ وَإِنّا اللّهُ عَلِمُ النّهُ وَإِنّا اللّهُ وَلِهُ اللّهِ وَقُوله تعالى: ﴿اللّهُ وَإِنّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَخَذَ الاسمُ من هذا الورود المضاف، لكن يُؤخذ من آيات المَنور وَ اللهُ الله الله العالم من قوله تعالى: ﴿وَكُنّا لِكُلّ مُن هِ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨١]، ويُؤخذ اسم الله الولي من قوله تعالى: ﴿وَهُو الْوَلِيُ الْحَييدُ ﴾ [الشورى: ٢٨]؛ فما ورد ويُؤخذ اسم الله الولي من قوله تعالى: ﴿وَهُو الْوَلِيُ الْحَييدُ ﴾ [الشورى: ٢٨]؛ فما ورد المما في الكتاب والسّنة يدلُّ على نوع من الأفعال ليس بعامٌ شامل فهذا لا يكون من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى، معانيها كاملة الحُسن تدلُّ على الذات،

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٩/ ٣٠١)، و (بدائع الفوائد) (١/ ١٦٢).

ولا تدلَّ على معنَّى خاص؛ مثل: «مُجري السحاب، هازم الأحزاب..»؛ وبهذا يَظهَر غَلَطُ بعض المتأخِّرين إذ جعل من أسمائه الحسنى: «المُضلّ، الفاتن، الماكر، المُنتقم، المُسعِّر، المُستهزِئ..» تعالى الله عن ذلك، فيُراعَى في الاشتقاق عدمُ إيهام النقص أو المعنى الفاسد، وعليه فأيُّ لفظٍ مُوهِم وَرَد مضافًا إلى الله تعالى أو مقيَّدًا ينبغي الاقتصارُ فيه على ما ورد دون تصرُّف فيه أو اشتقاق(۱).

٨ـ كما لا يكفي في صِحّة الإجراء على الإطلاق والإذنِ فيه مُجرَّدُ وقوعِه في
 الكتاب والسُّنة بحسب اقتضاء المَقام وسياق الكلام، وذلك مثل: «المُنزل، والمُنشئ،
 والحارث، والزَّارع، والرَّامي»، بل بجب ألّا يخلوَ عن نوعِ تعظيم ورعاية أدب(١).

9 - أسماء الله ليست منحصرة في تسعة وتسعين، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن والسنة، ولا حتى فيما علمته الرُّسلُ والملائكة وجميعُ المخلوقين، لقوله عنى الحديث المشهور: «أسألُك بكلِّ اسم هو لك، سَمَّيتَ به نفسَك، أو أنزَلته في الحديث المشهور: «أسألُك بكلِّ اسم هو لك، سَمَّيتَ به نفسَك، أو أنزَلته في كتابك، أو علَّمتَه أحدًا مِن خَلقِك، أو استَأثَرتَ به في عِلمِ الغَيبِ عندك..»(٣)، إنما الذي يختصُّ بالتَّسع والتَّسعين هو الحكم المذكور في الحديث: «من أحصاها

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ١٤٢)، و«شرح المواقف» للشريف الجرجاني (٨/ ٢٣٢) مع حواشيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ١٧١)، و الوامع الأنوار البهية» للسفاريني (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٧١٢)، وابن حبان (٩٧٢)، والحاكم (١٨٧٧)، وفي إسناده أبو سلمة الجُهني: مجهول. قال الخطابي في «شأن الدعاء» (ص: ٢٥) عند هذا المحديث: «فهذا يدلُّك على أن لله أسماءً لم يُنزلها في كتابه، حجَبَها عن خلقه، ولم يُظهِرها لهم، واستدل به ابنُ كثير في «تفسيره» أسماءً لم يُنزلها في كتابه، حجَبَها عن خلقه، ولم يُظهِرها لهم، واستدل به ابنُ كثير في «تفسيره» (٣/ ٥١٥) على أن أسماء الله غير منحصرة، وقال ابن القيم في «شفاء العليل» (ص: ٢٧٧): «الحديث دليلٌ على أن أسماءَه أكثرُ من تسعة وتسعين، وأن له أسماءً وصفاتٍ استَأثر بها في علم الغيب عنده لا يَعلمُها غيره».

دخل الجنة»، وهذا القول نَقَل عليه النوويُّ الاتّفاق، وذكر شيخ الإسلام أنه قول جمه ور العلماء، وعليه مضى سلَفُ الأمة وأثمَّتُها، ولم يخالف فيه إلا بعض المتأخّرين (۱)؛ وممّا قال: «ومن أسمائه التي ليست في هذه التّسعة والتّسعين اسمُه «السّبُوح»، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «شُبُوحٌ قُدُّوسٌ»؛ واسمُه «الشّافي»؛ كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهِبِ الباسَ ربَّ الناسِ، واشفِ أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت، شفاءً لا يُغادِر سَقَمًا» (۱)؛ وكذلك أسماؤه المضافة مشلَ: أرحم الراحمين، وخيرِ الغافرين، وربِّ العالمين، ومالكِ يوم الدين، وأحسنِ الخالقين، وجامعِ الناس ليوم لا رَيبَ فيه، ومقلِّبِ القلوب.. وغيرِ ذلك ممّا ثبت في الكتاب والسُّنة، وثبَت في الدعاء بها بإجماع المسلمين (۱). فانظر كيف عدَّ الأسماء المضافة من ضمن الأسماء الحسني.

قلتُ: والعلماء في اعتبارِهم لهذه الأسماء ما بين مُقِلَّ ومُكثِر، فبعض تلك الأسماء التي عدُّوها إضافتُها واضحة في النصوص، والبعضُ منها لا تدلُّ النصوصُ صراحةً على إضافته.

• ١- الإقرار بجميع ما ورد في صحيح السُّنة من الأسماء، سواءٌ تواتر الحديث في ذلك أم لم يتواتر، فأهل السُّنة لا يَرتَضون الأخذَ بالأسماء التي لم تَرِد إلا في الأحاديث والأحبار الضعيفة، وبذلك يتميَّز منهجهم عمَّن أثبت

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٥/ ١٧)، و «المَقصَد الأسنى» للغزّالي (ص: ١٦٤)، و ادر م تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (٣/ ٣٣٢)، و «بدائع الفوائد» لابن القيّم (١/ ١٦٧)، و «فتح البارى، لابن حجر (١١/ ٢٢٠)، و «معارج القبول» للحَكَمى (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١) من حُديث عائشة رضيَ اللهُ عنها.

<sup>(</sup>٣) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٣٨٣)، وقد بيَّن فيها أدلَّة قول الجمهور.

أسماءً لم تَرِد إلّا في أحاديثَ بيّنةِ الضعف، كما تجد ذلك عند بعض شُرّاح الأسماء الحُسنَى (۱)؛ وطريقة المعتزلة \_ رغم إقرارهم بالأسماء دون الصفات عدمُ الأخذ بأحاديثِ الآحاد في أمور الاعتقاد (۱)، بخلاف ما سار عليه أهل السُّنة من الأخذ بما صحَّ منها.

قال الإمام المازريّ (ت: ٥٣٦ه) رحمه الله: «وبين المتأخّرين من الأصوليّين المتأخّرين من الأصوليّين المتأخّرين من عبدانه بما ورد عن رسوله و الشير من جهة أخبار الآحاد، فقال بعض المتأخّرين من حُذّاق الأشعرية: يجوز أن يُسمَّى بذلك، لأنَّ خبر الواحد عنده يَقتضي العملَ به. وهذا عنده من باب العَملِيّات، لكنه يَمنَع من استعمال الأقيسة الشرعية فيه، وإن كانت يُعمَل بها في المسائل الفقهية، ومال بعضُ المتأخّرين منهم إلى المنع من ذلك، ولم يَرَ خبر الواحد عن الواحد يُجيز إطلاق التَّسمية على الله سبحانه، والأصل في قبول خبر الواحد والعملِ به إنجماعُ الصحابة رضي الله عنهم وما فُهِم عنهم من المسائل المنقولة عنهم الستعمالُ خبر الواحد في تسمية الله عنهم الستعمالُ خبر الواحد في تسمية الله

<sup>(</sup>۱) قلتُ: ويمكن تخريجُ صَنيعِهم هذا على وجود قرينة ترجِّح العمل بالضعيف، كأن يكون أصلُ الاشتقاق واردًا في الكتاب أو السُّنة الصحيحة، أو يكون الحديثُ ممّا اشتهر وتلقّاه العلماء بالقبول، كرواية الترمذي وغيره في سرد الأسماء، وسيأتي بيانُه؛ هذا مع ملاحظة أن التَّسمية من باب العمليّات كما أشار إليه الجرجاني في "شرح من باب العمليّات كما أشار إليه الجرجاني في "شرح المواقف» (٨/ ٢٣٢)، واللَّقاني في "هداية المريد لجوهرة التوحيد» (ص: ٤٨١)، والألوسي في "روح المعاني» (٥/ ١١٤).

 <sup>(</sup>٢) انظر: «الحجة في بيان المحجة» لقّوام السُّنة الأصبهاني (٢/ ٢٢٨)، و«المُسَوِّدة في أصول الفقه»
 لآل تيمية (ص: ٢٣٨)، و «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيّم (ص: ٥٨٥).

سبحانه فَهِم من مسالك الصَّحابة قبولَهم ذلك في مثل هذا، ومن مَنَع منه لمَ يَفْهَم من مسالك الصَّحابة ولا ثَبَت الإجماعُ عنده على قبوله، فلَحِق بما لم يَقُم عليه دَليل "(۱).

تلكم هي أهم المسائل المتعلقة بهذه المسألة، وهي قضية حظيت باهتمام واسع من أهل العلم قديمًا وحديثًا، ونالت حظًا وافرًا من مُباحثتهم ومُناقشتهم، ذلك أنه لا ينفك أحدٌ من الخاصة أو العامّة عن ذكر الله تعالى باسم من أسمائه أو دعائه به، أو حتى إيراده في درسٍ أو مُصنَّف أو أيِّ عمل علميٍّ، وربَما عَرَض لِما لم يَرِد في نصًّ صريحًا أو صحيحًا، وذلك مظِنّة الاعتراض والإنكار، ما استدعى إيلاءَها مزيدَ عناية واهتمام من خلال البحث والمناقشة والتصحيح والترجيح.

#### \* التعريف بالرسالة:

عَرَض العلّامةُ ابنُ كمال باشا في هذه الرسالة آراءَ أهل العلم ومذاهبَهم في مسألة كونِ أسماءِ اللهِ تعالى تَوقيفيّةً أو قياسيّة، محرِّرًا مواضعَ النَّزاع، جامعًا بين متفرِّق المعاني ومختلِفها، ومُردِفًا بنقلِ الأمثلة وإيراد بعض الإطلاقات، وبيانِ الخِلاف الحاصل فيها.

وبعدما نقل أقوال أهل العلم في المسألة صرَّح بأنَّ محلَّ الخِلاف إطلاقُ اللفظِ على ذاتِهِ تعالى، لا إطلاقُه على مفهوم صادق عليه تعالى، والفرقُ واضح، وإن خفِي على بعض الناظرين في هذا المقام، وتعقَّب مَن ذَكَر «الرَّفيق» في الأسماء الحسنى مُستدِلًا بورودِهِ في الحديث: «إنَّ الله رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ»(٢) بأنه من باب الإطلاق على

<sup>(</sup>١) «المُعْلِم بفوائد مسلم» للمازِري (٣/ ٢٩٥)، وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه والتعليق عليه في هذه الرسالة.

مفهوم صادق عليه تعالى، لا من جهة التسمية، موضّحًا أنَّ إطلاقَ الاسم عليه تعالى بهذا المعنى لا يَحتاج إلى التوقيف والإذنِ من الشارع، كما أن إطلاق الشارع للاسم عليه تعالى بهذا المعنى لا يكون إذنًا في الإطلاق على وجه التَّسمية.

وعالَج الاستشكال المتعلّق بالأسماء الأعلام الموضوعة في اللّغات، فأجاب عنه بأنّها ليست محلّ النزاع، وإنما محلّ النزاع أسماؤه المأخوذة من الصفات والأفعال، ثم نقل عن الجلالِ الدّوّانيِّ جوابه عن إطلاق «واجب الوجود» و«صانع العالم» عليه تعالى مع عدم ورودهما بأنه بطريق الوصْفِ لا بطريق التسمية، فلا يحتاج إلى توقيف على رأي الإمام الغزّاليّ، ثم تعقّبه ابن كمال باشا بأنّ هذا الجواب منشؤه عدم الوجود»، عدم الوقوف على الفرق الذي بيّنة بين الطريقين، فإنه إذا قيل: «يا واجب الوجود»، يكون بطريق التسمية لا بطريق التوصيف.

ثم خَتَم رسالته بالكلام على ما وَرَد به التوقيفُ من الأسماء، فعلَّق على حديث: «إِنَّ اللهِ تعالى تِسعة وتِسعين اسمًا»(١)، وبيَّن حقيقة تعيينِ الأسماء الواردةِ في بعض روايات الحديث، ومفهوم الإحصاء المذكور فيه.

وقد لخص مباحث رسالته عمومًا من كتب: «شرح المقاصد» للتفتازاني، و«شرح المواقف» للجرجاني، و«شرح العقائد العضدية» للدوّاني (۲)، فأخَذَ منها لُبابَها، فهذّب النُّقول ورتَّب المسائل، وزاد بقدرته على التوجيه والتنظير والتعليل من فِكره ما أوفَى على المُراد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٩٢)، ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>۲) الشرح المقاصدة (۲/ ۱۷۰)، والشرح المواقف (۸/ ۲۳۲)، والشرح العقائد العضدية (مر ۲۳۲)، والشرح العقائد العضدية (ص: ۱۱۱).

\* تحقيق نسبة الرسالة إلى ابن كمال باشا:

ذكرها جميل بك العظم في «عقود الجوهر» (١/ ٢٢١) مرَّتين ظنًا منه أنها رسالتان، وبروكلمان في «تاريخ الأدب» برقم (٧٦)، والدكتور محمود فجّال ضمن جريدة مصنَّفاته برقم (٥٨) (٥٠)، ونُسَخُ الرسالة الخطيَّةُ المنسوبةُ إليه شائعة مُتوزُّعة في عدد من مكتبات المخطوطات التركية وغيرها.

## وقد تمَّت المقابلةُ على خمس نسخ خطِّية:

الأولى: نسخة مكتبة «عاطف أفندي»، ورمزتُ لها بـ (ع)، والثانية: نسخة مكتبة «عاطف أفندي»، ورمزتُ لها بـ (ط)، والثالثة: نسخة مكتبة «بغدادي وهبي»، ورمزتُ لها بـ (ب)، والرابعة: من مكتبة «أياصوفيا»، ورمزتُ لها بـ (ص)، والخامسة: نسخة معهد الثقافة والدراسات الشرقية بجامعة «طوكيو»، ورمزتُ لها بـ (و).

والحمدُ شِربِّ العالمين

المحقق

<sup>(</sup>۱) انظر: «ابن كمال باشا: حياته ومؤلَّفاته» لمحمود فجال، مقال بمجلّة (عالم الكتب)، المجلد (۱۰) العدد (۳)، محرم: ۱٤۱۰هـ.

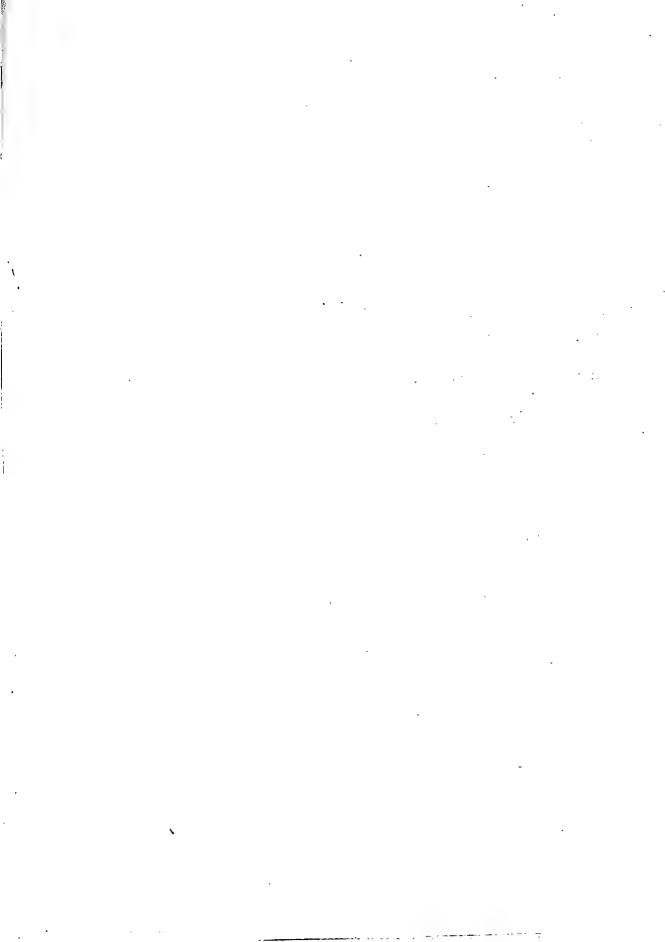



الحَمدُ الله الله الأسماءُ الحُسنَى، والصَّلاةُ على محمَّدِ ذي المَقصَدِ الأسنَد.

وبَعدُ، فهذه رِسالةٌ مرتَّبةٌ في بَيانِ أنَّ أسماءَ اللهِ تعالى تَوقيفيَّةٌ، أي: يَتوقَف (٢) إطلاقُها عليه تعالى على الإذنِ من الشّارعِ فيه؛ أو قياسيّةٌ لا يَتوقَف على الإذنِ فيه، بل إذا دلَّ العقلُ (٣) على اتّصافه تعالى بصفةٍ وُجوديّةٍ أو سَلبيّةٍ (١) جازَ أن يُطلَقَ عليه اسمٌ

وأما الصفة الوجودية أو النُّبوتية: فهي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بموجود أوجَبَت له حكمًا، وهي صفات المعاني، وعددها سبعة عند الأشاعرة: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام؛ وثمانٍ عند الماتريدية بإضافة صفة التكوين. انظر: «المواقف» للإبجي (ص: ٢٧٩)، و «حقائق التوحيد» للثعالبي (ص ١٧)، و «مصطلحات في كتب العقائد» للحَمد (ص: ٤٨).

<sup>(</sup>١) اللذي ا: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) (أي يتوقف): سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣) (أ): «الفِعل».

<sup>(</sup>٤) الصّفة السّلبيّة: هي كل صفة دلَّت على نفي ما لا يليق بالله تعالى، لأن إثبات الكمال لا يكون إلا بنفي النقص. والصّفات السّلبيّة عند الأشاعرة خمس: القدم، والبقاء، والوحدانية، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس. قلتُ: والحقُّ أن الصفات السَّلبية بهذا المعنى غيرُ منحصرة، فكلُّ ما نفيتَه عن الله تعالى ممّا لا يليق بجلاله فهي صفاتٌ سلبية، وإنما عدُّوا هذه الخمسة لأنها أمَّهاتُها، وإلا فهي غير محصورة.

# يَدُنُّ على اتَّصافه تعالى بها؛ وكذا الحالُ في الأفعالِ(١):

فَذَهَب الأَشْعَرِيُّ (٢) ومَن تابَعَه إلى الأوَّل (٣)، وذَهَبتِ (١) المُعتزِلة (١)......

- وتَرِدُ هذه المصطلحات كثيرًا في مباحث الصفات من كتب العقائد والكلام، خصوصًا في معرِض الردِّ على المعطِّلة، قال أبو عبد الله البكِّيّ الكومي في «تحرير المطالب» (ص: ١٢٢) بعد إيراده لها: «وهذه الأصول إنما يعتمدها وينظر إليها الأشعري وأهلُ النَّظَر، وأما المُحدِّث فليس ينظر إلا فيما أثبتَه السَّمعُ من الصَّفات من غير فحص عن الحال أو غيرها، ولا على التعلُّق وحقيقته، ويرى أن البحث عن الصفات وعن تعلُّقها بطريق العقل لا يُجدي نفعًا، إذ الصفات قد عَجَز العقلُ عن إدراكها، وما يَعجز عن إدراكه كيف يَحكُم عليه؟! فكان الأولى عنده الاقتصارُ على ما جاء منها في السَّمع، والإيمانُ بها على نحو ما شبع، مع اعتقاد نفي المماثلةِ عنها لصفة من صفاتِ المخلوقين».
- (١) فلدينا ثلاث حالات: التوقيف، والاشتقاق، والقياس؛ فالتوقيف يَمنع القياس، و لا يلزم منه منعُ الاشتقاق على رأي كما قدَّمنا عن الإمام الخطّابي وغيره من النقل والتمثيل.
- (٢) على بن إسماعيل بن أبي بشر، أبو الحسن، يتصل نسبه بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مؤسّس مذهب الأشاعرة، صاحب تصانيف في الردِّ على الملحدة وغيرهم؛ ولد في البصرة سنة (٢٦٠ه)، وتوفي ببغداد سنة (٣١٤٤)، ترجمته في: «تاريخ بغداد» (٣١٤٢)، و«وفيات الأعيان، لابن خَلَّكان (٣/ ٨٤٤).
- (٣) انظر: «مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن قُورك (ص: ٤٢)، و «الإنصاف» للباقلاني (ص: ٣٩)، و «الفرق بين الفِرق» لعبد القاهر البغدادي (ص: ٣٢٦)، و «أصول الدين» للبغدادي (ص: ١٦١)، و «شرح الأسماء الحسنى» للرازي (ص: ١٨)، و «معنى لا إله إلا الله» للزركشي (ص: ١٤١)، و «شرح المقاصد» للجرجاني (٨/ ٣٣٢)، و «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ١٧٠).
  - (٤) (ب): «وذهب».
- (٥) هم أصحاب واصل بن عطاء الغزّال، فرقة كلامية إسلامية، ظهرت في أول القرن الثاني الهجري؟ لُقّبوا بالقدّرية لإنكارهم القدّر في أفعال العباد، غالوا في العقل وقدّمو، على النقل. انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص: ٩٣)، و «التبصير في الدين» للإسفراييني (ص: ٦٣)، و «اعتقادات فرق المسلمين» لذيازي (ص: ٣٨).

والكرّاميّةُ(١) إلى الثّاني (٢)، واختار القاضي أبو بكر (٣) مِنّا التَّفصِيلَ حيث قال: كلُّ لَفظِ دلَّ على مَعنَى ثابتٍ لله تعالى جازَ إطلاقُه عليه بلا تَوقيفٍ، إذا لم يَكُن إطلاقُه مُوهِمًا لِما لا يَليقُ بكِبريائه(٥).

فمِس ثَمَّةَ لَـم يَجُـزُ أَنْ يُطلَقَ عليه لفـظُ «العَـادِف»، لأنَّ المَعرِفة قديُرادُ بها عِلـمٌ سـبَقَه غَفلةٌ.

ولا لَفظُ «الفَقيه»، لأنَّ الفِقة فَهمُ غَرَضِ المُتكلِّمِ مِن كلامِه، وذلك مُشعِرٌ بسابِقيَّة الجَهل.

<sup>(</sup>۱) هم أتباع محمد بن كرّام السجستاني، فرقة من فِرَق المُرجئة، تأثروا بالفلاسفة وخالفوا أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، وأوّلوا كثيرًا من النصوص، وقد اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى اثنتي عشرة فرقة. انظر: «التبصير في الدين» للإسفراييني (ص ۱۱۱)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (م ۱۱۱)، و«اعتقادات فرق المسلمين» للرازي (ص: ۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لوامع البيّنات» للرازي (ص: ١٨)، والمسألة ليست محلَّ اتفاقِ المعتزلة، قال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميّين» (ص: ١٩٧): «واختلفت المعتزلة هل يجوز أن يُسمِّي البارئ عالمًا مَن استدلَّ على أنه عالمٌ بظهور أفعاله عليه وإن لم يأته السَّمْع من قِبَل الله سبحانه بأن يُسمِّيه بهذا الاسم أم لا؟ على مقالتين..»، وراجع أيضًا: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر، محمد بن الطيب الباقلاّني، الملقب بشيخ السّنة ولسان الأمّة، إمامٌ متكلّم، صنّف في الردِّ على المعتزلة والرافضة والخوارج والكرامية والمشبهة فكان سَيفًا عليهم، توفي سنة (٣٠ ٤ه). ترجمته في: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (٧/ ٤٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خَلُكان (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) (ب): البما».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تمهيدالأواثل» (ص: ٢٦١)، و «المَقصَدالأسنى» للغزالي (ص: ١٧٣)، و «لوامع البينات» للراذي (ص: ١٨)، و «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ١٧١)، و «شرح المواقف» للجرجاني (٨/ ٢٣٢)، و «شرح الأسماء الحسنى» للكافيَجي (ص: ٨٠)، و «شرح العقائد العضدية» للدوّاني (ص: ١١٦).

ولا(١) لَفظُ «العاقِل»، لأنَّ العَقلَ عِلمٌ مانعٌ عن الإقدامِ على ما لا يَنبَغي، مأخُوذٌ مِن العِقالِ، وإنَّما يُتصوَّرُ هذا المَعنَى فيمَن يَدعُوه الدَّاعي إلى ما لا يَنبَغي.

ولا لَفظُ «الفَطِن»، لأنَّ الفَطانة سُرعةُ إدراكِ ما يُرادُ عرضُه على السّامعِ، فتكونُ مَسبُوقةٌ بالجَهل(٢٠).

ولا لَفظُ «الطّبيب»، لأنّ الطِبّ عِلمٌ مَأخوذٌ مِن التّجارِب").. إلى غَيرِ ذلك مِن الأسماءِ الّتي فيها إيهامٌ بما لا يَصحُّ في حَقِّه تعالى.

وقد يُقالُ: لا بُدَّ - مع نَفي ذلك الإيهام - مِن الإشعارِ بالتَّعظيم، حتَّى يَصِعَّ الإطلاقُ بلا تَوقيفِ(1).

قالوا: ليس الكلامُ في أسمائه الأعلامِ المَوضوعةِ في اللَّغاتِ، إنَّما النِّزاعُ في إ الأسماء المأخُوذةِ مِن الصِّفاتِ والأفعال<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ﴿لاه: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) العبارة مضطربة في النسخ، وتقويمُها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) اعتُرض عليه بما رواه أحمد (١٧٤٩٢) وغيره بسند صحيح، أن النبي ﷺ قال لوالد أبي رِمثة:

«أنت رَفيتٌ، والله الطَّبيبُ»، وأجاب عنه شارح «المقاصد» بأنه لا يكفي في الإذن مُجرَّدُ وقوعِه
في الكتاب والسُّنة بحسَب اقتضاء المَقام وسياق الكلام، بل يجب ألّا يخلوَ عن نوعِ تعظيم
ورعاية أدب كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (٢/ ١٧١)، والشرح العقائد العضدية» للدوّاني (ص: ١١٧)، والوامع الأنوار البهية اللسفاريني (١/ ١٢٦)، والفواكه الدواني المنفراوي (١/ ٤٦).

قلتُ: فصارت الشروط ثلاثة: أن يَصِحَّ اتِّصافُه به، وألّا يُوهِم نقصًا، وأنْ يكون مُشعِرًا بالكمال والعظمة، واعتبار هذه الشروط لا خلاف فيه بين المذاهب، بل هو أمر مُجمَعٌ عليه عندهم.

<sup>(</sup>٥) قائلُه الشريف في «شرح المواقف» (٨/ ٢٣٢).

وقال ابنُ الحاجِبِ<sup>(۱)</sup> في بعضِ «أماليه»<sup>(۱)</sup>: «إذا ثَبَت أنَّ الواضِعَ هو اللهُ تعالى، وثَبَت أنَّ مِن لُغةِ العَربِ لَفظًا يُطلِقونه على الباري تعالى، لم يَحْتَجُ إلى إذنٍ مِن الشَّرعِ، للبُوتِ أنَّ الله تعالى هو الواضِعُ وإن قُلنا: إنَّ الواضِعَ هو العَربُ \_ واحدٌ أو جماعةٌ للبُوتِ أنَّ الله يَكفِنا إطلاقُ اللَّفظِ في تلك اللَّغة، لجَوازِ أنْ يُطلِقوا على الباري تعالى ما يَمنعُ الشَّرعُ بعدَ وُرودِه (<sup>(۱)</sup> إطلاقَهُ (<sup>(1)</sup>). والحقُّ ما ذكرَه لا ما ذكرُوه على الإطلاق.

واعلَم أنَّ مَحَلَّ الخِلافِ إطلاقُ اللَّفظِ على ذاتِه تعالى، لا إطلاقُه على مفه وم صادقِ عليه تعالى، والفَرقُ واضِحٌ وإنْ خَفِيَ على بَعضِ النَّاظِرِين في هذا المقامِ على ما ستَقِفُ عليه؛ فإطلاقُ «الخادعِ» المفهومِ مِن قوله تعالى: ﴿وَهُو خَلاعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] خارجٌ عن المَبحثِ (٥) لأنَّه لم يُطلَق عليه تعالى، بل أُطلِقَ على مفهومٍ مَجازِيٌّ صادِقٍ عليه تعالى؛ وكذا إطلاقُ «الرَّفيقِ» في بل أُطلِقَ على مَفهومٍ مَجازِيٌّ صادِقٍ عليه تعالى؛ وكذا إطلاقُ «الرَّفيقِ» في قوله عليه السَّلام: «إنَّ الله رَفيقٌ يُحِبُّ الرَّفقَ..»(١)، والحديثُ بتَمامِه مَذكورٌ

<sup>(</sup>١) عثمان بن عمر بن أبي بكر،، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي الدَّوِيني الإسنائي، فقيه مالكي أصولي نحوي مُقرئ، ومؤلَّفاته تُنبئ عن مكانته العلمية كمختصري الأصول والفقه ومقدمتي النحو والتصريف، ولا سيما أماليه؛ توفي سنة (٦٤٦هـ). ترجمته في: قوفيات الأعيان البن خَلَّكان (٣/ ٢٤٨)، وه غاية النهاية الابن الجزري (١/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) (ب): «رسائله» وأشار في الهامش إلى «أماليه» منسوبة إلى نسخة.

<sup>(</sup>٣) «ع»: «ورود».

<sup>(</sup>٤) «أمالي ابن الحاجب» (١/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) (ب): ﴿ البحث ٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٩٢٧)، ومسلم (٢٥٩٣). ومعنى (رفيق): أي: يعامل الناس بالرَّفق واللَّطف، ويكلِّفهم بقدر الطاقة. قاله السَّندي في «كفاية الحاجة» (٢/ ٣٩٥)، وراجع: «المُعْلِم بفوائد مسلم» للمازري (٣/ ٢٩٦)، و(الفتح» (١٠/ ٤٤٩).

في «المَشارق»(١)، فإنَّه لم يُطلَقُ أيضًا على ذاته تعالى، بل أُطلِقَ على مَفهومٍ، وحُمِلَ ذلك المَفهُومُ عليه تعالى(٢).

ومَن غَفَل عن هذا الفَرقِ<sup>(٣)</sup> قال في شرح الحديثِ المَذكُورِ: وَاختَلفَ العُلماءُ في جواز إطلاقِ «الرَّفيق» على الله تعالى: فذَهَب طائفةٌ مِن الأشاعرة<sup>(٤)</sup> إلى جوازه،

- (۱) «مشارق الأنوار النبوية من صِحاح الأخبار المُصطفَيّة اللإمام الحسن بن محمد الصَّغاني المتوفَّى سنة (۵۰ هـ)، وهو كتاب انتخَب فيه مؤلِّفه أحاديث قولية من صحيحي البخاري ومسلم، ورتبها على اثني عشر بابًا من أبواب النحو الرئيسة، وتحت كل باب فصولَه المتعلِّقة به ؛ ثم أضاف جملة أحاديث من غير الصحيحين، كـ «مسند الشهاب» للقُضاعي، وكتاب «النجم من كلام سيد العرب والعجم على للإقليشي، ليجمع أكثر الصَّحاح في كتاب واحد. والحديث المذكور برقم (٢٦٤) من شرحه «مبارق الأزهار» لابن مَلَك (١/ ٢٣٩).
- (٢) أي: إطلاقهم لهذه الصّفات عليه تعالى إنما هو بمعنى اتّصافه تعالى بمعناها، فيقولون: الله قديم. بمعنى لا ابتداء لوجوده، وهذا من قبيل إطلاق الكُلِّيّ على بعض ما صَدَق عليه، كما تقول: زيد إنسان. فإنك لم تقصد أنه مُسمَّى بلفظِ الإنسان، وإنما تقصد أنه متّصفٌ بمعنى هذا اللفظ، وأنه من أفراد الإنسان، غير أنَّ معظم هذه الأسماء الكلِّية المطلَقةِ عليه تعالى منحصرةٌ في هذا الفرد، ولا يوجد لها فرد آخَرُ، بخلاف فإنسان، ونحوه؛ وإطلاقُ الاسم عليه تعالى بهذا المعنى لا يحتاج إلى التوقيف والإذنِ من الشارع، كما أن إطلاق الشارع للاسم عليه تعالى بهذا المعنى لا يكون إذنا في الإطلاق على وجه التّسمية، كما مثل في قالخادع، وقالرفيق، فإن هذا من الإطلاق بمعنى اتّصافه تعالى بمعنى الاسم، وليس على وجه التسمية به. وانظر: فإشارات المرام، للبياضي (ص: ١٥٠).
  - (٣) «الفرق»: ليست في (ب).
- (٤) هم أتباع أبي الحسن الأشعري، مدرسة إسلامية سُنيَّة، اتَّبع مَنهجها في العقيدة عددٌ كبير من أثمّة أهل السُّنة والفقه والحديث؛ تَستدِنُ على العقائد بالنقل والعقل، عبر إثبات ما ورد منها في الكتاب والسُّنة، وتأييد صِدقيَّتها بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية بعد إيجاب التصديق بها كما هي نقلًا. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ٩٤)، و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص: ٣٩٧).

لأنَّ هذا الحديثَ قد وَرَد فيه، فكان إذنًا مِن الشَّارع بذلك، لأنَّ إطلاقَ الإسمِ عليه تعالى مِن بابِ العَملِ، وخَبرُ الواحِد يُفيدُ العَملَ (١).

وذَهَبت طائفةٌ أُخرَى إلى عدَمِ الجواز، قائلةً بأنَّ جواز، لا يَثبُت إلّا بالكِتابِ أو السُّنة (١) المُتواتِرة أو الإجماع؛ والإجماعُ على ذلك لم يَثبُت، ولا دَلالةَ في الكِتابِ عليه، والسُّنةُ الوارِدةُ مِن الآحادِ(١).

فإنَّ استِدلالَ الطَّائفة الأُولى بالحديث المَذكُور على محلِّ الخلاف مَبناه على عدَم الفَرقِ بين الإطلاقينِ المَذكُورَينِ، ثُمَّ إنَّ ما قاله الطَّائفةُ مِن أنَّ جوازَه لا يَثبُتُ بالسُّنة الواردة مِن الآحاد مَنظُورٌ فيه على ما ستَقفُ عليه.

<sup>(</sup>١) وإن لم يُوجِب العِلم، لأنه ظنِّي.

 <sup>(</sup>٢) (ع) و(ب): اوالسنة».

<sup>(</sup>٣) لعله يقصد بالشارح الإسام النوويّ رحمه الله، فإنه يقول في «شرح صحيح مسلم» (٢/ ٩١):

«وقد اختلف أهل السُّنة في تسمية الله تعالى ووصفِه من أوصاف الكمال والجلال والمدح
بما لم يردبه الشرع ولا مَنَعه: فأجازه طائفة، ومَنَعه آخرون إلّا أن يَرِدبه شرعٌ مقطوعٌ به
من نصٌ كتباب الله أو سُنةٍ متواترة أو إجماع على إطلاقه؛ فإن ورد خبرٌ واحد فقد اختلفوا
فيه: فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد. ومَنعه
آخرون لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطعُ، قال
القاضي: والصواب جوازه، لاشتماله على العمل، ولقول الله تعالى: ﴿وَيَقِرَ ٱلْأَسَانُ مَا مُعْتَى اللهُ عَلَى العمل، ولقول الله تعالى: ﴿وَيَقِرَ ٱلْأَسَانُ مَا مُعْتَى المُعْلَم بفوائد مسلم، للمازّري (٣/ ٢٩٥)،
وقال الزركشي في «معنى لا إله إلا الله» (ص: ١٤١): الا يُشترط في جواز الإطلاق الخبرُ
القطعيّ، بـل يُكتفَى بالخبر الصحيح»، وانظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (٢/ ٥٠١)، و«شرح
المواقف» للجرجاني (٨/ ٢٣٤).

وقال(١) الإمام النَّسَفيُّ(٢) في «شرح الأسماء الحُسنَى(٢)»(١): واختِيارُ الغَزّاليِّ(٥): أنَّ الأسماء مَوقُوفة على الإجازة(٢)، فأمّا الصَّفاتُ فغَيرُ مَوقُوفة عليها(٧).

- (١) (ب): «قال».
- (۲) برهان الدين محمد بن محمد النسفي، صاحب التصانيف الكلامية؛ ولد سنة (۲۰م)، و والجواهر المضية، وتوفي سنة (۲۸م)، و والجواهر المضية، وتوفي سنة (۲۸م)، و والجواهر المضية، (۲/ ۱۲۷)؛ وقد نَسَب الكتابَ إليه حاجي خليفة في وكشف الظنون، (۲/ ۱۰۳۲)، والزركليّ في والأعلام، (۷/ ۳۲).
  - (٣) زاد في (ب): قوالصَّفات،
- (٤) منه نسخة خطّية بمكتبة الدولة (الملكية) ببرلين برقم (٢٢٣٣)، انظر: «فهرس مخطوطاتها» لوليم الورد (٢/ ٧٠٥)؛ والكتاب طُبع مرتين منسوبًا خطأً للقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت: ٦٨٥ه): الأولى بعنوان: «منتهى المُنَى في شرح أسماء الله الحسنى»، تحقيق: سامي أنور جاهين، ط١ (٧٤٤هم)، نشر: دار الصابوني بالقاهرة؛ والثانية باسم: «شرح أسماء الله الحسنى»، تحقيق: خالد الجندي، ط١ (١٤٣٠هم)، نشر: دار المعرفة ببيروت. والنصُّ الذي أورده المصنَّف يقع (ص: ٣٨) من طبعة جاهين، و(ص: ١١٤) من طبعة الجندي.
- (٥) محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد، الغَزّالي الطُّوسي، حُجّة الإسلام: الفقيه، المتكلِّم، النَظّار، المصنَّف، وصفه شيخُه إمام الحرمين بأنه (بحرٌ مُغرِق، له نحو مثتي مصنَّف؛ ولد سنة (٥٠٥)، وتوفي سنة (٥٠٥)، ترجمته في: «وَفَيَات الأعيان؛ لابن خَلِّكان (٤/ ٢١٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٦/ ١٩١).
- (٦) واحتج له بـ «المنع من وَضعِ اسم لرسول الله ﷺ لم يُسمّ به نفسَه ولا سَمّاه به ربَّه تعالى ولا أبواه، وإذا مُنع في حقّ الرسول ﷺ بل في حق آحاد الخلق، فهو في حق الله أولى، «المقصد الأسنى» (ص: ١٧٣).
- (٧) «المَقصَد الأسنى» (ص: ١٧٣)، وانظر: «معنى لا إله إلا الله» للزركشي (ص: ١٤٣)، ووافقه على ذلك الفخر الرازي في «لوامع البيّنات» (ص: ١٨)، والنسفي كما مرَّ في الحواشي السابقة.

3

وفيه نظرٌ، لأنّه إنْ أراد بالأسماء الأسماء الأعلام، وبالصّفاتِ المُشتقّاتِ مِن الصّفات؛ فلا صِحّة له، لِما عَرَفْتَ أنّ الأسماء الأعلام خارجةٌ عن (٢) مَحلً الخلافِ على ما قالوا، ويَتوقّفُ الحُكمُ فيها على التَّفصِيلِ على ما قاله ابنُ الحاجب (٣).

وإن أراد بالأسماء المُشتقّاتِ مِن الصّفاتِ والأفعال، وبالصّفات ما يُحمَلُ عليه تعالى لا بطريقِ الإطلاق على مَفهُومٍ صادقٍ عليه تعالى، بل بطريقِ الإطلاق على مَفهُومٍ صادقٍ عليه تعالى كما في قوله عليه السّلامُ: «إنَّ الله رَفيقٌ»؛ فقد عَرَفْتَ فَسادَه أيضًا.

وإن أراد معنَّى آخَرَ فلا بُدَّ (٤) مِن بيانِه حتَّى نَنظُرُ (٥) في صِحَّته وفَسادِه.

وقال الفاضل الدَّوّانيُّ (٢) في «شرح العقائد العَضُديّة»: وذهب الإمامُ الغَزّاليُّ إلى جواز إطلاقِ ما عُلِمَ اتَّصافُه تعالى به على طريق التَّوصيفِ دونَ التَّسمِية، لأنَّ إجراءً (٧) الصَّفةِ إخبارٌ بثُبوتِ مَدلُولِها، فيَجوزُ عند ثُبوتِ المَدلُولِ إلّا لمانِع (٨)، بخلاف التَّسمِية

<sup>(</sup>١) (ب): (بالأسماء الأعلامُ».

<sup>(</sup>٢) (ب): امن،

<sup>(</sup>٣) كما تقدُّم كلامه (ص: ٤٩٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص)، وباقي النُّسخ؛ الا بدًّا.

<sup>(</sup>٥) (ص): اليُنظَرَ ١.

<sup>(</sup>٦) (ط): «التفتازاني» وَهَمَّ. وهو محمد بن أسعد الصديقي الدَّوَاني، جلال الدين؛ مفسِّر، متكلِّم، منطقيّ، أديب، إمام في المعقول والمنقول، يُعدُّ من الفلاسفة؛ ولد في «دَوَّان» من قرى «كازرون» من بلاد فارس، وولي قضاء فارس وتوفي بها سنة (٩٠٨) أو (٩١٨) أو (٩١٨) أو (٩٢٨هـ). ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (٧/ ١٣٣)، و«النور السافر» للعيدروس (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) (ب) و(ع): اإجزاء، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>A) (ص) و(و): «المدلول المانع».

فإنَّه تَصرُّفٌ في المُسمَّى، ولا وِلاية (١) له إلّا للأبِ والمالِك وما يَجرِي مَجراهما، وهو تعالى مُنزَّةٌ عن التَّصرُّف فيه (٢).

وفيه نَظرٌ، لِما عَرَفْتَ أَنَّ الإطلاقَ بهذا المَعنَى خارجٌ عن محلِّ الخلافِ.

ثُمَّ قال: ويُشكِلُ بلَفظِ: «خُداي» و«تَنكري» وأمثالِهما في سائر اللُّغاتِ مع شُيُوعِهما مِن غير نكيرٍ، اللَّهُمَّ إلّا أنْ يُقال: إنَّ لَفظَ «خُداي» معناه: خود آينده، أي: المَوجُودُ لذاتِه، وحينشذ يكونُ مُرادِفًا لـ «واجِبِ الوُجودِ» كما ذكره الإمامُ الرّازيُّ (٢) في بعض تصانيفه؛ ويُقالُ بمِثلِ ذلك في أسمائه بحسبِ سائرِ (١) اللُّغاتِ إن أمكنَ (٥). فكأنَّه نَسِي ما ذكرَه في «الشَّرِع» المَذكُورِ قَبلَ هذا الكلام نَقلًا عن صاحبِ «المَواقفِ» إلى المَوضُوعةِ في صاحبِ «المَواقفِ» (١) مِن أنَّه ليس الكلامُ في الأسماء الأعلام المَوضُوعةِ في

 <sup>(</sup>١) (ص): «دلالة»، والمُثبَّت من بقية النُّسخ ومن المصدر. والمراد: أنه ليس للعبد أن يَضَع لمولاه اسمًا، كما لا يَضَعُ الولد لأبيه اسمًا، وإنما العكسُ. قلتُ: وهو دليلُ من مَنَع القياسَ في أسماء الله تعالى. انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شرح العقائد العضدية ؟ للدوّاني (ص: ١١٦)، وانظر: ﴿ المقصد الأسنى ؟ للغزالي (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن الحسن التَّيمي البكري، فخر الدين الرازي الطَّبَرِ سُتاني، المعروف بابن خطيب الرَّيِّ؛ من أثمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهبَ بالفلسفة والكلام، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات، أهمُّ تصانيفه: التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»؛ ولد سنة (٥٣٤)، وتوفي سنة (٢٠٦). ترجمته في: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٤٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) اسائر؛ ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) قشرح العقائد العضدية اللدوّاني (ص: ١١٧).

 <sup>(</sup>٦) «المواقف في علم الكلام» لعَضُد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت: ٧٥٦ه). وهو متن على منهج الأشاعرة، يُعتبَر الصياغة النهائية للمذهب وذروة ما بلَغَه علم الكلام لديهم، ولذا صار مرجعًا وثيقًا ومقرَّرًا دراسيًّا عند المتأخِّرين، وتوافر العلماء على العناية به، حتى بلغت المصنَّفات =

اللُّغات، لأنَّ مَنشَا القولِ بالإشكال المَذكُورِ الغُفولُ عن الكلام المَزبُور(١).

وأمَّا ما نَقَله (٢) عن الإمام فمَسطُورٌ في «المَطالِبِ العاليةِ» بهذه العِبارة: قَولُنا: «واجِبُ الوُجودِ لذاته» يُفيدُ أنَّه يَستجِقُّ الوُجودَ مِن ذاته المَخصُوصةِ ولِذاته المَخصُوصةِ.

وقريبٌ مِن هذا اللَّفظِ قولُنا بالفارسيّة: «خُداي»، وأصلُ هذه اللَّفظةِ (١) قولُهم: «خود آي»، وهي مُركَّبةٌ مِن لَفظينِ: أحدُهما «خُود»، ومعناه: ذاتُ الشَّيءِ ونفسُه؛ والثَّاني قولُنا: «آي»، ومعناه: جاءً؛ فالمَعنَى أنَّه بنفسِه وذاتِه جاء إلى الوُجودِ لا بغيرِه، فصار قولُنا: «خداي» في مَعنَى: بنفسِه وُجِدَ، وذلك هو اللَّفظُ المُطابِقُ لقولِنا: واجِبُ الوُجودِ لِذاتهِ. إلى هنا كلامُه (٥).

<sup>=</sup> حوله (٤١) ما بين شرح وتعليق واختصار، وممَّن شرحه شرحًا وافيًا السيِّد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت: ١٦٨هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۸/ ۲۳۲)، و «شرح العقائد العضدية» للدوّاني (ص: ۱۱۷)، و ذكر هاتين التسميتينِ الإمامُ الرازيّ في «لوامع البيّنات» (ص: ۲۱) وقال: «أجمعَت الأُمّة على أنهم لا يُمنَعون من هذه الألفاظ، مع أنّ التوقيف ما ورد بها»، وقال الكافيّجي في «شرح الأسماء الحسني» (ص: ۷۸): «أسماؤه الأعلام الموضوعة في اللّغات ليست محلَّ النزاع، وإنما محلُّ النزاع هو أسماؤه المأخوذة من الصفات والأفعال».

<sup>(</sup>٢) (ص): ﴿نقل﴾.

<sup>(</sup>٣) «المطالب العالية من العلم الإلهيّ» وهو آخر مصنَّفاته، اعتمد فيه طريقة مزج الفلسفة التقليدية بعلم الكلام، فأتى فيه بالدلائل على إثبات إله هذا العالم المحسوس، وبيانِ أنه واجب الوجود لذاته، وتنزيهه عن التحيُّز والجهة، وذِكر الصفات الإيجابية، ومباحث الحدوث والقِدَم، والهيولى والأرواح العالية والسافلة، ثم النبوات وما يتعلَّق بها، ثم الجبر والقدر..

<sup>(</sup>٤) (ب): (هذا اللفظ).

<sup>(</sup>٥) (المطالب العالية من العلم الإلهيّ، للفخر الرازي (٣/ ٢٤٧).

وهذا \_ يَعني (١) القَولَ بأنَّ «خُداي» أصلُه «خود آي» \_ وَهَمَّ فاسدٌ، فإنَّ «خداي» في لغة الفُرسِ بمعنى الصّاحِب، يَشهَدُ لذلك تَتبُّعُ كلماتِهم، فإنَّهم يقولون: «كشور خداي»، ويُريدُون مَعنَى: صاحب كشور، البيتُ الفارِسيُّ:

بدرگاه توسر نهم بر زمین نه من جمله کشور خدایان (۱) چین ویقولون: «سیم خداو»، پُریدون معنی: صاحب سِیم، البیتُ الفَارِسیُّ:

هم سيم خدا وهم قوى پشت خلقى سوى او كشيده انگشت (۱) ومنه: «دولت خداي»، بمعنى (۱): صاحِبُ دَولة، البيتُ الفارِسيُّ (۵):

هنر هر كجا يافت قدرى تمام بدولت خدايي برآورد نام (١٠) ومِنه: «كتخُداي»، أصلُه: «كد خداي»، معناه: صاحِبُ مَنزل، فإنَّ «كد» في لُغةِ الفُرس بمعنى: المَحَلِّ.

ومِنهُ: «ميكده» و «تبكده»، والهاء في آخِرهما للنَّقلِ إلى الإسميّة.

<sup>(</sup>١) (و): ﴿ وهذا المعنى ٩.

<sup>(</sup>٢) (ص): «خداياي». وترجمة البيت: أسجُد لك على الأرض.. ليس هذا حالي أنا فقط، بل حتى ملوك الصين.

 <sup>(</sup>٣) ترجمة البيت: هو في الوقت نفسه رفيعُ القدر عند الناس وذو شِيم طيَّة.. فكل الخلائق يشيرون
 ويتوجُّهون إليه، من أصحاب المال والجاه حتى الوضيع.

<sup>(</sup>٤) (ص): اومعناها.

<sup>(</sup>٥) (٥) (الفارسي) ليست في (ص) و(و).

<sup>(</sup>٦) ترجمة البيت: حينما تصبح الحِرفةُ في مكان مّا ذاتَ منزلة وقدر رفيع.. فذاك يرفع قدر صاحب الدولة ومنزلَته.

وبما قرَّرناه تَبيَّن بُطلانُ ما تَوهَّمَ (۱) القاضِي عَضُدُ الدِّبنِ (۱) مِن التَّرادُفِ بين (۱) لَفظةِ: «الله» ولَفظةِ: «خداي»)، حيث قال في «شرح المُختصر» لابنِ الحاجِبِ (۱): «قالوا: لو صَحَّ وُقوعُ كلِّ مُرادِفٍ مكانَ (۱) صاحبِه لَصَحَّ «خُداي أكبرُ»، كما يَصِحُّ: «الله أكبرُ»؛ لأنَّه مُرادِفُه، واللَّازِمُ مُنتَفٍ!

الجوابُ أوَّلًا: بالتزامِ(١) صِحّة «خُداي أكبَرُ» مِمَّن يَفهمُه للخِلافِ فيه، ولا إلزامَ إلا بمُجمَع عليه إذا لم يَثبُت بدليل.

وثانيًا: بالفَرقِ بأنَّ المَنعَ ثَمَّة لأجلِ اختلافِ اللُّغتَينِ، فلا يَلزمُ المَنعُ في المُترادفَينِ مِن اللُّغةِ الواحدة». انتهَى(٧).

ثُمَّ قال الفاضلُ الدَّوَّانيُّ: وأمَّا إطلاقُ «واجِب الوُجودِ» و«صانِع العَالَمِ»

<sup>(</sup>١) (ص): اتوهَّمه).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عَضُد الدين الإيجي؛ إمام في المعقول، عالم بالأصول والمعاني والعربية، مشارك في الفنون؛ ولد بـ (إيج» من فارس بعد السبع منة؛ من تصانيفه «المواقف» في علم الكلام، و (العقائد العضدية»؛ توفي مسجونًا سنة (٢٥٧٥). ترجمته في: (الدرر الكامنة» لابن حجر (٢٧٧٨)، و (بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) (ص): امن).

<sup>(</sup>٤) اسمه: «شرح مختصر المنتهى الأصوليّ»، وهو شرح مزجيٌّ لأحد أشهر متون علم أصول الفقه التي اهتبَل بها العلماء، وهو «مختصر الأصول» لأبي عمرو بن الحاجب المالكي (ت: ٦٤٦هـ)، اختصر فيه كتابَه «منتهى السول والأمل في علمّي الأصول والجدل».

<sup>(</sup>٥) (ص): «في مكان».

<sup>(</sup>٦) (و): ابالالتزام».

<sup>(</sup>٧) قشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، (ص: ٤١٥).

وأمثالِهما، فالظّاهرُ آنَه بطَريقِ الوَصْفِ لا بطَريقِ التَّسمية (١)، فمَنشؤُه عَدمُ الوُقوفِ على الفَرقِ بين الطَّريقَينِ الَّذِي بيَّنَاه فيما تَقدَّم، فإنَّه إذا قيل: «يا واجبَ الوُجودِ» يَكونُ بطَريقِ التَّسمية لا بطَريقِ التَّوصِيفِ.. فافهَمْ (١).

قال الفاضلُ الشَّريفُ (٣) في «شرح المَواقفِ»: وذَهبَ الشَّيخُ (١) ومُتابِعوه إلى أنَّه لا بدَّ مِنَ التَّوقيفِ، وهو المُختارُ، وذلك لِلاحتياط، احتِرازًا (٥) عمّا يُوهِمُ باطِلًا لِعِظَمِ الخَطَرِ في ذلك، فلا يَجوزُ الاكتِفاءُ في عَدمِ إيهامِ الباطلِ بمَبلغِ إدراكِنا، بل لا بدَّ مِنَ الاِستنادِ إلى إذْنِ الشَّرْع (١).

<sup>(</sup>١) «شرح العقائد العضدية» للدوّاني (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>۲) ومقصودُه: أنَّ مَرجِع إطلاقِ مثل هذه الأسماء على الله تعالى هو إطلاقٌ على مفهوم صادق على الله، فيجوزُ بهلا توقيف ما لم يكن مُوهِمًا، ولا فَرْقَ في الجواز بين كونِه بطريق الوَصْف أو بطريق التَّسمية، لأنه ليس من باب إطلاق اللفظ على الذّات؛ وعليه فيصحُّ أن يُقال: «الله واجب الوجود» على طريق يقال: «الله واجب الوجود» على طريق الوصف، لصِحّةِ المعنى فيهما جميعًا مع عدم الإيهام. وانظر: «إشارات المرام» للبياضي (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) عليَّ بن محمد بن عليّ، أبو الحسن، الشريف الجُرجاني؛ فيلسوف إمام في جميع العلوم العقيلة، ومن كبار علماء العربية؛ ولد في «تاكو» قرب «جُرجان» سنة (٩٤٠)، مصنَّفاته نافعة قليلةُ التكلُّف والتعقيد، تربو على الخمسين، منها: «التعريفات» و«مقاليد العلوم» و«شرح السّراجية»؛ توفي سنة (٩٨٦). ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (٥/ ٣٢٨)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) يقصدُ أبا الحسن الأشعريُّ رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) (ع) و(و): «وذلك الاحتياط احترازً»، (ب): «والمختارُ في ذلك الاحتياط»، والمُثبَت من باقي النُّسخ و«شرح المواقف».

<sup>(</sup>٦) «شرح المواقف» للجرجاني (٨/ ٢٣٣).

وقال الآمِديُّ(۱) في «أبكار الأفكارِ»: «فكلُّ ما وَردَ الإذنُ مِنَ الشَّارِع به جوَّزناه، وما وَردَ المَنعُ مِنه مَنعناهُ (۱)، وما لم يَرِدُ فيه إطلاقٌ ولا مَنعٌ فقد قال بعضُ أصحابِنا بالمَنعِ مِنه، وليس القولُ بالمَنعِ مِنه مع عدم ورودِ المَنعِ مِنه أولَى مِن القولِ بالجَواز (۱) مع عَدم ورودِ التَّجويزِ، إذِ المَنعُ والتَّجويزُ حُكمانِ، وليس إثباتُ أحَدِهما مع عَدم (١) دَليله أولَى مِن الآخر (٥)؛ بل الحقُّ في ذلك التَّوقُّفُ، وهو ألّا يُحكم بجَوازٍ ولا مَنع؛ والمُتبعُ في سائرِ الأحكام، وهو أن يكونَ ظاهرًا في ذلك مِن الظَّواهرِ الشَّرعية ما هو المُتبعُ في سائرِ الأحكام، وهو أن يكونَ ظاهرًا في ذِلالتِه وفي صِحَّتِه (١).

 <sup>(</sup>١) عليَّ بن محمد بن سالم التَّغلِبيّ، أبو الحسن، سيف الدين الآمِديّ؛ أصوليٌّ مُتكلِّم، أحد أذكياء العالَم كما وصفه السُّبكيّ؛ ولد سنة (٥٥١)، وتوفي سنة (٦٣١ه). ترجمته في: ﴿وفيات الأعيان﴾
 لابن خَلِّكان (٣/ ٩٣٣)، و﴿طبقات الشافعية﴾ للسبكي (٨/ ٣٠٦).

وكتابه المذكور من الكتب الكلامية، اعتَمَد فيه طريقة علم كلام المتأخّرين القائم على النظر العقلي والدليل الشرعي، ويَستعرِضُ فيه شُبة الخصوم، ثم يردُّ عليها.

<sup>(</sup>٢) في النُّسخ: (به)، والتصويب من المصدر.

قلتُ: ولم يَرِد في نصوص الكتاب والسنة \_ فيما أعلم \_ منعٌ صريح من تسميته تعالى باسم معيَّن على وجه الخصوص.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) و(ص) عبارة: اوليس القولُ بالمنع منه مع عدم ورود المنع منه.

<sup>(</sup>٤) (عدم) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) (ص): «لمن لا خبر» بدل: (من الآخر».

<sup>(</sup>٦) (ب): قوالمنع).

<sup>(</sup>٧) من هذا القبيل ما أحدَثَه بعض المعاصرين إذ جعلوا الأنين (آه) اسمًا لله رب العالمين، معتودين في ذلك روايات باطلة، كحديث: قيا حُمَيراء، أما شعرت أن الأنين اسمٌ من أسماء الله عزَّ وجل، يَستريح به المريض؟، وحديث: قدخل علينا رسول الله في وعندنا عليلٌ يَئِنُ، فقلنا له: اسكُت، فقد جاء النبي على فقال النبي على دعوه يَئِنُ، فإنَّ الأنين اسمٌ من أسماء الله تعالى يَستريح إليه العَليلُ، =

والحديث الأول أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر ( ٤٤٠ )، من طريق الطبراني قال: حدثنا مسعود بن محمد الرملي: حدثنا أيوب بن رُسَيد: حدثنا أبي، عن نوفل بن الفرات، عن القاسم، عن عائشة.. به. وفي إسناده بهذه السَّياقة أربعة مجاهيل. وجعل الشيخ أحمد الغماري في جزئه المسمَّى: «الحنين بوضع حديث الأنين» (ص: ٦١) إسناده هكذا: «الرملي، عن محمد بن أيوب بن سويد، عن أبيه.. به»، ومحمد بن أيوب قال فيه ابن حبان في «المجروحين» ( ١٠٠٥): «يروي عن أبيه عن الأوزاعي الأشياء الموضوعة، لا يحلُّ الاحتجاجُ به ولا الرَّواية عنه»، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البَرقاني» (٤٢٤): «متروك»، وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢٢٠).

والحديث الآخر «دعوه يَثنُّ»: أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ٧٢)، وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» (٣٠٠)؛ وفي إسناده بُهيّة مولاة أبي بكر: مجهولة كما في «ميزان» النهبي (١٠٩٤) و «تقريب» ابن حجر (٨٥٤٨)، والراوي عنها ليث بن أبي سُليم: ضعيف، وروايته عن بُهية لا تُعرَف؛ وجزم الشيخ الغماري في «الحنين» (ص: ٥١) بأنه إسناد مركَّب ساقط معلول، وانظر: «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» له أيضًا (ص: ٢٢).

وقال المُناوي في قفيض القدير، (٣/ ٥٣٣): قفإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى: أي: لفظ قاه، من أسمائه، لكن هذا لم يَرِد في حديث صحيح ولا حسن، وأسماؤه تعالى توقيفية، وقال الشيخ محمد رشيد رضا في مقال قمحاربة البدع، من قمجلة المنار، (٢٢/ ١٥٠): قومثله قيا هو، يا هو، فإنه لم يَقُله أحدٌ من السلف الصالح ولا جائز في لغة الدِّين، وأولى منه بالإنكارقاه، فإنه ليس من هذه اللغة، ونقل عن محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر رحمه الله قوله (٢٢/ ٤٩): قلس من الكلمات العربية في شيء، بل هو لفظ مُهمَل لا معنى له مطلقا، وإن كان بالمدَّ فهو إنما يدلُّ في اللغة العربية على معنى التوجُّع، وليس من أسماء الدُّوات، فضلًا عن أن يكون من أسماء الله الحسنى»، العربية على معنى التوجُّع، وليس من أسماء الدُّوات، فضلًا عن أن يكون من أسماء الله الحسنى»، الواو مكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفًا فقالوا: آو، وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوّه، ومثله الهاء فقالوا: أوّه. وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوّه، ومثله في «تهذيب اللغة» للأزهري، وقالصحاح» للجوهري، مادة (أوه).

قلتُ: وهذا الأثر يذكره الشيعة في كتبهم، فقد جاء عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه كان يقول: =

ولا يُشتَرطُ فيه القَطعُ كما ذَهَب إليه بعضُ الأصحابِ، لكَونِ التَّجويزِ والمَنعِ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيّة، وأنَّ التَّفرِقة بين حُكْمٍ وحُكْمٍ في اشتراطِ القَطعِ(١) في أحدِهما دُونَ الأَخرِ تَحَكُمٌ (٢) لا ذَليلَ عليه "(٣).

وفي «المَواقفِ» و«شَرِحِه»: «والَّذي وَرَد به التَّوقيفُ في المَشهور تسعةٌ وتِسعون اسمًا، وقد وَرَد في «الصَّحيحينِ»: «إنَّ اللهِ تعالى تِسعةٌ وتِسعين اسمًا، مِثةً إلاّ واحِدًا، مَن أحصاها فقد دَخَل الجنّة (١)، وليس فيهما (٥) تَعيينُ تلك الأسماء، لكنَّ التَّرمذيَّ والبَيهقيَّ عيَّناها (٢) كما في حديثِ الكِتابِ أي: «المواقِفِ» وإنَّما قال: «في

 <sup>«</sup>آه اسم من أسماء الله الحسنى. فمن قال آه: فقد استغاث بالله». انظر: «معاني الأخبار» لابن بابويه
 القُدّي (ص: ٣٥٤)، و «مستدرك الوسائل» للطَّبُرسي (٢/ ١٤٨).

وللتوسَّع راجع رسالة: «الحنين بوضع حديث الأنين» لأبي الفضل أحمد بن الصديق الغماري، وهي جزء مفرد جمع فيه طرُقه، ورجَّح وَضْعَ الحديث كما هو ظاهرٌ من العنوان، غير أنه شَحَنَ آخرَ الجزء بأخبار لا تقوم بها حُجّة يؤيِّد بها جواز الذكر بلفظ «آه»، وقد أشار المحقَّق إلى ضعفها؛ وله جزء آخر مخطوط في دار الكتب المصرية بعنوان: «تعريف المُطمَئنٌ بوضع حديث: دعوه يَئنٌ».

<sup>(</sup>١) (و): ﴿القَطعِيُّ ٩.

<sup>(</sup>٢) (ص): ابحُكم،

<sup>(</sup>٣) وأبكار الأفكار في أصول الدين، للآمدي (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٣٩٢)، ومسلم (٢٦٧٧). وقوله: «مثة إلا واحدًا» تأكيد لما قبله، وفائدته: دفع توهُّم «سبعة» و«سبعين». أفاده ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٢١٩).

وحكمة الاقتصار على هذا العدد المخصوص: أنَّ معانيَ الأسماء ولو كثُرت موجودةٌ في التسعة والتسعين المذكورة، أو لكونها أكثرَ الأسماء وأبينَها معانيَ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تعبُّد لا يُعقَل معناه، كما يقال في عدد الصلوات ونظائرها، وقيل غيرُ ذلك. انظر: «الفتح» (١١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) الفيهما، كما في (ص) واشرح المواقف، والمقصود الصحيحان وباقي النُّسخ: افيها،

<sup>(</sup>٦) (ب): (عيَّنها)، وباقي النُّسخ: (عيَّنهما)، والتقويم من المصدر.

والمُعوَّل عليه عند الأئمّة الحُقّاظ أنه لا يَثبُت عن النبي على حديثٌ صحيح صالح للاحتجاج به في سَردِ الأسماء، وأنَّ جميع الرُّوايات الواردة بذكرها ضعيفة إمّا من جهة المتن أو من جهة السّند أو من كليهما، وأنَّ تعيينَ التسعةِ والتسعين اسمًا مُدرَجٌ في الحديث، استخلصها بعض العلماء من القرآن والسُّنة، وجعلوها بعد الحديث كتفسير له، ورَغم ذلك وقع اختلافٌ في سَردِ الأسماء، فأعلَّت بالاضطراب.

فالحديث ورد بثلاث طرُق عند الترمذي (٣٥٠٧)، وابن ماجه (٣٨٦١)، وابن حبان (٨٠٨)، وابن حبان (٨٠٨)، والحديث ورد بثلاث طرُق عند الترمذي والصفات، (٦) وغيرهم، أصلحُها رواية الوليد بن مسلم، عن شُعيب بن أبي حمزة، كما نصَّ ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٢١٩).

قال البيهقي: «يحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم، ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٨٣): «تعيينُها ليس من كلام النبي ﷺ باتّفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال أيضًا في «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٣٨٠): «وحُفّاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثانِ أضعفُ من هذا رواه ابن ماجه، وقد رُوي في عددها غيرُ هذين النوعين من جمع بعض السلف». وقال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٥١٥): «الذي عَوَّل عليه جماعةٌ من الحُفّاظ أن سردَ الأسماء في هذا الحديث مُدرَج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد أنه بلَغَه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي: أنهم جَمَعوها من القرآن». وقد توسّع ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٢١٥) في تخريج الحديث، وبيَّن ضعف طُرُقه، وقال: «وليست العلّة عند الشيخين تفرُّد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسُه، واحتمال الإدراج»، واستظهر أنَّ سردَ الأسماء مدرَجٌ من الرُّواة، مستدلًّا باختلاف الروايات وبأقوال أهل العلم، وقال في «بلوغ المرام» (١٣٨٥): «والتحقيق أنّ سردها إدراجٌ من بعض الرواة».

وقد اهتمَّ عدد من أهل العلم بجمع طُرُق حديث سرد الأسماء، فأفرده أبو نُعيم الأصبهاني بجزء مطبوع بعنوان: مطبوع بعنوان: «حديث إن لله تسعة وتسعين اسمًا»، والحافظ ابن حجر بجزء مطبوع بعنوان: «تخريج أحاديث الأسماء الحسنى»؛ كما جمع هذه الطُّرُق وبيَّن أقوالَ أهل العلم فيها وحَكم عليها =

المَشهُور» إذ قد وَرَد التَّوقيفُ بغَيرِها: إمَّا في القُرآنِ فكالمَولَى، والنَّصيرِ، والغالِبِ، والقاهِرِ، والقَريب، والرَّبِ، والنَّاصِر؛ والأَعلَى، والأكرَمِ، وأحسَنِ الخالِقين، وأرحَمِ السَّاهِرِ، والقَريب، والرَّبِ، والنَّاصِر؛ والأَعلَى، والأكرَمِ، وأحسَنِ الخالِقين، وأرحَمِ الرّاحِمين؛ وذي الطَّوْلِ، وذي القُوّةِ، وذي المَعارِجِ(''.. إلى غير ذلك؛ وإمَّا في الحديث فكالحَنَّانِ والمَنَّانِ('').

وقد وَرَد في رِواية ابنِ ماجَهُ(٢) أسماءٌ ليست في الرِّوايةِ المَشهُورةِ،

<sup>=</sup> من المعاصرين الشيخ عبد الله بن صالح الغصن في كتابه (أسماء الله الحسني) (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) دليله: ما أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٦١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٠٥)، وأبو داود (١٤٩٥)، والنسائي (١٣٠٠)، وابن ماجه (٣٨٥٨) بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنت جالسًا مع رسول الله على في الحَلْقة، ورَجلٌ قائمٌ يُصلِّي، فلما رَكَع وسجد جَلَس وتَشهَّد، ثم دعا فقال: اللَّهمَّ إنِّي أسألُك بأنَّ لك الحَمد، لا إله إلا أنت، المَنّانُ، بديعُ السَّماوات والأرض..»؛ وجاء في رواية ابن حبّان (٨٩٣): «الحَنّان المَنّان».

وأمّا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إنَّ رجلًا في النّار يُنادي ألفَ سَنةٍ: يساحنّانُ يا منّانُ.. » فقد أخرجه أحمد (١٣٤١)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصّفات» (١٤٠)؛ وفي إسناده: هلال بن أبي هلال القَسْملي: مُجمَع على ضَعفه؛ وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٦٧) وقال: هذا حديث ليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٨٦١)، وإسناده ضعيف بذكر الأسماء لضعف هشام بن عمار، وعبد الملك بن محمد الصَّنْعاني؛ وتعيين الأسماء إدراجٌ من بعض الرواة كما تقدَّم نقلُه عن الأثمَّة الحُفَّاظ.

ك «التّامّ، والقَديم، والوِترِ، والشَّديدِ، والكافي، وغيرِها»(١).

ولا يَذْهَبُ عليك أنَّ ما نَقلَه عن القُرآنِ مَبناه على عَدَمِ الفَرقِ بين الإطْلاقِ الَّذي مَحلُّ الخلافِ، والَّذي خارجٌ عنه.

وممّا وَرَد به التَّوقيفُ في الخَبَرِ اسمُ «الدَّيّان»(٢).

والمُرادُمِن إحصائها: إمّا حِفظُها (١)، لأنّه إنَّما يَحصُلُ بتكرارِ مَجمُوعِها

قلت: والأمر في إحصاء الأسماء الحسنى يتطلّب منهجًا علميًّا دقيقًا مبنيًّا على قواعدَ أو ضوابطَ أو أُسُسِ تحدِّد الشروطَ اللازمة لإحصاء الثابت منها في الكتاب والسُّنة، وقد اجتهد في جَمعِها جملة من أثمّة السَّلف وعلمائهم، كالإمام جعفر الصادق، وأبي زيد الأنصاريّ اللُّغويّ، والخطّابي، وابن منده، والحَلِيمي، وابن حزم، والقرطبي، وابن القيّم، وابن الوزير، وابن حجر؛ ومن المعاصرين: الشيخ العثيمين، ومحمود الرضواني، وأحمد الشرباصي، ونور الحسن صدِّيق خان وغيرهم؛ فاختلف جمعُهم زيادةٌ ونقصانًا. انظر: «معتقد أهل السُّنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» لمحمد بن خليفة التميمي (ص: ١١٩).

وللتوسُّع في مبحث إحصاء الأسماء الحسنى ومعانيها يُراجَع إضافة إلى كتاب التميميّ: «الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسُّنة» لمحمود الرضواني، و«المُجلَّى في شرح القواعد المثلى، لكاملة الكوّارى.

<sup>(</sup>١) فشرح المواقف؛ للمبرجاني (٨/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) دليله: قوله ﷺ: «يُحشَرُ النّاسُ يومَ القيامةِ عُراةً.. ثم يناديهم بصَوتِ يَسمَعُه مَن بَعُدَ كما يَسمَعُه مَن تَعُدَ كما يَسمَعُه مَن تَعُدَ كما يَسمَعُه مَن تَعُرَبُ: أنا المَلِكُ، أنا الدّيّانُ الحرجه البخاريُّ (٩/ ١٤١) تعليقًا، والإمام أحمد في «المسند» (١٦٠٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنّة» (١٤٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٦٣٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٣١) وغيرهم بسند حسن.

 <sup>(</sup>٣) قال البخاري (٧٣٩٢) عقب الحديث: «أحصيناه: حفيظناه»، وقال النووي في «شرح مسلم»:
 (٧١/ ٥): «وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى: مَن حَفِظَها».

وتَعدادِها مِرارًا؛ وإمّا ضَبطُها حَصْرًا، وتَعدادًا، وعِلمًا، وإيمانًا، وقِيامًا بحُقوقِها(۱). والحمدُ لله وحدَه على الإتمام أوَّلًا وآخِرًا(۱) تمّت بعَون الله وحُسنِ تَوفيقِه

**张 松 松** 

<sup>(</sup>۱) اختلف قولُ العلماء في بيان المراد بالإحصاء على أقوال: قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ ۲۷): «المراد بقوله: «من أحصاها» مَن عدَّها، وقيل: معناه من أطاقها بحُسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الربِّ بها، وقيل: معناه من عَرَفها وعَقَل معانيها، وآمن بها».

وجمع ابن القيَّم في «بدائع الفوائد» (١/ ١٦٤) بين الأقوال فجعَلَه على مراتبَ ثلاث فقال:

«المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددِها. الثانية: فهم معانيها ومدلولها. الثالثة: دعاؤه بها

كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّو ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾، ولمزيد بيانٍ لهذه المسألة انظر: ﴿شأن الدعاء ﴾

للخطّابي (١/ ٢٦)، و ﴿فتح الباري ﴾ لابن حجر (١١/ ٢٢٦)، و ﴿المنهاج الأسنى ﴾ للدكتور زين شحاته (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة من (ب).

. . . 



| ٧   | الرسالة رقم (٧٧): مُنيرةً (في المَوَاعِظِ والعَقَائلِ)                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | الرسالة رقم (٧٣): رسالةٌ في تقريرِ أنَّ القرآنَ العظيمَ كلامُ اللهِ القَديمُ |
| ١٨٣ | الرسالة رقم (٧٤): رسالةٌ في بيانِ مسألةِ خَلْقِ القُرآن                      |
| ۲۰۳ | الرسالة رقم (٧٥): رسالةٌ في تحقيقِ مَسألةِ الْجَبْرِ والقَدَرِ               |
| YVV | الرسالة رقم (٧٦): رسالةٌ في بيانِ الأَجَلِ                                   |
| YAY | الرسالة رقم (٧٧): رسالةٌ في تَحقيقِ المُعجزةِ ،                              |
| ٣٢١ | الرسالة رقم (٧٨): رسالةٌ في أفضليَّةِ محمَّدٍ ﷺ                              |
| ۳٤٥ | الرسالة رقم (٧٩): رسالةٌ في حقِّ أبويِّ النَّبِيِّ ﷺ                         |
| ۳٦٣ | الرسالة رقم (٨٠): تَفْصيلُ ما قِيلَ في أَمرِ التَّفْضيلِ                     |
| ۳۷۹ | الرسالة رقم (٨١): رسالةٌ في بيانِ عدمِ نِسبةِ الشَّرُّ إلى اللهِ تعالى       |
| ۳۹٥ | الرسالة رقم (٨٢): رسالةٌ في بيانِ وَزْنِ الأَعمالِ                           |
| ٤٢٩ | الرسالة رقم (٨٣): تَصحيحُ لَفظِ الزِّنديَقِ وتَوضيحِ مَعناهُ الدَّقيقِ       |
| ٤٥١ | الرسالة رقم (٨٤): رسالةٌ في حالِ شاه إِسماعيلَ وَأَتباعهِ                    |
| ٤٦٣ | الرسالة رقم (٨٥): صورةُ فَتُوى في الشَّيخ ابنِ عَربي                         |
| ٤٧١ | الرسالة رقم (٨٦): رسالةٌ في بيانِ أنَّ أسماءَ اللهِ تعالَى توقيفيَّةٌ        |
|     |                                                                              |